



158



# مصر و السودان

تاريخ ومدة وادى النيل السياسية في القرن التاسع عشر

محمد فؤاد شكري

# مصروالسودان

تاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن التاسع عشر ( ١٨٩٠ - ١٨٩٩ )

تأليف: د. محمد فؤاد شكري





تعنى بنشر أبرز الأعمال الضكرية والأدبية والنقدية التي طبعت في بدايات القرن العشرين

# • هيئة التحرير • رئيس التحرير • رئيس التحرير عبد العزيز جمال الدين مدير التحرير طلاق هام

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تعبر عن رأى وتوجه المؤلف في المقام الأول.

حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
 يحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن
 كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة. أو بالإشارة إلى المصدر.

### سلسة ذاكرة الكنابة

تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة سعد عبد الرحمن أمين عام النشر محمد أبو المجد مدير عام النشر ابتهال العسلي الإشراف الفني د. خالد سرور

• مصـر والسودان

• تأليف: د. محمد فؤاد شكرى

القاهرة -2014م

هذه الطبعة:
 الهيئة العامة لقصور الثقافة

• تصميم الفلاف:

فكرى يونس

• رقم الإيداع، ٢٥١٨/ ٢٠١٤

الترقيم الدولى: 6-18-718-718-978-978

• المراسلات؛

باسم / مدير التحرير على العنسوان التالى: ١١٥ شارع أمين سامى - السقسصسر السعسيسني

> القاهرة - رقم بريدى 156ا ت. 7947891 (داخلى ، 180)

> > الطباعة والتنفيذ ،

شركة الأمل للطباعة والنشر ت: 23904096

# مصروالسودان

تاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن التاسع عشر (١٨٩٠ - ١٨٢٠)

## تقديم

بداية لا يجب أن تشغلنا الأسماء الجغرافية والجنسية التى أطلقت عبر التاريخ على جنوب وادى النيل، مثل النوبة والسودان والحبشة وأثيوبيا إلخ... عن رؤية السمات الحضارية والثقافية الواحدة التى تجمع أطراف وادى النيل شماله وجنوبه. فتشير أقدم المخلفات الإنسانية على ضفاف النيل فى أطراف الوادى إلى وجود صلات قوية بين أهل الشمال وأهل الجنوب قبل عام ٣٤٠٠ ق.م. كما دلت الأبحاث التاريخية فى عصر فجر التاريخ، على أن المنطقة التى تقع بين الشلالين الأول والثانى، قد كانت معمورة بأقوام من السكان الذين يسكنون شمال الوادى مما يلى أسوان. وكان أهل دنقلة من حول الشلال الرابع من نفس السكان إلا أنهم اختلطوا بالقبائل الأفريقية التى كانت تتردد على تلك البقاع أو تعيش على بعد قريب منها. ولقد طبع سكان الوادى، رغم اختلاف أجناسهم، بطابع ثقافى وحضارى ارتفع بهم إلى مستوى الأمة الواحدة.

وتستمر العلاقات قائمة بين شقى الوادى كما تشير أكثر الصور والرسوم على آثار الأسرتين الرابعة والخامسة. وعلى الرغم من اضطراب الأحوال السياسية فى أوائل أيام الأسرة الخامسة وأواسطها، لم يفت ملوكها أن يلتفتوا إلى أقاليم الجنوب. يشير إلى ذلك تسجيل اسم فرعون مصر «أوسركاف» على صخور النوبة، كما أنفذ خلفه «ساحورع» أسطولا إلى بلاد «بنت» عاد منها محملا بمقادير ضخمة من مخلوط الذهب والفضة، ومن خشب الأبانوس، والبخور والعطور وكانت من مستلزمات إقامة الطقوس النيلية فى المعابد المصرية.

ومن المرجح أن المصريين كانوا يقومون بمثل تلك الرحلات منذ عهود التاريخ الأولى، لذيوع استعمال البخور عندهم وقتئذ. وجائز أيضا أن تكون مثل تلك المحاصيل قد كانت تنقل إليهم عن طريق رجال القوافل يحملونها إلى مصر من مناطق النيل الأزرق والعطبرة وأعالى النيل.

كذلك تشير «متون الأهرام» عند المصريين من الأسرتين الخامسة والسادسة، وهي أقدم ما يعرف من أدابهم الدينية، إلى أنهم قد كانوا يعتبرون معبود النوبة «ددون» ضمن معبودات شنال الوادي.

وظاهر أن ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة قد اهتموا كثيرا بجنوب الوادى، فبعثوا إلى أقاليمه بكثير من الحملات التى بلغت الصومال ودارفور والكونغو. ومن المرجح أن كثيرا من القبائل المصرية قد نزلت بقاع السودان ومن بينها «شندى» إلى الشمال من الخرطوم.

ومن ذلك نرى أن القارة الأفريقية الغامضة، أو ما تسمى بالسودان، والتى اتعبت الرحالين من أهل أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر، حينما سلوكها للكشف عن منابع النيل لم تكن غامضة على سكان شمال الوادى وجنوبه قبل أربعة ألاف عام.

ولما اضطربت أمور مصر فى أواخر أيام الدولة القديمة، وأصيبت بالانحلال السياسى، أهمل شأن الجنوب، وكان من جراء ذلك أن أغارت قبائل الجنوب على السودان الشمالى وغلبت أهله على أمرهم. ثم شاء الله أن تنهض مصر من بعد ذلك على يد قائد من أبناء الصعيد، ولد فى مدينة الكاب من أعمال أقاليم الجنوب، وكانت أمه من نساء النوبة. وكان القائد هو «امنمحات» الأول عاهل الدولة الوسطى الذي أقام أسرته فى عام ٢٠٠٠ ق.م. وولى وجهه شطر جنه وب الوادى، وسار ولده «سنوسرت» على نهجه من بعده، فبعث بحملات إلى بلاد النوبة ودنقلة ليطهرها من الفتن وليؤمن حدودها من عدوان المغيرين، وقاد إحداها بنفسه عام ١٩٦٢ ق.م.

ثم تدور دورة الفلك وتصاب الدولة فى شمال الوادى بنكسة من نكسات الانحلال السياسى فيجتاحها الهكسوس، ثم تنهض من وراء ذلك على يد أمراء من إقليم طيبة، بمساعدة الجند من رجال النوبة، ثم وفق أحدهم وهو أحمس إلى إجلاء الهكسوس. وهو لم يكد يفعل حتى طار نحو الجنوب، ليرد على الوادى وحدته بعد أن أدرك أن الحياة فى وادى النيل تبقى مبتورة عرجاء ولن يتم لها الكمال بغير وحدة شماله وجنوبه، ولخلفائه من ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة جهود جبارة موفقة فى المحافظة على كيان الوادى والعمل على رفاهية مصره وسودانه.

ومنذ عهد الملك أمنوفيس الأول (١٥٥٠) ونحن نسمع بسيرة حاكم الوادى ينوب عنه فى إدارة السودان ويحمل لقب «ابن الملك وحاكم السودان» وجعل عرشه فى «نباتا» على شاطئ أى، فى المكان المعروف اليوم باسم «جبل بركال» على مقربة من محطة كريمة.

ولما ضعفت دولة الوادى، وسيطرت على مصر أسرة ليبية عند عام ٩٤٠ ق.م، انقسمت مصر إمارات صغيرة، والتجأ كهنة آمون إلى جنوب الوادى بالسودان لأنهم أبوا أن يخضعوا لسلطان الليبيين، وأقام كبيرهم فى «نباتا» ملكا جديدا، وجعل من نفسه وارثا شرعيا للعرش. وظل ذلك الملك ينتقل من السلف إلى الخلف، حتى آل إلى الملك الشاب بعنخى وتراءى له أن يسترجع بقية الوادى من أيدى الغاصبين، فسار إلى الشمال على رأس جيش قوى، وقدر له أن يجلى الغاصب عن شمال الوادى، فرد على الوادى وحدته وكان ذلك عام ٧٤٠ق.م.

فلم يكن اتخاذ «نباتا» عاصمة لهذه الدولة الجديدة أكثر من انتقال الملك من أسرة مصرية إلى أخرى وانتقال العاصمة من الشمال إلى الجنوب، ويبدو أنه قد تبين على مضى الزمن، أنه لم يكن من اليسير حكم دولة النيل من عاصمتها الجديدة في أقصى الجنوب، فتقل شاباكا (Shabaka) ثالث ملوك الجنوب مقره وعاصمة ملكه إلى طيبة لتكون مكانا وسطا بين أقصى شمال الوادى وأقصى جنوبه.

وعندما غزت أشور مصر في عهد طهراقا (Taharka) خامس ملوك «نباتا»، ولم يستطع صد الزحف الأجنبي عن شمال الوادي، انسحب جنوبا.

وما كاد أشورحادون (Esarhaddon) ينسحب إلى نينوى، حتى بادر أمراء الشمال إلى

دعوة فرعونهم الوطنى «طهراقا» لاستعادة سيطرته على الدلتا، فلم يتوان طهراقا عن الاستجابة إلى دعوتهم.

وما دام الجنوب يهم الشمال وبالعكس، إلى هذا الحد، فكيف نفسر عدم تحقيق الوحدة السياسية بين شقى الوادى منذ العصر الصاوى حتى نهاية العصر الروماني؟. يجب أن يلاحظ أولا، أنه منذ العصر الصاوى أخدت الدولة في شمال الوادى تولى وجهها شطر البحر المتوسط، بتأثير ما نشأ بن ملوكها والإغريق من علاقات.

ويتضع منذ حكم البطالمة أنهم قد قدروا أنه يمكنهم الاستغناء عن وحدة وادى النيل بأمبراطوريتهم البحرية وبالعلاقات التجارية التى أنشأوها مع الجنوب والشرق. لكن يبين أن التوفيق قد أخطأهم فى هذا التقدير، فمن ناحية كلفهم إنشاء هذه الامبراطورية جهودا وأموالا طائلة، ودفعهم إلى ممالأة الإغريق على حساب شعب وادى النيل، واستنزاف موارد البلاد، واستثارة عداء

الكثيرين علهيم، وهذا ما تكرر عبر فترات تاريخية تالية تجاوزات العصر الحالى. وقد كان يحز في نفوس أهل الجنوب، حتى بعد انفصالهم السياسي عن الشمال، خضوع أشقائهم في الشمال للحكم الأجنبي. وأبلغ ديد على ذلك، وعلى قوة الرابطة بين الفريقين في الإخاء والحضارة والمشاعر، أنه عندما انتفض المصريون ثائرين على عسف البطالة وإرهاقهم، واشتعلت نيران الثورة في البلاد من أقصاها إلى أقصاها على عهد بطليموس الرابع والخامس، مد لهم أهل الجنوب يد المساعدة إلى حد أنه قد تزعم ثورة المصريين في منطقة طيبة أميران نوبيان، كانا على التعاقب أرماخيس (Armachis) وانخماخيس (Anchmachis)، وأفلحت هذه المنطقة في الانفصال عن ملك البطالة فترة دامت عشرين عاما (من عام ٢٠٦ – ١٨٦ ق.م) كانت خلالها تحت أمرة الأميرين النوبيين سالفي الذكر، إذ أن الكثير من الوثائق الديموتيفية التي وجدت في تلك المنطقة مؤرخة بسنى حكم أرماخيس أولا ثم انخماخيس ثانيا. وتتحدث الوثائق أيضا عن أمير نبي ثالث، يدعى هبرجونافور (Hyrgonaphor) هزم الجيش البطلمي وكان يحكم أبيدوس في عهد بطليموس يدعى هبرجونافور (Hyrgonaphor)

ومما يستحق التسجيل أن مؤرخا بريطانيا آخر، «بيفن Bevan»، يحدثنا بصدد الثورات المصرية في عصر البطالمة على النحو التالى: «وعندما نبحث عن العوامل التى تمخضت عن روح هذه الثورة القومية على عهد البطالمة الأواخر، وخاصة في مصر العليا، نقدر أن أحد هذه العوامل العامة كان استمرار بقاء التقاليد الثقافية والحضارية الواحدة في وادى النيل جنوب الوادى. وطالما أن المصريين في شمال الوادى كانوا يرون أن ثقافة واحدة لا تزال سائدة إلى ما وراء الحدود الجنوبية، فقد كان طبيعيا أن يأبوا الاعتقاد بأنهم قد قضى عليها إلى الأبد.

الخاس فيما يظن.

وعندما غرا الرومان مصر، هب جنوب الوادى ثائرا فى وجههم. فما كادت الفرق الرومانية تصل إلى أسوان حتى انقض النوبيون عليها. وعندما علم أهل الجنوب بما صادف «أيوليوس جالوس -Ae

lius Gallus»، حاكم مصر الرومانى فى عام ٢٥ ق.م خلال حملته فى بلاد العرب، انتهزوا هذه الفرصة لغزو منطقة طيبة، فاستولوا على أسوان والفنتين وفيله، فأرسل ضدهم اغسطس حملة بقيادة بترونيوس ردتهم على أعقابهم وتوغلت فى بلادهم جنوبا حتى «نباتا» وخربتها تخريبا.

وعلى الرغم من انفصال دولة الجنوب عن دولة الشمال سياسيا، فإن دولة الجنوب بقيت من ناحية الحضارة جزءا من حضارة وادى النيل. وعن ذلك يحدثنا ريسنر فيقول: «لقد كانت أسرة كاشتا القوية لا تزال فى البلاد، كما كانت هناك فئة عليا من المصريين، تتألف من كهنة وكتبة وموظفين وصناع من كل نوع. وفى المعابد التى شيدها التحامسة وخلفاؤهم والرعامسة وبعنخى وطهراقا كانت الطقوس الواحدة لا تزال تقام يوما بعد يوم، وفقا لما ورد فى لفائف البردى المصرية ألتى حفظت فى سجلات المعابد.

وقد ساعد على استمرار حضارة وادى النيل أمدا طويلا فى جنوب الوادى عاملان: وهما استمرار العلاقات التجارية بين شقى الوادى من ناحية، واستمساك أهل الجنوب بالديانة المصرية من ناحية أخرى، فقد استمر آمون صاحب المكانة الأولى عندهم، حتى أن ملوكهم كانوا يتوجون فى معبده الكبير فى «نباتا».

وحسبنا دليلا آخر على مظاهر الحضارة الواحدة في الجنوب، أن حفريات العلماء قد كشفت هناك عن خمسين هرما اتخذها ملوك دولة الجنوب وملكاتها قبورا لهم. وتبدو جليا قوة الصبغة الواحدة التي اصطبغ بها وادى النيل في أنه على الرغم من إقبال ارجامنس على التعليم الأغريقي، وعلى الرغم من انفصال أثيوبيا عن مصر سياسيا منذ أربعة قرون ونصف قرن تقريبا إذ ذاك، فإن صبغة القصر والدولة كانت لا تزال فرعونية.

وكما وفدت على السودان ديانات مصر، فقد وفد عليها كذلك الدين الجديد الذي كانت مصر في مقدمة البلاد التي اعتنقته وأعنى المسيحية. فإن المسيحية لم تدخل السودان عن طريق الحبشة وإنما عن طريق مصر، نتيجة التعاليم التي كان القديس مارك يبشر بها في إسكندرية. وتتضح الصلة الوثيقة بين مسيحي شمال الوادي وجنوبه من أن مسيحي الجنوب كانوا من اتباع مذهب اليعاقبة الذي كانت له الغلبة في الشمال. ويبدو أن الاضطهادات التي قاساها المسيحيون في مصر على أيدى أباطرة الرومان كانت عاملا هاما في تسرب المسيحية إلى السودان، حيث يظن أن بعض المسيحيين الذين ابوا الارتداد عن دينهم قد راحوا يبحثون عن ملجأ لهم في جنوب الوادي. وظل جنوب الوادي حدثت في شمال الوادي حتى تاريخنا المعاصر. وهذا ما يدعمه كتابنا هذا. فلنقرأ وبتمعن.

#### تعريف

في مقدمة كتاب (بناء دولة مصر محمد على) للرائد (محمد فؤاد شكري) كنت قد وعدتك عزيزي القارئ بإعادة نشر كتابه المهم (عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر) والذي أصدرت جماعة الأزهر الشريف في العام ١٩٥٢، إلا أن العزيزة (مكتبة الأسرة) قد طبعته في خطتها لهذا العام ٢٠١٣–٢٠١٤، لذا كان ضروريًا أن نستيدله بكتاب أخر لا يقل أهمية عنه لنفس المؤرخ، وقد كان أن اخترنا كتابه (مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النبل السياسية في القرن التاسع عشر)، والذي أصدرته دار المعارف في العام ١٩٥٧، أي بعد أكثر من نصف قرن، والكتاب يغطى مساحة كبيرة وهامة وتاريخية، تشمل تاريخ وادى النيل (شماله) و(جنوبه) وذلك منذ بدأت بذور الوحدة السياسية في مستهل القرن التاسع عشر، مرورًا بالاحتلال البريطاني لمصر في العام ١٨٨٢، مستعرضًا لمسائل شتى جاء من ضمنها مسألة (ضياع السودان) ثم استرجاعه من (المهدية) وإنشاء نظام الحكم الثنائي في السودان بين مصر وبريطانيا في سنة ١٨٩٩، ويصحبنا المؤلف في كتابه عبر ثمانين عامًا، استطاع أن يتعقبها بدقة متناهبة، ببدأ الكتاب بمقدمة موجزة قد اعتمدنا عليها في تقديمنا، ثم ينطلق بعد ذلك عارضًا لدراسته حيث يستهلها بـ(منشأ الوحدة السياسية) ما بين عامى ١٨٢٠–١٨٤ مرتكزًا في ذلك المدخل على الأسس التاريخية التي بنيت عليها وحدة وادى النيل السياسية مشيرًا إلى العامل الطبيعي والجغرافي إشارة عابرة، وعقب استغراقه في الحديث عن هذه الأسس التي بنيت عليها وحدة شطري الوادي (مصر - السودان)، يتعرض الكاتب للتسوية المتعلقة بالمسألة المصرية ما بين عامى ١٨٤٠ - ١٨٤١، والتي تم نقدها بعد ذلك وعلى مدار خمس عشر عامًا يأخذنا المؤلف لعرض صورة واضحة ومفصلة لتاريخ مصر ما بين عامي.١٨٤٨-١٩٦٣، وهي الفترة التي شملت أزمة التنظيمات العثمانية وأثارها مروراً بمرحلة تغلغل النفوذ الأجنبي القنصلي، ثم يخصص بعد ذلك فصلاً كاملاً يستعرض من خلاله تاريخ السودان في نفس الفترة حيث كانت تحت الحكم المصرى، كما أوضع المؤلف إلى التمسك بوحداة وادى النيل في ذلك الوقت. كذلك لم يفته أن يعرض لنا مسالة محاولة تغلغل النفوذ الأجنبي وتجارة الرقيق، يلى ذلك طرحه لمسألة (الخديوية) أي (خديوية) مصر والسودان ما بين عامي ١٨٧٩٠١٨٦٣ مرفقًا يفصله بعض البنود المهمة كالفرمانات التي تنص على حقوق السيادة في وادي النيل، والأزمة المصرية العثمانية في العام ١٨٦٩، كذلك يستعرض مسألة تسوية العلاقات ين مصر وتركيا وأثارها في العام ١٨٧٣، إضافة إلى معاهدة الرقيق مع بريطانيا في الرابع من أغسطس عام ١٨٧٧، كذلك تشمل الدراسة الهامة تاريخ الحركة العرابية في مصر بحسب تسمية المؤلف، وذلك دون أن ينسى أن يعقب هذا الفصل بحديثه عن التورة المهدية في السودان بدءا بأستابها والتمهيد لها وهو ما أسماه (السودان بعد عزل إسماعيل) كما يخصص فصيلاً لمسألة الاحتلال البريطاني وإخلاء السودان، سياسة الاحتلال: الوجه الأول (عدم التدخل)، بعثة الكولونيل (ستيورات)، حملة (هيكس)، انتشار وامتداد الثورة، سياسة الاحتلال الوجه الثاني إخلاء السودان، وفي بحثه يتحدث المؤرخ الكبير عن الأملاك المصرية في السودان، والأملاك المصرية في الصومال بشتى مراحله (الصومال الإنجليزي - الصومال الفرنسي - الصومال الإيطالي) على حد وصف المؤلف، كذلك يستعرض الأملاك المصرية في بحر الغزال وخط الاستواء، إضافة إلى الأملاك المصرية في ساحل البحر الأحمر والسودان الشرقي، والكتاب مذيل ببعض الخرائط المهمة كعادة كتب الأستاذ (محمد فؤاد شكرى) أحد أهم المؤرخين في مدرسة التأريخ المصرى، إن لم يكن هو أحد بناة هذا العلم في التاريخ الحديث، لذلك جاء حرصنا في سلسلة ذاكرة الكتابة على إعادة طباعة ما يتوفر إنا من كتبه التي تسد حاجة كبيرة وهامة في مكتبتنا العربية.

#### طارق هاشم

# مقت زمة

تتناول هذه الدراسة تاريخ وادى النيل: شماله: مصر، وجنوبه: السودان، وذلك منذ أن تأسست الوحدة السياسية فى مطلع القرن التاسع عشر إلى الاحتلال البريطانى لمصر ١٨٨٢، وضياع السودان ثم استرجاعه من «المهدية» وإنشاء نظام الحكم الثنائى فى السودان بين مصر وبريطانيا فى سنة ١٨٩٩.

وتلك دراسة تشمل تاريخ الوادى فى مدة ثمانين عاماً تقريباً تتصل الوقائع فى أثنائها بعضها ببعض اتصالا وثيقاً ، وتمضى فى تطور مستمر ، وتنتهى فى سياقها الطويل إلى نتائج معينة محددة ، أهمها أن جوهر العوامل التى شكلت تاريخ شطرى الوادى فى هذه السنوات الطويلة كان واحداً ، وأن ما وقع من حوادث فى أحد شطرى الوادى كان ذا رد فعل يؤثر على مجرى الأمور فى شطره الآخر ، وأن وحدة وادى النيل السياسية التى بدأت فى مطلع القرن التاسع عشر قد تأثرت وتدعمت خلال هذا القرن وظلت قائمة حتى نهايته .

وأما هذه النتائج المعينة المحددة ، فهى تستلزم بحث مسائل معينة ومحددة كذلك ، هى : البواعث التى دعت فى عام ١٨٢٠ إلى اتحاد شطرى الوادى فى « نظام سياسى » واحد ، زاد المسك به فى السنوات التالية ، وظل قائماً حتى وقت الثورة المهدية ؛ والبواعث التى دعت إلى المعارضة فى إخلاء السودان ١٨٨٤ ، مم إلى استرجاعه ١٨٩٨ . ويدخل فى ذلك كله بحث « الوضع » فى مصر وتطورات السياسة المصرية ابتداء من عام ١٨٩٠ لغاية ١٨٩٨ ، و « الوضع » فى السودان إلى وقت إبرام الاتفاق الثنائي فى عام ١٨٩٩ .

ثم مدى الإنشاء والتعمير الذى حدث فى السودان لتحقيق رفاهية أهمله فى عهد المصرية ، وهو العهد المعروف فى السودان باسم « التركية » ؛ أى منذ الضم أو الفتح ومجىء المصريين فى عام ١٨٢٠ إلى وقت قيام ثورة محمد أحمد المهدى ،

ثم إخلاء السودان فى عامى ١٨٨٤ – ١٨٨٥ .

ومدى ما حققه «عهد المصرية » من تدريب السودانيين على ممارسة شنونهم بأنفسهم ، بتطبيق «الحكم الذاتي» في السودان ، منذ أن بدأ الأخذ بهذا النظام والعمل به عقب الضم أو الفتح مباشرة ( ١٨٢٠ – ١٨٢٣ ) ، وما تلا ذلك من توسع في تطبيق الحكم الذاتي ، حتى صار ـ عند اشتعال الثورة المهدية ـ أكثر الوظائف الهامة وذات المسئولية في الإدارتين المركزية والمحلية في أيدى السودانيين فعلا . لا يستثنى من ذلك سوى منصب الحكمدار وبعض المناصب القليلة في المديريات والحاميات. وما ترتب على تأسيس الوحدة السياسية من حيث اتحاد شطرى الوادى في كيان ، أو جمَّان سياسي واحد ، موثل السيادة الشرعية فيه لصاحب السلطة والحكم في الوادى وهو باشا أو خديو مصر الذى كان بدوره يعترف بالسيادة العثمانية عليه . ولقد ظلت مصر مع تبعيتها للسلطان العثماني ، وبحكم هذه التبعية لدرجة كبيرة كذلك صاحبة السيادة على السودان حتى نهاية القرن. فلم يؤسس عهد المهدية من الناحية اللولية حقوقاً في السيادة على السودان ، حيث اعتبر فريق من الثول الأراضي السودانية « ملكاً مباحاً » ( Res Nullius ) ، واعتبر فريق آخر ـ كان من بينه إنجلترة التي كانت لفترة من الزمن من عداد الفريق الأول ـ أن « المهدية » لم تكن سوى ثورة على صاحب السلطان الشرعي حدث بسبها ، وبصورة مؤقتة فحسب ، أن تعطلت مصر عن ممارسة مالها بحكم تبعيتها للسلطان العثماني وبحكم فتوحاتها من حقوق في السيادة على السودان .

وأخيراً عجرْز المهدية عن إنشاء الحكومة القوية الرشيدة التي انعقدت الآمال على قيامها لنشر ألوية الأمن والسلام بعد أن أنهت المهدية حكم المصريين من السودان ؛ ثم إخفاقها في المحافظة على كيان الوطن السوداني بالحدود التي كانت له عند انتقاله إليها ، حتى ضاع قسم كبير من أملاك السودان في بحر الغزال وخط الاستواء وهرر والصومال وساحل الدناكل و بوغوص وسنهيت .

ذلك إذاً هو موجز المسائل التي سوف تتناولها هذه الدراسة .

# منشأ الوحدة السياسية ١٨٤٠ - ١٨٨٠

ترتكز وحدة وادى النيل على أسس طبيعية جغرافية وأثنوجرافية ثقافية واقتصادية من الأزمان القديمة . ولا يعنينا في هذه الدراسة أمر هذه الأسس التاريخية التي ارتكزت عايها وحدة وادى النيل السياسية ولكن يعنينا بحث الأسس التاريخية التي ارتكزت عايها وحدة وادى النيل السياسية في العصر الحديث باستعراض تاريخ العلاقات بين مصر والسودان في القرن التاسع عشر . ووجه الأهمية في ذلك أن ثبوت الوحدة السياسية يستتبعه لزوماً ثبوت حقوق السيادة لموثل السلطة ومقرها في شطرى الوادى . ولقد ترتب على الأوضاع السائدة في مصر والسودان عند تحقق الوحدة السياسية ، أن تكون مصر باشوية أو « ولاية » عبانية ، وأن تكون حكومة القاهرة هي موثل السلطة في شطرى الوادى : مصر والسودان ، مع تبعيتها للباب العالى صاحب السيادة الشرعية على مصر نفسها وعلى والسودان الذى كان للدولة العبانية حقوق في السيادة عليه منذ القرن السادس عشر السودان الذى كان للدولة العبانية حقوق في السيادة عليه منذ القرن السادس عشر المتباني في مطلع القرن التاسع عشر .

فقد تضافرت عوامل عدة على أن تسير مصر حملة على السودان ، لإدخاله في نطاق ذلك «النظام السياسي» الذي أوجده محمد على ، وفرغ من وضع قواعده خصوصاً بين على ١٨٠٧ و ١٨١١ على أساس الحكومة المستبدة المستنيرة في الداخل ، والتوسع صوب الشرق والجنوب في الحارج ، لنقل مصر من مجرد إيالة عثمانية بسيطة إلى باشوية وراثية سواء أكانت منفصلة عن جثمان الدولة العثمانية

أم داخلة فى نطاق الإمبراطورية العثمانية إذا كان الاستقلال والانفصال متعذراً. وكان أكبر العوامل شأناً فى إرسال حملة السودان ، مطالبة أهل السودان أنفسهم بإنشاء حكومة قوية على يد مصر ، تقضى على أسباب الفوضى المنتشرة فى بلادهم وتستبدل بها عهداً من الأمن والنظام والطمأنينة والرخاء أو الانتعاش الاقتصادى \* فلخلت أقاليم النوبة وسنار وكردفان فى حوزة مصر (١٨٢٠ الاقتصادى \* فلخلت أقاليم النوبة تأسيس وحدة الوادى السياسية ، كما بدأ من هذا التاريخ بسط «السيادة » على الوادى بأسره ، وتقرير حقوق «السيادة » هذه لمصر التي هى موثلها المباشر .

ولقد طلب محمد على من السلطان العثماني أن يأذن له في فتح السودان ، على اعتبار أن للسلطان العثماني حقوقاً في السيادة من أوائل القرن السادس عشر الميلادي ليس على ولاية السودان فحسب ، بل على الحبشة كذلك . ووافق محمود الثاني على أن يفتح محمد على ما يشاء من أقاليم السودان على أن يحدث هذا باسم السلطان العثماني ، فظلت السيادة العليا من حق تركيا بوصفها صاحبة السيادة الشرعية على مصر نفسها أولا ، وصاحبة حقوق في السيادة على السودان نفسه ثانياً .

وقد تبع هذا إذاً أن جاء تعيين إسماعيل كامل بن محمد على الذى قاد حملة الفتح ، كأول حاكم أو حكمدار للسودان ، من قبل الباب العالى ، فصدر به في عام ١٨٢٢ أمر من الباب العالى . ولكن مما تجب ملاحظته أن هذا « الأمر » الذى أصدره الباب العالى لم يوضع موضع التنفيذ كإجراء مباشر ، بل صدر

<sup>(\*)</sup> الملك بشير واد عقيد (بشير العقدى) من الجعلمين جاء إلى مصر فى أوائل ١٢٣٢ هـ (\*) الملك بشير واد عقيد (بشير العقدى) من الجعلمين جاء إلى مصر فى أوائل ١٢٣٦ هـ المرار المال المال المال عمد على من استقبله عند الحدود ورحب به . فأنشد أحد أتباع الملك عقيد وهو يحاطب بشيراً ما يأتى : ولاك مقهور . ولاك مهور. وساكت بطر جيت شاكى . وكم تلبا كبير منك يبيض ويكاكى . سلام عليك يا مصر العزيزة الليلة مكنا جاكى .

تقليد الحكم لإسماعيل من لدن محمد على رأساً. ثم إنه لم تعد تأتى بعد هذا الحادث في عام ١٨٢٧ أية «أوامر » أخرى من الباب العالى لتعيين الحكمدارين في السودان؛ بل صار يصدر تقليدهم من محمد على رأساً ، واستمر هذا الإجراء متبعاً في تقليد جميع الحكمدارين في العهود التالية على يد خلفاء محمد على .

ووجه الأهمية في ذلك أنه لو تعين إسماعيل في عام ١٨٢٧ ، وتعين سائر الحكمدارين الذين خلفوه ، بناء على أمر يصدر رأساً من الباب العالى ، لكان هذا الإجراء دليلا على أن السودان يخضع مباشرة لسلطان الباب العالى ، وعلى أن تركيا هي الموثل أو صاحبة السيادة المباشرة عليه فعلا . ولكن صدور التقليد من جانب الولاة والحديويين كان معناه أن خصائص السيادة على السودان قد انتقلت إلى هؤلاء الولاة والحديويين . ويجب أن نذكر مع ذلك أن هذا لا يعني أن مصر قد انفردت بحقوق السيادة على السودان ، لأن مصر نفسها – كما قدمنا – تدين بالتبيعة لتركيا ، وتركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها ، ولأن حقوق سيادة مصر بالتبيعة لتركيا ، وتركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها ، ولأن حقوق سيادة مصر على السودان نفسه مبعثها الأول ما انتقل إليها من خصائص السيادة بمقتضي الفرمانات التي نالها الولاة والحديويون من تركيا : سواء فيا يتعلق بممارسة شئون الحكم في الولاية أو الحديوية وتنظيم علاقاتها مع الدول ، أم فيا يتعلق بممارسة شئون الحكم في السودان .

ولم يكن يكنى لصيانة الوحدة السياسية ، أن يظل بقاء هذه الوحدة مرتها أ بمشيئة الباب العالى ، فإذا شاء جرد الولاة والحديويين – وهم دائماً ممثلو السلطة القائمة فى شطرى الوادى – من ممارسة شئون الحكم فى السودان ، وإن شاء أبقى لهم هذا الحق . بل وجب أن تعتمد مصر فى مزاولة حقوق السيادة على السودان ، على سند دولى ، قائم على حتى واقعى بدلا من مجرد الاستناد فى ممارسة هذه الحقوق على ما تدين به مصر من تبعية للسلطان العثمانى .

وقد اتضحت هذه الحقيقة من وقت مبكر بسبب ما طرأ من تغيير على العلاقات بين مصر وتركيا أدّى إلى نشوب حرى الشام الأولى « ١٨٣١ – ١٨٣٧ »

والثانية « ١٨٣٩ » ، وتدخل الدول لإنهاء هذا النزاع المصرى العثمانى ، ووضع تسوية للمسألة المصرية فى عامى ١٨٤٠ و ١٨٤١ . ومنذ أن بدأت تسوء العلاقات بين محمد على ، باشا مصر ، ومحمود الثانى ، سلطان تركيا ، صار البت فى مصير السودان من أهم الموضوعات التى شغلت محمد على . وكان صون وحدة الوادى السياسية وتعزيزها كل ما عنى به محمد على فى هذه الأزمة .

فهو قد اعتبر الأقطار السودانية جزءاً من الأقطار المصرية ، تسرى فيها جميعها نظم واحدة ، ويجرى الإنفاق عليها من خزينة واحدة . ومن الثابت أن مصر على أيامه قد أنفقت بسخاء لتعمير السودان وإنعاش الحياة الاقتصادية به ، وتعليم أبنائه وتشجعيهم بكل الطرق على السير فى ركب الحضارة . ومن الثابت كذلك أن مصر عملت على تدريب السودانيين على حكم أنفسهم بأنفسهم على أساس ما سماه المعاصر ون الأجانب الذين زاروا السودان فى ذلك الحين « مبدأ إشراك العناصر الوطنية فى شئون الحكم والإدارة » .أى أن السودان قد شهد العمل عما صار يعرف باسم « السودنة » فى الاصطلاح الحديث .

ومن الأيام الأولى التى تم فيها تأسيس الوحدة السياسية إذاً ، صار لمصر رسالة فى شطر الوادى الجنوبى لا تقر أو تجيز ضياع جهود مصر سدًى وعودة عهود الفوضى التى سبقت التنظيم الجديد . وعندما تأزمت الأمور بين مصر وتركيا ، وبات من الواضح : إما أن يستقل محمد على بملك مصر ، وإما أن تظل مصر فى نطاق الدولة العمانية على قاعدة إنشاء الحكم الوراثى بها ، عمد محمد على إلى توضيح ما كان لمصر من حقوق ثابتة على السودان غير تلك المستمدة من واقع تبعية مصر للباب العالى .

والجدير بالذكر أن محمد على لم يعتمد فى بيان هذه الحقوق على «حق الفتح»، مع العلم بأن «حق الفتح» كان مأخوذاً به فى تحديد العلاقات الدولية فى ذلك العصر، بل استمر معرفاً به إلى وقت قريب جداً، حيث ألغى «حق الفتح» نهائياً بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة فى يونية ١٩٤٥. بل استند

مجمد على في ضرورة المحافظة على وحدة الوادي على أمور ثلاثة :

أولها: رسالة مصر في السودان ــ التي سبقت الإشارة إليها ــ وفي سبيل توضيح أن لمصر رسالة في السودان لا يمكن التخلي عنها إطلاقاً ، قام محمد على عشية تأزُّم عِلاقاته مع الباب العالى برحلته المشهورة إلى السودان « أكتوبر ١٨٣٨ - مارس ١٨٣٩ ». ونشر بعد عودته « جرنالا » لهذه الرحلة في أبريل ١٨٣٩. وكان لنشر هذا «الجرنال» أهمية عظيمة لسببين: أولهما متصل بالرسالة التي لمصر في السودان ، وثانيهما متصل بالنظرية التي نادي بها محمد على لتبرير بقاء السودان متحداً مع مصر في « نظام سياسي » واحد ؛ ونعني بذلك نظرية « الحلو » التي سوف يأتى بيانها . ذلك أن « الحرنال » فيما يتصل برسالة مصر في السودان قد أثبت نص خطبة ألقاها محمد على في أعيان البلاد الذين اجتمعوا به في جهة « فاشنغارو » بالقرب من « فازوغلي » ، كما أثبت طائفة من أحاديث محمد على مع الزعماء المحلمين وتوجيهاته لاحكام المسئولين . وأوضحت هذه جميعها مبلغ اهتمام محمد على بتأمين الأهلين على أرواحهم وأرزاقهم ، بمنع اعتدا آت الأحباش عليهم واعتدا آتأهل سلطنة دارفور ــ ولم تخضع دارفور للحكم المصري إلا في عهد الحديو إسماعيل ، ثم حثه الأهلين على استغلال موارد بلادهم وتعليم أبنائهم والسير في ركب الحضارة . مما لا يدع مجالا للشك في أن « الباشا » ما قام بهذه الرحلة الشاقة وقد ناهز السبعين ، وأنه ما أبدى هذا الاهتمام الفائق بشئون السودان ، إلا لإظهار عزمه القاطع على الاحتفاظ بشطر الوادي الجنوبي حتى يتسنى لمصر إتمام ُ « رسالتها » من حيث واجب النهوض بالسودان إلى مصاف الأمم المتمدينة الرشيدة.

وثانيها : ضرورة الاطمئنان إلى توفير ما تحتاج إليه مصر ، بل السودان نفسه ، من مياه النيل . فقد عمد حكام الحبشة والنوبة من الأزمنة القديمة إلى مهديد مصر بقطع مياه النيل عنها ، وذلك كلما ساءت العلاقات بينهم وبين مصر . بأن يعملوا على تحويل مجرى النيل بحيث لا تصل مياهه إلى مصر . وفي

العصور القريبة يذكر الرحالة « جيمس بروس » ( James Bruce ) خطاباً من أحد ملوك الحبشة إلى الباشا العماني في مصر في سنة ١٧٠٤ يقول فيه : « في النيل وحده الوسيلة التي تكفي لعقابكم ، لأن الله جعل منبع هذا النهر وفيضان مائه تحت سلطاننا . وفي وسعنا التصرف في مياه هذا النهر بالكيفية التي تلحق الأذي البليغ بكم » . وحتى عهد محمد على كان لا يزال الحوف من تحويل مجرى النهر قائماً . ولقدظل التهديد بتحويل مجرى النهر وقطع مياه النيل عن مصر باقياً طوال العصور كلها ، وخلال القرن التاسع عشر ؛ بل إن هناك كثيرين اعتقدوا حتى عهد قريب أن تحويل مجرى النهر عملية ممكنة .

ومن بين الذين أخذوا بهذا الرأى ، الرحالة والمستكشف الإنجليزى «شارلس بيك » ( Charles T. Beke ) الذى سجل هذا الرأى في مذكرة تقدم بها إلى « اللورد بالمرستون » ( Palmerston ) في سنة ١٨٥١ بعنوان : « مذكرة عن إمكان تحويل مياه النيل بحيث يمتنع الرى في مصر » . وبعد هذا التاريخ تحدث كثيرون عن إمكان تحويل مجرى النيل . نذكر من هؤلاء «السير صمويل بيكر » (Sir Samuel ) الذي طرق كثيراً هذا الموضوع بين عامي ١٨٨٤ و « اللورد ملنر » ( Milner ) في عام ١٨٩٧ ، وهكذا . وكانت أكثر هذه الأحاديث أيام مامر » السودان بسبب المهدية .

ولقد استأثر الاهتمام بمسألة توفير مياه النيل للرى في مصر والسودان معاً ، بانتباه محمد على . فالمصريون في عهده هم الذين شقوا الطريق إلى حوض النيل الأعلى عندما قام « البمباشي سليم قبودان » برحلاته الاستكشافية الثلاثة في النيل الأبيض بين سنوات ١٨٣٨ و ١٨٤١ لاستكشاف منابع النيل فوصلت تجريداته إلى خط عرض ٤٢ ٤° شمالا. وفي عهد محمد على كذلك قامت في عام ١٨٤٠ عاولة في أثناء حكمدارية أحمد باشا جركس ، المعروف بأبي ودان (١٨٣٨—١٨٤٣) لسبق الأحباش وتفويت أغراضهم عليهم ، وذلك بمحاولة تحويل مجرى نهر المارب « القاش » أو الحاش ( Gash ) إلى العطبرة .

وعلى ذلك فقد كان من شأن الاحتفاظ بالسودان أن يتمكن محمد على من تلافى أخطار تحويل مجرى النيل ومنع مياهه لا عن مصر فقط بل عن السودان نفسه كذلك .

وثالثها: الاستناد إلى ما يعرف باسم نظرية الخلوأو اللك المباح (res nullius) وفحوى نظرية عمد على أن الأقطار السودانية عندضمها إلى مصر لم يكن أحد يمتلكها في الحقيقة ، لأن السلطة كانت مغتصبة من أصحابها الشرعيين ، ونشرت قبائل العربان الفوضى في أنحاء السودان. فإذا استطاع حاكم أن ينتزع هذه الأراضى من قبضة أولئك الذين اغتصبوا كل سلطة بها ، وأن ينشئ حكومة مرهوبة الحانب ، تذود عن حياضها وتصون السودان من الغزو الأجنبي ، وتكفل لأهله الاستقرار والعيش في هدوء وسلام ، فقد صار واجباً أن يستمتع هذا الحاكم بكل ما يخوله سلطانه أو سلطته من حقوق السيادة على هذه الأراضي الحالية ، وهذا الملك المباح أصلا .

ولقد كان الغرض كذلك من رحلة محمد على إلى السودان « ١٨٣٨ – ١٨٣٩ » ونشر « جرنال » الرحلة الذى نوهنا عنه ، إذاعة نظرية « الحلو » هذه ؛ والاستناد عليها فى صون وحدة الوادى ، أى بقاء شطريه : مصر والسودان ، فى نظام سياسى واحد .

ولذلك فقد بادر « لاورين » ( Laurin ) القنصل النمساوى فى مصر بالكتابة إلى حكومته فى ١٩ أبريل ١٨٣٩ بصدد نشر « جرنال » الرحلة : « أن مقصد الباشا من نشر هذا " الجرنال " أن يذيع على الملأ كل حقوق السيادة التى يطلبها لنفسه على تلك الأقاليم التى يعتبرها خالية ( vacans ) ولا يملكها أحد . والسبب فى ذلك أن تأسيس مملكة تضم أقطار السودان إليها قد أصبح عقيدة راسخة فى ذهن محمد على وفى ذهن أولئك الذين يدرسون عن كثب رغبات وميول الباشا . . . ويغلب على الظن أن نشر " جرنال " الرحلة ليس سوى مقدمة لإنشاء مملكة السودان الحديثة » . هذا ، ولم يكن إنشاء ما أطلق عليه « لاورين » اسم « مملكة السودان الحديثة » . هذا ، ولم يكن إنشاء ما أطلق عليه « لاورين » اسم « مملكة

السودان الحديثة » إلا لإتمام الوحدة السياسية التي تجمع بين شطرى وادى النيل مصر والسودان ـ في إطار ونظام سياسي واحد .

تلك إذاً كانت الحجج والدعاوى التى استندت عليها مصر فى صون وحدة الوادى عندما شرعت الدول تعمل لوضع تسوية للمسألة المصرية فى عامى ١٨٤٠ و ١٨٤١. ولقد أخذت الدول بوجهات النظر هذه جميعها ، فكان من أركان تسوية ١٨٤٠ و ١٨٤١ ، الفرمان الصادر فى ١٣ فبراير ١٨٤١ ، والذى أعطى عمد على مدى الحياة حكومة النوبة وسنار وكردفان ودارفور وجميع ملحقاتها ، ولو أن دارفور لم تكن قد ضمت بعد . فكان هذا الفرمان الوثيقة الأولى التى دعمت حقوق مصر فى السيادة على شطر الوادى الجنوبي مع تبعيتها للباب العالى ، و مموافقة الدول .

# تسوية المسألة المصرية ١٨٤٠ – ١٨٤١

# ا ــ أصول التسوية :

عندما اشتد النضال بين محمد على والسلطان محمود الثاني تدخلت الدول الأوروبية كي تضع حلاً لتحديد العلاقات التي يجب أن تقوم بينهما . وكان مبعث هذا التدخل حرص الدول على صون مصالحها الخاصة المتمثلة وقتئذ في ضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية . وقد وضح « بالمرستون » سياسة حكومته وغرضها من هذا التدخل في رسالة بعث مها إلى «كامبل» ( Campbell ) القنصل الإنجليزي في مصر ، في ٤ فتراير سنة ١٨٣٣ ، جاء فنها أن الحكومة الإنجليزية مهتمة بضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية ، حيث تعتبر بقاءها عاملا لا غنى عنه في بقاء التوازن الدولي في أوروبا . وكان من هذا الرأي كذلك سائر الدول الكبرى. ولذلك فإنه عند استئناف الحرب بين محمود الثاني ومحمد على « حرب الشام الثانية » وانهزام تركيا ، أسفى هذا الاتفاق في الرأى عن إبرام معاهدة أو « وفاق » لندن في ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ بين إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا . وكان هذا «الوفاق» أول وثائق التسوية التي وضعت للمسألة المصرية . وأما جوهر الحل الذي تضمنته هذه المعاهدة فكان إعطاء محمد على وأسرته الحكم الوراثي في مصر ولكن بشريطة أن تبتى مصر ولاية عمانية . وقبلت فرنسا « التسوية » وانضمت إلى حظيرة الدول بتوقيعها اتفاقية البوغازات في ١٣ يونية ١٨٤١ ، وكانت فرنسا لم توقع على معاهدة لندن . وهذه المصلحة المشتركة التي أملت على الدول إبرام معاهدة لندن ، بني أثرها ظاهراً في كل الوثائق التي

قامت عليها تسوية المسألة المصرية في عامى ١٨٤٠ و ١٨٤١ على أساس « الحل » الذي تضمنته معاهدة لندن لهذه المسألة .

ويمكن حصر وثائق هذه التسوية فما يلي :

(١) معاهدة أو «وفاق» لندن التي ذكرناها في ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠. وتتألف من «وفاق» مبر م بين الباب العالى من جهة ، والدول الأربع: إنجلترة، وروسيا، والنمسا، وبروسيا، من جهة أخرى «متعلقاً بإعادة السلم في الشرق» ، ومن «عقد مفرد ملصوق بالاتفاق المبرم في ١٥ يوليو ١٨٤٠» بين الدولة العثمانية والدول الأربع «يعد» فيه الباب العالى بعرض «الشروط» التي ذكرتها معاهدة لندن على من أجل الصلح.

ومما تجدر ملاحظته أن مقدمة المعاهدة أو «الوفاق» ذكرت أن الغرض من إبرامها المحافظة على استقلال تركيا وسلامة كيانها. وأن «العقد المفرد» نص — ضمن أشياء أخرى — على وجوب سريان المعاهدات والقوانين الجارى العمل بها في الدولة العثمانية ، في الباشوية المصرية .

(۲) مذكرة بتاريخ ٣٠ يناير ١٨٤١ أرسلها الدول الأربع: إنجلترة ، وروسيا ، وبروسيا للباب العالى لإعطاء محمد على وأسرته الحكم في مصر وراثياً . وكان السلطان عبد المجيد بعد وفاة السلطان محمود الثانى في ١٨٣٩ قد عزل محمد على في ١٤ سبتمبر ١٨٤٠ لعدم إذعانه – خلال المهلة المعطاة له – لقبول شروط الصلح التي تضمنتها معاهدة لندن . ومما يلاحظ بشأن هذه المذكرة أن الحكم الوراثى الذي نصت عليه ، كان على أساس الوراثة الصلبية المباشرة – وقد عارض الباب العالى في هذا النظام . ويلاحظ أن الدول اعتبرت إعطاء محمد على وأسرته الحكم الوراثى في مصر « منحة » ( Faveur ) من الباب العالى ومن « إحساناته ونعمه » ، وأن هذا الحكم الوراثى لا يتعارض مع حقوق السيادة التي للباب العالى ولا ينتقص منها شيئاً وأنه لا يتعارض مع الواجبات المفروضة على باشا مصر كأحد رعايا السلطان ، وكحاكم لإحدى مقاطعات اللولة بناء على

دعوة «تكليف» موجهة إليه من السلطان نفسه. ولقد أشارت الدول الأربع تأكيداً لهذه الحقيقة إلى المواد: الثالثة والحامسة والسادسة من مواد « العقد المفرد » الملحق أو « الملصق » بوفاق أو معاهدة لندن: وتنص هذه المواد على وجوب تطبيق كافة المعاهدات والقوانين العمانية الحالية والمستقبلة في الباشوية المصرية ، كما تطبق وتنفذ هذه المعاهدات والقوانين في أية مقاطعة أخرى من مقاطعات المولة العمانية .

(٣) فرمان الباب العالى إلى محمد على بتاريخ ١٣ فبراير ١٨٤١. وقد تقرر فيه – لأول مرة – إعطاء محمد على وأسرته حكومة مصر وراثة ، على أن يختار الباب العالى نفسه من يتقلد منصب الولاية من أبناء محمد على الذكور ، خلفاً له ، ثم من يخلف هذا من بعده ، وهكذا حتى إذا انقرضت ذرية محمد على الذكور لا يكون «لأولاد نساء (عائلته) الذكور حق أيبًا كان فى الولاية المذكورة » ، واختار الباب العالى لها من يشاء . ثم ذكر هذا الفرمان أن إعطاء محمد على باشوية مصر وتقرير الحكم الوراثى بها بالصورة المنوه عنها إنما هو «منحة » من السلطان العثمانى . وتأكيداً لذلك نصالفرمان على ما يأتى : « وحيث إن الامتياز [ أو المنحة ] المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه [ وكانت هذه : الجزية ، الإنفاق على الجرمين الشريفين ، سك النقود ، عدد الجيش (١٨ ألفا) ، الحدمة العسكرية ، التعيين فى الرتب العسكرية ] فني عدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لإبطال هذا الامتياز » .

وعلى ذلك فإنه بيما يختلف هذا الفرمان فيما يتعلق بترتيب الوراثة عما جاء فى مذكرة الدول ( ٣٠ يناير ١٨٤١) ، فقد اتفق مع هذه من حيث تقرير تبعية باشوية مصر كولاية من ولايات الدولة لسيادة الباب العالى الشرعية عليها ؛ فنص فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ على أن : « جميع أحكام خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة ، وكافة القوانين الإدارية الحارى العمل بها أو تلك التي سيجرى العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية ، وجميع العهود المعقودة ، أو التي ستعقد في مستقبل

الأيام بين بابنا العالى والدول المتحابة يتبع الإجراء على مقتضاها حميعها في ولاية مصر أيضاً » .

وخط شريف كلخانة الذى ورد ذكره فى هذه العبارة ، كان قد صدر فى الآستانة وتلى يوم ٣ نوفبر ١٨٣٩ فى كشك كلخانة بسراى السلطان فى حفل حضره كبار رجال الدولة والرؤساء الروحيون وممثلو الدول الأوروبية وممثلو الشعوب الحاضعة لتركيا : اليونان والأرمن والكاثوليك واليهود ، وهو يكفل الحريات والضهانات التى أعطيت للشعوب العمانية ، ويتضمن برنامجاً لإصلاح الإدارة فى أقاليم الإمبراطورية على قواعد جديدة تؤمن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ؛ وتجرى بمقتضاها فرض وجباية الضرائب بطريقة عادلة ومنظمة ، ثم اتباع طريقة منظمة فى التجنيد مع تحديد مدة الحدمة العسكرية . ويعتبر خط شريف كلخانة «جلخانة» أول عهد دستورى أصدره السلاطين العمانيون . ولقد كان لهذا الحط أبلغ الأثر فى تكييف العلاقات بين تركيا ومصر ، حيث أثيرت بسببه الأزمة التي عرفت باسم أزمة التنظيات الحيرية العمانية فى عهد عباس الأول ، على نحو ما سيأتى ذكره .

(٤) ولقد أبلغ الباب العالى فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ إلى الدول فى ١١ مارس ١٨٤١ ، وأجابت هذه عليه بمذكرة مشتركة فى ١٣ منه ، عادت فأكدت «تبعية » مصر كولاية عادية لسيادة السلطان العثمانى الشرعية . وفضلا عن ذلك فقد ترتب على تبليغ الباب العالى لهذا الفرمان إلى الدول ، ثم إجابة الدول على هذا التبليغ بمذكرتها المشتركة فى ١٣ مارس ، واعتبار الدول أن الفرمان متضمن للقواعد الأساسية التى نصت عليها معاهدة لندن والعقد المفرد فى ١٥ يوليو ١٨٤٠ لقول إنه ترتب على هذا أن أصبح فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ « اتفاقاً دولياً » ، لا يمكن تعديله أو نقضه من غير موافقة إجماعية سابقة من جانب الدول المتعاقدة جمعها .

(٥) ولما كان محمد على قد اعترض على القيود التى جاءت فى فرمان ١٣ فبراير سنة ١٨٤١، وهى الحاصة بترتيب الوراثة ، وتقدير الجزية المطلوبة وكانت هذه قدرت بربع الإيرادات والتعيينات العسكرية أو الرتب فى الجيش، فقد تبودلت لتسوية هذه المسائل جملة مذكرات بين الباب العالى والدول . وأسفرت المساعى عن الوصول إلى حل نهائى ، بموافقة الدول - تمثل فى صدور فرمان فى المساعى عن الوصول إلى حل نهائى ، بموافقة الدول - تمثل فى صدور فرمان فى بشأن هذين الفرمانين : أنهما يشتملان على ترتيب الوراثة بشكل بجعلها منحصرة فى الأكبر « الأرشد » فالأكبر من ذرية محمد على – أى انتفاء حق الاختيار الذى كان للسلطان بموجب فرمان ١٣ فبراير . ولكن على شريطة أن يصدر التقليد بالولاية دائماً من الباب العالى . وحتى إذا انقرضت ذرية محمد على الذكور ، بالولاية دائماً من الباب العالى أن يعين شخصاً آخر للولاية : « وليس فى مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد على حق أو وجه شرعى يسوغ لهم الادعاء بالإرث » . وأنهما ينصان على ضرورة تنفيذ خط شريف كلخانة والمعاهدات المبرمة مع الدول أو التى تبرم معها فى المستقبل ، وكذلك القوانين السارية فى الدولة حالياً أو التى تسن فى المستقبل ، وكذلك القوانين السارية فى الدولة حالياً أو التى تسن فى المستقبل .

(٦) الفرمان الصادر في ١٣٠ فبراير ١٨٤١ بخصوص السودان. وقد نص على تقليد محمد على «ولاية مقاطعات النوبيا والدارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الحارجة عن حدود مصر ، ولكن بغير حق الإرث » ، أى لمدى الحياة فقط .

ويتضح مما تقدم عدة حقائق نجملها فيما يلي :

أن الدول نجحت نهائيًّا فى تقرير المبدأ الجوهرى الذى أرادت منه خدمة مصالحها الذاتية قبل أى اعتبار آخر ، وهو بقاء مصر جزءاً من أجزاء الإمبراطورية العثمانية ، بالرغم من إعطاء أسرة محمد على الحكم الوراثى بها . فنجحت فى وضع الحل الذى ارتأت أنه ملائم لمصالحها فى المسألة المصرية . لأن الحكم الوراثى فى

نطاق الدولة العثمانية ، وبالضمانات التى نصت عليها المذكرات المتبادلة بين الدول والباب العالى ، ثم الفرمانات التى أصدرها هذا الأخير ، كان لا يتعارض فى نظرها مع مبدأ المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية .

وأن الدول الأوروبية اشتركت اشتراكاً فعليًّا في تحديد « الوضع » (Status) النهائي الذي كفلته تسوية غامي ١٨٤٠ و ١٨٤١ للوادي بشطريه: مصره وسودانه . وقد اكتسبت هذه «التسوية» صبغة دولية ظاهرة ، حتى إن « دى مارتنس » (De Martens) من كبار علماء القانون الدولي ، قال عن أثر معاهدة لندن (١٥ يوليو ١٨٤٠) - التي هي أساس التسوية والأصل الذي استندت عليه « الحلول » التي تضمنتها في « العقد المفرد » في التاريخ نفسه ، ثم في المذكرات المتبادلة بين الدولة والباب العالى - قال: حيث إن معاهدة لندن والعقد المفرد قد صار إبرامهما باتفاق دولي ، فمن الواضح أن اتفاقاً جديداً بين الدول الأوروبية العظمي ، هو وحده الذي يجرى مقتضاه تعديل الحقوق والامتيازات التي أوجدتها معاهدة لندن والعقد المفرد. لقد صدرت فرمانات خاصة من جانب الباب العالى كان من شأنها توسيع الحقوق التي للباشا – أي والى مصر – قبل الباب العالى ؛ وإكن مما لا يحتمل أية مناقشة أن ليس في مقدور هذه الفرمانات بحال من الأحوال إلغاء « الوضع » الذي أوجدته معاهدة لندن والعقد المفرد، أو تعديله بصورة جوهرية . وقال « دى مارتنس » كذلك إن الوضع الذي صار لحكومة مصر كما حددته وعينته المعاهدات المبرمة في لندن في ١٥ يوليو ١٨٤٠ يظل قائماً ولايمكن المساس به إطلاقاً ، ولا بد من حصول اتفاق الدول سلفاً حتى يمكن تعديله أو إبطاله وإلغاؤه .

وأن ما يسرى على مصر يسرى كذلك على السودان ، لا من حيث تقرير الحكم الوراثى ، لأن الفرمان الحاص بالسودان أعطى محمد على الحكم مدى الحياة فحسب ، ولكن من حيث اعتبار السودان جزءاً من أجزاء الإمبراطورية العثمانية يجرى فيه تطبيق وتنفيذ المعاهدات المبرمة بين الباب العالى والدول حالياً

أو التي يصير إبرامها في المستقبل ، وكذلك القوانين المعمول بها في الدولة حاليًّا أو التي يعمل بها مستقبلا .

# ب ـ نقد تسویة ۱۸٤٠ ـ ۱۸٤١ :

ولكن هذه التسوية التى وضعتها الدول للمسألة المصرية كانت شاذة وضعيفة. فالدول التى أرادت بها خدمة مآربها المتمثلة وقتئذ فى المحافظة على كيان الإمبراطوية العثمانية تهرباً من مواجهة مشكلة ملء الفراغ الذى ينجم من تقلص ظلها فى أوروبا ، ثم حرصاً على التوازن الدولى فى هذه القارة ، لم تدخل فى اعتبارها ضرورة تنظيم العلاقات بين مصر وتركيا على قواعد ثابتة قوية . فكانت هذه التسوية مصدر كل ما طرأ بعد ذلك من اضطراب وقلاقل على العلاقات المصرية العثمانية .

وكان الشذوذ الظاهر في «الوضع» الذي نالته مصر هو بقاءها مقاطعة كسائر مقاطعات الدولة العثمانية مع قيام الحكم الوراثي بها . ويتضح هذا الشذوذ في منع مصر من المفاوضة مباشرة مع الدول ، ومن عقد المعاهدات مستقلة عن الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها ، ثم مطالبتها بقبول المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين تركيا والدول ، وتنفيذ القوانين العثمانية في حين كفلت هذه التسوية لمصر في الوقت نفسه شطراً من الاستقلال الداخلي في الإدارة وفرض الضرائب الداخلية والرسوم الجمركية والقيام بالإصلاحات ، وممارسة شئون الحكم الداخلي ، أو الذاتي عموماً ، ثم مراعاة ظروف البلاد الخاصة وحاجاتها عند تطبيق القوانين العثمانية .

وعلى ذلك فقد قيدت « الشروط » التى تضمنتها أصول التسوية سلطة الولاة من ناحية ، ثم إنها مهدت السبيل من ناحية أخرى لتدخل الباب العالى من وقت لآخر فى الشئون المصرية . وكان هذا التدخل مصدر أضرار كثيرة . لأن تركيا

التي أعطت الفرمانات السالفة الذكر في أثناء أزمتها الكبرى وتحت ضغط الدول ، صارت بعد « التسوية » تتحين الفرص للتدخل ، رائدها في ذلك تعطيل تقدم البلاد وسحب أو إلغاء « المنح السخية » التي تضمنتها الفرمانات ، وإرجاع البلاد إلى حظيرة الدولة العثمانية كإحدى المقاطعات البسيطة العادية الأخرى ؛ ثم إلغاء هذه الفرمانات ذاتها في آخر الأمر .

وقد ترتب على هذا أن انحصر نشاط الولاة في المدة التالية في ثلاثة أمور: أولها: درء الحطر: خطر سعب أو إلغاء الامتيازات التي جاءت بها الفرمانات، متعلقة بمبدأى الحكم الوراثي، والحكم الذاتي في مصر، ثانيها: الحصول على ضهانات أوفي لاستقرار الأمور في مصر على أساس تعديل نظام الحكم الوراثي بحيث تصبح الوراثة المباشرة أو الصلبية هي النظام المعمول به، ثم توسيع الحكم الذاتي بحيث تصبح مصر في ممارسة شئوبها الداخلية مع ما يستلزمه هذا من عقد اتفاقات مع الدول مستقلة عن الباب العالى داخليبًا، فلا يربطها بفضل هذا كله غير تبعية السيادة الشرعية. وأما الحافز إلى هذا المسعى فهو إغلاق باب التدخل الضار في وجه الباب العالى . وثالثها : محاولة الظفر بالاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية نهائيبًا، كخير ضهان، للأسباب التي ذكرناها، لاستقرار الأوضاع في مصر.

على أنه لما كان متعذراً من الناحية القانونية الدولية إجراء أى تعديل فى «الوضع» القائم إلا بموافقة الدول التي اشتركت فى وضع تسوية ١٨٤٠–١٨٤١، فقد وجدت مصر فى العهود التالية أن لامعدي لها عن الاستعانة بالدول الأجنبية : الأمر الذى مكن من تغلغل النفوذ الأجنبي فى شئون مصر .

ومن أهم ما يؤخذ على تسوية ١٨٤٠ أنها قد فتحت باب التدخل الأجنبى وتغلغل النفوذ الأجنبى فى مصر . وذلك أنهذهالتسوية قد وضعت ــ فى الحقيقة ــ مصر تحت الإشراف أو الوصاية الأوروبية . حيث كان فى مقدور الدول ــ كما أسلفنا ــ تغيير أو إلغاء «الوضع » الذى صار لمصر بموجب تسوية ١٨٤٠

- ١٨٤١. أضف إلى هذا أن من بين المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين الباب العالى والدول، والتى طلب تطبيقها فى مصر معاهدات « الامتيازات الأجنبية » السائدة فى الإمبراطورية العثمانية، والتى قال عنها اللورد «ملنر» ( Milner ): « إنها قيدت سيادة السلطان العثماني فى داخل ممتلكاته بشكل لا نظير له ».

حقيقة إن محمد على قد شجع وفود الأجانب إلى مصر ، وأمن لهم إقامتهم بها ، ولكن سلطة الباشا وسيادته الداخلية حيال هؤلاء استمرتا كاملتين طوال حكمه إلى أن وضعت هذه التسوية . غير أن الحال لم يلبث أن تبدل بعد عام ١٨٤١ لسبب جوهرى هو أن أوروبا التي تأثرت بحدوث الانقلاب الصناعي بها في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، أخذت تشعر تدريجاً بحاجبها إلى مواطن جديدة للخامات وإلى أسواق خارجية لتصريف مصنوعاتها ، ووجدت في مصر مجالا واسعاً للاستغلال يجذبها إليه اعتدال المناخ وخصوبة الأرض وتوقع الغبي السريع . وعندما بدأ سيل الأوروبيين والليفانتيين يتدفق على هذه البلاد ، كانت مصر قد خرجت من نضالها العنيف الطويل مع تركيا ، وصار لها ذلك « الوضع » الشاذ الذي ساعد الأجانب على الوفود إليها واستغلال مواردها في كنف معاهدات « الامتيازات الأجنبية » التي سرت في هذه البلاد سريانها في الدولة العثمانية بموجب «التسوية » ، يحميهم فى استغلالهم إياها ونشر نفوذهم بها ورعاية 🥆 مصالحهم ذلك « الإشراف الأوروبي » الذي تحدثنا عنه . ولم تكن مصالح هؤلاء الوافدين دائماً شريفة ، لأن أكثرية الأجانب الذين انقضوا على مصر آنئذ كانواكما وصفهم «سدنى لو» (Sidney Low) من المغامرين الذين لاخلاق لهم ولا مبادئ ، فكانوا لا يعنون إلا باستغلال البلاد استغلالا مزرياً مشيناً ، ويساعدهم فى ذلك قناصل الدول طمعاً فى اقتسام الربح والغنيمة معهم .

ولم يكن هذا كل الأذى الذى نجم عن تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، فقد قاسى السودان من أذاها ما قاسته مصر نفسها . فقد ترتب على تخويل السلطان العثماني لمحمد على ضم السودان ، ثم صدور فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ ، الحاص

بالسودان ، أن ظل شطر الوادى الجنوبي كشطره الشهالي مقاطعة من مقاطعات الدولة العثمانية . ولقد اعتبر السودان في الفرمانات الصادرة للولاة والجديويين من الملحقات المصرية . فلم يصدر فرمان خاص بالسودان لحلفاء محمد على ، على خلاف ما حدث معه . بل فصت الفرمانات الصادرة إلى إبراهيم (أغسطس ١٨٤٨) ، وإلى عباس الأول نوفبر (١٨٤٨) ، ومحمد سعيد (يوليو ١٨٥٤) وإسماعيل (يناير ١٨٦٣) — على تقليد هؤلاء ولاية أو باشوية مصر وتوابعها أو ملحقاتها (dependances) ؛ ثم إنها نصت على أن يكون هذا التقليد بالشروط نفسها التي تضمنها فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ وأول يونية ١٨٤١ الصادر إلى محمد على . ومن معنى هذا سريان المعاهدات التي أبرمتها الدول العثمانية أو تبرمها مع الدول ، وسريان القوانين التي سنتها أو تسنها ، في السودان كذلك . ومن هذه المعاهدات كما ذكرنا «الامتيازات الأجنبية » .

وشجع الأجانب على الذهاب إلى السودان والإقامة به ، عدا الانتفاع بالمزايا التي كفلتها لهم تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، عاملان هامان : استتباب الأمن فى ربوع السودان نتيجة لتأسيس الحكومة الموطدة فى الحرطوم ، ثم فتح النيل الأبيض للملاحة بفضل الرحلات التي قام بها سليم قبودان بين عامى ١٨٣٨ و ١٨٤١ على نحو ما ذكرنا .

فقد جاء إلى السودان ، في مبدأ الأمر ، الرحالة والمستكشفون ، بعضهم مع جيش إسماعيل كامل بن محمد على ، والبعض الآخر في أعقابه ؛ ثم تبعهم التجار الأوروبيون والليفانتيون لجمع العاج والاتجار فيه أولا ، ثم لاقتناص الرقيق عندما نضبت موارد العاج وقل الربح من تجارته أخيراً . ولم يكن التجار الذين جاسوا في السودان – بين ١٨٦٠ و ١٨٦٠ خصوصاً – من خيار القوم كذلك ، بل كانوا كما وصفهم في عام ١٨٦٠ القنصل الإنجليزي في مصر «كوهون» بل كانوا كما وصفهم في عام ١٨٦٠ القنصل الإنجليزي في مصر «كوهون» (Colquhoun) من المغامرين الذين وقفواكل جهودهم على اقتناص الرقيق والاتجار به . ولقد تسبب عن اتساع نفوذ تجار الرقيق ، هؤلاء الذين حمهم « الامتيازات »

الأجنبية ، وأولاهم القناصل رعايتهم ، أن ضعفت سلطة الحكومة ، فصارت لا تتعدى الخرطوم ثم زالت تماماً في الأنحاء البعيدة ، في حين ظهرت الجماعات المسلحة ، وانتشرت « الزرائب » أو المحطات التي كانت محازن للمؤن والأسلحة والبارود ومستودعات للرقيق والعاج ، وأقفرت أقاليم واسعة من سكانها ، وعمت الفوضي من جديد في ربوع السودان .

\* \*

# ح ـ أثر التسوية في توجيه السياسة المصرية في شطري الوادى :

تبين مما تقدم إذاً مدى النتائج التي ترتبت على تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤٠ سواء في مصر أم في السودان . وكان من المتحتم لذلك أن تملي إملاء هذه التسوية القاصرة الشاذة نوع السياسة التي وجب على مصر أن تتبعها في علاقاتها مع تركيا ، صاحبة السيادة الشرعية عليها ، ثم مع الدول التي اشتركت في وضع «التسوية » ، والتي كان لا يمكن إدخال أي تعديل أو تغيير عليها من غير موافقتها .

وفي السنوات التالية انحصر هدف السياسة المصرية (أولا): في المحافظة على «الوضع» في مصر والسودان كما جاء في «التسوية» – والسبيل إلى ذلك إبطال مسعى الباب العالى الذي يريد إلغاء الامتيازات التي تضمنتها الفرمانات، ويريد إرجاع مصر إلى حظيرة الدولة كمجرد باشوية عادية كسائر باشويات ومقاطعات الدولة العثمانية، ثم (ثانياً): في تأمين هذا الوضع، وذلك بمنع الباب العالى من التدخل في شئون الحكم ووقف محاولاته التي أراد بها تقييد سلطة الولاة أو الباشوات، وتعطيل المشروعات الإصلاحية. وكانت مقومات هذا «التأمين» المحافظة على الحكومة الوراثية في مصر مع استمرار وحدة الوادي السياسية، أي خضوع مصر والسودان لنظام سياسي واحد، ثم تجنيب البلاد أخطار الوضع الشاذ الذي أوجدته تسوية تعير ترتيب

النظام الوراثي بحيث يصبح نظام الوراثة المباشرة أو الصلبية هو المتبع بدلا من أن تبقى الوراثة من حتى الأرشد فالأرشد من أسرة محمد على كما قررها فرمانا ٢٣مايو وأول يونية ١٨٤١ ؛ ثم عن طريق الحصول على السلطة التامة في ممارسة شئون الحكم الداخلية ، حتى تتمتع البلاد بالحكم الذاتي الكامل ، فيتسنى حينئذ الأخذ بأسباب الإصلاح اللازم للهوض بها ؛ ثم العمل إلى جانب هذا كله ، من أجل وقف نشاط المغامرين الأجانب الذين جاءوا لاستغلال موارد القطر ، مصره وسودانه .

وثمة حقيقة جديرة بالملاحظة ، هي أن تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١، ولو أنها كانت تمنع حدوث أي تعديل أو تغيير جوهري في « وضع » البلاد من غير موافقة الدول ، إلا أنها من ناحية أخرى كانت لا تمنع « الولاة » بحال من الأحوال ، من القيام بأية محاولة ترمى إلى إقناع الباب العالى بضرورة إدخال التعديلات أو التغييرات التي يرى هؤلاء ضرورة إدخالها على فرمانات الولاية ، ما دامت هذه التعديلات أو التغييرات لا تتناول جوهر العلاقة بين تركيا ومصر عادامت هذه التبعية الرسمية لتركيا – ، وما دامت تلقى موافقة الدول عليها .

وعلى ذلك فقد صار على مصر بعد انقضاء عهد محمد على أن تختار بين أمرين: إما البقاء في نطاق الإمبراطورية العثمانية مع تعديل «الوضع» الذي نالته في ١٨٤٠ – ١٨٤١ بالصورة التي تحقق الأغراض التي ذكرناها ، وإما الاستقلال الكامل والانفصال عن تركيا . ومن مزايا الأمر الأول صيانة مصر من الغزو الأجنبي حيث اتفقت وقتئذ سياسة الدول على المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية ، وقد استمرت هذه السياسة قائمة حتى عام ١٨٧٠ تقريباً . وأما الاستقلال الكامل والانفصال عن تركيا فمعناه تخليص البلاد بهائيًا ، مصر والسودان ، من العوامل أو القيود المعطلة لنهوضها ورقيها . وكانت مصر ترى أن الاستقلال خير الحلول التي يجب أن تفضًل على غيرها ، لإنهاء الوضع ترى أن الاستقلال خير الحلول التي يجب أن تفضًل على غيرها ، لإنهاء الوضع

الشاذ المتولد من تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ بكل آثاره السيئة . على أن محاولات مصر في سبيل الاستقلال الكامل لم تنجح لأنها صارت تصطدم دائماً مع رغبات الدول التي تدخلت للحيلولة بين مصر واستقلالها الكامل . ولقد أخفق الولاة بعد محمد على في الوصول إلى الاستقلال ، ولكنهم نجحوا من ناحية أخرى في توسيع استقلال البلاد الداخلي، بدرجة كادت تكون معها مصر والسودان وحدة سياسية واحدة منفصلة تماماً عن تركيا .

وكان – حتى يتسنى إدراك هذا الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي الكامل الذي أبقي على مجرد التبعية لتركيا ، هذه التبعية التي كادت أن تكون اسمية فحسب ، كالصلة التي تربط بين مصر والإمبراطورية العثمانية – أن تطورت سياسة مصر وعلاقاتها مع الدولة العثمانية والدول الأوربية ، في أدوار أو مراحل معينة كان لكل منها طابعه الحاص به، ولو أن السياسة المصرية في هذه الأدوار جميعها كانت تخضع في الحقيقة لمؤثر واحد ، مترتب على الاعتبارات التي ذكرناها ، هو ضرورة تحرير الوادي ، مصر والسودان ، من نفوذ أو تدخل تركيا من جهة ، ثم من نفوذ أو تدخل أو «وصاية» الدول الأوروبية من جهة أخرى .

# مصر من ۱۸۶۸ إلى ۱۸۹۳

# تمهيد :

امتد من سنة ١٨٤٨ إلى سنة ١٨٥٤ أول أدوار التطور ، الذي طرأ على السياسة المصرية نتيجة للتسوية التي وضعت في عامي ١٨٤٠ و ١٨٤١ . وقد تميز هذا اللمور بوقوع أزمة التنظيات العثمانية الحيرية في أثنائه ، وهي الأزمة التي أثارتها تركيا حتى تستطيع بسببها إلغاء الامتيازات التي « منحتها » لمصر في فرمانات ١٨٤١ ، وَإِزَالَةُ الوضعُ الذي نالته مصر في تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، والعودة بهذه البلاد إلى « وضع » الباشوية أو الولاية العادية كإحدى المقاطعات البسيطة الخاضعة للدولة العثمانية . ولقد استطاع القائمون بالحكم في مصر اجتياز أزمة « التنظمات » بسلام والاحتفاظ « بالوضع » الذي كان لمصر بمقتضى «التسوية» . وكان في أواخر هذا الدور أن سعى عباس الأول ( ١٨٤٨ – ١٨٥٠) لتوسيع حقوقه في ممارسة شئون الحكم الداخلي ، وتعديل نظام الوراثة بجعلها صلبية مباشرة أي منحصرة في أكبر أبنائه وأبناء أبنائه بدلا من بقائها كما كانت حسب الفرمانات منحصرة في الأرشد فالأرشد من أعضاء أسرة محمد على . ومن المعروف أن إبراهيم الذي حكم من ١٤ أبريل إلى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٤٨ – وقد توفى محمد على في ٢ أغسطس ١٨٤٩ في عهد عباس الأول - حاول تغيير الوراثة وجعلها من نصيب أكبر أبنائه الأمير أحمد رفعت ، فكتب في أواخر أيامه للسلطان العماني في ذلك. ولكن إبراهيم بني هذا الطلب - لإقصاء عباس عن الولاية – على اتهام عباس بالخيانة وبغير ذلك من اللهم لأنه كان يكرهه . والأثر التي تركته هذه الخطوة كان انقسام الأسرة ، ووجود المتحز بين لبيت إبراهيم،

وتدبير المكايد والمؤامرات في الآستانة ومصر ضد عباس. والذي يعنينا أن المسعى لتغيير الوراثة ظل متصلا في عهد محمد سعيد ( ١٨٥٤ – ١٨٦٣) ، أي خلال ذلك الدور الذي مرت به السياسة المصرية والذي تميز بحدثين ارتبطا في نظر محمد سعيد بضرورة تقوية مسند الباشوية على نفس الأساسين اللذين سبق ذكرهما ، أي تعديل نظام الوراثة ، وتوسيع الاستقلال الداخلي . وهذان الحدثان هما إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فردينند دلسيبس في ١٨٥٤ و ١٨٥٦ ، وإرسال الأورطة السودانية إلى المكسيك في ١٨٦٣.

# ا ـ أزمة التنظيات العثمانية :

والتنظيات العبانية هي مجموعة القوانين والأنظمة التي سنت أو صدرت مستندة على القواعد التي تقررت في خط شريف كلخانة الصادر في ٣ نوفبر 1٨٣٩. وكان من هذه القوانين والتنظيات: (أولا) ما تعلق بإعطاء الضانات لتأمين الشعوب الحاضعة للإمبراطورية مهما اختلفت أجناسهم ودياناتهم ، على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ، وتنظيم فرض الضرائب وجبايتها ، وتنظيم التجنيد وتحديد مدة الحدمة العسكرية . (ثانيا) ما تعلق بالأنظمة الإدارية على أساس تدعيم السلطة المركزية في القسطنطينية ، وتوثيق الإشراف المركزي من عاصمة الإمبراطورية على إدارة الأقاليم والولايات بحرمان الولاة أو الباشوات كل سلطة لم ، عن طريق توزيع السلطات المحلية في الأقاليم أو الولايات بين الحاكم العسكري و «المال مدير» أو المحصل أو الدفتردار ، والمجالس الإقليمية في المقاطعات ـ نقلا عن الأنظمة الأوروبية ـ لإشراك أعيان الأقاليم في إدارة الشئون العامة ؛ ثم حرمان الباشا أو الوالي حق القصاص ، أي حرمانه من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها دون الرجوع إلى القسطنطينية للحصول على تصديقها .

هذه «التنظمات » أبلغها الباب العالى إلى محمد على منذ 7 ديسمبر ١٨٣٩ ،

ولكن هذا الأخير صار ينتحل بنجاح محتلف المعاذير لعدم تطبيقها في باشويته . ومنذ مايو ١٨٤١ اعترف الباب العالى بأن من حق محمد على مراعاة ظروف البلاد المحلية وحالة السكان عند تطبيق التنظيات العبانية . فكان ذلك تسليماً في واقع الأمر من جانب الباب العالى بعدم تطبيق التنظيات في مصر ، لا سيا أن الباب العالى لم يلبث أن اعترف كذلك بحرية محمد على في فرض الضرائب وجبايها وإدارة شئون ولايته المالية دون حاجة لحلمات الدفتردارين أو المحاسبين الذين يستمدون سلطتهم مباشرة من الآستانة . وهكذا ظل محمد على صاحبه السلطة التامة في شئون باشويته الداخلية . وفي عهد إبراهيم (أبريل – نوفهر ١٨٤٨) لم تُشر مسألة التنظمات العبانية .

ولكن عندما تولى عباس الأول ، كانت قد بدأت تظهر آثار التسوية التي وضعت للمسألة المصرية في ١٨٤٠ – ١٨٤١ من حيث ابتداء تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد نتيجة لتلك «الوصاية» اللولية التي أتت بها التسوية ، على نحو ما سبق ذكره . ثم إنه بعد هذه «التسوية» بدأ التنافس يحتدم بين إنجلترة وفرنسا على الاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر . وكانت فرنسا في السنوات الأخيرة من حكم محمد على قد صارت صاحبة نفوذ كبير في مصر ، لا يسوغه ذلك الدورالذي اتسم بالتردد والحذلان الذي لعبته في الأزمة المصرية العثمانية (١٨٤٠) وهو الدور الذي كان عباس الأول لا يزال يذكره جيداً .

ولقد خشى عباس إذا استمر النفوذ الفرنسى يتزايد على أيدي أولئك الذين درسوا فى فرنسا وتأثروا بمساعى فرنسا التى تعمل لكسب ودهم – وكان يتزعم هؤلاء عمه محمد سعيد – خشى عباس أن تتدهور الباشوية المصرية إلى مجرد بلاد خاضعة «للحماية» الفرنسية . فعمل على مكافحة النفوذ الفرنسي ، ولم تجهل فرنسا حقيقة ميوله نحوها وكراهيته لها . فراحت من جهها تكيد له وتتربص به الدوائر . وسنحت لها الفرصة عندما اشتد النزاع بين عباس وسائر أعضاء الأسرة بسبب اختلافهم على تقسيم تركة محمد على ، وتآمر هؤلاء ضده خصوصاً نازلى

هانم ... من بنات محمد على ... مع رجال الديوان العماني لإقصائه عن الولاية ، وشوّه أعداؤه سمعته في تركيا ، فالهموه بالإسراف والاستبداد وقلة الدربة والعجز عن إدارة شئون الحكم ، وروَّجت فرنسا هذه الاتهامات ضده في القسطنطينية وفى العواصم الأوروبية ، وصارت تؤيد مساعى أعدائه لدى الباب العالى الذي اتخذ من هذه الاتهامات مبرراً لتنفيذ تلك السياسة التي لم يستطع تنفيذها أيام محمد على وإبراهيم ، والتي هدفت إلى إلغاء الامتيازات ِالتي تمتعت بها مصر بفضل الفرمانات الصادرة في عام ١٨٤١ باعتبار أن تشويه الحكم والإساءة إلى سمعة الحكام في مصر ، يؤديان إلى ثبوت الآتهام على الباشوية المصرية بالضعف والعجز ، فلا يبقى هناك مبرر لاستمرار تمتع هذه الباشوية بالامتيازات التي أعطيتها ، بل يجب تجريدها من هذه الامتيازات وإرجاعها إلى حظيرة الدولة ولاية عادية حتى تستقيم أحوالها . ولم تكن أغراض الباب العالى هذه سرًّا خافياً . فقد قال الواقفون على بواطن الأمور في اليوم نفسه الذي قرئ فيه فرمان تولية عباس باشا بالقلعة في ١٩ فبراير ١٨٤٩ : « يبدو محققاً أن الباب العالى يريد أن يتنقص من نواح متعددة السلطات المستقلة التي كان يمارسها محمد على ، وأن يضع مصر تحت إشرافه المباشر بأكثر مما كان عليه الحال في السنوات الطويلة الماضية ». وأما وسيلة الباب العالى إلى ذلك فكانت مطالبة عباس بتطبيق التنظهات العثمانية في ولايته . بل إن الباب العالى عندما اشتدت المكايد ضد عباس في الآستانة وتزايد نفور الباب العالى منه، قرر إخراجه من الحكم نهائيًّا عند سنوح

وعلى ذلك طلب الباب العالى من عباس فى مارس ١٨٥٠ إدخال التنظيات العثمانية لتطبيقها بحذافيرها فى مصر ، وإعطاء الضمانات الكافية لحماية الأرواح والأعراض والأموال بإقامة الإدارة العادلة فى البلاد، وإنزال القوات البرية المصرية إلى الحد الذى نصت عليه الفرمانات « أى ثمانية عشر ألفا » ؛ وهذا عدا مطالب

أول فرصة . وكان محمد سعيد ــ متزعم الجماعة الفرنسية ، والذى آزرته فرنسا ــ

هو المرشح للولاية بعد عزله .

أخرى بشأن إزالة القيود التي فرضها عباس على أعضاء الأسرة من أعدائه الذين منعهم من الذهاب إلى « دار الحلافة » أى تركيا .

ولم يلبث عباس أن عارض بشدة فى تطبيق «التنظيات» بحدافيرها دون تعديل ، واستند فى معارضته هذه على أساسين جوهريين : (أولهما) أن تطبيق التنظيات بالصورة المطلوبة متعارض مع الحقوق التى هى من أركان الحكومة الوراثية كما رسمها فرمان فبراير ١٨٤١ ، وكما ضمنها الدول بموافقتها عليها . فمن حق الوالى بفضل الفرمانات أن يمارس السلطة الداخلية فى شئون ولايته كاملة غير منقوصة . وأما إذا طبقت التنظيات ، كما هى ، فى مصر فإنها سوف تطغى على كل حقوقه فى الإدارة الداخلية بإخضاع كل شئون القضاء والإدارة والمال رأساً للديوان العثمانى بالقسطنطينية ، الأمر الذى يترتب عليه خفض مركز الوالى فى مصر إلى مستوى الباشوات العاديين فى الروملتى أو الشام وغير ذلك من الولايات أو المقاطعات العادية فى الدولة . وذلك مناقض لما تقرر فى الفرمانات التى أعطت مؤسس البيت الحاكم فى مصر حق الولاية بموافقة الدول الأوروبية .

و (ثانيهما) أن تطبيق التنظيات العثانية على علاتها في مصر لا يتفق إطلاقاً مع ظروف هذا القطر وأحواله وحاجاته . من ذلك ما نصت عليه التنظيات بشأن عدم توقيع عقوبة الإعدام (القصاص) على القتلة والثائرين من غير أن يجيز ذلك فرمان يصدر من الحضرة الشاهانية فكان من رأى عباس، وأيده في هذا القنصل الإنجليزي «شارلس مرى» (Charles Murray) «أنه في بحر ستة أشهر من نشر مثل هذا القانون في مصر سوف لا يفقد – فحسب – المسيحيون كل أمن على أموالهم وأرواحهم بل إن القطر بأجمعه كذلك سوف يرتمى في أحضان الفوضي والثورة » . ثم كان من رأى عباس أن الأعراب في الصحراء والفلاحين بالصعيد والأهلين في النوبة وسنار ، لا يأبهون للأوامر التي يصدرها الباب العالى ، وهو الذي يبعد بعداً شاسعاً عنهم ، ولا يخشون بأسه وسطوته ، ولكنهم يخشون الحكومة التي تقتص منهم في التو والساعة إذا حصل ما يوجب الاقتصاص منهم ؛ فصار الأمن مستنباً

واطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم بخلاف الحال فى ولايات الدولة العثمانية الأخرى .

ومن المسائل التى أثارها عباس المتدليل على عدم ملاءمة التنظيات: مسألة «القصاص» ذاتها. فالشريعة الإسلامية تجيز لولى الدم — أى أقرباء المقتول وورثته — قبول الدية (ثمن الدم) من القاتل، فلا يعدم هذا إذا دفعها هو وقبلها هؤلاء، فأرادت التنظيات الآن أن يكون الحكومة حتى القصاص من القاتل حتى بعد تقديمه الدية (أى دفع ثمن الدم) وقبول «ولى الدم » لها، أى بعد صفح هذا عنه، وذلك بمحاكمته ثم معاقبته بالحبس بعد ثبوت الجرم عليه — بالأشغال الشاقة من سنة إلى خمس سنوات وذلك بدلا من الإعدام مما من شأنه — كما قال عباس — إثارة شعور الأهلين المسلمين الذين يحرمهم هذا التشريع حقوقهم. ولما كان تطبيق التنظيات العثمانية قد أخفق في أكثر ولايات الدولة، إن لم يكن في جميعها، في تأمين الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، فقد ساد الاعتقاد في مصر بأن ليس الغرض من المطالبة بتطبيقها في هذه البلاد سوى تحقير عباس وإهانته، يدفع الباب العالى إلى ذلك تأثره — كما اعتقد عباس تحقير عباس وإهانته، يدفع الباب العالى إلى ذلك تأثره — كما اعتقد عباس بالمكايد التي كان يدبرها له أعداؤه في القسطنطينية الإضعاف سلطته.

والحقيقة أن إدخال التنظيات العثانية في مصر والإصرار على تنفيذها برمتها وعلى علاتها كان معناه إلغاء الباشوية الوراثية ، كآخر خطوات هذا التدخل من جانب الباب العالى ، وكما جاءت هذه الباشوية الوراثية في فرمانات الولاية . في هذه الظروف قرر عباس الاستعانة بالنفوذ الأجنبي . ولما كان متعذراً على عباس للأسباب التي عرفناها أن يتجه صوب فرنسا لمساعدته ، فقد ولى وجهه شطر إنجلترة . ومما يجب ذكره أن علاقات عباس بهذه الدولة لم تكن طيبة عند بداية حكمه . فهو يكره كل نفوذ أجنبي سواء كان فرنسيًا أم إنجليزيًا ، ثم إنه قد رفض منذ ديسمبر ١٨٤٨ إنشاء سكة حديدية بين السويس والإسكندرية أراد الإنجليز إنشاءها لتسهيل تجاربهم وبريدهم مع الهند عبر الطريق البرى .

لأن عباساً كان يخشى انتشار النفوذ الإنجليزى . ثم إنه عندما شاهد القنصل الإنجايزى « مرى » يسعى لجذب البدو إليه فى شبه جزيرة سينا لأغراض قد تكون متصلة برغبة الإنجليز فى تأمين مواصلاتهم البرية ، بادر عباس فى عام ١٨٥٠ بإنشاء مركز حربى فى « الطور » ليحول دون تأسيسهم مراكز أو مناطق نفوذ فى تلك الجهات يهددون منها حدود مصر الشرقية . ولذلك لم يكن الإنجليز متحمسين لمصلحته بتاتاً عندما ثار النزاع بينه وبين الباب العالى وقويت المكايد ضده فى الآستانة . بل كان «السير ستراتفورد كانينج (Stratford Canning) السفير الإنجليزى لدى الباب العالى يكره عباساً كراهية شديدة ، ومن المشكوك فيه كثيراً أن هذه الكراهية قد زالت أو انكسرت حدتها فى أثناء التعاون المصرى البريطانى فى القسطنطينية بعد ذلك .

زد على ذلك أن الإنجليز قد اتبعوا في علاقاتهم مع مصر وتركيا خطة التزام حرفية الفرمانات لاتفاق ذلك مع مصالحهم السياسية ، وقد جعلتهم هذه الحطة لا يرتاحون إلى سعايات ومكايد أعداء عباس ضده في القسطنطينة ولا يوافقون على أي تدبير يرمى إلى عزله من الباشوية لأنه لم يكن من مصلحتهم أن يتدخل الباب العالى في شئون الباشوية المصرية بالصورة التي تمكنه من استرداد نفوذه كاملا في الباشوية ، فيهدم بذلك أحد أركان التسوية التي وضعت للمسألة المصرية ، وهو إخراج الباشوية المصرية من تدخل الباب العالى والسيطرة الفعلية العثمانية ؛ ولأنه لم يكن من مصلحتهم أن ينفسح المجال أمام فرنسا منافستهم القوية للاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر على يد محمد سعيد بعد عزل عباس ، فيصبح النفوذ الفرنسي خطراً يتهدد مصالح الإنجليز الذين يعنيهم قبل أي اعتبار آخر بقاء الطريق البرى : السويس — القاهرة — الإسكندرية مفتوحاً لمواصلاتهم الإمبراطورية مع الهند .

ولكن هذه الحطة نفسها ـ التزام حرفية الفرمانات ـ قد جعلتهم من ناحية أخرى ، على نحو ما قال « بالمرستون » نفسه في رسالته إلى القنصل الإنجليزي

في مصر «شارلس مرى » في ٢٠ فبراير ١٨٥١ : « لا يريدون ، بل إنهم ليمتنعون عن تأييد عباس في معارضة تطبيق التنظيات العثمانية في مصر ». وذلك على اعتبار أن تطبيقها ينطوى على إصلاحات مفيدة لإنشاء الحكومة العادلة الطيبة في مصر ، ثم إنه لا يتعارض مع مبدأ الحكم الوراثي الذي استند عليه مسند الباشوية ؛ ولأنه لم يكن منتظراً إجراء أي تعديل في الأوضاع القائمة من غير موافقة الدول ، ولأن عباساً كان معاكساً بعوقفه من السكة الحديد التي أراد الإنجليز إنشاءها مصالح هؤلاء ، ولم يكن ، كما أسلفنا ، على علاقات طيبة معهم ؛ بيها هم على خلاف ذلك ، كانوا أصحاب حظوة لدى الباب العالى بفضل السمعة والنفوذ الكبيرين اللذين تمتع بهما سفيرهم في الآستانة وقتئذ السير «ستراتفورد كانينج » لدى دوائر الباب العالى .

ولكن عباساً عندما صمم على الاستعانة بالنفوذ الإنجليزى لاجتياز الأزمة ، كان يدرك تماماً حقيقة الموقف ، الأمر الذى جعله مستعداً لدفع الثمن الذى يرضاه الإنجليز لحدماتهم ؛ وهذا الثمن هو موافقته على مد السكة الحديد فى الطريق البرى من الإسكندرية إلى السويس . ومنذ ١٦ فبراير ١٨٥١ استطاع عباس الاتفاق مع «شارلس مرى» على أصول قواعد الاتفاق بينه وبين الحكومة البريطانية: أن تتدخل إنجلترة لدى الباب العالى للمحافظة على حقوق عباس كما جاءت فى فرمانات الوراثة ؛ وأن يتفاوض عباس مع المهندس الإنجليزى «السير روبرت استنفنسون» (Sir Robert Stephenson) لمد الحط الحديدى ؛ وأن يعمل عباس على تشجيع التجارة البريطانية وتأمين المواصلات مع الهند .

وفى ٧ مارس ١٨٥١ بعث « بالمرستون» بتعلياته إلى « مرى »: «كى يؤكد لعباس باشا استجابة الحكومة الإنجليزية لرغائبه» ولتبليغه «أنها قد أصدرت تعلياتها إلى سفيرها بالقسطنطينة ليقدم كل مساعدة في استطاعته لعباس لدى الباب العالى . وكان من العوامل التي جعلت الحكومة الإنجليزية تبادر بالموافقة على التفاهم والاتفاق مع عباس ، أن هذا الأخير كان قد أطلع « شارلس مرى » على

عرض تقدمت به فرنسا إليه منذ يناير ١٨٥١ فحواه أن تتعهد فرنسا بمساعدته في القسطنطينية في مسألة التنظيات العمانية على قاعدة الاحتفاظ «بمبادئ الفرمانات وبقدر الاستقلال الذي أعطته الفرمانات إلى عباس في الإدارة الداخلية» في نظير أن تطمئن هي إلى صداقة عباس لها وارتمائه في أحضانها.

وهذا الاتفاق الذي تم التفاهم عليه بين عباس وإنجلترة ، حدث في وقت مناسب ، لأن العلاقات بين الباب العالى وعباس كانت قد زادت توتراً بسبب أزمة التنظيات لدرجة أن صارت تركيا تسعى جدياً لعزله . فكان من كلام «بتراكي » (Petraki) قنصل إسبانيا العام بالإسكندرية ، والذي عهد إليه عباس في بذل المساعي لدى الحكومتين النمساوية في ثينا والبروسية في برلين ، لتوضيح الموقف لهما أو بالأحرى إقناعهما بتأيد قضيته ؛ كان من كلامه : « من الواضح أن خطة رشيد باشا [ الوزير العثماني ] – وأرتين الوزير المصرى ، وكان قد هرب من مصر إلى الآستانة ، ترمى إلى إثارة الاضطرابات الحطيرة في مصر حتى يتسي بفضل ذلك لا عزل عباس باشا فحسب ، بل حرمان كل أسرة محمد على « من الولاية » – فيصبح متيسراً عندئذ وضع أحد صنائع الوزير العثماني في حكومة مصر ، الأمر الذي يمكن بواسطته استخدام مورد جديد ( مصر ) لإصلاح الحالة التعيسة السائدة في مالية الإمبراطورية ( العثمانية ) ».

ومن ناحية أخرى فإن الباب العالى كان يلتى تأييداً له فى موقفه لا من جانب فرنسا وحدها فقط ــ وقد سبق ذكر أسباب عدائها لعباس بل من جانب روسيا والنمسا ، وهما اللتان قال القنصل الأمريكي فى مصر «ماكولى» (McCauley) فى ١٣ أغسطس ١٨٥١ يفسر مسلكهما : كانتا مدفوعتين فى هذه السياسة «بعامل الحسد من النفوذ الذى تمتعت به إنجلترة فى مصر وصارت تخدم به مصالحها المرتبطة بإمبراطوريتها فى الهند» .

ولكن كان من المنتظر إذا انضمت إنجلترة إلى عباس فى كفاحه السياسى فى القسطنطينية ، أن تبذل هذه الدولة قصارى جهدها لجذب الدول المعارضة

إلى صف عباس ، أو تسعى لتخفيف وطأة المعارضة ضده في دوائر الباب العالى ، بفضل ما كان لسفيرها « ستراتفورد كانينج » من سمعة ونفوذ في القسطنطينية . وبالفعل لم تلبث أن خفت حدة المعارضة ضد عباس بسبب الدبلوماسية النشيطة التي اتبعتها الحكومة الإنجليزية في سان بطرسبرج « روسيا » وبرلين « بروسيا » والقسطنطينة ثم إن انقلاباً لم يلبث أن حدث في فرنسا ذاتها ، في ديسمبر ١٨٥١ ، مهد لإنشاء إمبراطورية نابليون الثالث – الإمبراطورية الثانية وكانت سياستها التفاهم مع إنجلترة ، مما ترتب عليه أن زال كل تفكير لدى الباب العالى في خلع عباس وإقصائه عن الولاية ، وزال كل خطر يتهدد الباشوية الوراثية نفسها ؛ وما لبثت المفاوضات أن بدأت بين الباب العالى وعباس لتصفية المسائل المختلف عليها بينهما .

وانتهت أزمة التنظيات بالاتفاق بهائياً بين الطرفين في ١٦ و ١٧ أبريل ١٨٥٧ ، وفي ٢٣ أغسطس ١٨٥٧ قرئ رسمياً فرمان السلطان في القاهرة ، وهو يتضمن ما انتهى إليه الاتفاق بشأن تطبيق التنظيات العثمانية في مصر . فترك لعباس حق القصاص — إصدار أحكام الإعدام — من غير موافقة الباب العالى مقدماً على نصوص الأحكام الصادرة به ، على أن يكتبي بإرسال إعلام شرعي بهذه الأحكام ومحاضرها ، بعد نفاذ الأحكام ، إلى الآستانة . وقبل الباب العالى أن يظل « القصاص » من حق عباس « مؤقتاً » لمدة سبع سنوات . وأما فيا يتعلق بإشراف الباب العالى المباشر على شئون الإدارة فإن شيئاً من ذلك لم يتحقق . وظل عباس محتفظاً بكل سلطاته الداخلية كاملة حسب ما جاء في فرمانات الولاية . وأما إنجلترة فقد حصلت على ثمن وساطتها عندما صدر في أكتوبر ١٨٥١ فرمان من الباب العالى بالموافقة على إنشاء السكة الحديدية . وكان عباس قد بادر مند ١٨ يوليو ١٨٥١ بإبرام عقد مع « السير روبرت ستيفنسون » لإنشاء سكة حديدية بين الإسكندرية والقاهرة . فعل ذلك سراً ودون أن ينتظر تصريحاً من حديدية بين الإسكندرية والقاهرة . فعل ذلك سراً ودون أن ينتظر تصريحاً من الباب العالى ، بل لأعلى الرغم من تحذير هذا اخير له ضد هذا العمل . فتارت

ثائرة الباب العالى واعترض بشدة على هذه الحطوة فى مذكرة جافة اللهجة إلى عباس فى ٤ سبتمبر ١٨٥١ . وراح الباب العالى يتهم عباساً بأنه يريد التخلص من السيادة العبانية والانفصال عن الدولة وإعلان استقلاله . ولكن تدخل الحكومة الإنجليزية لم يلبث أن أسفر عن إيجاد حل لهذه المشكلة ، وذلك على أساس أن يحصل عباس أولا على إذن « أو تصريح » من الباب العالى . وصدر هذا الإذن فى صورة فرمان فى أكتوبر ١٨٥١ كان يتضمن كذلك الشروط التى رآها السلطان ضرورية لإنشاء السكة الحديدية ، وفحواها أن لا يعهد بإنشاء السكة الحديدية الله شركات ؛ وألا يسخر الأهالى فى بنائها ، وألا تفرض ضرائب جديدة أو تعقد قروض أجنبية بسبها ، وأن يخصص للإنفاق عليها فائض الإيرادات فحسب بعد تأدية الجزية ودفع نفقات الإدارة الداخلية العادية . وفى عهد عباس تم إنشاء الحط الحديدى من الإسكندرية إلى كفر الزيات ( ١٨٥٤ ) .

# تأر أزمة التنظمات العثمانية :

خرجت مصر من أزمة التنظيات العثمانية ، وقد أفلحت في صيانة « الوضع » الذي نالته في تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ . لقد كانت أزمة التنظيات من هذه الناحية أول محاولة خطيرة قامت بها تركيا منذ انتهاء الأزمة العثمانية المصرية (١٨٣٩ – ١٨٤٠) في عهد محمد على لإرجاع مصر إلى حظيرة الدولة كباشوية أو ولاية بسيطة من ولايات الإمبراطورية العثمانية العادية ، وذلك بإلغاء الامتيازات التي حصلت عليها مصر في فرمانات ١٨٤١ ، وأهم هذه الامتيازات: الحكم الورائي ، والحكومة الذاتية أو الاستقلال الداخلي . والحقيقة أن أزمة التنظيات العثمانية لم تلبث أن وضعت موضع الاختبار تلك التسوية التي وضعت للمسألة المصرية . ( ١٨٤٠ – ١٨٤١) والتي نهض الدليل الآن على ضعفها وشذوذها ، والتي كان فرض الوصاية الدولية على مصر من أهم مظاهر هذا الضعف والشذوذ ، حيث فرض الوصاية الدولية على مصر من أهم مظاهر هذا الضعف والشذوذ ، حيث

كان متعذراً ــ على نحو ما سبق ذكره ــ إجراء أى تعديل أو تغيير فى « التسوية » من غير موافقة الدول .

وقد رأينا في هذه الأزمة ، كيف تدخلت الدول إما لتأييد الباب العالى ضد عباس وإما لتأييد هذا الأخير والتوسط في صالحه لدى الباب العالى . وكان بفضل اعتاد عباس على مساعدة إنجلترة له أن استطاع اجتياز الأزمة ؛ ولكن في نظير أن يقوى النفوذ الإنجليزى بعد ذلك بدرجة صارت الدول تخشى معها أن يمهد ذلك لاحتلال الإنجليز للبلاد في النهاية ، وحتى إن عباساً نفسه صار لا يرتاح لازدياد هذا النفوذ الإنجليزى .

وإلى جانب صون « الوضع » في مصر ، وازدياد النفوذ الإنجليزى ، كان هناك أثر ثالث لأزمة التنظيات العيانية ، هو أن العلاقات ما لبثت أن تحسنت بين الباب العالى وعباس ، وبهج الأخير بعد هذه الحوادث خطة توثيق علاقاته بتركيا . وزادت علاقاته توثقاً بتركيا عندما تأزمت الأمور بين تركيا وروسيا ، وأعلنت الدولة الحرب على روسيا في أكتوبر ١٨٥٣ ، وقامت الحرب المعروفة باسم حرب القرم . وكان عباس منذ أن هدد شبح الحرب الدولة قبل هذا التاريخ ، وطلب إليه السلطان عبد المجيد إرسال جند مصريين إلى تركيا ، قد أمر في يونيه المرية والبحرية والذخائر والأموال إلى الدولة .

هذه الآثار الثلاثة المحددة : نجاح عباس في صون « الوضع » الذي كان للباشوية ، وازدياد النفوذ الإنجليزي ، ورغبة عباس في توثيق صلاته بتركيا ، كانت العوامل التي شكلتسياسة عباس الأول في الفترة الباقية من حكمه، من أبريل ١٨٥٢ إلى يوليو ١٨٥٤.

وأما هذه السياسة فكانت تقوم على أساس واحد: تقوية مسند الباشوية. وذلك بطريقين ؛ أولهما: تغيير نظام الوراثة من النظام الذى رسمته الفرمانات ، واستبدال نظام الوراثة المباشرة أو الصلبية به ؛ وثانيهما توسيع سلطاته الداخلية

أو استقلاله الداخلي . ويسير جنباً إلى جنب مع هذا البرنامج ويظل ملازماً له استمرار مصر نفسها في حوزته بتأمين بقائها في نطاق الإمبراطورية العبانية . وكان الحوف من الأخطار التي قد تتعرض لها مصر بسبب حرب القرم خصوصاً ، وانهيار الإمبراطورية العبانية المنتظر ، واقتسام الدول أملاك رجل أوروبا المريض ، أي تركيا فيا بيها ، واستيلاء الإنجليز على مصر نفسها ، وهو الحوف الذي أثاره اشتباك الدولة في حرب القرم — كان مبعث تمسك عباس بضرورة بقاء الدولة العبانية ومنع انهيارها ، الأمر الذي حمله على الإسراع بنجدتها . شرح هذه الحقيقة القنصل الأمريكي « إدوين دي ليون » (Edwin de Leon) عندما كتب إلى حكومته في ١٨ أبريل ١٨٥٤ ما معناه « أن الإنجليز يمنون أنفسهم بأن الحرب سوف تمهد لهم السبيل لاحتلال البلاد « مصر » . . . ومن المتوقع لذلك عند أول فرصة تسنح أن تجتمع في مصر فرقة من الجنود الإنجليز من الهند لحماية البلاد . وكل ما يجب على إنجلترة أن تفعله — لتحقيق هذا — من الهند لحماية البلاد . وكل ما يجب على إنجلترة أن تفعله — لتحقيق هذا — هو أن تحصل من فرنسا على موافقتها ، وهذا ممكن لأن فرنسا سوف ترضى بأخذ سوريا في نظير ذلك » .

وأما مسعاه من أجل تغيير نظام الوراثة. فقد أراد عباس أن يخلفه ابنه إبراهيم إلهامى باشا بدلا من عمه محمد سعيد – الأرشد فى الأسرة من بعده – على أن تنحصر الوراثة فى الأكبر من أبناء إلهامى ومن أبناء أبنائه – أى وراثة صلبية مباشرة. وطلب عباس تعضيد إنجلترة له فى هذا المسعى ، واعتمد على ما هنالك من منافسة على النفوذ الأعلى فى مصر بين إنجلترة وفرنسا فى أن إنجلترة سوف تقبل على مؤازرته ، ولكن كل ما ظفر به كان بلاغ الحكومة الإنجليزية لقنصلها الجديد فى مصر « بروس » (Bruce) أنها مستعدة لمعاونة عباس « فى كافة أغراضه المشه وعة ».

وكان من الوسائل التي اعتمد عليها عباس في نيل مأربه أن يهيئ لابنه إبراهيم إلهامي باشا أسباب القوة في داخل البلاد ذاتها ، وفي دواثر الباب العالى ،

وذلك بإقطاعه الأراضى الشاسعة ، وجمع ثروة طائلة له ولنفسه معاً ، ثم تزويجه ــ أى إبراهيم إلهامى ــ من كريمة السلطان عبد الحبيد ، وكان عباس يرجو بفضل هذا الزواج ــ وقد تمت الحطبة على منيرة هانم وأعلنها السلطان رسمياً في فبراير ١٨٥٤ ــ أن يتمكن من إقناع الباب العالى بتغيير نظام الوراثة . ويدخل في خطة استالة الباب العالى لتغيير نظام الوراثة وتوسيع حقوق الباشوية الداخلية ، إقبال عباس على إرسال الأموال والنجدات إلى الدولة في أثناء حربها مع روسيا حرب القرم .

وقد تحدث القنصل الإنجليزى « بروس » عن مشر وعات عباس عموماً فى رسالته إلى حكومته فى ١٣ أغسطس ١٨٥٤ أى بعد وفاة عباس بشهر واحد فقط ، فقال عنه إنه كان يرى فى مشاكل تركيا الحالية خير فرصة للضغط عليها من أجل تنفيذ مآربه . ثم إنه لم يكن يريد بتاتاً أن يرى تركيا متمتعة بأية حيوية أو نشاط ذاتى بل كان من دأبه الحط فى كل مناسبة من شأن قواتها الحربية . حقيقة لم يكن عباس يريد امتداد نفوذ روسيا حتى يصل إلى القسطنطينية ، ولكن كان يهمه كثيراً أن يأتى إنقاذ تركيا ونجاتها على أيدى الدول المتحالفة [فى الحرب حاجزاً منيعاً فن وأن يتضح لأوروبا أن تركيا ليس فى مقدورها أن تستمر حاجزاً منيعاً ضد روسيا ، أو أن تبقى ركناً متيناً لقيام قوة إسلامية منتعشة » .

ولكن عباساً لم يلبث أن توفى فجأة بقصره فى بنها فى الساعات الأولى من يوم ١٣ يوليو ١٨٥٤. فلم يشهد شيئاً يتحقق من مشروعاته هذه جميعها ، كانت وفاته طبيعية على أثر نوبة من الصرع ، وكان مريضاً بهذا الداء فى سنواته الأخيرة. وذلك بعد أن أمضى الليل فى مباحثات مع وزير خارجيته محمود بك بشأن رحلة ولده إلهامى ، أنذى كان قد غادر البلاد ووصل وقتئذ إلى مالطه ، فى طريقه إلى أوروبا ؛ وقرر الطبيبان الإيطاليان اللذان استدعيا لفحص جمانه عقب الوفاة مباشرة ، أن الوفاة حدثت بسبب نوبة صرع . ونقل هذه الأخبار القنصل

الإنجليزي «بروس » في القاهرة إلى حكومته في ١٧ يوليو ١٨٥٤ ، وضمن رسالته هذه أيضاً الإشاعات التي راجت حول وفاة عباس ، والتي قالت إنه مات مقتولا بأيدي غلمانه أو مماليكه . وبعد أن تأكد لدى «بروس » بصورة قاطعة كذب هذه الشاثعات عن وفاة عباس ، كتب إلى حكومته ثانية في ١٣ أغسطس ١٨٥٤ يكذبها تكذيباً قاطعاً ، ويعزو ترويجها إلى أنصار عباس الذين كانوا يريدون يكذبها تكذيباً قاطعاً ، ويعزو ترويجها إلى أنصار عباس الذين كانوا يريدون حرمان محمد سعيد من الولاية بفضل اتهامه بأنه المحرض على قتل ابن أخيه ، والذين يريدون استقدام إلهامى على عجل لتنصيبه والياً . وكان «بروس » نفسه قد ذكر تفا صيل هذه المحاولة في رسالة ١٧ يوليو . وهي المحاولة التي كان من أسباب إخفاقها إصرار الممثل الإنجليزي «بروس » بحضور الممثل الفرنسي وكان القنصل الفرنسي بالقاهرة «دي لابورت» (de La Porte) على أن تكون الولاية من نصيب عمد سعيد باشا ، الذي من حقه اعتلاء أريكتها بحكم نظام الوراثة المعمول به حسب الفرمانات السلطانية .

## ح ـ محاولات تقوية مسند الباشوية :

بعد تسوية مسألة التنظيات العثمانية في مصلحة عباس الأول بحوالي عام كتب من القاهرة «ساباتيه» (Sabatier) القنصل الفرنسي إلى حكومته في ٣١ مارس ١٨٥٣ : «أن مركز عباس لم يكن يوماً من الأيام في مثل القوه والمتانة التي له الآن . وكان من بين ما ذكره «ساباتيه» للتدليل على صحة قوله هذا ، أن الباب العالى قد وافق على أن يكون لعباس حق القصاص – أى إصدار أحكام الإعدام – مدى الحياة ، أى بدلا من تحديد ممارسة هذا الحق لمدة سبع سنوات فقط حسب اتفاق أبريل ١٨٥٧ ؛ وأن الباب العالى قد منح عباساً لقب «خديو مصر» . وقال «ساباتيه» أن اغتباط عباس جد عظيم : « لأنه ما كان

يريد شيئاً قدر اتساع سلطته ». وزيادة على ذلك فقد قضت الصلات الوثيقة التى نشأت بينه وبين الباب العالى على مكايد أعدائه من أعضاء الأسرة المناوئين له فى الآستانة . وفى الشهور التالية قوى مركزه إزاء الباب العالى لدرجة أن كتب القنصل الأمريكي « أدوين دى ليون » إلى حكومته فى ٢ فبراير ١٨٥٤ : أن عباساً صارت لا تربطه بالباب العالى سوى رابطة السيادة الاسمية فحسب .

وهكذا عند وفاة عباس كانت مصر قد استطاعت الاحتفاظ «بالوضع» الذى نالته بمقتضى تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ والذى جعل لباشوية مصر مركزاً ممتازاً بين ولايات الدولة ، على أساس قيام الحكم الوراثى بها وتوسيع سلطات الحكومة الداخلية أو الاستقلال الداخلي . ولكن لم يكن ميسوراً الاطمئنان إلى تسوية هذا الوضع «الممتاز» لعدة أسباب: أهمها أن الباب العالى الذى يتحين فرصة انهاء عهد محمد على وإبراهيم ليعمل على إلغاء امتيازات الفرمانات، ولم يمنعه من تنفيذ مأر به سوى دبلوماسية عباس التى اعتمدت على الاستعانة بنفوذ دولة أجنبية وإنجلترة – من جهة، وإنشاء الصلات الطيبة مع الباب العالى من جهة أخرى ، نقول إن الباب العالى لم يكن قد تنازل عن خطته نحو الباشوية المصرية ، بل ظل يترقب الفرصة السانحة لاستراداد سلطانه الكامل على هذه الباشوية . ثم كان من الأخطار التى تهددت الباشوية المصرية ، استمرار حرب القرم ، وبقاء الحوف تبعاً لذلك من الهيار الدولة العمانية ومبادرة الإنجليز باحتلال مصر الأمر الذى – كان يخشاه عباس فى حياته .

ولذلك فقد بدت عناصر الموقف السياسي في مصر عند تولية محمد سعيد في سنة ١٨٤٨ . فكان من سنة ١٨٥٤ مشابهة لعناصر الموقف عند تولية عباس في سنة ١٨٤٨ . فكان من المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة بالقاهرة لتحقيق نفس الأغراض التي عملت الحكومة السابقة لتحقيقها . من حيث تقوية مسند الباشوية عن نفس الطريقين المعهودين : تعديل نظام الوراثة بجعل الوراثة صلبية ، وتوسيع نطاق الاستقلال الداخلي . ثم إنه كان من المتوقع كذلك أن تسلك حكومة محمد سعيد نفس الداخلي . ثم إنه كان من المتوقع كذلك أن تسلك حكومة محمد سعيد نفس

المسلك الذى سلكته حكومة سلفه فى علاقاتها مع تركيا ومع الدول ، وذلك من جهة بأن يستمر إرسال النجدات إلى تركيا لمعاونتها فى حربها ، لأن محمد سعيد كان كذلك يخشى ضياع الباشوية المصرية عند انهيار الإمبراطورية العثمانية وتوزيع تركة رجل أوروبا المريض بين الدول ؛ ومن جهة ثانية بأن يستمر الاعتماد على مساعدة دولة أجنبية .

وقد جعل الاعتاد على مؤازرة دولة أجنبية ضرورياً أن تركيا كما سبق القول لم تشأ التخلى عن خطتها نحو مصر ، أى إرجاع مصر إلى مجرد إيالة عادية ، وذلك بالرغم من النجدات التى أرسلتها هذه لها ؛ فبدأت بمحاولة فرض إشرافها الدقيق على شئون الحكم الداخلية ، ولما يمض سوى شهرين فقط على بداية الحكم الحديد . فكتب «إدوين دى ليون » فى ١٨ سبتمبر ١٨٥٤ : أن القسطنطينية قد أرسلت « دفتردارا » للإشراف على الأعمال فى مصر ، تكون مهمته التجسس فى الحقيقة على الباشا نفسه . واستطرد «إدوين دى ليون » يقول : لقد كان الباب العالى يرسل هؤلاء الدفتردارين أيام محمد على ، ولكهم كانوا « يموتون بسرعة » ، ثم انقطع إرسالهم حتى حدث إرسال هذا الأخير والغرض من إرساله أن يكون « ضابطاً على أعمال الباشا » .

وأما سياسة سعيد، كما اتضحت معالمها . وصار يعمل لتنفيذها من بداية الحكم إلى نهايته ، فتتلخص في محاولته تقوية مركزه بالطرق التي أسلفنا ذكرها ، وأولها تغيير نظام الوراثة، وثانيها تخليص مصر نهائياً من قيود الرقابة أو الإشراف العثماني وتدخل الباب العالى في شئونها ؛ على أن يحدث ذلك : إما بالاستقلال والانفصال النهائي عن تركيا ، وإما بالتمتع بأوفي قسط من السلطة الداخلية ، مع قدر كبير من الحرية في علاقات مصر مع الدول الأجنبية ، وذلك إذا اتضح أن نيل الاستقلال متعذر . وفي كل الأحوال كان لا يمكن \_\_ بحكم تسوية أن نيل الاستقلال متعذر . وفي كل الأحوال كان لا يمكن \_\_ بحكم تسوية الدول . ولهذا صار ضرورياً أن يستعين سعيد بمؤازرة دولة أجنبية على نحوما سعى الدول . ولهذا صار ضرورياً أن يستعين سعيد بمؤازرة دولة أجنبية على نحوما سعى

سلفه . وكان من المنتظر أن يتجه سعيد صوب فرنسا ، لأن فرنسا هي الدولة التي أيدت \_ لمصلحته \_ المؤامرات ضد عباس في مصر وتركيا ، والتي بدأت تكسب سمعة طيبة في الميدان الدولي في عهد إمبراطوريتها الثانية : إمبراطورية نابليون الثالث .

وكما دفع عباس الثمن لكسب التأييد الإنجليزي في شكل موافقته على مد الحط الحديدي من الإسكندرية إلى القاهرة ، دفع سعيد الثمن لكسب التأييد الفرنسي ، وذلك في شكل إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فرنسي هو « فردنندد لسبس »؛ وإرسال أورطة سودانية إلى المكسيك لمساعدة الفرنسيين في حربهم هناك ، من أجل تأسيس إمبراطورية في المكسيك تحت نفوذهم ؛ وفتح أبواب البلاد على مصاريعها فىمصر والسودانللنفوذ القنصلىوالاستغلال الأجنبي . والأسباب التي جعلت سعيداً يعطى « فردننددلسبس » امتيا: قناة السويس وعقد الامتياز الأول كان في ٣٠ نوفمبر ١٨٥٤ ، والعقد الثاني في ٥ يناير ١٨٥٦ - لم تكن لأن « دلسيس » كان صديقاً له ، أو لحيرد كسب مؤازرة فرنسا له فحسب ، بل كانت هناك إلى جانب هذا عوامل أخرى ؛ منها اعتقاده \_ كما كتب « أدوين دى ليون » إلى حكومته في ٩ مايو ١٨٥٥ – « إن عملا مثل إنشاء قناة السويس من شأنه أن يضعه تحت حماية جميع الدول العظمي في العالم الأمر الذي سوف يكون بمثابة الضهان الذي يحفظ له ولذريته عرش البلاد المصرية». وزيادة على ذلك فإن سعيداً ـ لخوفه من النتائج السيئة التي تعود على البلاد من انحلال الإمبراطوربة العثمانية - كان يرى في الاستقلال عن هذه الدولة خير الوسائل الكفيله بمنع سقوط مصر فى قبضة إحدى الدول الأوروبية الكبيرة الطامعة في امتلاكها . ولذلك صار يجد في شق قناة السويس ما يساعده على تحقيق أغراضه : لأن نجاح المشروع يستتبع تأييد مصلحة فرنسا في مؤازرة مسند الباشوية محافظة منها على نفوذها وعلى مصالحها المتزايدة في البلاد ، فتقبل فرنسا حينئذ على تأييد مساعيه من أجل تغيير الوراثة ، وتعمل لمنع تدخِل الباب العالى في شنونه وتعاونه على الاستقلال في النهاية. يؤخذ هذا مما بعث به القنصل الإنجليزي في مصر «كوهون» (Colquhoun) إلى حكومته من الإسكندرية بتاريخ ٣، ٤ يونيه ١٨٦٠، وإلى السفير الإنجليزي في القسطنطينية السير «هنرى بلور» (Bulwer) في ٢٣ يوليو ١٨٦١. وثمة سبب آخر ، هو أن الانتعاش المنتظر من فتح هذا الطريق الجديد بين الشرق والغرب سوف يفيد في تقوية البلاد بتنمية مواردها وزيادة ثروتها ، الأمر الذي توقع سعيد أن يساعده على المضى في جهوده السياسية . وكذلك لأن شق قناة في برزخ السويس ، يفصل البلاد عند حدودها الشرقية ، عن بقية ممتلكات الدولة العمانية الأسيوية، ويقيها شر الغزو «الأجنبي» من هذه الناحية ؛ وأخيراً لأن ضهان الدول لحياد القناة عند شقها سوف يستتبعه حماً ضهان الدول — كما أعتقد — لحياد مصر ذاتها .

واستهدف سعيد؛ سبب امتياز قناة السويس لغضب إنجلترة ، التي قاومت المشروع فى القسطنطينية بواسطة سفيرها « لورد ستراتفورد كانينج دى ردكليف» (Redcliffe) ، وكان – كما سبق أن ذكرنا – صاحب نفوذ عظيم فى العاصمة العثمانية ، حتى إنه كان يقال : « عبد الكاننج » والسلطان ستراتفورد (١١) ؛ وكذلك استهدف سعيد لغضب تركيا التى عارضت المشروع ، على أساس أن الدول الكبرى لم تتفق كلمتها على قبوله : ولأن المشروع إذا تحقق سوف يؤدى إلى تأسيس مستعمرة فرنسية على جانبى القناة تهدد ببسط الحماية الفرنسية على مصر فى آخر الأمر ؛ ولأن شق القناة معناه إنشاء بوغاز « مضيق » ثالث إلى جانب البوغازين الآخرين «الدردنيل والبسفور » ، وليس من الحكمة إطلاقاً ترك مثل هذا « المفتاح» البحرى الهام فى يد فرد من رعايا الدولة مهما علت ورتبته ؛ ولما كان سعيد بعد حرب القرم قد زاد عدد جيشه ؛ وتردد ذكر عبارة الاستقلال

<sup>(</sup>۱) كان لستراتفورد دى رد ايف نفوذ عظيم فى القسطنطينية فى المدة بين ١٨٤٢ و ١٨٥٨ فيا عدا الفترات التى قضاها متغيباً عها فى إنجلترة أو عند ماكان فى مهمة أخرى . وسلطان تركيا وقتنذ هو عبد المحيد (١٨٣٩ – ١٨٦١) .

و « انفصال مصر » فى رسائل السياسيين الإنجليز كلما تناول هؤلاء موضوع القيام ، فقد خشى الباب العالى أن « ينتهز سعيد الفرصة عند سنوحها للقيام بالدور الذى قام به محمد على من قبل ؛ ثم إن الباب العالى أزعجه ازدياد النفوذ الفرنسي في الباشوية المصرية التي هي « ولاية » عثمانية .

وعلى ذلك فإن سعيداً لم يلبث أن وجد نفسه مهدداً بالعزل ، تماماً كما كان موقف عباس عندما اتفق مع السير «روبرت ستيفنسون» على مد السكة الحديد من غير استئذان الباب العالى أو موافقته . ولكن - كما زاد اعتماد عباس على إنجلترة وقتذاك - زاد اعتماد سعيد على فرنسا الآن. واستناداً على المعاونة الفرنسية المنتظرة إذاً طفق سعيد يعمل لتحقيق مشروعاته السياسية .

فقد بدأ بأن أراد انتهاز فرصة حرب التحرير الإيطالية في سنة ١٨٥٩ ، لإعلان استقلاله . وكان السياسي الإيطالي «كافور » (Cavour) قد أثار هذه الحرب لطرد النمسا من إيطاليا بمعاونة فرنسا : الإمبراطور نابليون الثالث . ومن المعروف أن الجيوش الفرنسية انتصرت على النمساويين في معركتي «ماجنتا» (Magenta) و «سلفرينو» (Solferino) في ٤ و ٢٤ يونيه ١٨٥٩ ، فأراد سعيد انتهاز هذا الاضطراب الدولي للانفصال عن تركيا . وكان وقتئذ أن ألتي سعيد خطابه المشهور بقصر النيل بين كبار رجال الحكومة من عسكريين وملكيين في ١٩ نوفمبر ١٨٥٩ ، وهو الخطاب الذي أثبته أحمد عرابي ، قائد الثورة العرابية فيا بعد ، في مذكراته : «كشف الستار عن سر الأسرار» ، وقد تحدث سعيد في هذه الحطبة عن تصميمه على تحرير البلاد ، وذلك بتربية الشعب وتهذيبه تهذيباً يجعله صالحاً لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغي بنفسه عن الأجانب» . وقد على أحمد عرابي على هذا الكلام بقوله إنه اعتبر بنفسه عن الأجانب» . وقد على أساس نظام «"مصر للمصرين" . . . »

وفى ٤ يونيه ١٨٦٠ تحدث القنصل الإنجليزى « كوهون » فى رسالة مطولة إلى حكومته عن مشر وعات سعد وجهوده الساسة ، فقال إنه \_ أى سعد \_

يتوقع أن يستمر اضطراب الأمور في أوروبا مدة العامين المقبلين ، وعلى الأحص مدة السبعة الأشهر التالية ، مما يرى فيه سعيد أنسب الظروف لإحياء أمله مرة أخرى في الظفر بالاستقلال في أثناء مشغولية الدول بالاصطدام أو الحرب المنتظر وقوعها . وأما إذا لم تقم الحرب لحرص الدول الكبرى على المحافظة على السلام ، فقد عقد سعيد آمالا كباراً على معاونة فرنسا له في موضوع تغيير نظام الوراثة لجعلها صابية ، وذلك في نظير ما فعله لفرنسا ، أو كما قال «كوهون » : «عن طريق علاقاته مع شركة القناة من حيث إنه قد وضع بلاده مصفدة اليدين والقدمين تحت سيطرة فرنسا » .

وفى ٢١ يونيه من السنة نفسها — ١٨٦٠ – كتب «كوهون» إلى السفير الإنجليزى بالقسطنطينية وقتئذ ، السير «هنرى بلور» (Bulwer) ، «أن سعيداً باختياره الوقت الذي تواجه فيه تركيا صعوبات كثيرة لإخراج مشروع قناة السويس إلى حيز الوجود ، لا يدل على أنه من رعايا السلطان المخلصين . ولكنه بفعله هذا إنما يقوى التهم الموجهة ضده بشأن محاولاته الاستقلالية » . وفي هذه الرسالة كذلك أشار «كوهون» إلى ضرورة إجبار سعيد على وقف نشاطه بدلا وخيراً من تركه يهادى فيه ، وذلك لأن الدول — كما قال «كوهون» : «لن تسمح بهدم التزاماتها التي ارتبطت بها في سنة ١٨٤١ » . والالتزامات التي يشير إليها القنصل «كوهون» ، يقصد بها الالتزامات المرتبة على تسوية المسألة المصرية في ١٨٤٠ — ١٨٤١ والذي كان ظاهراً ، وكما ذكر «كوهون» في المصرية في ١٨٤٠ – ١٨٤١ والذي كان ظاهراً ، وكما ذكر «كوهون» في مارسة شئوبها الداخلية ، كانت لا تجيز أي عمل من جانب الباشوية يقصد به تسديد ضربة — مهما كانت ضئيلة وطفيفة الأثر — إلى السلطان صاحب السيادة الشرعية على الباشوية المصرية .

ولكن سعيداً لم يبطل محاولاته ومساعيه . وظل يصف علاقات مع الآستانة بأنها المصدر الذي يأتيه منه القلق والانزعاج وعدم الراحة . وعند ما تولى السلطان عبد العزيز ، بعد وفاة عبد المجيد في يونية ١٨٦١ ، راح سعيد يشكو من أن السلطان الجديد لا يحمل شعوراً طيباً نحو بيت محمد على ، وأنه – أى سعيداً – لا يتوقع لذلك شيئاً غير ما يمكن أن يفعله دائماً وجود مثل هذا الشعور غير الطيب وقال : « إن الآستانة لا تتردد في إيلامه وجرحه أو النيل منه كلما وجدت الفرصة سانحة لفعل ذلك » .

وفي صيف ١٨٦٢ قرر سعيد السفر إلى أوروبا بعد أن أجريت له عملية جراحية في أبريل – وكان يشكو من علة الناصور – للنزهة والسياحة وتبديل الهواء . فغادر الإسكندرية في ٢٦ أبريل وعاد إليها في أول أكتوبر ١٨٦٢ ، بعد أن زار على وجه الحصوص باريس ولندن والقسطنطينية وتتضح أغراض سعيد الحقيقية من هذه الرحلة مما كتبه «كوهون» إلى حكومته من الإسكندرية في ١٠ مايو ١٨٦٢ ، فقال : «إن الشائعات الكثيرة في هذا المكان تعزو الغرض الأساسي من زيارة سعيد لأوروبا إلى محاولته استالة الدول الأوروبية الكبرى للموافقة على إعطاء توصيتها لتركيا من أجل تغيير نظام الوراثة وجعل الباشوية المصرية وراثية في صلبه » ؛ وأضاف «كوهون» : «وقد أفهمت أن الممثل الفرنسي شجع في ذهن الباشا احتمال مقابلة هذا الطلب بقدر من الترحيب في باريس ، كما أن سعيداً نفسه قد ذكر – دون تدبر أو تمعن – أنه متأكد من ناحية نيل الصوت الفرنسي إلى جانبه ، ولكنه يخشي أن تأتيه المعارضة من ناحية نيل الصوت الفرنسي إلى جانبه ، ولكنه يخشي أن تأتيه المعارضة من ناحية الخليرة ».

وبقدر ما كان سعيد غير موفق في مسعاه في لندن ، بقدر ما نجح مسعاه في باريس . فقد سجل ما حدث في هذه الأخيرة ، أحد الذين اشتركوا في ترتيب زيارة سعيد إلى باريس ، وهو «مارييت بك» — باشا فيا بعد — (Mariette) عالم الآثار المصرية المشهور ، ولو أنه أراد أن يكون «متحفظاً » فيا يكتب لأنه لم يشترك شخصياً كما قال في المحادثات أو المفاوضات التي جرت ، فقال : « إنه قد درست في هذه المحادثات الفرمانات التي سوف يطلب من الباب العالى

استصدارها في مصلحة سعيد ، وأن الاتفاق قد تم على المبادئ التي سوف تتضمنها هذه الفرمانات الجديدة على قاعدتى توسيع الاستقلال الداخلى ، فيا يتعلق بمصر ، وتعديل نظام الوراثة تعديلا جوهريًّا ، بجعلها صلبية ، وذلك فيا يتعلق بالوالى المصرى » .

وواضح مما حدث فى باريس ، أن سعيداً فى هذه المرحلة كان قد نزل نهائياً عن مشروع الاستقلال الكامل والانفصال عن الدولة العثمانية .

وأما آثار هذا التفاهم المصرى - الفرنسى ، الذى تدعمت قواعده من جديد فقد ظهرت عقب عودة سعيد إلى مصر من رحلته مباشرة . وذلك فيا جرى من استعدادات كبيرة لتهيئة « الأورطة السودانية » المشهورة التى أرسلت إلى المكسيك للاشتراك في الحرب الدائرة هناك إلى جانب فرنسا .

فقد كانت فرنسا — على أيام نابليون الثالث — تريد إنشاء إمبراطورية بالمكسيك تحت النفوذ الفرنسي ، على أنقاض حكومة المكسيك الوطنية « الحرة » فتصدى الوطنيون لمقاومة الفرنسيين الذين نصبوا « الأرشيدوق مكسمليان » المساوى إمبراطوراً على البلاد؛ وقاد المقاومة الوطنية فى الشهال « بنيتوجوارز» (Benito Juarès) وتكبد الفرنسيون خسائر وفى الجنوب « بورفيريو دياز » (Porfirio Diaz) وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة بسبب حرارة الشمس المحرقة وانتشار الحميات ، فأراد نابليون الثالث الاستعانة بفرقة سودانية يتحمل رجالها قسوة المناخ فى المكسيك ؛ وطلب من الحكومة المصرية إعارته فرقة كاملة ( ١٢٠٠ من جنود وضباط إلخ ) لهذه الغاية ، وافق سعيد على ذلك ، وكان هذا أثناء وجوده بباريس . وفى ٨ يناير ١٨٦٣ غادرت « الأورطة السودانية » و وقوامها ٤٥٣ جندياً الإسكندرية على ظهر النقالة الفرنسية « لاسين » (La Seine) ، فوصلت فيراكر وز بالمكسيك فى ٢٣ فبراير ، ومن المعروف أن هذه الأورطة السودانية اشتركت فى الحرب هناك من فيراير ، ومن المعروف أن هذه الأورطة السودانية اشتركت فى الحرب هناك من

ولكن إرسال الأورطة السودانية إلى المكسيك أثار دهشة الدوائر السياسية

الأجنبية في مصر ، وراح قناصل الدول ينقبون عن أسباب إرسالها ؛ وبادروا بإرسال تفصيلات كثيرة عن هذه الأورطة وسفرها . وفي ١٠ يُناير سنة ١٨٦٣ كتب « سوندرس » (Saunders) ، من رجال القنصطية الإنجليزية بالاسكندرية إلى حكومته: أنه وزميله القنصل النمساوي «شراينر » (Schriener) قد اهما بهذا الأمر «على اعتبار أن هذا العمل إنما هو خرق لاشتراطات أو التزامات سنة ١٨٤٠ التي نقوم بموجبها الولاية أو الباشوية المصرية ». ويقصد «سوندرس» بقوله هذا أن سعيداً كان لا يستطيع الاتفاق رأساً مع دولة أجنبية : « فرنسا » في مسألة سياسية : « التدخل في حرب المكسيك » دون تصريح من الباب العالى أولاً ، ودون أن ينال مقدماً موافقة الدول المشتركة فى تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ثانياً . وشرح « سوندرس » موقف القنصل الأمريكي « وليام ثاير » (Thayer) William) - ولم تكن دولته من الدول المشتركة في تسوية ١٨٤٠ - ١٨٤١ -فقال إن هذا القنصل : «يتناول المسألة على اعتبار أنها خرق للحياد ، وذات أثر على المصالح الأمريكية ». ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت متمسكة بتطبيق « مبدأ مونرو » (Monroe Doctrine) الذي يمنع دول أوروبا من التدخل في شئون العالم الجديد ؛ وبالفعل فإن القنصل الأمريكي لم يلبث أن راح يحتج لدى وزير الحارجية المصرية ذو الفقار باشا على إرسال الأورطة السودانية لمخالفة هذا العمل لمبدأ مونرو

غير أنه لم تمض أيام قليلة على رسالة «سوندرس» السالفة الذكر ، حتى أبرق هذا من الإسكندرية في ١٧ يناير ١٨٦٣ إن الباشا في شدة المرض وأن الهاية قريبة ، وفي ١٨ يناير توفي سعيد .

وفى يوم الوفاة بعث «وليام ثاير» القنصل الأمريكي بتقرير مسهب إلى حكومته عن الأورطة السودانية ، تحدث فيه عن أغراض سعيد من إرسال هذه الأورطة إلى المكسيك ، فكتب ما يلى :

«تذبع الصحف الفرنسية ، فكرة تعزوها إلى الإمبراطور نابليون الثالث

توضح طلبه إلى سعيد باشا إرسال جنود سودانيين إلى المكسيك ، هي أن هؤلاء سوف يكونون أقدر على تحمل قسوة المناخ في شواطيء المكسيك ، ذلك المناخ الذي تكبد بسببه جند الإمبراطورية [ والفرنسيون ] خسائر كبيرة . . . ولكن لما كانت هذه المفاوضة بين الباشا والإمبراطور في مسألة الأورطة السودانية تحمل الاعتراف عملياً باستقلال مصر عن الباب العالى ، فقد كان من رأى آخرين أن هذا العمل ينطوى على غرض آخر مفيد : هو التظاهر ضد المبدأ البريطاني القائل بضروره المحافظة على كيان الإمبراطورية العمانية . والمعتقد أن فرنسا قد جست النبض في العواصم الأوروبية حتى تعرف مقدماً مدى استعداد الدول للوقوف إلى جانب إنجلترة عند احتجاجها ضد هذه المسألة في مصر وأما إذا تمكن الإمبراطور من تحقيق أغراضه بأمان فإنه سوف يعتز — كما هو محتمل سبدا النصر في مصر ، وهو النصر الذي سوف يواجه به حينئذ النفوذ الكبير الذي لبريطانيا في القسطنطينية . لقد كان الإخفاق دائماً حتى الآن من نصيب الميراطة الإنجليزية » .

ذلك إذاً كان مبلغ ما وصل إليه نشاط السياسة المصرية بين ١٨٦٣،١٨٥٤ وهو نشاط يمكن تلخيصه في أن «محمد سعيد» قد هدف إلى نفس ما هدف إليه سلفه من قبل ، أى تقوية مسند الباشوية . وحيث إن الاستقلال كان متعذراً بسبب موقف أكثرية الدول – إن لم تكن جميعها – التي اشتركت في تسوية بسبب موقف أكثرية الدول – إن لم تكن جميعها التي اشتركت في تسوية كيان الإمبراطورية العمانية لاتفاق ذلك مع مصالحها السياسية ، ولا تستطيع مصر كيان الإمبراطورية العمانية لاتفاق ذلك مع مصالحها السياسية ، ولا تستطيع مصر لهذا السبب الدخول في حرب لانتزاع استقلالها عنوة ، فقد سلك سعيد نفس الطريق الذي سلكه عباس لتقوية مسند الباشوية ، أي العمل على تعديل نظام الوراثة وجعلها صلبية وتوسيع استقلال الباشوية الداخلي ، بمنع الباب العالى كلية من التدخل في شئون الحكم بها .

ولكن حتى انقضاء هذة الفترة ( ١٨٤٨ – ١٨٦٣ ) لم تكن قد ظهرت آثار

هذه السياسة التي أمليت على مصر إملاءً نتيجة للتسوية التي وضعت للمسألة المصرية ( ١٨٤٠ -- ١٨٤١) ؛ وذلك فيا عدا بقاء الوضع الشاذ والضعيف الذي حددته هذه التسوية للباشوية المصرية على حاله ودون تغيير . \*

وثما لا شك فيه أن احتفاظ مصر بالوضع الذى نالته فى تسوية ١٨٤٠ كان كسباً سياسياً بالرغم من شذوذ هذا الوضع وضعفه ؛ لأن تركيا كما شاهدنا كانت تسعى دائماً لإلغاء امتيازات الفرمانات وخفض الباشوية المصرية الى مستوى سائر ولايات الدولة العادية . ولم تستطع مصر التغلب على الصعوبات التى صادفتها من هذه الناحية إلا بفضل اعتمادها على النفوذ الإنجليزى تارة والفرنسي تارة أخرى . ولم يكن هناك مفر من الاستعانة بهذا النفوذ الأجنبي بسبب تلك « الوصاية الدولية » التي فرضتها على البلاد تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ نفسها على أن ثمة نتيجة خطيرة لم تلبث أن ترتبت على الاعتماد على النفوذ الإنجليزى في عهد عباس والنفوذ الفرنسي في عهد سعيد تلك كانت تغلغل النفوذ القنصلي والأجنبي لا في مصر وحدها فقط بل في السودان كذلك .

. ....

### د ــ تغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي :

شجع الأجانب على الوفود إلى مصر ، بعد انقضاء فوضى العهد المملوكى ، تأسيس الحكومة القوية التى استطاعت منذ استتباب الأمر لمحمد على تأمين الأجانب على أرواحهم وأموالهم ، وإتباع سياسة الاكتفاء الذاتى في عهد محمد على على أساس تصنيع البلاد حتى تستغنى بمنتجاتها عن السلع المستوردة من الحارج فيتم لها الاستقلال الاقتصادى الذى هو ضرورى لتحقيق استقلالها السياسي ، وثمة سبب آخر هو أنه محمد على كان يستعين بالعملاء الأجانب لتصريف منتجاته في الأسواق الأوروبية . فبلغ عدد الأجانب في مصر في عام المحسريف منتجاته في الأسواق الأوروبية . فبلغ عدد الأجانب في هذا العصر

لا يمنع القناصل من مزاولة التجارة ، بل كان أصحاب البيوت التجارية الكبيرة هم الذين ينالون هذه المناصب في العادة ، فقد عاون جماعة من هؤلاء القناصل الحكومة المصرية في نشاطها التجارى ، وصاروا يقومون بأعمال الاستيراد . نذكر من بين الذين توطدت صلاتهم بمحمد على : قنصل السويد «أنسطاسي » من بين الذين توطدت صلاتهم بمحمد على : قنصل السويد «أنسطاسي » البلدان في ساحل المانيا الشهالي والراين – «زيزينيا» (Anastasi) وهو يوناني البلدان في ساحل المانيا الشهالي والراين – «زيزينيا» (Pastré) وهو يوناني «الجنسية ، وقنصل اليونان «باستريه» (Pastré) ، وقنصل تسكانيا «روشتي » الجنسية ، ولكن هؤلاء لم يكن لهم أي نفوذ قنصلي ، بمعني أنهم كانوا لا يستطيعون الانتفاع «بالحقوق» التي اغتصبها زملاؤهم في ولايات الدولة العثمانية الأخرى بفضل سريان معاهدات الامتيازات الأجنيبة بها . بل لقد بلغ من الشحميم محمد على على إخضاع الأجانب لسلطته ، أنه أراد الاستئثار لنفسه بحق تصميم محمد على على إخضاع الأجانب لسلطته ، أنه أراد الاستئثار لنفسه بحق اعتاد تعيين القناصل متى وافق هو عليهم — وذلك عند ما ساءت علاقته بالسلطان — وكان المتبع أن تأتي براءات اعتاد القناصل من السلطان صاحب السيادة الشرعية . واكن المدول التي حرصت على بقاء الباشوية المصرية من أملاك السيادة العثمانية ، لم تلبث أن حالت دون تنفيذ هذه الرغبة .

ولقد فقد الأجانب بتولية عباس الأول (١٨٤٨) التشجيع الذي كانوا يلقونه في عهد محمد على . وزيادة على ذلك فقد عمد عباس إلى وقف نزوح هؤلاء إلى مصر ، وكان مجيء الأجانب قد تزايد نتيجة لانتشار الانقلاب الصناعي في أوروبا واتجاه الدول إلى البحث عن مواطن للخامات جديدة أو أسواق لتصريف مصنوعاتها ، ثم الاعتقاد بأن مصر موطن الذهب ، والبلد الذي يستطيع الإنسان فيه الثراء بسرعة . ولما كان عباس — كما قدمنا — يخشي توطد النفوذ الفرنسي في مصر ، فقد أخرج عدداً من الفرنسيين المشتغلين في المعامل النفوذ الفرنسي وأعادهم إلى بلادهم . وفي أوائل عهده (مارس ١٨٤٩) قدر القنصل الأمريكي «ماكول» (McCauley) عدد الموظفين الأوروبيين الذين طردهم

عباس بحوالى سمائة كانوا - كما قال القنصل - «موالين لسلفه إبراهيم باشا ومن عبيه كثيراً». ولقد عول عباس على ترحيل عدد آخر من الروسيين واليونانيين ، لولا توسط القنصل الأمريكى « إدوين دى ليون» سنة ١٨٥٣ فى صالح اليونانيين ، فسمح عباس ببقاء المشتغلين مهم بالتجارة ، على شرط أن يقدموا الضمان اللازم ، فيحصلوا فى نظير ذلك على «تذاكر للبرخيص تدوّن فيها أشكالهم وأسماؤهم منعاً للغش والتزوير». ولم يغير شيئاً من موقف عباس إزاء الموظفين الأجانب ، اتفاقه المعروف مع السير روبرت ستفنسون بشأن سكة الحديد ، فقد رفض عباس استخدام مهندسين إنجليز لتشغيل الآلات وأصر على أن يقوم بالعمل فى هذه السكة الحديدية المصريون وحدهم .

وعلى ذلك فقد امتنع بسبب هذه السياسة «اللاأوروبية» وجود أى نفوذ أجنى أو قنصلي في مصر في عهد عباس الأول .

والجدير بالملاحظة هنا ، أنه فى خلال السنوات الثلاث عشرة – من وقت تسوية المسألة المصرية فى ١٨٤٠ – ١٨٤١ إلى نهاية عهد عباس الأول فى يوليو ١٨٥٤ – لم يظهر أثر لتغلغل النفوذ الأجنبى والقنصلى فى مصر على غير المتوقع من وضع البلاد تحت ذلك النوع من الوصاية الدولية الذى أوجدته هذه التسوية، والذى أعطى الدول حقاً دولياً فى تقرير مستقبل أو مصير الباشوية المصرية نفسها وكان من المتوقع بفضل ما تضمنته الفرمانات من وجوب سريان المعاهدات المبرمة أو التي تبرم فى المستقبل بين الباب العالى والدول ، فى الباشوية المصرية ، كأحد أركان التسوية ، وأهم هذه المعاهدات : معاهدات الامتيازات الأجنبية ، كان من المتوقع أن يقوى نفوذ القناصل ويتغلغل النفوذ الأجنبي فى مصر .

لقد استطاعت الدول: إنجلترة فى عصر عباس ، وفرنسا فى عصر سعيد ، فرض نفوذها السياسى فى تحديد علاقات هذه الباشوية مع الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها ، وكان ذلك – كما عرفنا – على أساس إلزام الطرفين بالإبقاء على « الوضع » الذى أتت به تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، فلم يستطع الباب

العالى إلغاء امتيازات الفرمانات ، ولم تستطع الباشوية المصرية الانفصال عن تركيا وإعلان استقلالها ، ولكن إهذا النفوذ السياسي ، أو الوصاية السياسية ، لم يفد شيئاً في تمكين « التمثيل القنصلي » من فرض تدخله في شئون الحكم الداخلي ونشاط البلاد الاقتصادي خصوصاً . وذلك حتى انقضاء عهد عباس للأسباب التي ذكرناها .

واكن الحال لم يلبث أن تغير بعد ذلك ، فبدأ بمجرد وفاة عباس ذلك الأثر الذي تحدثنا عنه كنتيجة مترتبة على وضع البلاد تحت الوصاية الدولية : ونعنى به تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلي في مصر .

فقد اشتهر عن محمد سعيد ( ١٨٥٤ – ١٨٦٣) حبه للأجانب وتساهله معهم ، وانتظر هؤلاء كل خير على يديه ؛ فعظم نزوحهم إلى مصر في عهده ، ولم يكونوا كلهم من خيار القوم ، بل كانوا إجمالا من المغامرين الذين أرادوا استغلال البلاد واستنزاف دمائها طلباً للثراء السريع . واسترعى تدفقهم على البلاد ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسي «ساباتيه» الذي كتب في ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسي «ساباتيه» الذي كتب في «لقد تدفق على البلاد من جميع أنحاء أوروبا ، بمجرد ذيوع الحبر عن وفاة «لقد تدفق على البلاد من جميع أنحاء أوروبا ، بمجرد ذيوع الحبر عن وفاة عباس باشا جمهور كبير انقض على مصر كما لو كانت هذه «كاليفورنيا» بجديدة » . وقال «ساباتيه » : « إن هؤلاء كانوا من المغامرين الذين جاءوا للبحث عن الذهب ، وقد جعلوا دأبهم تقديم المشروعات الحيالية والحطط الحنونية إلى سعيد باشا الذي لا يزال يضيع وقتاً ثميناً في فحصها لطيبته ولرغبته في الإصلاح » .

ولم تكن هذه المشروعات الإصلاحية المزعومة إلا وسيلة للتحايل على الحكومة ومطالبها بتعويضات مالية طائلة ، بدعوى أن الحكومة بعد قبول هذه المشروعات قد تعمدت تعطيلها أو أخطأت فى تنفيذها ، إلى غير ذلك من الدعاوى والتلفيقات التى كان يساعد هؤلاء المغامرين عليها قناصل دولهم الذين

كانوا يتجرون لحسابهم الحاص والذين شاركوهم في هذه التعويضات .

فلم يمض وقت طويل حتى وجد سعيد أن سيلاً من القضايا قد أنهال عليه ، وتتولى نظر هذه القضايا المحاكم القنصلية لأن أصحاب القضايا من الأجانب ، واتبعت هذه المحاكم خطة لا تحيد عنها هي الحكم دائماً لمصلحة رعاياها المتخاصمين مع الحكومة ، ولفائدة القناصل أنفسهم ، وكان من بين ذوى السمعة السيئة في هذا الميدان القنصل الأمريكي « ادوين دى ليون » الذى خرج بمغانم طائلة ، والقنصل البلجيكي واتحاد الهانسا « زيزينيا » ، وقنصل اليونان « براستريه » ، والقنصل الفرنسي « ساباتيه » والقنصل النمساوي « شراينر » ، ومن الأفراد العادين : « براقاي » (Paolino Dranhet Bey) و « سكاكيبي » (Paolino Dranhet Bey) و « باولينو » (و كستلاني » (Castellani) وهو نمساوي الجنسية . وقضية هذا ولاخير مشهورة ، تتلخص في أنه طالب وحصل من الحكومة المصرية على الأخير مشهورة ، تتلخص في أنه طالب وحصل من الحكومة المصرية على تعويض عن تلف أصاب كميات من دود القز كان أحضرها من الصين لحساب بعض المصانع الإيطالية والفرنسية ، فتلفت في أثناء نقلها عبر الأراضي المصرية بعض المصانع الإيطالية والفرنسية ، فتلفت في أثناء نقلها عبر الأراضي المصرية بعض المصانع وقد أيد هذه الدعوى القنصل النمساوي « شراينر » .

وفى ١٢ أغسطس ١٨٦١ كتب القنصل الإنجليزى «كوهون» إلى حكومته «أن الإدعاءات الهامة المقامة على الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضات هي إدعاءات السادة «روشي»، «برافاي»، «زيزينيا»، «جبارا» (Gibarra) وحديثاً كستلاني. والأموال التي دفعت لهؤلاء الأفراد كان من الممكن استخدامها في سداد ربع مقدار الديون التي على الباشا».

وعلى ذلك فقد حاول سعيد أن يحد من سلطان القناصل والمحاكم القنصلية ولا سيا فى مسألة التعويضات ، وأن يسترجع للحكومة هيبتها المفقودة ، وذلك بإدخال نوع من الإصلاح القضائى ، الذي يلائم على الأقل بين ما للباشوية من حقوق فى السيادة الداخلية ، وبين « الحقوق » التي اغتصبها القناصل استناداً على

معاهدات الامتيازات الأجنبية والتي أخضعت الأجانب لسلطة هؤلاء القناصل وحدهم .

كانت أولى هذه المحاولات فى عام ١٨٥٧ عند ما وصل سعيد إلى اتفاق مع القناصل فى أغسطس وسبتمبر من هذا العام لتنظيم أحوال الأجانب فاستصدر « لائحة عمومية فيا يخص ترتيب ضبط وربط الأهالى الأجنبيين بمماكة محروسة مصر القاهرة » . وأفصح سعيد عن غرضه من استصدار هذه اللائحة بأنه لم يكن الافتئات على «العهودنامات» – أى المعاهدات – التى قالت ديباجة اللائحة إنها « كانت رابطة وأساساً لمعاملة الحكومة للأجانب » والتى « لم يزل العمل جارباً بموجبها إلى الآن » .

ولكن لما كانت الحكومة قد عجزت فى هذا التنظيم الحديد عن تجريد القناصل تماماً من الحقوق التى أكسبهم إياها العرف ، فقد صارت هذه المحاولة عديمة النفع ، ولم تسترد الحكومة شيئاً من هيبها أو سلطتها المفقودة ؛ واتجه تفكير سعيد لإنشاء محاكم مختلطة فى استطاعتها بحث القضايا الجنائية والمدنية «التجارية» على غرار ما حدث فى تركيا .

ومما يجدر ذكره أن الباب العالى ، فى عهد عباس ، كان بايعاز من إنجلترة بين أصدر فرماناً فى مارس ١٨٥٠ بوذلك قبل أن يتم التفاهم بين عباس والإنجليز الذى بدأ فى فبراير ١٨٥١ بإنشاء محكمتين مختلطتين جنائيتين إحداهما فى القاهرة والأخرى فى الإسكندرية . و رفض عباس العمل بهذا المشروع حرصاً منه على سلطانه الداخلى فى الوقت الذى كان يناضل فيه لمنع تطبيق «التنظمات العثمانية » ولمنع التدخل العثماني فى شئون باشويته الداخلية .

وفى ٢٠ يونية ١٨٦٠ عقد شريف باشا وزير الحارجية المصرية اجتماعاً فى وزارته حضره قناصل الدول الحمس المشتركة فى تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١، بسط فيه شريف الأسباب التى جعلت الحكومة تريد إنشاء محكمة مختلطة للنظر في إدعاءات التعويضات المجحفة ، على أن تنظر ما قيمته ٥٠,٠٠٠ ريال أو

١٠,٠٠٠ جنيه إنجليزي أو ما يزيد على ذلك . ولكن هذا المشروع في أيدي القناصل لم يلبث أن خرج عن الغرض الأساسي الذي قصده سعيد باشا منه ؟ فقد وضع هؤلاء مشروعاً نهائياً لإنشاء محكمة مختلطة دولية في الإسكندرية . وعلى خلاف ما كان يريده سعيد ، جعلوا استئناف الأحكام بمقتضى هذا المشروع النهائي ، لدى الباب العالى ، لأن إنجلترة على وجه الخصوص ، وهي التي احتضنت المشروع من البداية كانت تريد الاحتفاظ بسلطة الباب العالى صاحب السيادة الشرعية على مصر . فلم يلق هذا المشروع قبولاً لدى سعيد، في الوقت الذي كان يعمل فيه بجد للتحرر من تدخل الباب العالى في شئونه ، بل ينشد الاستقلال والانفصال عن تركيا إذا استطاع ذلك. وكانت معارضة سعيد من أهم الأسباب لإخفاق هذا المشروع : أول مشروعات الإصلاح القضائى ؛ ولو أن من أسباب الإخفاق كذلك معارضة القنصل الفرنسي « دى بوقال » de Beauval الذي أراد أن يكون استئناف الأحكِام أمام محكمة الدولة التابع لها المدعى ، أي في الحارج ، فإذا كان فرنسياً يكون الاستثناف في باريس ، وإذا كان ألمانياً ففي فينا ، وهكذا ، وكذلك كان على رأس المعارضين ، القنصل الأمريكي «أدوين دى ليون »، وقناصل اللول « الأقل أهمية » . وهم جميعاً الذين استفادُوا أكبر فائدة مادية من بقاء نظام القضاء القنصلي على حاله ، وخصوصاً « إدوين دى ليون » الذي كان يضع تحت خمايته أفراداً من كل الجنسيات من إيطاليين وبولنديين . . إلخ حتى من الأقباط في مصر . وأما الدعوى « الظاهرية » التي استند إليها « إدوين دى ليون » في معارضة المشروع فهي كما قال ، إن-المشروع يجعل حق تعيين قضاة المحكمة المنتظر إنشاؤها مقصوراً علىالدول الخمس الكبرى التي اشتركت في تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، مما سوف يؤدي إلى بسط حماية هذه الدول الخمس على مصر . »

وكان إخفاق سعيد في مقاومة أصحاب الإدعاءات في التعويضات الحسيمة

على الحكومة المصرية ، من الأجانب الجشعين ، أحد العوامل التي أدت إلى استحكام الأزمة المالية، وهي التيكانت قد بدأت تتجمع أسبابها من مدة سابقة . فقد ذكر القنصل الإنجليزي « كوهون » الشيء الكثير عن أسباب هذه الأزمة المالية في تقرير مسهب إلى حكومته في ٢١ فيراير ١٨٦٠ جاء فيه : « إن النظام المالي الذي أتبعه سعيد باشا من مدة سابقة قد بدأ الآن يكشف عن آثاره. السيئة . إذ لا توجد خزانة - مهما كانت الأموال مكدسة بها - تستطيع مواجهة سيل الطلبات الذي أخذ ينهال عليها كما هو حاصل من مدة قريبة على الحزانة المصرية » . وأما أسباب هذه « الطلبات » فقد ذكر منها « كوهون » : ولع سعيد بالعسكرية ، وحبه للمنشآت العسكرية مثل التحصينات المقامة عند القناطر الحيرية ، ومشترياته من الأراضي الواسعة والقصور التي يدفع ثمنها في صورة مستندات « أذونات » على الخزانة بآجال تروح بين ١٨ و ٢٤ و ٣٦ شهراً ؛ وتداول هذه السندات في السوق عند ما صارت الحكومة تدفع بها أثمان مشترياتها من التجار: بضائع ، مؤن ، مهمات عسكرية ، عربات سكة حديد ، الأمر الذي رفع سعر الخصم بنسبة ١٧ ٪ و ١٨ ٪ من قيمة السندات . وقدر « كوهون» قيمة ١٠ صدر من هذه السندات بمبلغ يروح بين ٣ و ٣٦ مليون جنيه إنجليزى .. وفي رسالة أخرى بتاريخ ٣ مايو ١٨٦٠ قال «كوهون » : إن من أسباب الارتباك المالي إغداق سعيد على صنائعه أمثال « برافاي » وغيره بالأموال الطائلة . ویؤخذ من رسالتی « کوهون » — فی ۲۱ فبرایر و ۳ مایو ۱۸۶۰ — أن الحكومة لم تعد قادرة على دفع مرتبات موظفيها ، فتأخرت مرتبات الموظفين كبارهم وصغارهم على السواء ومن عسكريين وملكيين مدة تروح بين ١٢ و ١٨ شهراً ، وكان من الوسائل التي حاولت بها الحكومة التوفير في المصروفات، أن طردت عدداً كبيراً من الشرطة والقواسين ؛ فطردت في القاهرة وحدها حوالي ثلثي رجال البوليس — مما أدى إلى زيادة السرقات . وكان القواسون المطرودون هم الذين ينهبون ويسرقون . ولكى يخرج سعيد من مأزقه عقد قرضه الخارجى الأول فى باريس على يد صنيعته «باولينوبك» فى ١٧ يوليو ١٨٦٠، وقيمته ٢٨ مليون فرنك، وتسدد أقساطه كل ثلاثة أشهر ابتداء من ٣٠ سبتمبر ١٨٦١ لغاية ٣٠ يونية ١٨٦٥.

ولم يكن منتظراً إمكان تسديد هذا القرض، لأن سعيداً عقد اتفاقاً مالياً مع فردنند دلسيس في ٦ أغسطس ١٨٦٠ تعهد فيه بسداد ديونه لشركة قناة السويس ابتداء من عام ١٨٦٠ ؛ ولأنه دفع في سبتمبر ١٨٦٠ تغويضاً «لزيزينيا» — عن وعود كان محمد على قد وعده بها ثم ألغاها (!) — ثم دفع الزيزينيا » — عن وعود كان محمد على قد وعده بها ثم ألغاها (!) — ثم دفع ماتم (المتوفاة سنة ١٨٦٠) ثمن عمارة كبيرة . وعند اقتراب موعد القسط الأول كتب «كوهون» في ١٠ مايو ١٨٦١ : «إن مالية الحكومة المصرية في شدة الارتباك ، وبنفس ما كان عليه الحال سابقاً ؛ وإن سعيداً وقد قرب موعد القسط الأول من القرض الفرنسي ، قد أرسل وكيله «باولينو بك» إلى باريس للاتفاق مع أصحاب القرض على تأجيل المدفع سنة أخرى .

وأما سعيد فقد عقد قرضه الثانى مع بيت « فرولنج جوشن » (Goschen وأما سعيد فقد عقد قرضه الثانى مع بيت « فرولنج جوشن » (Fruhling (Fruhling) الإنجليزي الألمانى بلندن فى ١٨ مارس ١٨٦٧ ، وقيمته الاسمية ٣,٢٩٣,٠٠٠ جنيه إنجليزى ، وفي ٥ يناير ١٨٦٣ أى قبل وفاة سعيد بحوالى أسبوعين — وكانت وفاته فى ١٨ يناير ١٨٦٣ بعث القنصل النمساوى « شراينر » إلى حكومته بتقرير طويل ، كان مما تناوله فيه مسألة ديون سعيد من سائزة وثابتة ، فقدرها بسبعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه إنجليزى .

\* \* \*

تلك إذاً كانت آثار تسوية ١٨٤٠ -- ١٨٤١ على توجيه السياسة المصرية في شطر الوادي الشهالي « مصر » خلال ربع قرن تقريباً : أصحاب الحكم

فى مصر يبذلون قصارى جهدهم للمحافظة على «الوضع» الذى نالته البلاد بمقتضى «التسوية» ، وذلك بمنع الباب العالى من إلغاء امتيازات الفرهانات المعطاة إلى أسرة محمد على : أى بقاء الباشوية الوراثية ، والاستئثار الكامل بشئون الحكم الداخلية ، أو الاستقلال الداخلى ؛ ثم يعملون على تقوية مسند الباشوية؛ إما بتعديل نظام الوراثة بجعل الوراثة صلبية ، وتوسيع دائرة الاستقلال الداخلى ، داخل نطاق الإمبراطورية العثمانية ؛ وإما بالانفصال عن الدولة وإعلان الاستقلال .

ولم يكن فى وسع الولاة – فى كلا الحالين – تحقيق هذه الغاية إلا بالاعتماد على مؤازرة إحدى الدول الأجنبية التى اشتركت فى وضع تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ للمسألة المصرية ، وهى التسوية التى ذكرنا أنها فرضت نوعاً من «الوصاية الدولية» على مصر جعل مصير الباشوية مرتها بإرادة الدول فى الحقيقة .

ولقد تمكن الولاة في نهاية هذا الشوط من الاحتفاظ بالوضع القائم ؛ وكان هذا « كسباً » لا شك فيه . ولكنه كان من ناحية أخرى « كسباً » محدوداً ، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الولاة قد أخفقوا في تحقيق استقلال البلاد من جهة ، وساعدوا من جهة ثانية باعتادهم على مساعدة الدول لهم على دخول وتغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في مصر ، وتعريض البلاد للاستغلال الشيع على أيدى المغامرين والأفاقين الأجانب ؛ وكان ذلك في حد ذاته شرًّا لاسبيل لاتقائه كأثر من آثار « الوصاية الدولية » التي أوجدتها تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ؛ والتي زادت قوة على قوتها في أثناء هذه الفترة .

على أن نتائج هذه التسوية الشاذة والضعيفة لم تظهر فيما جرى من توجيه السياسة المصرية تلك الوجهات المعينة التي عرفناها ، في مصر وحدها فحسب ، بل كان لهذه التسوية نتائج لا تقل في خطورتها عن هذه ، لم تلبث أن ظهرت فيما جرى من توجيه لنشاط السياسة المصرية وجهات معينة في السودان كذلك .

#### السودان من ١٨٤٨ إلى ١٨٦٣

#### عهيد :

سيطرت التسوية التي وضعت للمسألة المصرية ( ١٨٤٠ – ١٨٤١) على توجيه السياسة المصرية بحيث تشكلت الحوادث في السنوات التالية في مصر بالصورة التي درسناها بين عامي ١٨٤٨ و ١٨٦٣. ولقد استمرت هذه التسوية بفضل ما ترتب عليها من نتائج متلاحقة – تحكم السياسة المصرية حتى نهاية العصر الذي ندرسه لا في مصر وحدها فحسب بل في السودان كذلك.

وفى هذا القسم من الدراسة سوف يكون كلامنا مقصوراً على الأثر الذى أحدثته التسوية على سير الأمور فى السودان فى الفترة نفسها التى درست فيها آثار هذه التسوية فى مصر .

والذى نود أن نلفت النظر إليه هو أن هذه «التسوية» كانت ذات آثار «سلبية» ، «وإيجابية» — إذا جاز لنا هذا التعبير — على السياسة التى اتبعت وقتئذ في السودان.

« فالسلبية » مبعثها أن المسائل التي أوجدتها « التسوية » – أى أزمة التنظيات العثمانية ، ومسعى الولاة لتقوية مسند الباشوية ، عن طريقي تغيير نظام الوراثة ، وتوسيع الاستقلال الداخلي ، وتغلغل النفوذ القنصلي – جعلت من المتعذر التفرغ لشئون السودان إلا بالقدر الذي يوجبه الاحتفاظ بوحدة الوادي .

وأما « الإيجابية » فكانت من شقين : أحدهما مبعثه أن الاحتفاظ بوحدة الوادى كان الهدف الذى حددته « التسوية » لما يجب أن تتجه لتحقيقه السياسة المصرية فى السودان ، فرسمت — أى التسوية — معالم الطريق الذى يجب أن تسير

فيه السياسة المصرية لتحقيق هذه الغاية . وعلى ذلك فقد تألفت الإيجابية من كل تلك المسائل التي صارت موضع عناية الباشوية في شطر الوادى الجنوبي : سواء أكان نجاحها – أي الباشوية – ذلك ملحوظاً ، أم عجزت عن إدراك مبتغاها ، وأهم هذه المسائل : إقامة الحكومة الموطدة والقوية في الحرطوم والتي تذود عن حدود السودان ، وتنشر الأمن والسلام في ربوعه ؛ وتعليم أبناء السودان وإنعاش اقتصاديات البلاد ؛ ودعم أركان الحكم الذاتي .

وأما شق الإيجابية الآخر، فكان مبعثه أن «التسوية» التي فرضت على الباشوية المصرية تلك «الوصاية الدولية» التي كان من أهم آثارها على الشئون الداخلية في مصر تغلغل النفوذ القنصلي والأجنبي ، خصوصاً أيام سعيد باشا للداخلية في مصر تغلغل النفوذ القنصلي والأجنبي ، خصوصاً أيام سعيد باشا قد فرضت هذه الوصاية الدولية نفسها على السودان كذلك ، من حيث سريان المعاهدات والاتفاقات المبرمة والتي تبرم بين الباب العالي والدول في السودان ؛ كسريانها في مصر بموجب الفرمانات ؛ ومن هذه المعاهدات — كما عرفنا معاهدات الامتيازات الأجنبية التي استند عليها النفوذ القنصلي في مصر ؛ معاهدات الامتيازات الأجنبية التي استند عليها النفوذ القنصلي في مصر ؛ ومن حيث تعذر تعديل أو تغيير «الوضع» الذي حددته الفرمانات للسودان ، من غير موافقة الدول . ولقد ذكرنا فيا تقدم أن السودان — منذ الفرمان الصادر الى إبراهيم في أغسطس ١٨٤٨ — قد اعتبرته الدولة العثانية — وبموافقة الدول من «توابع أو ملحقات» الباشوية المصرية .

ومثلما تغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في مصر ، تغلغل في السودان . ولكن مع فروق هامة : أولها أن الأجانب قد بدأوا يفدون بكثرة زائدة على السودان ، بوقت مبكر على نزوحهم إلى مصر ، ولذلك أسباب منها ما رأيناه متعلقاً بموقف حكومة القاهرة من الأجانب الذين لم يلق ا تشجيعاً على المجيء إلى مصر بعد انقضاء عهد محمد على إلا من أواسط ١٨٥٤ ، ومنها ما سوف يأتى ذكره في موضعه .

وثانى هذه الفروق أن تغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في مصر عند ما حدث

بين عامى ١٨٥٤ و ١٨٦٣ – وقد استمر كما سنرى بعد ١٨٦٣ – قد ترتب عليه أن تقيدت أو نقصت لدرجة معينة ممارسة أو مباشرة حقوق السيادة الداخلية التى للباشوية المصرية ، حيث تقلصت ولايتها القضائية في داخل حدودها بسبب المحاكم القنصلية التى أوجدتها الامتيازات الأجنبية ؛ وقد أخرجت هذه من ولاية القضاء الوطني – إلى جانب السكان الأجانب الحاضعين للقضاء القنصلي في الدعاوى التى فريقاً من الرعايا الوطنيين أنفسهم ؛ بل نظر القضاء القنصلي في الدعاوى التى صار يقيمها أجانب على الحكومة ذاتها . وبجوار هذا الانتقاص الظاهر من حقوق « السيادة العليا » في داخل « الدولة » كان الأثر الذي أحدثه التعليل القنصلي والأجنبي من هذه الناحية ، هو إرهاق الخزانة المصرية بالتعويضات الحسيمة ، وإرباك مالية البلاد ، والتمهيد للأزمة المالية التي استحكمت حلقاتها في السنوات التالية .

ولكن الأمر في السودان كان أكثر خطورة ، لسبب جوهرى ، هو أن النفوذ القنصلي هناك ، ومقره بالخرطوم ، قد اتخذ لنفسه ميداناً غير المطالبة بالتعويضات المالية الجسيمة ، وأما هذا الميدان فكان مؤازرة تجارة العاج لاستدرار الأرباح الوفيرة منها ؛ ثم مؤازرة تجارة الرقيق والانغماس فيها عند ما نضب معين تجارة العاج فكان من ثم أن تأسست على أيدى المغامرين الأوروبيين والليفانتين : «الزرائب » أو المحطات المسلحة التي كانت مستودعات للذخائر والأسلحة والرقيق ، واغتصب تجار الرقيق السلطة تدريجاً من حكومة الخرطوم في أصقاع شاسعة من السودان . حتى إنه لم يعد باقياً للحكومة أى نفوذ خارج الخرطوم والجهات القريبة منها ؛ وصار السودان في نهاية هذا العهد ، مهدداً بالضياع تماماً من الباشوية المصرية . وصار من الواجب \_ إذا شاءت الباشوية السودان والاحتفاظ بوحدة الوادى السياسية \_ أن تشرع من جديد في استرجاعه ، وأن تعمل لاستخلاصه وإنقاذه من قبضة تجار الرقيق الأجانب ، والوطنيين الذين حذوا حذوهم وصار لهم شأن في هذه التجارة .

ولقد برزت في نهاية الفترة التي ندرسها ( ١٨٤٨ – ١٨٦٣) مشكلة تجارة الرقيق بالصورة التي جعلت التفكير في وسائل القضاء عليها أمراً ضرورياً ومحمًا ، إذا أرادت الباشوية استبقاء السودان والمحافظة على وحدة الوادى السياسية . ولقد حاول المعاصرون تفسير انتشار تجارة الرقيق في السودان ، وحاول الكتاب المحدثون أن يفعلوا ذلك ، وأسفرت هذه المحاولات ، ضمن أشياء أخرى ، عن إلصاق اتهامات معينة بالحكم المصرى في السودان في هذه الفترة ( ١٨٤٨ – ١٨٦٣) ، والادعاء عليه بجملة إدعاءات يعنينا مها : أولا ما يتصل بطبيعة الحكم المصرى وقتئذ ، وثانياً ما يتصل بوجدة الوادى السياسية . أما تشويه الحكم المصرى فقد القائمة فحسب ، واتخاذه منهي للمغضوب عليهم والمشردين من مصر ؛ ثم الادعاء على الباشوية بأنها — وقد هالها ما وصل إليه سوء الحال في السودان — قد أرادت التخلى عن السودان ( في ١٨٥٧) والتفريط في وحدة الوادى ، بدلا من البحث عن الحلول التي تحسم بها المشكلات التي واجهها في الجنوب .

ولكن لا يلبث أن ينكشف مدى صحة هذه الاتهامات والادعاءات عند دراسة السياسة التي سارت عليها الباشوية في السودان ؛ وهي السياسة التي كانت تخضع اتجاهاتها لتوجيه تسوية ١٨٤٠ ــ ١٨٤١ .

### ا ــ الحكم المصرى:

اعتقد كثيرون من المعاصرين أن اشتداد الأزمة العمانية المصرية ، وهي أزمة التنظيات العمانية ، سوف يجعل من المتعذر على حكومة القاهرة أن تولى شئون السودان عنايتها الكاملة . وهذا القول صحيح إذا ذكرنا كيف كانت هذه الأزمة تهدد لا بإضعاف مسند الباشوية فحسب ، بإلغاء الامتيازات التي كفلتها له الفرمانات ، بل بخلع عباس باشا نفسه وإخضاع الباشوية المصرية لسيطرة

الباب العالى كمجرد إيالة ، أو ولاية ، بسيطة من ولايات الدولة العادية : الأمر الذى حتم على عباس أن يبذل قصارى جهده لاجتياز هذه الأزمة بسلام ، ثم لتدبير الوسائل التى تمنع وقوع مثل هذه الأزمة فى المستقبل ، والتى يمكن بفضلها \_ أى بفضل هذه الوسائل \_ دعم مسند الباشوية ذاته .

ولكن هذا البرنامج المؤسس على الاحتفاظ بالباشوية المصرية ، استتبع حتماً أن يدخل فى نطاقه الاهتمام بشئون السودان ؛ واتخذ هذا الاهتمام صوراً متنوعة كانت جميعها متصلة بالأوضاع السائدة فى الباشوية ، أى بالأوضاع المترتبة على تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، من حيث أن هذه الأوضاع – على نحو ما عرفنا – قد أوجدت فيما يتعلق بالعلاقات بين الباشوية وتركيا ، حزباً أو جماعة مناوئة للحكومة القائمة فى القاهرة ، ويستند الباب العالى على هذه الجماعة فى تدبير المؤامرات ضد عباس وضد الباشوية ذاتها. ثم إنها أوجدت ، فيما يتعلق بالعلاقات بين الباشوية وبين الدول الكبرى ، ثغرة لتغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلى ، وليس ذلك لأن عباساً استعان بالنفوذ الإنجليزى على اجتياز أزمة التنظيات – وقد رأينا كيف أنه قاوم كل نفوذ أجنبي فى مصر – بقدر ما كان السبب فى ذلك أن كيف أنه قاوم كل نفوذ أجنبي فى مصر – بقدر ما كان السبب فى ذلك أن الباشوية سريانها فى ولايات الدولة العثمانية الأخرى ، أى سريان معاهدات الامتيازات الأجنبية فى السودان الذى هو جزء من الباشوية المصرية .

وعلى ذلك فقد تأسس على الأمر الأول: العلاقة بين الباشوية وتركيا، أن تحتم الاهتام بشئون. السودان، لأن إهمال السودان مضعف لمركز الباشوية نفسها ومهدد بانفصام عرى الوحدة السياسية في الوادى.

فقد اعتبرت الدولة العثمانية، وهي صاحبة السيادة الشرعية على مصر والسودان معاً، أن هذين الإقليمين يؤلفان وحدة سياسية واحدة ، وذلك منذ أن امتنع صدور فرمان منفصل بإعطاء حكم السودان لمدى الحياة فقط، على نحوما حدث في فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ ، الحاص بالسودان ، والصاد إلى محمد على . ولأن

فرمان الولاية الصادر في العشرة الأولى من المحرم سنة ١٢٦٥ (٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤٨) إلى عباس قد أعطاه حكومة مصر « وتوابعها » » على أن يكون ذلك بالشروط التي جاءت في فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ المرسل إلى محمد على باشا » . والمعروف عن هذا الفرمان الأخير أنه أعطى الحكم الوراثى في مصر ولم يذكر السودان الذي صدر بشأنه الفرمان المنفصل في ١٣ فبراير ١٨٤١ والذي جعل الحكم فيه لمدى الحياة فقط . ولذلك فقد صار هناك احتمالان : أحدهما أن يكون الحكم فىالسودان وراثيًّا باعتبار السودان من « توابع » إيالة أو ولاية مصر التي ذكرها فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ ؛ ولكن مما يشكك في قيمة هذا الاحتمال أن الحريطة الملحقة بفرمان ٢٣ مايو أو بفرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ من قبل ، والتي رسمت حدود الباشوية المصرية وتوابعها وملحقاتها ــ وهي الباشوية التي يكون الحكم فيها وراثيًّا ، لم تدخل السودان ضمن هذه الحدود . والاحتمال الآخر : أن يبقى الحكم في السودان مدى الحياة فقط ، لأن فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ لم يذكر شيئاً عن توابع مصر وملحقاتها ، وبالأحرى عن السودان الذي صدر به فرمان منفصل فلم يكن القصد من الفرمان المعطى لعباس في ٢٧ نوفمبر ١٨٤٨ أن يصبح الحكم فى السودان وراثيًّا ، بل أن يظل تقليد الحكم فيه لمدى الحياة فقط ، وأن يتجدد هذا التقليد عند اعتلاء كل باشا جديد لأريكة الولاية أو الباشوية المصرية . قال بهذا الرأى « هوبر » (Huber) القنصل النمساوى بالقاهرة والذي كتب إلى حكومته فى ٦ يناير ١٨٥٢ ليبين أن حكومة السودان : « ليست حقًّا وراثيًّا من حقوق أسرة محمد على ، ولكن إدارة أقاليم سنار ــ أى السودان ــ ملحقة بإدارة الباشا في مصر ، والباشا هو الذي يعين الحاكم في الحرطوم » .

والجدير بالملاحظة هنا ، سواء كان الاحتمال الأول أم الثاني هو الصحيح ، أن السودان بمقتضى الفرمان الأخير الذي لم يلق أية معارضة من جانب الدول \_ أي أنها كانت موافقة عليه \_ قد تأكد انضمامه إلى مصر في نظام سياسي واحد ، وبحيث يكون الحكم في السودان من حق صاحب الحكم في مصر .

ولا جدال فى أن المحافظة على هذه الوجدة السياسية قد اقتضت أن يسير النشاط لدعم مركز الباشوية فى مصر جنباً إلى جنب مع العمل للاحتفاظ بالسودان : فى مصر كما عرفنا ، بمنع تدخل الباب العالى فى شئون الباشوية الداخلية ، وبأن تصبح التبعية الاسمية فحسب هى كل ما يربط الباشوية بالدولة وفى السودان باتباع سياسة تحول دون خروج هذه البلاد من حوزة الباشوية .

وعلى ذلك فقد عملت الباشوية بين ١٨٤٨ و ١٨٦٣ على إقامة الحكومة القوية المستندة على المركزية الإدارية التامة فى السودان ، ومعناها أن تسيطر حكومة الحرطوم ، وعلى رأسها حكمدار السودان الذى يجمع فى شخصه السلطة العليا المدنية والعسكرية فى أنحاء السودان ، ولا يكون مسئولا إلا أمام الباشا فى القاهرة . ولقد دلت التجربة فى العهد السابق – أى منذ « الضم » ( ١٨٢٠ – ١٨٢٠) على صلاحية هذه المركزية الإدارية فى مجموعها كنظام للحكم فى السودان .

وعلى نحو ما حدث فى العهد السابق كذلك اعتمدت هذه المركزية الإدارية على إشراك العناصر الوطنية فى الحكم والإدارة ، أى استمرار سياسة السودنة وتمكين السودانيين من حكم أنفسهم بأنفسهم ، وهى السياسة التى سار عليها الحكم المصرى فى السودان من أيام «الضم» الأولى ، فعرف هذا العهد كثيرين ممن اشتهروا بحسن تصريف الأمور وصارت لهم مكانة ملحوظة لدى الحكدارين ؛ مهم الرؤساء والزعماء الذين تقلدوا المشيخات المختلفة ، مثل عبد القادر ود الزين لمشيخة مشائخ عموم الجزيرة — وتقلد كذلك وظيفة معاون الحكدارية ؛ وعدلان محمد لمشيخة جبال الفونج ، وحسين خليفة لمشيخة العتمور أو الذين صاروا أعضاء بمجلس الدعاوى وهو بمثابة محكمة عليا ؛ أو الذين تولوا مناصب الإفتاء مثل الشيخ إبراهيم عبد الدافع الذي عين مفتياً للمحكمة ، وهكذا .

وكان نجاح هذا النظام الإدارى القائم على المركزية التامة مرهوناً قبل

كل شيء بنوع الحكمدارين الذين يختارون لملء منصب الحكمدارية في الخرطوم ، وهو منصب خطير ، لأن صاحبه مسئول عن تنفيذ سياسة الباشوية في السودان من حيث استتباب الأمن والسلام في كل ربوعه ، ورد غارات المغيرين على حدود البلاد وأطرافها البعيدة ، والعناية بشئون الاقتصاد والتعليم ، وما إلى ذلك من شئون الحكم . ولكن مما زاد في خطورة هذا المنصب ، أن صاحبه ــ الحكمدار ــ الذي تتجمع في يده كل أسباب السلطة في السودان ، كان بحكم المسافات الشاسعة التي تفصل بين مقره في الحرطوم ومقر الحكومة الرئيسية فى القاهرة ، بعيداً عن إشراف هذه الأخيرة المباشر ؛ فإذا أحسن الباشا اختيار الحكمدارين تمتع السودان بحكومة طيبة ، وإذا أسيء الاختيار ، سار الحكمدارون في الحكم سيرة سيئة ، أضف إلى هذا أن بُعث الحكمدارين عن رقابة القاهرة المباشرة من شأنه أن يجعلهم أكثر تعرضاً لإغراءات الباب العالى الذي قد يحرضهم على الخروج على الباشوية ، استناداً إلى أن تركيا صاحبة حقوق مباشرة في السيادة الشرعية على السودان ، ومن زمن سابق على الفتح المصرى الذى حصل بدوره باسم السلطان العثمانى . ومن الواضح أن فصل السودان عن مصر مضعف للباشوية ، وييسر للباب العالى تنفيذ أغراضه من حيث إرجاع الباشوية إلى حظيرة الدولة كولاية عادية محرومة من الامتيازات التي كفلتها لها الفرمانات . وعلى ذلك فقد كان الحطر كامناً في أن يعمد هؤلاء الحكمدارون إذا أسيء اختيارهم ، أو إذا طال مكثهم بالبلاد ، وتوطلت أقدامهم في حكومتهم البعيدة من القاهرة \_ إلى الانفصال عن مصر وإعلان استقلالهم بالسودان وإنشاء باشوية تدين مباشرة بالتبعية للباب العالى .

ولم يكن هذا الخط خياليًّا . فقد سبق فى الزمن القريب أن حاول الخروج على طاعة الباشوية ، أحد حكمدارى السودان : أحمد باشا جركس المعروف باسم («أبو ودان» — ومدة حكمداريته من ديسمبر ١٨٣٨ إلى سبتمبر ١٨٤٣ . ولم يمنع هذا الخطر سوى وفاة أحمد باشا فجأة . ومع أن أقوالاً كثيرة

قد صارت تتردد وقتذاك عن مشر وعات هذا الحكمدار وسبب وفاته ، فالذى يبدو محققاً أن شكايات وتقارير عديدة قد بلغت محمد على عن محاولة الحكمدار الاستقلال بحكومة الخرطوم ، معتمداً فى هذه المحاولة على مؤازرة الآستانة له ، وعلى نجاحه فى جمع الزعماء والرؤساء الوطنيين حوله ! فلما استدعاه محمد على إلى القاهرة رفض أحمد باشا تلبية أوامره منتحلا شي الأعذار حيى ينهى من تدبيره ، ولكنه مات بغتة ، والمرجع أنه مات مسموماً ، فى سبتمبر ١٨٤٣.

وكتب القنصل الفرنسي في مصم « لا قالت » (LA VALETTE) عن هذه الحوادث إلى حكومته من الإسكندرية في ١٦ أكتو بر ١٨٤٣ ـــ وكان هذا قبل أن يصل خبر وفاة الحكمدار \_ أنه قد بلغت مسامعه الإشاعات المخيفة التي انتشرت بين الناس عن الحالة في السودان ، حيث يقال إن أحمد باشا الحكمدار ، إذا استمر يرفض أوامر محمد على باشا المتكررة لحضوره من الحرطوم إلى القاهرة فمعناه أن أحمد باشا جركس ثائر وخارج على الحكومة المصرية ، وأنه يعتزم أن يطلب من الباب العالى ، وسوف يحصل منه على فرمان مباشر يتقلد بموجبه « ولاية السودان » في مقابل جزية سنوية من ثمانمائة ألف ريال . ثم إن الباب العالى الذي كان من مدة سابقة قد اعتزم تهيئة السبيل لخيانة أحمد باشا ، قد رفض مغرضاً ذكر سنار (والمقصود هنا : السودان) في الحط الشريف الصادر في سنة ١٨٤١ (والمقصود هنا : فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ وفرمان أول يونية من السنة نفسها) كجزء من الباشوية الوراثية المصرية » وقال « لاڤاليت »: إن الباشا يريد دعوة كبار ضباطه للاجتماع في القاهرة كي يبحثوا من غير إمهال الوسائل الواجب اتخاذها لمعاقبة الحكمدار الثائر ، ومع أن « لاڤاليت » اعتقد وقتئذ أن هذه الأخبار عن عصيان أحمد جركس ومؤامرة الباب العالى في السودان، مبالغ فيها كثيراً ، أو مستبعدة ، فقد ذكر في نفس رسالته هذه : « أن قنصلي إنجلترة والنسا غادرا الإسكندرية بمجرد أن وصلت إلى مسامعهما هذه الأخبار المزعجة » ، وقال : « إنهما الآن إلى جنب محمد على » . ثم إنه عاد فأكد في

رسالة لاحقة بمجرد ذيوع خبر وفاة أحمد جركس ، بتاريخ ٣٠ أكتوبر ١٨٤٣ أن الحكمدار قد رفض فعلا تلبية أوامر محمد على بالحجىء إلى القاهرة ، وقال « لا قاليت » تعليقاً على حادث الوفاة : « إنه موت أحمد باشا قد أزال الصعوبات العديدة والحطيرة التي كانت لا محالة واقعة — إذا قدر له النجاح ، وتحققت مطامعه في الحرطوم — حيث كان من المحتمل في هذه الحالة أن تدخل مصر في حرب مميتة ، وأن يتعرض التفاهم الودى الظاهر الآن بين الباب العالى ومحمد على إلى مؤثرات خطيرة » .

هذه المشروعات الاستقلالية التي كانت لأحمد باشا أبو ودان في السودان تحدث عنها كذلك القنصل النمساوى في مصر « لاورين » (Laurin) ، فكتب في ٦ سبتمبر ١٨٤٣ أن أحمد باشا سلك منذ عامين في حكمداريته مسلكاً يثير الشبهات والظنون في أنه يريد الحلاص والاستقلال من سيطرة محمد على . فهو على نحو ما أجمعت عليه كلمة الرواد الأوروبيين الذين زاروا الخرطوم لا يطيع من أوامر محمد على إلا ما وجده منها متفقاً مع أغراضه ، ويرفض ما عداها قائلا إن : « محمد على يحكم في مصر وأنا أحكم في السودان ؛ . . . ، ومع أن محمد على طلب مراراً قدومه إلى القاهرة فقد انتحل المعاذير في كل مرة لعدم مغادرة السودان . وراح « لاوزين » يردد نفس ما ذكره القنصل الفرنسي « لاقاليت » عن الشائعات الرائجة حول الدور الذي يقوم به الباب العالى في هذه المسألة ، فَقال : « ويعزى إلى أحمد باشا أنه قام بمساع فى القسطنطينية حتى ينال تقليداً من السلطان بباشوية الحبشة (أثيوبيا: والمقصود هنا السودان) ، وأنه يرغب كثيراً في دفع جزية عظيمة في نظير هذا التقليد ! وأنه قد وزع في القسطنطينية ما يزيد على أربعمائة ألف فلورين – أىحوالى ٢١،٢٥٠ جنيهاً إنجليزيًّا – في سبيل تحقيق أغراضه » ؛ ثم استمر «لاورين » يقول : « ولا يريد محمد على تصديق أن هذه الأموال قد أمكن إرسالها فعلا إلى القسطنطينية ، ولكنه لا يشك في أن أحمد باشا إذا تمكن من إفساد ، أو رشوة ، بعض أصحاب النفوذ في القسطنطينية ، يستطيع الاستقلال والحروج على سلطة محمد على »: وكتب « لاورين » أن محمد على قد أبلغ حفيده عباس باشا من أيام قليلة مضت : « أنه سوف يذهب بنفسه إلى السودان لإحضار أحمد باشا إذا لم يحضر هذا الأخير من نفسه إلى القاهرة ».

تلك إذاً كانت التجربة الحطيرة التي تهددت وحدة الوادى السياسية ، والتي شهدها عباس باشا قبيل وصوله إلى الحكم ، والتي كان لا مناص من مثولها دائماً في ذهنه بسبب الأزمة التي أثارها الباب العالى حول التنظيات العثانية ، والتي اقترنت بتدبير المؤامرات لإخراج عباس نفسه من الحكم وإلغاء امتيازات الباشوية .

وعلى ذلك فقد عنيت حكومة القاهرة باختيار الحكمدارين من بين الأكفياء الذين امتازوا بالجد وحسن تصريف الأمور والاستهاع لشكايات الأهالى ؛ واشتهر أكثرهم — إن لم يكونوا كلهم — بالأمانة والاستقامة ، وذلك بشهادة المعاصرين الأجانب والوطنيين ؛ ولم تضطر حكومة القاهرة إلى استدعاء أحد من المحكداريين الذين عينوا بين ١٨٤٩ و ١٨٥٤ — وكان عددهم أربعة — سوى واحد بسبب الشكايات التي قدمت ضده من الأهلين والأجانب خصوصاً ، وهو جركس لطيف ، أو عبد اللطيف باشا ، البحرى ، الذي احتكر التجارة في النيل (البحر) الأبيض لحسابه ، ولنفعه ألحاص .

ولقد استطاع هؤلاء الحكمدارون أن يدفعوا غارات قبائل الدنكا على الحدود وعلى أطراف سنار الجنوبية ، ويخضعوا السود فى جبال تقلى بالكردفان وقبائل البشارين فى السودان الشرقى ، ويردوا اعتداء الأحباش على الحدود الشرقية ، ويدعموا سلطان الحكومة ، وينشروا الأمن فى ربوع السودان . وعلى يد هؤلاء المحكمدارين أمكن تعهد المساجد بالإصلاح والتعمير ، وهى دور العلم والدرس وبيوت العبادة وأداء الفريضة الدينية . وأجرى الحكمدارون — وذلك كله تنفيذاً لتعليات حكومة القاهرة — الرواتب على القائمين بشئون هذه المساجد

والزوايا والحلوات ، وأكرموا فقهاء السودانيين وعلماءهم ، وشجعوا مهم من أراد الدراسة بالأزهر ، وأوصت حكومة القاهرة الحكمدارين بهؤلاء خيراً عند عودتهم إلى بلادهم .

وكان في هذا العهد أن تأسست في الحرطوم أول مدرسة نظامية في السودان. ولكن الحديث عن مدرسة الحرطوم يجب أن يسبقه الكلام عن أثر آخر من ولكن الحديث عن مدرسة الحرطوم يجب أن يسبقه الكلام عن أثر آخر من وهو الأثر الذي أوجد أزمة التنظيات العثمانية المعروفة ؛ ونعني بذلك المكايد والمؤامرات التي صارت تحاك ضد عباس في القاهرة والآستانة ، وما اضطر عباس إلى اتخاذه من وسائل لإحباطها . فقد كان من هذه الوسائل أن عمد عباس إلى نفي وتشريد الذين تشكك في إخلاصهم وولائهم له والذين خشي أن يغريهم الباب العالى بالمال والوعود ، ولا سيما أن أقوى خصومه من أفراد أسرته وكبار موظني الحكومة في العهد السابق قد نزحوا إلى الآستانة ، حيث لقوا كل ترحيب من الباب العالى .

على أن هذا النبى والتشريد لم يكن معناه أن السودان – كما زعم مشوهو عهد المصرية في هذه الفترة من التاريخ – قد صار في اعتبار حكومة القاهرة مجرد المنفى الذي يتلتى المجرمين والمذنبين وأصحاب السيرة السيئة ، أو أن حكومة القاهرة في هذا العهد لم يعد يهمها – فيا عدا استخدام الجنوب كسجن كبير للمغضوب عليهم منها – أي شأن من شئون السودان . بل الثابت على العكس من ذلك تماماً هو أن رفاهية أهل السودان وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم كان موضع عناية الباشوية ؛ والثابت أن الموظفين الذين أبعدوا إلى السودان كانوا من الأكفياء القادرين على الاضطلاع بأعباء الحكم والإدارة .

قال «جورج مللي » (Melly) – وقد زار السودان سنة ١٨٥٠ – ١٨٥١ – ١٨٥٠ عن سبب « إبعاد » الذين غضب عليهم عباس فنفاهم إلى هذه البلاد : « يبدو أن هؤلاء قد أسخطوا الباشا عليهم لأنهم كانوا يحاولون إملاء إرادتهم عليه ، كما

كانوا يتبرعون بإسداء النصح من تلقاء أنفسهم ، ولأن الباب العالى كان يدفع لم مالا لقاء تعهدهم بخدمته إذ كانوا يميلون إلى تأييد مصالحه ، وهذا هو الرأى الراجح – وسواء أفعلوا ذلك حقيقة أم كان الأمر لا يخرج عن حد الحدس والتخمين فإن اعتداء السلطان على حقوق مصر أمر معروف مشهور . على أن ترحيب السلطان بأولئك الموظفين من رجال حكومة القاهرة لا يدع مجالا للشك في سوء نواياهم » نحو عباس باشا . وأما عن « الموظفين » الذين أبعدوا إلى السودان ، فقد كتب « مللى » : أنه نجم عن إرسال أمثال هؤلاء الرجال إلى المنفي « أن صارت مديريات السودان تستمتع بحكومة حسنة ، ذلك بأن مقاليد الأمور في الحرطوم و بر بر و دنقلة وفاز وغلى وغيرها قد تسلمها الآن رجال ذو و فطنة وذكاء تعددت أسفارهم وأفادوا من ملاحظاتهم الدقيقة » .

ولعل المسئول الأول عن إذاعة الاتهام ضد حكومة القاهرة في هذا العهد بأنها نظرت إلى السودان « كمنى » وسجن كبير فحسب لأعدائها والمغضوب عليهم ، كان رفاعة رافع الطهطاوى ، من أعلام النهضة العلمية المصرية ، والذى أوفده عباس على رأس نخبة من الأساتذة الأكفياء من زملائه أعضاء البعوث العلمية في عهد محمد على لتأسيس مدرسة نظامية بالحرطوم . فقد ظل رفاعة يشكو مر الشكوي من وجوده بالحرطوم بنريعة إنشاء هذه المدرسة النظامية محما قال ، وهي المدرسة التي لم يكن الغرض من إنشائها كما ادعى رفاعة ، وادعى كثيرون من المدرسة التي لم يكن الغرض من إنشائها كما ادعى رفاعة ، والتي كان تأسيسها في بعده ، سوى إقصاء بعض المغضوب عليهم من القاهرة ، والتي كان تأسيسها في مصر واقع الأمر بناء عن برنامج موضوع للتعليم على يد حكومة ذلك العهد في مصر نفسها ، وهو برنامج بحثه المعنيون بدراسة شئون التربية والتعليم في تلك الحقبة من التاريخ لتوضيح أغراضه ، فكان من رأى جماعة من الذين تعمقوا في هذا النوع من الدراسة ، أولا أن عباساً لم يكن ذلك الرجل الذي يعمد إلى إلغاء معاهد العلم من الخرطوم كان جزءاً من البرنامج التعليمي الذي أعدته حكومته .

ومما يدفع الاتهام الآخر: أى إهمال اقتصاديات السودان ؛ أن احتكار تجارة الصمغ والسنامكي ومنتجات سنا : (السودان) قد ألغي منذ عام ١٨٤٩ كما ألغي نظام العهد ، حتى إن «شارلس مرى» القنصل الإنجليزي بالقاهرة لم يلبث أن كتب إلى حكومته في ٣ يناير ١٨٥٠ : أنه قد نجم عن إلغاء احتكار الصمغ والسنامكي ومنتجات سنار (السودان) الأخرى أن استطاع كثير من الأوروبيين أن يشتغلوا بالتجارة في السودان.

ولكن لم يكن ميسوراً نجاح هذه الإصلاحات التي كان الغرض مها إطلاق حرية التجارة في السودان لإنعاش حياته الاقتصادية ، لأن الحكمدارين والمديرين البعيدين عن إشراف حكومة القاهرة المباشر — كانوا لا يريدون إبطال الاحتكار والسبب في ذلك أنهم كانوا يجنون أرباحاً طائلة من التجارة التي راجت سوقها منذ أن فتح النيل الأبيض للملاحة بعد رحلات سليم بمباشي الاستكشافية المعروفة (١٨٣٨ — ١٨٤١) — وهي التجارة التي أرادوا احتكارها لأنفسهم خصوصاً في النيل الأبيض من جهات النيل العليا ، أي تجارة العاج وتجارة الرقيق .

وكان من بين الذين اشتهروا بمعارضة إبطال الاحتكار ، حكمدار السودان عبد اللطيف باشا البحرى ، أو جركس لطيف باشا، ومدته من نوفمبر ١٨٤٩ إلى يناير ١٨٥٢ . وذلك لأنه أراد احتكار الملاحة في النيل الأبيض لحسابه ، الأمر الذي أثار ضده احتجاجات التجار الليفانتيين والأوربيين الذين كانوا قد بدأوا يفدون إلى الحرطوم منذ أن فتح النيل الأبيض للملاحة للتجارة في العاج ثم في الرقيق . وبعث القناصل بشكاواهم من الحرطوم إلى القاهرة .

وكتب عباس إلى استفان بك وكيل الشئون الخارجية فى ٢٢ ديسمبر ١٨٥٠ « إنه إذا كان الحكمدار الموى إليه فى الحقيقة يتعمد وضع تجارة صنف الصمغ تحت يد وأحدة (أى احتكارها) ويتدخل فى معاملات الأجانب التجارية

ويقصد إيذاءهم، فلا شك أنه قد ارتكب خطأ، وإن مثل هذه الحركات لا توافق رضانا من كل الوجوه ، ولا تحوز قبولنا . . .» ولما كان لطيف باشا قد استمر يحتكر التجارة لحسابه ، ولم يستمع لنصح الباشا وأوامره وتزايدت لذلك شكاوى التجار الأجانب والقناصل ضده ، فقد انتهى الأمر بإعلان حرية الملاحة فى النيل (البحر) الأبيض ، واستدعاء لطيف باشا من السودان فى ١٣ يناير ١٨٥٢ النيل (البحر) الأبيض ، واستدعاء لطيف باشا من السودان فى ١٣ يناير ١٨٥٢ والكن عزل عبد اللطيف باشا لم يترتب عليه استقامة الأحوال فى السودان ، وبخاصة عند ما كان هؤلاء ممن حسنت سيرتهم بشهادة معاصريهم .

فكان جركس رستم باشا الذى خلف عبد اللطيف باشا ، ثم توفى بعد أربعة أشهر رجلا ، استحق ثناء كثيراً مدة قيامه بأعباء حكمدارية السودان ؛ ومع أن الحكمدار التالى إسماعيل حتى باشا الكردى المعروف بأبى جبل لم يلبث أن استدعى لتولى قيادة الحيش الذاهب لمساعدة الدولة فى حرب القرم ، فقد استطاع فى مدته القصيرة بالسودان – وكانت أقل من عام – أن يصد هجوماً للأحباش على القلابات وأن يقوم برحلة تفتيشية فى السودان الشرقى ؛ وكان جزائرلى سليم باشا ، أو سليم باشا الخربوطلى ، الحكمدار التالى ، قد خدم طويلا فى السودان قبل إسناد الحكمدارية إليه ، قال عنه الدكتور «هوجلين» (Heuglin) القنصل المساوى بالخرطوم إنه كان رجلا أميناً ، ولو أن عملاً ما لم يصدر عنه لمرضه ، ذلك المرض الذى جعله يطلب إعفاءه وعودته إلى القاهرة .

وأما الأسباب الجوهرية التي أدت في النهاية إلى إخفاق الجهود التي بذلتها الباشوية لتنظيم الحكم والإدارة في السودان ، في إظهار الآثار التي كان واجباً أن تترتب عليها ، فكانت متعددة ، منها أن الأنظمة الضريبية ، أي التي وضعت لتقدير الضرائب وجمعها ، وتلك الإدارية ، أي التي حددت العلاقات بين المديرين في الأقاليم والحكمدارين في الخرطوم من جانب ، وبين كل من هذين الفريقين والحكومة الرئيسية في القاهرة من جانب آخر ، قد صارت في حاجة إلى

تعديل أو تغيير فى ضوء التجارب المالية والإدارية خلال السنوات الماضية الطويلة وذلك حتى يمكن أن تنى هذه الأنظمة بالغرض المرجو منها تماماً وهو استتباب الأمن والهدوء فى أرجاء السودان، وضهان الرفاهية والرخاء والنهوض المستمر لأهله، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

فقد تناول الدكتور « هوجلين » مسألة النظام الضريبي في تقرير رفعه إلى حكومته في ٢٥ أبريل ١٨٥٤ ، قال فيه : إنه فرضت بمقتضى هذا النظام ضرائب ثقيلة على الأهلين كان من أثرها \_ كما حدث في إقليم بربر مثلا ، وهو الإقليم الذي اشتهر أهله بنشاطهم في الزراعة والتجارة والعمل في السفن النهرية كنوتية . . . اللخ - أن هاجر أناس كثيرون هرباً من دفع الضريبة ، فبلغ عدد المهاجرين من بربر عدة آلاف ذهبوا إلى كردفان والنيلين الأبيض والأزرق ، ثم صاروا يذهبون إلى أقصى حدود كردفان الجنوبية . وحدث مثل هذا أيضاً بين الأهلين في إقليم التاكة والسودان الشرقي عموماً . ولكن عبء الضرائب الباهظة لم يلبث أن وقع على كاهل أولئك الذين بقوا في بلادهم ، فدفعوا إلى جانب الضرائب المقررة عليهم ، ما كان مقرراً على الذين هاجروا كذلك . وزاد الحال سوءاً أن رؤساء القبائل والزعماء والشيوخ الوطنيين ، وهم المكلفون بتحصيل الضرائب وتوريدها للحكومة ، صاروا ينتهزون الفرصة للانتقام من أعدائهم ، أو لاستغلال هذا النظام لفائدتهم الذاتية ، وساعدهم على ذلك أن جميع رجال الإدارة كبارهم وصغارهم كانوا يستولون على نصيب معين لأنفسهم من الضرائب بعد تحصيلها ؛ وكانت هذه الضرائب يدفع ربعها نقداً والباقى عيناً . وأما نتيجة ذلك كله فكان ذيوع التذمر والاستياء الشديد بين الأهلين ، حتى كثرت الإضطرابات وتعدد العصيان ، واضطرت الحكومة إلى إرسال الغزوات أو التجريدات \_ وهي الحملات العسكرية \_ من وقت لآخر لإخضاع هذه الثورات المحلية ولمعاونة الشيوخ والرؤساء والكشاف وعمال الإدارة عموماً على جمع الضرائب . ولقد تعددت أنواع الضرائب ، فمنها ما كان على السواق ، ويذكر

المعاصرون أنها بلغت عن الساقية الواحدة فى إقليم النوبة ما قيمته ثلاثة جنيهات إنجليزية سنوينًا ؛ ومها ما كان على النخيل المثمر ، ويذكر هؤلاء المعاصرون أن مديد ية بربر مثلا كانت تدفع سنوينًا ستة آلاف كيس (ضريبة) أى حوالى الثلاثين ألف جنيه سنوياً . . . وهكذا .

وكان النظام الضريبي المتبع في السودان ، هو النظام الذي وضع أصلا عقب «الفتح » المصرى ، وبنيت قواعده منذ سنة ١٨٢٦ ، أي من أيام محمد على . ولكن البهضة العمرانية التي استمرت خلال كل هذه السنوات الطويلة ، وما صحبها من ظهور مدن جديدة واختفاء أخرى أو فقدانها لأهميتها السابقة ، وانتعاش الزراعة في بعض الجهات ، وانصراف الناس في جهات أخرى للاشتغال في مصانع النيلة وغيرها ، وهي المصانع التي أنشئت في أثناء السنوات الثلاثين السابقة خصوصاً ١٨٣٠ – ١٨٣٦ ؛ وازدحام بعض البلدان بالسكان وإقفار بلدان أخرى مهم ، واختلاف قوة النقود الشرائية تبعاً لازدياد النشاط التجارى ، ومغادرة كثيرين للحقول وذهابهم إلى أقاليم النيل العليا سعياً وراء الربح الوفير والغيي السريع نتيجة لازدهار تجارة العاج ، ثم لانتشار تجارة الرقيق ، وبخاصة بعد إطلاق حرية الملاحة في النيل الأبيض — نقول إن ذلك كله قد استلزم أن يعمد المسئولون إلى إعادة النظر في النظام الضريبي بأكمله حتى يتسبي إزالة أسباب يعمد المسئولون إلى إعادة النظر في النظام الأهلين الذين ظلوا يفلحون الأرض ويزرعونها على جاني النيل وفي أرض سنار وفي جهات كردفان .

هذا . وأما فيما يتعلق بتغلغل النفوذ الأجنبي والقنصلي في السودان ، فسوف يأتى علاج هذه المشكلة عند الكلام عن العلاقات بين الباشوية المصرية والدول الأوروبية الكبرى من حيث إن هذه لكونها مترتبة على التسوية التي وضعت للمسألة المصرية ( ١٨٤٠ – ١٨٤١) ، قد أوجدت الأوضاع التي فتحت ثغرة التدخل لتغلغل هذا النفوذ الأجنبي والقنصلي في السودان .

\* \* \*

### ب ـ التمسك بوحدة الوادى :

وكان من الواضح أن الحال في السودان في سنة ١٨٥٤ قد صار يتطلب عناية كبيرة لإصلاح شئونه ، سواء أكان هذا الإصلاح ماليًّا أم إداريًّا أم متصلا بمشكلة الرقيق . وهو إصلاح لا معدى عنه في كل الأحوال لضمان بقاء وحدة الوادي السياسية ، على أساس إن الإصلاح الذي يزيل أسباب الشكوى والتذمر ، ويضع حدًّا لحركات العصيان الداخلية بسبب قدم العهد بالأنظمة المالية والإدارية القائمة ، ويؤدى إلى دعم أركان الحكومة واسترجاع نفوذها في الأقاليم البعيدة عن مقر الحكم في الحرطوم ، وإلى دفع اعتداءات المغيرين على الحلود في الشرق والغرب والجنوب – نقول على أساس أن الإصلاح الذي يحقق الحدود في الشرق والغرب والجنوب ألسودان من الضياع ، ويحول دون انفصام عرى الوحدة السياسية .

ولا جدال في أن الباشوية في السنوات التالية لانقضاء عهد عباس الأول كان قد صبح عزمها — وكما فعلت في الماضي — على الاحتفاظ بالسودان وصون الوحدة السياسية ، ولذلك أسباب ، هي نفسها الأسباب التي أملت سياسة الاستمساك بالوحدة السياسية منذ منشأ هذه الوحدة ، ونفس الأسباب التي أوجدها الوضع الذي نالته الباشوية في تسوية ١٨٤٠ — ١٨٤١ ، والتي دارت حول دعم مسند الباشوية . ولقد تبين من دراسة السياسة التي جرى عليها محمد سعيد منذ وصوله إلى الباشوية في يوليو ١٨٥٤ أن أهدافه لم تختلف في جوهرها عن أهداف سلفه ، من حيث الاستقلال بمصر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، وتغيير نظام الوراثة وجعل الوراثة صلبية ، وتوسيع نطاق الاستقلال الداخلي ، وذلك لتقوية مسند الباشوية ، لأنه خشي — كما خشي سلفه من قبل — أن تكون الدولة العثمانية على وشك الانهيار وأن تستولى إحدى الدول الأوروبية الكبيرة على مصر عند تقسيم أملاكها ؛ أو أن تعمد الدولة العثمانية إذا واتتها الفرص إلى خلق على مصر عند تقسيم أملاكها ؛ أو أن تعمد الدولة العثمانية إذا واتتها الفرص إلى خلق

أزمة من طراز أزمة التنظيات العثمانية لإلغاء الامتيازات التي نالتها الباشوية بمقتضي الفرمانات ، أو التدخل في شئون الباشوية لتعطيل الإصلاحات اللازمة لنهوضها . والدليل على أن الباشوية في العهد الجديد ، لم تكن تريد التخلي عن السودان إطلاقاً – وهو الاتهام الذي ألصقه بعض الكتاب خطأ بالباشوية أيام محمد سعيد ( ١٨٥٤ – ١٨٦٣ ) ، كما سبق أن أشرنا إليه ، والذي سنرى أنه لا يستند على أي أساس من الصحة – نقول إن الدليل على أن الباشوية ظلت مستمسكة بوحدة الوادي السياسية ، هو أن حكومة القاهرة قد وجدت لديها متسعاً من الوقت أكبر من ذي قبل للتفرغ لشئون السودان ، وأن عزمها قد صح على إصلاح أحواله وإسعاد أهله ، ويتضح ذلك من أن الباشوية قد اختارت لحكومة الخرطوم الأمير محمد عبد الحليم باشا ، وهو أخو محمد سعيد ؛ وذلك بعد فترة وجيزة شغل

منصب الحكمدارية في أثنائها على سرى الأرنؤودي باشا من يوليو إلى ديسمبر

١٨٥٤ ، وجركس على باشا من ديسمبر ١٨٥٤ إلى نوفمبر ١٨٥٥ .

وادعى كثيرون أن حكومة القاهرة أرادت إقصاء عبد الحليم ، بتعيينه حكمداراً للسودان ، ولكن ذلك ادعاء خاطىء ، لأن السبب في تعيين هذا الأمير الذي رغب هو نفسه في شغل هذا المنصب ، أن محمد سعيد أراد اختيار رجل يثق به كل الثقة يعمل على توفير أسباب الراحة للسودانيين ، وينظر في شكاواهم ، ويوطد سلطان الحكومة ، ويتخذ الأهبة لاستقبال سعيد نفسه إذا دعته تقلبات السياسة إلى ترك القاهرة واتخاذ الحرطوم مقرًا لحكومته يواصل منه مساعيه لتحقيق برنامجه السياسي . فكتب «ساباتيه» القنصل الفرنسي بالقاهرة إلى حكومته في برنامجه السياسي . فكتب «ساباتيه» القنصل الفرنسي بالقاهرة إلى حكومته في عبد الحليم : «لقد عين حليم باشا حكمداراً على السودان ، وفي استطاعته إذا أحسن تصريف الأمور أن يبرر تلك الثقة التي وضعها فيه الجناب العالى ، وأن يدخل تحسيناً كبيراً على أحوال السودانيين البائسين ذوى الحظ السبئ الذين يدخل تحسيناً كبيراً على أخوال السودانيين البائسين ذوى الحظ السبئ الذين خضعوا من أيام الفتح لكل أنواع الاستغلال والتعذيب . دون أن يكون من

المستطاع وصول شكاياتهم إلى مسامع السلطات العليا إطلاقاً » .

و بعد ذهاب عبد الحليم باشا إلى الحرطوم بأشهر قلياة ، كتب القنصل الأمريكي « إدوين دى ليون » فى أول مايو ١٨٥٦ يصف لحكومته الغرض السياسي من مهمة هذا الأمير ، فقال : « لا مجال للشك فى أن سعيد باشا سيكون مستعداً عند سنوح الفرصة للقيام بنفس الدور الذي قام به محمد على من قبل . ذلك أنه قد نصب أخاه عبد الحليم باشا حكمداراً على الأقاليم السودانية ، تلك الأقاليم التي تعتبر المدخل إلى قلب أفريقية الوسطى والطريق الموصل إلى بلاد العرب . على أن سعيدا يقف موقف الملاحظ الدقيق الذي يرقب فى حذر وانتباه العرب . على أن سعيدا يقف موقف الملاحظ الدقيق الذي يرقب أن المنافسة الطاهرة بين الدول الأوروبية » .

ولقد أوضح الأمير عبد الحليم نفسه ، بعد ثلاثين عاماً ، الغرض من إرساله إلى السودان فقال إن أحاه كان يهدف من ضروب الإصلاح الذى أوصاه به « إلى ضرو رة دعم أركان الأمن وإدخال الطمأنينة » على نفوس الأهلين . وعزا اضطراب الأمن وانزعاج النفوس إلى طغيان تجار الرقيق فى أقاليم النيل العليا وتعطيل التجارة المشروعة فى النيل الأبيض ، ولأن الجهاز الإدارى والنظام الضريبي قد صار لا مندوحة عن إصلاحهما أو تغييرهما .

وأما الدليل الآخر على أن الباشوية فى هذا العهد لم تكن تريد التخلى عن السودان ، فهو الرحلة التى قام بها محمد سعيد إلى السودان للوقوف بنفسه على حقيقة الأحوال به ، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات الإصلاح الضرورية لإزالة أسباب الشكوى . وقد استغرقت هذه الرحلة جوالى الاثنى عشر أسبوعاً فقط ، حيث غادر سعيد مع صحبه القاهرة فى ٢٧ نوفمبر ١٨٥٦ فوصل إلى الخرطوم يوم ١١ يناير ١٨٥٧ ، وغادرها يوم ٢٨ يناير عائداً إلى القاهرة فوصل إليها فى ٢١ فبراير ١٨٥٧ .

والذي يعنينا من أمر هذه الرحلة معرفة أسبابها وأغراضها ، ثم ما اتخذ

فى أثنائها من إجراءات الإصلاح شئون السودان ، ثم مبلغ الإصلاح الذى حققته هذه الإجراءات ، أو ماذا كان عليه الحال فى السودان عند نهاية هذا العهد الذى ندرسه ، أى فى سنة ١٨٦٣ .

وأما عن أسباب وأغراض الرحلة فقد كانت هذه تدور حول ضرورة الاحتفاظ بالسودان. وتتضع هذه الحقيقة من تحديد أغراض هذه الرحلة فيما يلى أولا: تأمين سلامة الحدود الشرقية من ناحية الحبشة ، والحدود الغربية من ناحية دارفور — . وذلك فيما يتعلق بالأمر الأول ، بإزالة أسباب العداء والنفور من جانب «ثيودور كاسا» Kassa الذي توج إمبراطوراً على الحبشة سنة ١٨٥٥ باسم «ثيودور الثاني » Theodore II ، وكان هذا صاحب أطماع كبيرة يريد إعادة مجد إمبراطورية إثيوبيا القديمة ، ويهدد بغزو السودان ، وتكثر يريد إعادة مجل الحدود الشرقية خصوصاً . وكان الاعتقاد الذائع أن الإنجليز إغارات رجاله على الحدود الشرقية خصوصاً . وكان الاعتقاد الذائع أن الإنجليز هم الذين كانوا يحرضونه على العدوان ، ويثيرون كوامن حقده على الإدارة المصرية بالسودان ؛ على خلاف ما كان يدعيه قناصلهم في مصر وقتئذ من أنهم المصرية بالسودان ؛ على خلاف ما كان يدعيه قناصلهم في مصر وقتئذ من أنهم المعرية بالسودان أن يسود السلام بين مصر والحبشة .

ولقد تحدث عن أطماع ثيودور هذا، القنصل الفرنسي في مصر «بديتي » Benedetti فذكر في رسائله إلى حكومته في ٥ وفي ٣٠ نوفبر ١٨٥٦ أن «ثيودور كاسا » يهدد بالإغارة على السودان المصرى ، ويريد تحويل مجرى النيل حتى يجعله يجرى صوب البحر الأحمر . وأكد وجود هذه الأطماع لدى ثيودور ، القنصل الإنجليزي المقيم بالحبشة ؛ وهو «بلودن » Plowden الذي كتب في ١٢ نوفبر ١٨٥٦ يقول : «إن ثيودور يطلب البلاد العربية الواقعة على حدوده الشهالية حتى سنار ، كما أنه يريد مصوع كذلك ومرتفعات البوغوص والمنسا والحباب وغيرها . . . » . وأما عن تحريض الإنجليز لثيودور ، فقد تحدث عنه القنصل النساوي «هوبر » عند ما قال في رسالته إلى حكومته من الإسكندرية في القنصل النساوي «هوبر » عند ما قال في رسالته إلى حكومته من الإسكندرية في

يقوم بها كاسا الجرىء النشيط – وخصوصاً ما يذاع في القاهرة من أن وسوسة الإنجليز في أذن كاسا تزيده تذمراً وغضباً من الإدارة المصرية في السودان ، والواقع أن كاسا قد حصل على بعض المدفعية والبنادق لعساكره من عدن » . وفي هذه الرسالة ذكر «هوبر» أن الباشا يريد في رحلته هذه تعيين حدود السودان التي لا تزال غير واضحة المعالم وموضع نزاع ، وذلك لتأمينها ضد هجوم يأتى عليها من جيرانها المتاخين لها في الشرق ، وهم الأحباش ، وفي الغرب ، وهم أهل سلطنة دارفور .

وأما فيما يتعلق بدارفور نفسها فقد أراد سعيد الاتفاق والتفاهم مع سلطانها «محمد الحسين» حتى يستتب الأمن على الحدود الغربية وتستأنف العلاقات التجارية نشاطها بين دارفور والكردفان. وعلى ذلك فقد بعث سعيد عند وصوله إلى بربر برسالة ودية في ٥ يناير ١٨٥٧ إلى سلطان دارفور ، كما بعث في الوقت نفسه برسالة ودية أخرى إلى «ثيودور». وفي رسالة سعيد إلى سلطان دارفور ، دعاه لزيارة الحرطوم . ولكن السلطان الفورى الذي لم يجب الدعوة لخوفه من مقاصد سعيد — ودون مسو على عليث عند ما اتضح له خطأ ظنونه — أن أرسل إلى القاهرة «سفارة» ود وصداقة ، وذلك بعد عودة سعيد باشا إليها .

ثانياً: إزالة أسباب شكايات الأهالى من كبار وصغار موظفى الحكومة فى الخرطوم وفى سائر الجهات ، وهم الذين استبدوا فى أحكامهم وتعسفوا دون أن يردعهم رادع ، على وجه الخصوص ، لأن حكومة الباشوية فى القاهرة تفصلها عن الخرطوم مسافات شاسعة . ولقد اقترن بإزالة أسباب الشكوى توسع كبير فى السودنة ، وتمكين لقواعد الحكم الذاتى فى السودان ، على اعتبار أن ذلك إجراء يبعث على إدخال الطمأنينة إلى النفوس ويساعد على نشر الأمن والسلام .

فقد عمد سعيد عند نزوله في بربر (٤، ٥ يناير ١٨٥٧) إلى جمع المشايخ والرؤساء وكل الذين حضروا لاستقباله من أهل البلاد ، حتى يطلب مهم « أن يؤمروا عليهم أميراً يختارونه من بيهم ، ممن يستبشرون بإمارته ويتوسمون فيه الحير

للبلاد وتحصل على يده السكينة والحلود إلى الطاعة . . . » وفى شندى أعلن سعيد فى حضور الرؤساء والزعماء الوطنيين عزمه على إعادة جميع الموظفين الأتراك إلى القاهرة ، وعلى أن يترك للأهالى إدارة شئوبهم بأنفسهم ، ثم تخلف بأمر الباشا «فردنند دلسيس » ، وكان من بين الذين صحبوه فى هذه الرحلة ، حتى يبقى فى شندى بضعة أيام يبحث فى خلالها مع رجال الحكومة موضوع إنشاء «مجالس بلدية» تتألف بالانتخاب من بين رؤساء الأسر الوطنية ، لأن المجالس البلدية — كما قال سعيد — «هى فى الحقيقة العامل الرئيسي فى وجود كافة الحماعات النظامية » . وفى الحرطوم «طرد » سعيد جميع كبار الموظفين — نتيجة كذلك للإصلاح الإدارى الذي أدخله — وكى يتولى أكبر عدد ممكن من السودانيين وظائف الحكم والإدارة . واستدعى لهذه الغاية إلى الحرطوم المشايخ والمكوك الذين وضعهم سعيد مكان المطرودين من الحدمة «تحت مسئوليتهم الشخصية » .

ثالثاً: إعادة النظر في الجهاز الحكومي ، لإعادة بنائه بصورة تمكن من القضاء على أسباب التذمر والشكوى ، وتحقق الرفاهية لأهل السودان ، وتوطد سلطان الحكومة في الخرطوم وفي الجهات والأقالم البعيدة .

وقد تحدث القنصل النمساوى فى الخرطوم « الدكتور هوجلين » فى تقريرين أحدهما من الخرطوم فى ١٢ يناير ١٨٥٧ والثانى من كورسكو فى ٢٣ فبراير ١٨٥٧ عن الجهاز الإدارى ومساوئه ، وقام زميله بالقاهرة «هوبر » الملك بتلخيص هذين التقريرين فى رسالة مطولة إلى حكومته من القاهرة فى ١١ مارس ١٨٥٧ ، جاء فيها أن السودان المصرى كان يتولى الحكم فيه حكمدار ذو سلطة مطلقة تقريباً ، مقره بالخرطه م ، فى حين يتألف السودان من ست مديريات هى الخرطوم ، وسنار ومعها فازوغلى ، وكردفان ، ودنقلة ، وبربر ، والتاكة ؛ ويقوم على رأس كل منها مدير يخضع له «حكام» فى الجهات والنواحى ؛ وللحكمدار حق القيادة العامة على قوات الجنود النظاميين وغير النظاميين وجمع الخافظة على الأمن والسلام ، وصون الحدود وجمع « الباشبزوق » الذين مهمتهم المحافظة على الأمن والسلام ، وصون الحدود وجمع

الضرائب. وقد أدى هذا النظام إلى استخدام عدد عظيم من الموظفين كانوا حكيرهم وصغيرهم – شبه مستقلين في أعمالهم ، ولا رقابة فعالة عليهم ، لاتساع مساحة المديرية الواحدة ، ولبعد المسافات التي فصلتهم عن مقر الحكومة المركزية بالخرطوم ، ولرداءة طرق المواصلات وقلتها . ولذلك فقد أساء هؤلاء الموظفون الحكم وأرهقوا الأهلين بأنواع المظالم ، ونظروا للسودان كمعين لا ينضب للثراء الفاحش والغني السريع . مما ترتب عليه أن عاني الأهلون الفقر والحاجة الشديدة وصاروا يهاجرون في جماعات كثيرة من جهات أقفرت بأكملها من سكانها ، حتى لحق الأرض الحراب وقل الإنتاج ، وارتفعت الأثمان ، وانتشرت المجاعات . فبات إصلاح الحهاز الإداري ، ضروريا .

وأما هذا الإصلاح فقد قام على أساس إلغاء المركزية وإنشاء اللامركزية الإدارية ، ثم التوسع فى إشراك العناصر الوطنية فى الحكم والإدارة . وذلك بأن القيت الحكمدارية العامة ، وعين للخرطوم مدير – كان «أراكيل» أخا «نوبار» – وأنقص عدد المديريات من ست إلى خمس ، وصار كل مدير مسئولا عن الإدارة فى مديريته أمام حكومة القاهرة مباشرة ، ومائت الوظائف الإدارية برجال جدد معظمهم من المشايخ والزعماء والمكوك الوطنيين.

رابعاً: البحث في مسألة الضرائب ، لتخفيف أعبائها عن الأهلين ، حتى يستقر هؤلاء في قراهم ودساكرهم ويعود الهاربون إلى الأرض ، فلا يلحقها البوار ، ودلك عدا ويساعد هذا الاستقرار على إنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد ، وذلك عدا ضروب الإصلاح الأخرى الضرورية عموماً .

وقد عالج سعيد مسألة الضرائب فور وصوله إلى بربر ، وذلك بأن طاب من الرؤساء والزعماء الوطنيين « أن يقدر وا مباغ الحراج الذى يسهل عليهم القيام به بلا كلفة ولا مشقة » . وقد فعل هؤلاء ذلك . ولكن سعيداً لم يلبث أن أنقص فئات الضرائب التى حددوها بأنفسهم على السواقى وعلى الأرض ، وكان لتقرير هذه الإصلاحات الإدارية ، والضريبية خصوصاً ، أن أصدر سعيد وهو

بالحرطوم مراسيم أربعة في ٢٦ يناير ١٨٥٧ تضمنت القواعد الإدارية والمالية الحديدة : وأهمها تقرير الضرائب بالاتفاق مع أعيان البلاد على هيئة جمعية ، وجعل الفصل في المنازعات والقضايا المحلية من اختصاص المشايخ والمكوك ، وتشكيل مجلس لبحث القضايا التي يتعذر على هؤلاء الفصل فيها ، وتخفيض ضرائب الأطيان والسواق ، وإناطة جمعها بمشايخ البلاد ، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي كانت تهدف إلى الترفية عن السودانيين ، بإنقاص الضرائب وتحديد فئات جديدة لها تتناسب مع مقدرة الأهالي على دفعها من جهة ومشجعة لم على العودة إلى الأرض التي هجروها من جهة أخرى ، ثم كانت إلى جانب هذا تهدف إلى إشراكهم في حكومة بلادهم إشراكاً فعلياً .

ولقد صحب الإصلاحين الإدارى والضريبي ، إصلاحات أخرى كثيرة ، لتنشيط التجارة وإنشاء الطرق وتعبيدها تسهيلا للمواصلات ، ولربط أقاليم السودان بعضها ببعض من جهة ، ولربطها بحكومة القاهرة من جهة أخرى . ولعل أهم هذه الإصلاحات – من حيث إنه كان إجراء لا مفر من اتخاذه ، ليس كعمل إنساني فحسب ، بل للقضاء على ساطان تجار الرقيق ، واسترجاع نفوذ الحكومة في الأصقاع الشاسعة التي أخضعها النخاسون لسيطرتهم – كان إعلان إلغاء الرقيق وإبطال تجارته وقد صدر هذا الإعلان في بربر في أوائل بنار ١٨٥٧ .

\* \* \*

تلك إذاً كانت أسباب رحلة محمد سعيد إلى السودان ، والأعمال التي تمت في أثنائها والتي بوسعنا الاستدلال منها على بطلان الاتهام الذي ألصق بالبشاوية في هذا العهد وهو أنها كانت تريد التخلي عن السودان .

ولعل المسئول عن ذيوع أسطورة إخلاء السودان كان « فردنند دلسبس » صديق سعيد ، وأحد الأوروبيين الذين رافقوه في هذه الرحله ونذكر من هؤلاء

موجيل بك Mougel رئيس المهندسين الذي رافقه حتى كورسكو ، والدكتور « أباته » Abbate الإيطالي طبيب الباشا والذي نشر كتاباً عن الرحلة في « المحمد » « و يو يولاني » Popolani قنصل البرتغال العام ، « و باولينو بك » وقد مر ذكره كثيراً ، وكان هذا قد رافق محمد على في رحلته إلى فازوغلي ؛ والدكتور « تيودور فون هوجلين » القنصل النمساوي بالحرطوم ، والدكتور « إيجناز كنوبلخر » Ignaz Knoblecher رئيس البعثة الكاثوليكية التبشيرية ، وقد لازمه هذان الأخيران خلال زيارته بالسودان .

فقد زعم «دلسپس» أن محمد سعيد لشدة تأثره مما شاهده من بؤس أهل السودان والكوارث التى نزلت بهم بسبب سوء الإدارة ، لم يلبث أن أبدى عزمه وهو بمدينة بربر فى طريقه إلى الخرطوم ، على إخلاء السودان . وحتى يؤكد «دلسپس» روايته ادعى أن سعيداً أبدى هذه الرغبة نفسها وهو بالخرطوم ، فقال إنه كان على مائدة الطعام مع الباشا وحدهما عند ما اربد وجه سعيد بغتة وراح يشكو من حرج الموقف الذى وجد نفسه فيه واستحالة إصلاح شىء وإزالة ما كان يشكو منه السودانيون ، وأنه \_ أى سعيداً \_ لا يجد سبيلا للخروج من هذا المأزق سبى ترك السودان.

والدليل على تلفيق هذه الرواية ، عدا أن الإصلاحات التي استحدثها محمد سعيد في أثناء هذه الرحلة تنهض وحدها دليلا على تمسكة بالسودان ، نقول يمكن إيجازه فها يلي :

أن أحداً من الذين رافقوا سعيداً لم يذكر هذه القصة : لا الدكتور « أباته وقد نشر كتابه عن الرحلة سنة ١٨٥٨ ، ولا الدكتور « هوجلين » في رسائله إلى القنصل « هوبر » بالقاهرة : ولا غير هذين ممن كانوا مع الباشا .

وأن « دلسپس » نفسه نشر عقب الرحلة ، مقالا أعده لأكاديمية العلوم الفرنسية في باريس ، عن سفرته مع سعيد باشا إلى السودان ، وتحدث في هذا المقال الذي نشره في سنة ١٨٥٧ عن أشياء كثيرة ، ولكن لم يشر لا من بعيد

ولا من قريب إلى حكاية « الإخلاء » .

وأن « دلسيس » لم يشر إلى هذه الواقعة إلا بعد مضى ١٨ سنة ، وذلك فى رسائله وجورناله والوثائق المتصلة بامتياز قناة السويس، وتلك فى خمسة أجزاء نشرت فى باريس بين عامى ١٨٧٥ ، ١٨٨١ ، ثم إنه لم يذكر تفاصيل الواقعة ، وحكاية تناوله الطعام منفرداً مع سعيد بالخرطوم إلا بعد سبع وعشرين سنة من تاريخها . وذلك فى « ذكريات رحلته إلى السودان » التى نشرت سنة ١٨٨٤ وقد أعاد « دلسيس » هذه الحكاية – حكاية تناول الطعام مع سعيد وحدهما ، وأن أحداً غيره لم يسمع هذا الحديث فى كتابه : « ذكرياته فى أربعين عاماً الذى نشر سنة ١٨٨٧ ، وبعد المدة ، وحرصه على توكيد أن أحداً لم يحضر المديث الذى دار بينه وبين سعيد يدعوان للتشكك فى صحة الرواية ، وأن من الحديث الذى دار بينه وبين سعيد يدعوان للتشكك فى صحة الرواية ، وأن من بين الذين رافقوا سعيداً كان – كما عرفنا – الدكتور « هوجلين » والدكتور « كنوبلخر » ، وكان هذان موضع ثقة سعيد واستعان بهما فى معرفة أحوال السودان وكان لآرائهما أثر ظاهر فى مختلف الإصلاحات التى صدرت بها مراسيم الخرطوم وكان لآرائهما أثر ظاهر فى مختلف الإصلاحات التى صدرت بها مراسيم الخرطوم رغبة فى التخلى عن السودان .

وأن من المستبعد جدًّا أن يصطفى سعيد « دلسيس » دون الآخرين فى أثناء هذه الرحلة ، حيث إنه من الثابت أن « دلسيس » لم يكن مقرباً وقتئذ من سعيد ، ولأن « دلسيس » لم يكن يعنيه خلال هذه الرحلة إلا شيء واحد هو الإلحاح على سعيد حتى ينال موافقته على كل ما كان لديه من مسائل متصلة بامتياز قناة السويس .

وأن أمراً خطيراً كإخلاء السودان . وتسليمه للرؤساء والزعماء الوطنيين ما كان من الممكن أن يظل سراً مكتوماً ولا يعلم هؤلاء عنه شيئاً لا سيا أن سعيداً قد قلد عدداً كبيراً مهم المناصب . فلم يذكر السودانيون في تواريخهم شيئاً عن هذه المسالة إطلاقاً .

هذا وقد تحدث القنصل النمساوى « هوبر » (Huber) عن أسباب هذه الرحلة في رسالة له إلى حكومته في القاهرة في ۲۸ نوفمبر ۱۸۵٦ فقال:

« وفي اليوم السابق على نهار سفره قابل سعيد باشا القناصل، وبهذه المناسبة أبلغهم أن سبب الرحلة إلى السودان ليس حربياً مطلقاً ، بل على العكس من ذلك ليس الغرض من الرحلة سوى فحص إدارة السودان فحصاً دقيقاً ، بعد أن أهملت إهمالا تاماً من زمن طويل . فقد صار لهذه الأقاليم السودانية وهي منضمة إلى مصر ٣٨ عاماً تقريباً . ومع ذلك تعذر الحصول على أية إيرادات منها أو الاستفادة منها مالياً ، بل تسببت في خسائر كبيرة كل سنة ، ولذلك فإذا اتضح أن من المستحيل إزالة مساوئ الإدارة ، فما لا غبار عليه أن من الأجدى والأنفع للحكومة المصرية ترك هذه الأراضي ، وعندئذ تعود البلاد إلى أصحابها السابقين أي الرؤساء العرب » ثم استمر القنصل النمساوي يقول : ولكني أرجو أن يسمح لي سيدي الوزير بإبداء ملاحظة على هذا الكلام ، هي أن هذا القول لا يتفق مع ما سبق إن عرفناه عن آراء سعيد باشا والتي تدل على أنه يعتبر امتلاك السودان أمراً خطير الشأن » .

ح ــ تغلغل النفوذ الأجنبي وتجارة الرقيق :

دلت الإصلاحات التي أجراها سعيد إذاً على أن الباشوية متمسكة بوحدة الوادى وتريد الرفاهية لأهل السودان ، ولقد كانت هذه الإصلاحات الإدارية والضريبة وإلغاء الرق وما إلى ذلك ، إصلاحات بعيدة الغور لو أتيحت الفرصة لنجاحها لكان ممكناً معالجة كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السوداني والمتعلقة بجهاز الحكم والإدارة ، ولأمكن تلافي الأسباب التي أدت بعد ذلك بحوالي ربع القرن من الزمان إلى إشعال الثورة المهدية في السودان وكانت أسباب إخفاق هذه الإصلاحات كثيرة : مها بعد مقر الحكومة

الرئيسية للباشوية في القاهرة عن السودان : ومشغولية حكومة القاهرة بالمسائل السياسية المتعلقة بتقوية مسند الباشوية ، بل بالمحافظة على الباشوية نفسها ؟ وافتقار السودان إلى العناصر الجديدة من موظفي الحكومة والإداريين سواء أكانوا من غير السودانيين أم من الزعماء والرؤساء الوطنيين أنفسهم ، وهم الذين توقف نجاح الإصلاح من عدمه على مدى إدراكهم جميعاً لأهمية المراسم الأربعة : مراسيم الحرطوم المعروفة في ٢٦ يناير سنة ١٨٥٧ . ولقد توقع كثيرون لهذا السبب نفسه \_ إخفاق الإصلاح الإدارى اللامركزى . ومنذ ٢٠ مارس سنة ١٨٥٧ كتب « ساباتيه » القنصل الفرنسي : « أنه يخشي أن يكون إدخال اللامركزية على الإدارة وتقسم الساطة الإدارية عملا جانبه التوفيق وذا آثار غير حميدة ، لأن من أسهل الأمور على المرء أن يجد رجلا واحداً ذا كفاية من أن يجد في البحث عن أربعة رجال أكفياء » ، أضف إلى هذا أن الغرض من الإدارة اللامركزية كان وقف طغيان كبار وصغار الموظفين في المديريات والأقاليم والحد من استبدادهم بالأهلين وإساءة معاملتهم ، ولكن الذي حدث عند إلغاء الحكمدارية وجعل المديريين مسئولين أمام حكومة القاهرة مباشرة أن انتقلت المركزية من الخرطوم إلى القاهرة مما عاد بالضرر على السودان ، لأن : الباشوية من جهة كانت مشغولة \_ كما عرفنا \_ بمشكلات كثيرة وخطيرة تجعل متعذراً عليها أن تتفرغ تماماً لشئون السودان ، وتلك إحدى نتائج تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، ولأن شئون السودان من جهة ثانية صارت بانتقالها إلى القاهرة موزعة بين وزارتي المالية والداخلية . وأما في السودان نفسه فقد أدى تطبيق اللامركزية ، بشهادة المعاصرين، إلى إصابة كل جهود السلطان المحلية، ولا سما الجهود العسكرية لتقرير الأمن والسلام ، خصوصاً على الحدود وفي الدواخل – بالشلل في كل المديريات . وانتهى الأمر بإلغاء اللامركزية وإعادة منصب الحكمدارية واسترجاع الحكمدارية لسلطاتها القديمة في مايو ١٨٦٢ . وكانت مسألة الرقيق من المسائل التي أخفق « النظام الجديد » في علاجها.

ومن أسباب هذا الاخفاق أن الرق كان متغلغلا في كيان السودان الاجتماعي والاقتصادي من الأزمنة القديمة ، وأن مكافحته تتطلب جهوداً عظيمة ومثابرة طويلة ، في حين أهمل المديرون وسائر المسؤولين أوامر إلغاء الرق التي أصدرها سعيد ، ثم إن سعيداً نفسه كان مسئولا لدرجة ما عن هذا الإخفاق عند ما أراد سنة ١٨٥٩ تشكيل حرس خاص له من السود ، فاتفق لجلب هؤلاء من السودان مع « شركة » السيد موسى العقاد ، وهي من أكبر البيوت أو الشركات العربية المشتغلة بتجارة العاج والرقيق في النيل الأبيض .

ومن أهم أسباب إخفاق محاولة إبطال تجارة الرقيق ، وأهم الدوافع على زيادة نشاط هذه التجارة ، فتح النيل الأبيض للملاحة والتجارة . فقد وفد إلى السودان منذ نجاح حملات سليم قبودان ، المغامر ون والرواد والمستكشفون ، والتجار من الأوروبيين والليڤانتيين ، الذين انتفعوا من النفوذ الذى صار لقناصل الدول الأوروبية التى اشتركت فى تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، ومع أن عباساً قد نجح فى وقف نزوح الأجانب إلى مصر فى عهده فقد وجد هؤلاء فى السودان ميداناً لنشاطهم ، وكما تدفق على مصر سيل من الأجانب فى عهد سعيد ، تدفق على السودان جماعة كانوا مثل إخوانهم فى مصر من « حثالة القوم » باعتراف معاصريهم من الأوروبيين أنفسهم ، أساءوا إلى سمعتهم كما أساءوا إلى سمعة مع من الأوروبيين أنفسهم ، أساءوا إلى سمعتهم كما أساءوا إلى الغنى معاصريهم من الأوروبيين أنفسهم ، فتاجروا فى العاج فى مبدأ الأمر ، حتى السريع واكتناز المال من أى سبيل ، فتاجروا فى العاج فى مبدأ الأمر ، حتى السريع واكتناز المال من أى سبيل ، فتاجروا فى العاج فى مبدأ الأمر ، حتى التحمل الرقيق محتمية بأعلام اللول التى كانوا من رعاياها أو تجنسوا بجنسياتها ، يؤازرهم فى نشاطهم ويقوم بالدفاع عهم لدى السلطات المحلية قناصلهم يؤازرهم فى نشاطهم ويقوم بالدفاع عهم لدى السلطات المحلية قناصلهم فى الخرطوم .

وواقع الأمر أن هذا العهد كان عهد القناصل الذهبي في السودان كما كان الحال في مصر ، فقد أشرف على مصالح الإنجليز بالخرطوم أحد السوريين

هو «خليل شامى » حتى عين « جون پتريك » (John Petherick) نائب قنصل سنة ١٨٤٩ ، ثم قنصلا بعد ذلك ، وكان أول قنصل للنمسا في الحرطوم هو « البارون مللر » (Muller) سنة ١٨٥٠ ، ثم تبعه الدكتور « تيودور فون هوجلين » ، ثم خلفه الدكتور « ناترر » (Natterer) وقد توفي بالحرطوم سنة هوجلين » ، ثم خلفه الدكتور « ناترر » (لسيد « تيبو » المحرك ، ١٨٦٢ ، وتولى منصب القنصل الفرنسي ، السيد « تيبو » (Thibaut) ؛ وكان لسردينيا قنصل هو المسيو فوديه (Vaudey) الذي قتله مع ستة عشر من أتباعه قبائل الباري حول غندكرو في أبريل ١٨٥٤ ، وكان يتاجر في العاج والوقيق ؛ وتولى القنصلية بعده « بران روليه (Brun-Rollet) ، وقد توفي سنة والوقيق ؛ وتولى القنصلية بعده « بران روليه (Brun-Rollet) ، وقد توفي سنة « الابن » . ومنذ ديسمبر ١٨٦١ قدم قنصل إيران في مصر ميرزا أمان خان ، التماساً بأن إيران تريد تعيين وكيل لها في السودان لرعاية مصالح رعاياها ، ويرجو الاعتراف بالتاجر « الرعية الإيرانية » المقيم بالسودان ، جرجس بولص وكيلا له .

وكان جميع هؤلاء – باستثناء « الدكتور هوجلين » قطعاً ، ومن المحتمل كثيراً السيد « جون پتريك » – يتاجرون في الرقيق ، وبينها كان لا يتجاوز عدد الأجانب من الأوروبيين والليڤانتيين المقيمين بالحرطوم خمسة فقط في سنة ١٨٤٧ ، بلغ عددهم بها في سنة ١٨٦٠ حوالي ٢٥ ، كانوا من جنسيات مختلفة : الفرنسي ، والإيطالي « السرديني » والمالطي ، والأيونياني ، والإنجليزي والمساوى . وقد وصف البيئة التي عاشوا فيها رحالة فرنسي معاصر ، هو « تريمو» والمساوى . وقد وصف البيئة التي عاشوا فيها رحالة فرنسي معاصر ، هو « تريمو» سنة ١٨٦٧) الذي زار السودان وإثيوبيا وأصدر كتاب رحلته في باريس سنة ١٨٦٧ ، فرسم صورة سيئة لحياتهم الأخلاقية والأجماعية : كتعدد حوادث الطلاق ، وزواج المتعة ، والزواج المختلط ، وإهمال أولادهم . . وأكد أن جميعهم اشتغلوا بتجارة الرقيق تحت ستار التجارة في العاج الذي لم يكن إلاادعاء فحسب وإن مهم من كان يسعى كي يستر نشاطه المشين وفعاله القبيحة – وهي

صيد الرقيق – للحصول على منصب قنصل لإحدى الدول الأوروبية التى تكون مهتمة بأن يصبح لها نفوذ كبير في السودان يمكها من « صيانة مصالح رعاياها » في هذه البلاد البعيدة .

ولا جدال في أن فتح النيل الأبيض للملاحة كان من أهم الأسباب التي جعلت هؤلاء الأوروبيين واللفانتيين يقبلون على صيد الرقيق والتجارة فيه وذلك لأن فتح النيل الأبيض للملاحة الحرة سرعان ما جعل في استطاعة هؤلاء التجار التوغل في أصقاع شاسعة جديدة يصيدون فيها الفيلة ويجمعون العاج من الأهالي السود في أقاليم النيل الأبيض وبحر الجبل وبحر الغزال ، وبهر السوباط ، ويجنون أموالا طائلة من هذه التجارة . ولما كانت الحملات ، أو الغزوات والتجريدات التي يرسلونها لهذه الغاية تتكلف نفقات باهظة ، ثم بدأ معين والتجريدات التي يرسلونها لهذه الغاية تتكلف نفقات باهظة ، ثم بدأ معين العاج ينضب في هذه الجهات ، فقد صار التجار يصيدون السود لاستخدامهم كحمالين وخدم في أثناء الحملة، ثم لبيعهم في أسواق الرقيق بعد انتهاء الحملة ومنذ نهاية عام ١٨٥٤ تقريباً ، صاروا تجار رقيق قبل أي شيء آخر ، وتحت ستار التجارة في العاج .

ومن تجار الرقيق المشهورين في هذا العهد: « ديبونو » (Debono) وقريبه « أمبيلي » (Ambile) ، وهما مالطيان . ( وقد دافعت الحكومة الإنجليزية عن « ديبونو » لأن جنسيته بريطانية ، فادعت أنه لا توجد أدلة كافية ضده لإتهامه بالتجارة في الرقيق ١٨٦٧ ) ، « وملزاك » (Malzac) وهو فرنسي ، وصاحب زرائب كبيرة لجمع العاج وصيد الرقيق على بهر الرهل وفي إقليم بحر الغزال عموماً ، وأشهرها محطة « رمبك » (Rumbek) ؛ و « بارثلمي » (Barthlemy) « ولافارج » (Lafargue) وهما أيضاً فرنسيان ، وكثيرون غير هؤلاء ، وكانت الشركات أو البيوت الأجنبية المشهورة في الحرطوم سبعة بيوت : أربع شركات لفرنسيين : «بارتليمي» ، والأخوان ، « بونسيه » (Poncet) » (وفاسيير » (Malzac) ، والمالطي

« ديبونو »، و واحدة إيطالية « أنجيلو – بولونيزى – انطونيولى Angelo – Bolognesi)

Antognoli) – واختصت هذه بالتجارة الحبشية .

وفى سنة ١٨٦٠ باع أكثر هؤلاء الأجانب زرائبهم ومحطاتهم إلى التجار العرب ، لأنهم وجملوا أن النخاسة قد صارت قوام كل نشاط تجارى فى السودان ، ولأنهم عجزوا عن منافسة التجار العرب ، وأما من بنى من الأوروبيين والليڤانتيين فى السودان بعد سنة ١٨٦٠ يمارسون التجارة فى النيل الأبيض والنيل الأعلى ، فقد كانوا – ما عدا القليل منهم – من تجار الرقيق . فاستمر « ديبونو » فى نشاطه ، واشتهر الهر فرانز بندر (Franz Binder) من ترنسيلڤانيا – أى أنه كان نمساوياً – الذى ابتاع زريبة « ملزاك » الفرنسى فى « رمبك » سنة ١٨٦٠ ما واتخذ رجاله إلى جانب ذلك مقراً لهم فى «غابة شاميى » .

وأما العرب الذين أنشئوا في هذا العهد البيوت أو الشركات التجارية ، فقد اشهر لهم في الحرطوم بيوت أربعة تتاجر في الرقيق هي شركات : العقاد : السيد أحمد العقاد وشريكه موسى العقاد ، البصيلي : محجوب البصيلي ؛ وعبد الحميد ، وأبو عموري : على أبو عموري ، وقد بدأت تجارة هذه الشركات في العاج ، ثم صارت تتاجر في الرقيق . ومن تجار الرقيق العرب المعروفين في هذا العهد : محمد خير ، وواد إبراهيم ، وخليل شامى ، وشنودة ، وغطاس ، وخورشيد أغا ، وكوشك على . . . إلخ . وتألفت من أبو عموري وبصيلي وكوشك على « ديكتاتورية ثلاثية »، استأثرت بكل نفوذ وسلطة حقيقية على السود في إقليم بحر الغزال ، في حين تألفت من ديبونو ، وشنودة ، وخورشيد أغا ، ديكتاتورية ثلاثية ، أخري حول غند كرو في إقليم بحر الجبل وجهات النيل ديكتاتورية ثلاثية ، أخري حول غند كرو في إقليم بحر الجبل وجهات النيل

وكان الغرض من تأليف هذه الشركات أن يساوم أصحابها ، من العرب وغيرهم السلطات الحكومية فى الحرطوم على احتكار تجارة العاج ــ وهى التجارة التى اتخذوها ستاراً لإخفاء نشاطهم فى النخاسة وتجارة الرقيق ــ فى مناطق

شاسعة كانت خارجة عن سلطان الحكومة في الحرطوم ، والتي لم تجد الحكومة غضاضة لهذا السبب في إجابهم إلى ما يريدون . وهذه المناطق كانت تقع جنوب دارفور أو في كردفان أو على جانبي النيل الأبيض حتى غندكرو ، أو في الجنوب. وقد نجم عن تنازل الحكومة عن هذه المناطق لتجار الرقيق ، أن تلاشي نفوذها وسلطانها تماماً في هذه الأصقاع الواسعة والبعيدة ، وأقامت الشركات التي نالت « امتياز » الاحتكار بها سلطات مستقلة عن حكومة الحرطوم تفرض الضرائب على الأهلين وتعمد إلى توزيع مناطق النفوذ بالاتفاق فيا بينها ، وذلك دون أن تستطيع حكومة الحرطوم تحريك أي ساكن لكبح جماح هؤلاء التجار ، بل حدث في أواخر سنة ١٨٦٣ أن دخل كل من محمد خير وواد إبراهيم في مفاوضات مع حكومة الحرطوم ، مشفوعة بإرسال الهدايا ، لإغراء المسئولين على قبول ما يريدان ، وهو أن يعين محمد خير شيخاً من قبل الحكومة على قبائل الدنكا ويعين واد إبراهيم على قبائل الشلوك ، ولم يفسد الحكومة على قبائل الدنكا ويعين واد إبراهيم على قبائل الشلوك ، ولم يفسد هذه المفاوضة غير تغير الأحوال عند اعتزام الباشوية بعد انقضاء عهد محمد سعيد ، أن تسترجع نفوذها وسلطانها في هذه الجهات النائية .

والحقيقة أن جهات بأكملها في حوض النيل الأبيض والنيل الأعلى قد صارت عند وفاة محمد سعيد في يناير ١٨٦٣ خارجة كلية عن سلطان ونفوذ حكومة الحرطوم البعيدة نتيجة لتغلغل النفوذ الأجنبي في السودان ونشاط تجار الرقيق من الأجانب والعرب على السواء.

وعلى ذلك فقد كانت المسألة الهامة التى واجهت الباشوية بعد ١٨٦٤ للاحتفاظ بوحدة الوادى السياسية ودعم هذه الوحدة ، هى ضرورة استرجاع سلطان الباشوية فى السودان ، بتوطيد نفوذ الحكومة المركزية بالخرطوم ، وبسط سلطان الحكومة على الأصقاع البعيدة فى جهات النيل الأعلى خصوصاً وعلى حدود السودان ، وكان من الواضح أن شيئاً من ذلك لن يتحقق إلا إذا بذلت الباشوية كلما وسعها من جهد وحيلة للقضاء على النخاسة وتجارة الرقيق .

## الخديوية

# خديوية مصر والسودان ١٨٧٩ – ١٨٧٩

### تمهيد:

واجهت الباشوية المصرية بعد سنة ١٨٦٣ المشكلة نفسها التي واجهتها في الأدوار السابقة ، والتي ترتبت على التسوية التي وضعت للمسألة المصرية ( ١٨٤٠ – ١٨٤١) ، ونعني بذلك ضرورة تقوية مسند الباشوية بتعديل نظام الوراثة وتوسيع دائرة الاستقلال الداخلي ، وذلك في نطاق الإمبراطورية العثمانية ، طالما أن الدول – ولاسيا المشتركة في تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ – لاتريد أن تنال مصر استقلالها وأن تنفصل عن تركيا .

ولقد شاهدنا كيف أن العمل لتحقيق هذه الغايه قد اقترن بمسعى معين من جانب الباشوية ، أولا فيا يتعلق بتحرير الباشوية من النفوذ الأجنبى والقنصلى وثانياً فيا يحفظ وحدة وادى النيل السياسية ، بإنشاء الحكومة القوية الصالحة في السودان ، ولكن هذا المسعى أخفق في ناحيته ، بحيث لاحظنا عند نهاية الدور السابق في سنة ١٨٦٣ أن النفوذ الأجنبي والقنصلي صار متغلغلا في مصر والسودان معاً ، مما أدى في مصر إلى بداية ظهور المصاعب المالية من ناحية ، وإلى افتئات المحاكم القنصلية على سلطان الحكومة والحد عملياً من سيادة الباشوية الداخلية ، من ناحية أخرى ؛ ومما أدى في السودان إلى خروج مناطق بأكملها من نفوذ حكومة الحرطوم ، وخضوعها لسيطرة النخاسين وتجار الرقيق ، وبالتالي الى إنتشار الرق والنخاسة في السودان . ولقد كان من نتائج ضعف أو زوال نفوذ حكومة الحرطوم من الأقاليم البعيدة عن مقر هذه الحكومة أن تعرضت نفوذ حكومة الحرطوم من الأقاليم البعيدة عن مقر هذه الحكومة أن تعرضت

أطراف السودان لغارات القبائل الحبشية والفوارية والقبائل السود الواقعة على حدود السودان الشرقية والغربية والجنوبية بالتوالى .

ووقع على كاهل الباشوية فى هذا الدور ( ١٨٦٣ – ١٨٧٩) معالجة كل هذه المشكلات : وبهضت الباشوية بهذا العبء خلال الست عشرة سنة التى تولى زمام الأمور خلالها إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على الذى خلف محمد سعيد فى يناير ١٨٦٣ . ولا جدال فى أن الجهود التى بذلتها الباشوية فى هذه الفترة لمعالجة المشكلات السالفة الذكر ، قد جعلت هذا الدور من أهم الأدوار فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر ، وذلك من حيث نجاح الباشوية فى علاج بعض المشكلات وإخفاقها فى البعض الآخر ، ثم من حيث النتائج التى ترتبت فى آخر الأمر على هذا النجاح والإخفاق كليهما .

في هذا الدور استكملت مصر سيادتها الداخلية أو استقلالها الداخلي ، بعد أن عجزت بسبب تدخل الدول ، وعلى نحو ما حدث في الأدوار السابقة ، عن الظفر باستقلالها الكامل والإنفصال عن تركيا . وقد حصل هذا الاستكمال على أساس تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية ، تم توسيع دائرة الاستقلال الداخلي . وقد رمز إلى تقوية مسند الباشوية بهذه الصورة لقب « الحديوية » الذي نالته مصر . ولو أنه مما يجب التنبيه إليه فوراً أن هذا اللقب لم يكن يحمل معه معاني أو إمتيازات غير تلك التي تضمنها وأتت بها الفرمانات التي أعطيت للباشوية سواء عند وضع تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، أم عند صدور فرمانات التي المعد ذلك وذلك بالإضافة إلى أن « الوضع » المعدل الذي قامت عليه الحديوية ، في على الإضافة إلى أن « الوضع » المعدل الذي قامت عليه الحديوية ، في عامى ١٨٤٠ و ١٨٤٠ و ١٨٤٠ قد نال موافقة الدول التي اشتركت في تسوية ١٨٤٠ – على الموب هذه الموافقة الوصاية الدولية قائمة على الحديوية .

وفي هذا الدور تدعمت وحدة الوادي السياسية : لأن كلا من القطرين ،

مصر والسودان ، قد صار متمماً للآخر وجزءاً لا يتجزأ منه ، وذلك بفضل الفرمانات التي أنشأت الجديوية وجعلت نظام الوراثة الجديد ، الوراثة المباشرة والصلبية منطبقاً في السودان انطباقه في مصر ، فتأسست من ثم ما يصح تسميته «خديوية وادى النيل » ؛ وفي هذه الدولة التي اكتمل تكوينها السياسي قانوناً في إطار الجديوية ، استقرت خصائص السيادة في موئل السلطة الفعاية ، في مصر ، مع استمرار التبعية لتركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر و «ملحقاتها» ولو أن هذه التبعية قد استحالت اسمية فحسب ؛

ولأنه أمكن استرجاع المناطق الشاسعة التي كانت قد خرجت في السودان عن سلطان حكومة الخرطوم. وقد اقتضى استرجاع هذه المناطق الدخول في نضال شديد ، أو حرب حقيقية ، مع النخاسين وتجار الرقيق لاستنقاذ هذه المناطق منهم ؛ وكان من مقتضيات هذا الكفاح محاولة القضاء على الرق والنخاسة في مواطنها الأساسية وغلق المنافذ التي يجرى فيها تصدير الرقيق إلى الخارج ؛ الأمر الذي استتبع التوسع المصرى في الجنوب ، بضم مديرية خط الاستاء ، وفي الشرق والجنوب الشرقي ، بضم بوغوص ، وهرر ، وتاجورا ، وزيلع ، وبربرة ، وفي الغرب ، بضم دارفور . وقد أدى هذا التوسع في السودان الشرقي إلى قيام الحرب الحبشية – المصرية ( ١٨٧٦ ) من جهة ، وإلى عقد معاهدة إلغاء الرقيق مع إنجلترة في ٤ أغسطس ١٨٧٧ ) من جهة ، وإبرام المعاهدة البريطانية – المصرية « بخصوص ساحل السومال» في ٧ سبتمبر ١٨٧٧ ، من جهة أخرى .

على أن الحديوية قد عجزت عن تحرير البلاد من ربقة الوصاية الدولية التى فرضتها عليها تسوية ١٨٤٠-١٨٤٠. فكان بعدعناء شديد أن استطاعت الحديوية إدخال الإصلاح القضائى الذى أوجد المحاكم المختلطة فى مصر ، وهى التى بدأت عملها فى فبراير ١٨٧٦: وكان إصلاحاً حقق عدة مبادئ جديدة فى تاريخ القضاء المصرى ، لعل من أهمها استقلال القضاء عن الإدارة على

أساس الفصل التام بين القضاء والسلطة التنفيذية ؛ وهذا إلى جانب أنه وضع حداً للاغتصاب المالى عن طريق التعويضات الباهظة التى أرغمت مصر على دفعها تحت الضغط القنصلى ، أضف إلى هذا أن الإصلاح قد كفل للخديوية استقلالا ذاتياً تاماً ، عندما اعترفت الفرمانات المعطاة لهذه الحديوية وخصوصاً الفرمان الشامل فى ١٨٧٣ – بحق الدخول مباشرة فى مفاوضات مع الدول ، أى الإعتراف بسلطة الحكومة المصرية فى التصرف طبقاً للقانون الدولى . ولقد نالت مصر بفضل الإتفاق الذى أسفر عنه إنشاء المحاكم المختلطة مركزاً ممتازاً فى تقدير الدول التى نزلت لمصر ، بمقتضى هذا الاتفاق ، عن مباشرة حق القضاء « القنصلى » ، الناشىء عن الامتيازات الأجنبية – ولو أنه كان تنازلا جزئياً – كما أن مصر قد نالت هذا المركز الممتاز نفسه فى تقدير السلطان صاحب السيادة الشرعية عليها ، حيث كان واضحاً أن الدول لم تتنازل عن طاحاكم الحديد ، وإنما لمصلحته ، وإنما لمصلحة الحديو الذى أسند باسمه القضاء إلى الحاكم الجديدة .

حقيقة تلك كانت مزايا لا يستهان بها ، ولكن مع ذلك كله ، فإنه سرعان ما ترتب على إنشاء المحاكم المختلطة إضعاف مسند الحديوية نفسه ، وذلك لأن إختصاصات هذه المحاكم قد قيدت فى النزاعات المدنية والتجارية وكذلك الجزائية أو الجنائية ، فاستثنى الأجانب من قضائها فى حالات معينة بتى الفصل فيها للقضاء القنصلى ، على خلاف ما كان يتوخاه الحديو أصلا من الإصلاح القضائى ؛ وفضلا عن ذلك فقد أعطيت الحاكم المختلطة حق إخضاع الحكومة ومصالحها والدوائر الحديوية وأعضاء الأسرة المالكة لأحكامها فى الدعاوى التى تقوم بينهم جميعاً وبين الأجانب : الأمر الذى وصفه أحد الكتاب الذين تناولوا تاريخ الحديوية : « بأنه لا نظير له فى أية دولة متمدينة » .

فلقد كان أخطر ما تعرضت له الحديوية بسبب هذا الإصلاح القضائى أن آزرت المحاكم المختلطة الدائنين الأجانب ضد الحكومة المصرية إبان اشتداد

الأزمة المالية ، حيث أوجب الاتفاق ليس فقط خضوع الحديو لأحكام المحاكم ، بل تنفيذ الأحكام الصادرة ضده كذلك .

ولقد كان عجز الحديوية عنحل المشكلة المالية ، التي ظهرت بوادرها في صورة الديون التي خلفها محمد سعيد ، من سائرة وثابتة ، ثم لم تلبث أن استحكمت في عهد إسماعيل لأسباب سوف يأتي ذكرها في موضعها — من العوامل التي أفضت إلى الهيار هذه الحديوية نفسها في النهاية ؛ ليس في مصر وحدها ، بل في السودان كذلك ، فني مصر فقدت الحديوية كل هيبة لها بعد خلع الحديو إسماعيل ونفيه من البلاد بسبب تدخل الدول الأوروبية ، فهدت الحديوية الضعيفة المتخاذلة بعد ذلك للاحتلال البريطاني ودعم أركانه في مصر ؛ وفي السودان أضعف الهيار مسند الحديوية في مصر حكومة « الحكمدارية » في الحرطوم بحيث عجزت هذه عن قمع الثورة المهدية وهي لا تزال في بدايتها ، فاستفحل شر هذه الثورة حتى أنذرت بتحطيم وحدة الوادي ، وأسفرت عن فقد السودان لعدة سنوات .

وفيها يلي تفصيل هذه الموضوعات.

\* \* \*

## ا ــ الفرمانات وحقوق السيادة في وادى النيل ( ١٨٦٣ ــ ١٨٦٧ ) .

على أن الذى يعنينا فى موضوع العلاقات بين مصر والسودان فى هذه المرحلة، إنما هو بحث مسألة السيادة على ضوء ما أتت به الفرمانات التى أنشأت «خديوية » مصر والسودان . ويرتكز بحث هذه المسألة ، قبل كل شىء ، على تحديد طبيعة حقوق السيادة كما أقرتها الفرمانات الصادرة فى هذه الفترة .

وأولها الفرمان الصادر بتولية إسماعيل في العشرة الأولى من شهر شعبان ١٢٧٩ ، وهي تبدأ من يوم ٢٢ يناير ١٨٦٣ ، وقد جاء في هذا الفرمان ما نصه « لما كان محمد سعيد باشا قد توفى في ٢٨ رجب ١٢٧٩ ( ١٨ يناير ١٨٦٣ ) ، فقد عهدنا بحكومة مصر وملحقاتها (Dependances) إلى إسماعيل باشا بنفس

الشروط التي تضمنها الفرمان الصادر إلى محمد على باشا . . . » – أي فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ ، وهي الشروط التي تأكدت كذلك في فرمان أول يونية ١٨٤١ ، ومثل هذا الفرمان في أنه تحدث عن مصر وملحقاتها ، مثل الفرمان الصادر إلى عباس الأول في نوفير ١٨٤٨ ، والفرمان الصادر كذلك إلى محمد سعيد في يوليو ١٨٥٤ ؛ ثم لم يصدر فرمان منفصل خاص بالسودان. ولذلك ينسحب ما سبق ذكره من تعليقات على فرمان ١٨٤٨ الصادر لعباس ، وعلى الفرمان الصادر لمحمد سعيد ، ثم على الفرمان الذي صدر الآن إلى إسماعيل في يناير ١٨٦٣ . وفحوى هذه التعليقات : اعتبار السودان من ملحقات باشوية مصر ؛ واشتراط ممارسة شئون الحكم في مصر وملحقاتها بالشروط نفسها الواردة في فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ ، أي يطبق في مصر وملحقاتها خط شريف كلخانة الصادر في نوفمبر ١٨٣٩ ، وأن تسري بها و بملحقاتها المعاهدات المبرمة أو التي تبرم بين الباب العال والدول الأجنبية ، ومن أهمها معاهدات الامتيازات الأجنبية ؛ ثم إن فرمان يناير ١٨٦٣ بإعطائه إسماعيل باشا حكومة مصر وملحقاتها بالشروط التي نص عليها فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١ قد أقر قاعدة الوراثة في نظامها المعمول به ، أى أيلولة الحكم ، أو الباشوية ، إلى الأرشد فالأرشد من الأبناء الذكور فى الأسرة، هذا فيما يتعلق بمصر، وانتقال الحكم فى السودان إلى صاحب الحكم في مصر مدة حياته.

وواضح إذاً من هذا كله أن «الوضع» الذي صار لمصر والسودان في عام ١٨٦٣ هو نفس ما كان عليه «الوضع» قبل أن يصل إسماعيل إلى الباشوية. أي أن ذلك «الوضع» الشاذ المتناقض، الذي يضر استمراره بمصالح مصر والسودان معاً ، قد ظل باقياً كما كان ؛ وأصبح لا مندوحة عن أن تبذل الباشوية قصارى جهدها لتصحيحه ، ولم يكن هناك مناص من أن يسلك إسماعيل الطريق نفسه الذي سلكه أسلافه.

ولما كان يمتنع إدخال أى تغيير على الوضع القائم فى مصر من غير موافقة

الدول ، فقد استعان إسماعيل بحكومتى فرنسا وإنجلترة لتأييد مسعاه لدى الباب العالى من أجل تغيير الوراثة وجعلها صلبية ، وتوسيع دائرة استقلاله الداخلى . ونال إسماعيل مساعدتهما ، وكانت إنجلترة وفرنسا تنتهجان سياسة قائمة على التعاون فيا بينهما فى المسألة المصرية وقتئذ . وحرص إسماعيل فى الوقت نفسه على كتمان هذه المساعى عن روسيا ، وكانت هذه منافساً شديداً لفرنسا وإنجلترة فى القسطنطينية .

وكان مسعى مصر منصرفاً لإقناع الدول ، على الأقل ، بعدم التعرض للتغيير المطلوب ، إن لم تشأ هذه الدول تأييده .

وتتلخص وجهة النظر المصرية : في أنه حيماً عقدت الدول إتفاقية لندن المعروفة في يوليو ١٨٤٠ ، ورفض محمد على قبول فرمان الوراثة الأول في فبراير ١٨٤١ ، طلب الباب العالى رأى الدول ، فكان رأيها أن المؤتمر – أى مؤتمر لندن – لم يضع ولم يؤيد سوى قاعدة واحدة هي مبدأ الوراثة من حيث هو فحسب . ومع ذلك فقد نصح المؤتمر الباب العالى – في حالة قبوله ملاحظات محمد على المتعلقة بجعل الوراثة من حق الأرشد فالأرشد من أبنائه الذكور بدلا من أن يكون للباب العالى حق اختيار من يشاء للولاية من أبناء أسرة محمد على الذكور – نصح المؤتمر الباب العالى بأن يوضح لمحمد على أن النظر بعين الاعتبار في ملاحظاته لم يكن من أجل شخصه هو ، بل كان مبعثه احترام الباب العالى لنصح الدول الحليفة فقط ، وبناء عليه صار استصدار الفرمان الباب العالى لنصح الدول الحليفة فقط ، وبناء عليه صار استصدار الفرمان الهائى ( ٢٣ مايو ، أول يونيه ١٨٤١) . فوجهة النظر المصرية إذاً هي أن الدول الأوروبية مسئولة بالتضامن عن بقاء الحكم في مصر في بيت محمد على . وأما نظام الوراثة نفسه فهو مسألة داخلية بين الباشا ، أو الوالى ، وبين السلطان العبانى ، ويجرى حلها بالإتفاق فها بيهما وحدهما فقط .

تلك كانت وجهة النظر المصرية . ومما يجدر ذكره أن إنجلترة كانت مقتنعة وقتئذ بأن مسألة نظام الوراثة مسألة داخلية ، أو عائلية ، لا شأن لها بها ،

ما دامت الباشوية المصرية تابعة للدولة العنانية؛ وما دامت لا تحاول هذه الباشوية تمكين نفوذ أجنبي بها يتفوق على نفوذ الإنجليز السياسي بهذه الباشوية . واتفقت إنجلترة وفرنسا بأن جعل الوراثة صلبية من شأنه تقوية مصر وجعل إدارتها مستقرة أي يكفل استقرار الحكم بها . بل صار يهمهما أن لا يكون هذا «التغيير» بمثابة الفرصة أو السبب الذي يؤدي في نتائجه المستقبلة إلى وضع مصر تحت إشراف رجال القسطنطينية المباشر ؛ بمعني أنه صار يهم فرنسا وإنجلترة أن لا يترتب على قبول الباب العالى إجراء هذا «التغيير» في نظام الوراثة ، أن تنال تركيا في نظير ذلك امتيازات أو «حقوقاً» تخضع مصر بفضلها لسيطرة الباب العالى ، فيضعف مسند الباشوية إزاء السلطنة العنانية ، وينتني حينئذ الغرض الذي وافقت من أجله كل من فرنسا وإنجلترة على تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية .

وفى ٢٧ مايو ١٨٦٦ صدر فرمان الوراثة الصلبية ؛ وذلك كما جاء فى هذا الفرمان : « لحسن إدارة مصر ، ونمو سعادة أهلها » .

ووجه الأهمية في هذا الفرمان ، عدا تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية ، أنه جعل صراحة تطبيق هذا النظام الوراثي سارياً على «الملحقات» المصرية الى على السودان ، فقد نص فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ – موجها الحطاب إلى اسماعيل باشا على أن « تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع إليها من الأراضي وكامل ملحقاتها ، وقائمقامتي سواكن ومصوع إلى أكبر أولادك الذكور بطريق الإرث وبالصورة نفسها إلى أكبر أولاد ذريتك . فإذا أخلى منصب الولاية من والى ، ولم يترك الوالى المتوفى ولداً ذكراً ، انتقل الإرث حينئذ إلى أكبر إخوته ؛ وإن لم يكن له إخوة ، فإلى أكبر أولاد كبير إخوته المتوفين الذكور »

وثما يجب ملاحظته فيما يتعلق بقائمقامتى سواكن ومصوع ، أنه كان قد صدر بشأنهما فرمان إلى إسمعيل باشا فى ١١ مايو ١٨٦٥ ( العشرة الثانية فى شهر ذى الحجة ١٢٨١) ، جاء فيه : « إنه قد أعطى بناء على طلبه ، وكما سبق أن حدث هذا فى الماضى خلال سنوات حكم محمد على ، ميناءى مصوع

وسواكن مع مديرية تاكة ، لأن هذا من شأنه أن يكفل الرخاء لهذه الأماكن ، ويقضى على تجارة الرقيق ، ولكن على شريطة عدم خضوع هذين الإقليمين للحكم الوراثى .

وأما الآن ، فى فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ ، فقد انتنى هذا الشرط . وجرى تطبيق قاعدة الحكم الورائى على شطر الوادى الجنوبى بأسره بما فى ذلك قائمقامى مصوع وسواكن ، المنضمتين حديثاً ـ أى منذ فرمان ١١ مايو ١٨٦٥ ـ إلى حكومة مصر و « ملحقاتها » .

وفى فقه القانون الدولى ، جعل سريان النظام الوراثى على « ملحقات » الحكومة المصرية ، السودان ، جزءاً لا يتجزأ من الباشوية المصرية فيقول : « جول كوشيرى » (Jules Cocheris) : « إن فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ قد جعل من هذه الأملاك (Possessions) ، بحكم الوراثة جزءاً متتماً أو مكملا — أى لايتجزأ ] — من الحديوية [ ويقصد الباشوية ] »وبذلك تكون قد تأكدت وحدة الوادى السياسية ، وتحدد موئل السيادة ، في الباشوية التي أنشئت « فقهياً » منذ صدور فرمان إنشاء هذه الأخيرة في العام التالى : وهي خديوية مصر والسودان .

على أن تأسيس هذه الباشوية المصرية — السودانية ، يجب ألا يجعلنا نغفل الحقيقة الواقعة دائماً : وهي أن مصر كانت لا تزال تدين بالتبعية للباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها وعلى ملحقاتها . بل إن الفرمان الصادر في ٢٧ مايو ١٨٦٦ قد أبرز هذه الحقيقة عند ما نص على أنه : « فضلا على ما ذكر ، فإن الشروط المبينة في [ فرمان ٢٣ مايو ١٨٤١] تبقى ولن تزال دائماً أبداً نافذة المفعول كما في الماضي ، ومن المقتضي مراعاة كل شرط منها ، لأن في مراعاتها والقيام بما هو مفروض بها من الواجبات ، ما يوجب استمرار الامتيازات الناشئة عنها » .

ومن هذه الواجبات كما عرفنا سريان المعاهدات المبرمة أو التي تبرم بين

الباب العالى والدول ، والقوانين التي سنها أو يسنها الباب العالى ، سريانها في مصر كسريانها في سائر مقاطعات الدولة . أضف إلى هذا أن إعطاء الحكم الوراثى المباشر في نظامه الجديد ، لا يعدو حسب منطوق هذا الفرمان ، والذي كان تقريراً لمبدأ أو لقاعدة قديمة مأخوذ بها منذ فرمان ١٨٤١ ، لا يعدو أن يكون « منحة » يتوقف الاحتفاظ بها على القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفرمانات ، وزيادة على ذلك فقد وصف الباب العالى مصر في فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ بأنها : « مقاطعة من مقاطعات مملكتي الأكثر أهمية » .

وفى ٨ يونية ١٨٦٧ صدر الفرمان الذى أنشأ الحديوية المصرية « أو المصرية السودانية » و بمقتضاه وسعت حقوق مصر فى إدارة شئونها الداخلية ، مع الاحتفاظ دائماً بالتبعية للباب العالى . فجاء فى هذا الفرمان ما نصه :

(إن فرمانى الهمايونى الذى منح نيابة مملكة مصر (Viceroyalty) امتياز التوارث اشترط خلاف ما ذكر ، وهو [أن] تكون القوانين الأساسية الجارى العمل بموجها فى كافة أنحاء المملكة العثمانية مرعية الإجراء ونافذة أيضاً فى مصر ، بما يوافق الحق والعدل ، مع مراعاة عادات الأهلين وأخلاقهم . أما القوانين الأساسية المذكورة فليكن معلوماً أنها إن هى إلا المبادىء العمومية المنشورة فى تنظيات كلخانه . [خط شريف كلخانة الصادر فى ٣ نوفبر المنشورة فى تنظيات كلخانه . [خط شريف الأعراض] . ولكن حيث تسلمت إدارة مصر الداخلية وبالتبعية لها مصالح مصر المالية والمادية وسواها إلى نائب الملك (Viceroy) ، رؤى أن من الضرورى أن تمنح حكومة مصر الإذن فى تنظيم كافة القوانين والقواعد المقتضى تنظيمها بشأن ذلك بصورة عقود خصوصية محتصة بالإدارة الداخلية . وكل ما وقعت عليه الحكومة الشاهانية من العهود [ المعاهدات والإتفاقات] يكون نافذاً فى مصر ، كما كان حتى من العهود [ المعاهدات والإتفاقات] يكون نافذاً فى مصر ، كما كان حتى من العهود [ المعاهدات والإتفاقات] يكون نافذاً فى مصر ، كما كان حتى من العهود [ المعاهدات والإتفاقات] يكون نافذاً فى مصر ، كما كان حتى الآن . على أنه مرخص لحديوى مصر أن يعقد مع وكلاء الدول الأجنبية وثائق

خصوصية متعلقة بالجمارك وأجور الضبطية للرعايا الأجانب والترانسيت وإدارة البوستة ، ولا يسوغ بوجه من الوجوه أن تحرر الوثائق المذكورة بصفة معاهدات أو وثائق سياسية . [ لأن هذا يتنافى مع الوضع ، الذى للخديوية التابعة لسيادة الباب العالى، والتى ليست بالدولة المستقلة التى يحق لها إبرام المعاهدات والاتفاقات السياسية ، لأن هذا من حق المتبوع وحده ] . وإذا لم تكن هذه العقود موافقة للصورة المبينة أعلاه ، وكانت تمس الحقوق السلطانية فى ممالكها ، وجب اعتبارها باطلة وكأنها لم تكن . فإذا وقع للحكومة المصرية شك فى أنها غير حاصلة على قراراً قطعياً فى شأن ذلك أن تعرض الكيفية للباب العالى . وكلما عقد مؤتمر الآن فصاعداً بين حكومتى الشاهانية وسائر الدول ، وكان المقصود إبرام وفاق تجارى أو معاهدة تجارية ، تستشار الحكومة المصرية حينئذ فى ذلك ويطلب رأيها صيانة لمصلحتها التجارية » .

وجدير بالملاحظة أن فرمانى ٢٣ مايو ١٨٦٦ ، ٨ يونيه ١٨٤٧ لم يغيرا شيئاً من حقيقة «الوضع » القانونى الذى كان لمصر منذ تسويته ١٨٤٠ – ١٨٤١ بالرغم من المزايا التى نالتها مصر أو « الحديوية» الجديدة ، من حيث إن الوراثة قد صارت صلبية وتوسع نطاق الاستقلال الداخلى ، وتدعمت وحدة وادى النيل السياسية . فقد ظلت « الحديوية » جزءاً من الإمبراطورية العثمانية ، وتدين بالتبعية للباب العالى ، وظل السلطان العثماني هو موئل (أو مقر) السيادة العليا . ثم إن الباب العالى علاوة على ذلك كله ، لم يعلق أية أهمية على « منح » أو إعطاء لقب الحديوية للباشوية المصرية ، بل لم يكن هذا اللقب يحمل في اعتباره أية حقوق استقلالية .

ومع ذلك فما لا شك فيه أن تغيير نظام الوراثة الذى جعلها صلبية ، قد أعطى الباشوية ، أو الحديوية ، المصرية ميزة خاصة بحيث صار متعذراً من

الآن فصاعداً اعتبار الباشوات أو الخديويين المصريين مجرد ولاة على قدم المساواة مع باشوات أو ولاة مقاطعات الدولة العثمانية الأخرى العادية . وكان بناء على ذلك أن صار إسماعيل ينظر للقب الخديوية بشكل مخالف لنظر الباب العالى لهذا اللقب ، فكان هذا التناقض بين وجهتى النظر المصرية والعثمانية ، مبعث كل ما طرأ من سوء على العلاقات بين مصر وتركيا في السنوات القليلة التالية وذلك عند ما صار الاستقلال التام الهدف الذي يبغى الحديو تحقيقه .

فمنذ عام ١٨٦٧ اعتبر الحديو أن من حقه بفضل الفرمانيين الصادرين في ٢٣ مايو ١٨٦٦ و ٨ يونيه ١٨٦٧ أن يسلك مسلك الحاكم المستقل تماماً ، من ذلك اشتراك حكومته « مستقلة » عن تركيا في مؤتمر النقد الذي انعقد في باريس سنة ١٨٦٧ : وحمله الملكة فكتوريا ملكة الإنجليز على تقليده وسام الحمام (Garter of the Bath) أرفع الأوسمة ؛ وسحب ُ جنوده من كريت الثائرة على الحكم التركى بالرغم من إلحاح الباب العالى في بقائها ، وتشجيعه لأهالى كريت على إعلان رغبتهم في إنفصالهم عن تركيا وإنضامهم إلى الباشوية المصرية؛ وإرسال « نوبار » وزيزه إلى أوروبا لإجراء المفاوضات مع حكوماتها من أجل الإصلاح القضائي ؛ وسفره هو ــ إسماعيل ــ إلى أوروبا سنة ١٨٦٩ ، لدعوة ملوكها ورؤساء دولها لحضور حفلة افتتاح قناة السويس ، خصوصاً دعوة ملك اليونان « جورج » ، الذي كان على علاقات عدائية من السلطان العثماني ، وتسليحُ قواته البرية والبحرية وقد رفع الجيش إلى ١٦٠,٠٠٠، وأبرم إتفاقات لصنع ٢٠٠,٠٠٠ بندقية وبناء أربع فرقاطات ؛ وتعينه السير صمويل بيكر في أبريل ١٨٦٩ حاكماً في خط الاستواء دون استئذان الباب العالى .. وكل هذا مع ما صارت تذيعه الصحف الأوروبية أثناء زيارة إسماعيل لأوروبا سنة ١٨٦٩ عن آماله وأطماعه كان قرائن تدل على أن إسماعيل - كما اعتقد الباب العالى ــ ينوى أو يرغب في إعلان استقلاله .

وعلى ذلك فقد ساءت العلاقات بين مصر وتركيا ، وفي عام ١٨٦٩ كانت

الأمور قد تأزمت تماماً بينهما ، وعول الباب العالى على إلغاء جميع الإمتيازات التى منحتها الفرمانات الأخيرة إلى مصر ، كما قرر استخدام القوة إذا لزم الأمر لإخضاع الحديو لمقتضيات النظام فى الدولة . واستعد إسماعيل من جهته للانفصال عن جمّان الدولة العمّانية ، والاستقلال عنها استقلالا تاماً نهائياً وراح يتأهب كذلك لمجابهة القوة بمثلها ، فنشأت من ثم الأزمة المصرية العمّانية المشهورة فى عام ١٨٦٩.

## ب - الأزمة المصرية - العثمانية في عام ١٨٦٩ :

وللأزمة العثمانية – المصرية فى عام ١٨٦٩ أهمية فريدة لأسباب نذكر منها ثلاثة :

أولها: أنها تبرز بصورة عملية واضحة نواحى الضعف والشذوذ الكائن في تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، والوضع الذي نالته مصر بمقتضى هذه التسوية . وذلك لأنه لم يكن من المتوقع كما أوضحنا أن يستقيم في آخر الأمر إنشاء الحكم الوراثى في ولاية من الولايات إلى جانب تمتعها بقسط وافر من الاستقلال الداخلي ، مع بقاء هذه الولاية خاضعة لسلطان صاحب السيادة الشرعية عليها ، وعيث يجد هذا في تبعيتها له ميداناً إذا سنحت له الفرصة للحد من الامتيازات التي نالتها بموجب الفرمانات ، أو لإلغاء هذه الامتيازات جميعها . فكان لا مفر من أن تعمل مصر لتحطيم القيود المفروضة عليها ، وأن تسعى عاجلا أو آجلا خلاصها وتحررها وإدراك استقلالها ، وهذا ما حاولت أن تفعله في العهود السابقة ، وما صارت تريد أن تفعله في عام ١٨٦٩ كذلك . . .

وثانيها: أن هذه الأزمة أبرزت كذلك وبصورة عملية ، جانباً آخر من جوانب تسوية ١٨٤٠ – على الولاة

السابقين ، كما لم يفت على الحديو نفسه إدراكه ، وهو نوع « الوصاية الأوروبية » التي أتت بها هذه التسوية والتي وجب بسببها نيل موافقة الدول سلفاً على أى تعديل أو تغيير يراد إدخاله على « الوضع » القانوني ، القائم ، للولاية المصرية .

فإن فرنسا وإنجلترة اللتين آزرتا مصر في الحصول على فرماني ١٨٦٦ و ١٨٦٧ - لدعم مسند الباشوية لتحقيق مصالحهما السياسية والإقتصادية فحسب \_ قد رفضتا الآن رفضاً باتاً مؤازرتها في مسعاها لنيل استقلالها . ونصحت حكومتا باريس ولندن للخديو في أثناء رحلته في أوروبا سنة ١٨٦٩، وهي الرحلة التي قام بها لدعوة ملوك ورؤساء الدول في أوروبا لحضور حفلة افتتاح قناة السويس – بألا يمضى في تكدير علاقاته مع البابالعالي . فأعلن إليه وزير الخارجية الفرنسية « دى لافاليت (De La Valette) في أثناء زيارة الخديو لباريس – من ١٣ إلى ٢٣ يونيه ١٨٦٩ – أن فرنسا سوف تنظر باستياء إلى أي نزاع بين مصر وتركيا ، وأن مثل هذه الاختلافات إذا استمرت من شأنها إلحاق الأذى بالخديو وأسرته . وذلك ، كما أفهم دى لافاليت الحديو ، لأن فرنسا كسائر دول أوروبا يسوؤها نشوب أىنزاع بين الحديوية والباب العالى وأن مثل هذا النزاع إذا نشب يؤذي إيذاءاً بليغاً مصالح الحديو وأسرته. وتساءل الوزير الفرنسي ، هل يستطيع الحديو حقيقة أن ينسي بهذه السهولة كل تلك المصاعب التي صادفها والأموال الطائلة التي أنفقها في سبيل الحصول على فرمان الوراثة الصلبية ؟ وهل يجهل إذا غضب عليه السلطان ــ أن هذا الفرمان سوف يلغي ، وأن الباب العالى سوف يؤيد إدعاءات خصومه ( الأمير مصطفى فاضل) من أعضاء الأسرة الآخرين على أريكة الحديوية ؟ وأنه إذا ألغي فرمان الوراثة الصلبية هذا ، فسوف يتحتم على إسماعيل أن ينفق الأموال ويغدق الذهب على رجال الآستانة حتى يحصل على فرمان جديد بدل الذي ألغي ؟ وألا يعتقد الحديو أن الرابطة التي تربطه بالإمبراطورية العثمانية أكبر ضهان لسلامة مصر

نفسها فى رعاية مبدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية؟ وأن خير ما تنصح له به حكومة فرنسا ، أن يحتفظ الحديو بما لديه من سلطات فعلية ومزايا لا يستهان بها فى نطاق الدولة ، الأمر الذى لا يكلفه إلا إظهار الاحترام والوقار لصاحب السيادة الشرعية عليه ، السلطان العثماني .

هذه النصيحة لم يلبث أن استمع الحديو إلى نصيحة مشابهة لها عند زيارته للندن بعد ذلك من ٢٤ يونية إلى أول يوليه ١٨٦٩ ، فقد أعلن إليه وزير خارجية إنجلترة اللورد « كلارندون » ، (Clarendon) أنه – أى الحديو – لن يفوز بمغم من إعلان استقلاله عن تركيا ، ولكنه على العكس من ذلك سوف يخسر كثيراً إذا فعل ؛ فإذا نفضت مصر عنها التبعية لتركيا فإنها سوف تقع تحت التبعية لفرنسا . ومن شأن هذا خلق مشكلات خطيرة لمصر وللخديو . وقد كتب « كلارندون » تقريراً عن حديثه هذا مع الحديو ، جاء فيه أن جواب الماعيل على ملاحظاته هذه كان وافياً وأكيداً . فهو لم يعلن أنه متفق مع الوزير البريطاني فيا ذهب إليه فحسب ، بل قال إنه يرى من صالحه حقاً الإبقاء على علاقاته القائمة فعلا مع السلطان العنماني ، وأن كل ما يريده هو أن يمتنع التدخل في شئون مصر الداخلية ؛ وأضاف أنه سوف يسدى كل مساعدة للسلطان تطلب منه في أية مناسبة ، وعلى نحو ما ظل يفعل حتى مساعدة للسلطان تطلب منه في أية مناسبة ، وعلى نحو ما ظل يفعل حتى هذه الآونة .

ولم يغب عن إسماعيل أن « النصح » الذى تقدم به إليه ، « دى لا فاليت » فى باريس و « كلارندون » فى لندن ، إنما كان تهديداً مباشراً من جانبى فرنسا وإنجلترة بتعريض الحديوية نفسها إلى الحطرإذا حاول الحديو الاستقلال والانفصال عن تركيا ، كما كان واضحاً فى الوقت نفسه أن لندن وباريس سوف لا توافقان بتاتاً الباب العالى إذا أراد هذا الأخير دون أسباب كافية ، إلغاء نظام الوراثة الصلبية أو خلع الحديو نفسه ، وكانت الأسباب الكافية فى نظرهما أن يحاول إسماعيل إعلان استقلاله .

على أن معارضة إنجلترة لاستقلال مصر لم تكن عن رغبة في المحافظة على كيان الإمبراطورية العثانية . يؤيد هذا الرأى المؤرخ الألماني « أدولف هازنكليڤر » ، ذلك أن الأتراك كانوا قد أخفقوا مراراً وتكراراً في إدخال الإصلاحات التي ترمى إلى تحسين أحوال رعايا الدولة المسيحيين ، فلم ينفذ الأتراك شيئاً من الوعود التي تضمنها خط شريف كلخانة في ٣ نوفير ١٨٣٩ عشية مؤتمر لندن سنة ١٨٤٠ الذي قطعت فيه الدول ، وفي مقدمتها إنجلترة ، عهداً على نفسها بالمحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية في نظير إدخال هذه الإصلاحات اللازمة في تركيا ، وفي نظير أن توفي تركيا بالالتزامات التي التزمت بها في خط شريف كلخانة . وكذلك عجز الأتراك عن تنفيذ تعهداتهم بإدخال الإصلاح المطلوب وتأمين رعاياهم المسيحيين على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم بهتضى الحط الهمايوني الصادر في ١٨ فبراير ١٨٥٦ ، على غرار خط شريف كلخانة السابق ، وذلك عشية مؤتمر باريس الذي انعقد بين فبراير وأبريل ١٨٥٦ كلخانة السابق ، وذلك عشية مؤتمر باريس الذي انعقد بين فبراير وأبريل ١٨٥٦ لوضع الصلح عقب حرب القرم . فخسر الأتراك بذلك كل حق لهم في مطالبة إنجلترة باتباع السياسة التي درجت عليها سابقاً من حيث تأييدها لمبدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية العثانية .

وأما فيا يتعلق بمصر نفسها ، فقد تضافرت في السنوات الأخيرة عوامل عديدة جعلت الإنجليز يعارضون في إستقلال مصر ، ويتطلعون بدلا من ذلك إلى أن يستأثروا بكل نفوذ سياسي بها أو للاستيلاء عليها إذا كان ذلك ممكناً . ومن هذه العوامل ، أن أهمية مصر كطريق للمواصلات السريعة بين إنجلترة وممتلكاتها في الهند ازدادت وضوحاً عند ما اضطر الإنجليز إلى إرسال النجدات من إنجلترة عبر مصر في عام ١٨٥٧ لإخاد عصيان قام به الجنود الهنود في حامية دلهي ، ثم ظهرت حاجة إنجلترة لاستخدام هذا الطريق السريع – طريق مصر – مرة أخرى عند ما اضطرت في عام ١٨٦٧ إلى إرسال حملة تأديبية الى الحبشة التي كان ملكها « تيودور الثاني » (Theodorus) قد سجن القنصل

الإنجليزى « كامرون » (Cameron) ، ثم سين بقية بعثة مؤلفة من « راسام » (Rassam) ، و « بلان » (Blanc) ، « وبريدو » (Rassam) ، كانت الحكومة الإنجليزية قد أوفدتها للتوسط في الإفراج عن القنصل الإنجليزي ثم حدث في عام ١٨٦٩ أن افتتحت قناة السويس للملاحة ، وصار الإستيلاء على هذا الطريق المائي الجديد من أغراض السياسة الإنجليزية . أضف إلى هذا كله أن إيطاليا — وهي الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط — كان قد تم إتحاد ألمانيا في العام نفسه ، تأسيس وحدتها في عام ١٨٧٠ ؛ كما كان قد تم إتحاد ألمانيا في العام نفسه ، وأعلنت الإمبراطورية الألمانية الجديدة في بداية العام التالي (١٨٧١) ، فصارت إيطاليا وألمانيا قوتين لا مندوحة للإنجليز في نشاطهم السياسي والاستعماري عن إيطاليا وألمانيا تغيير في قوى التوازن إدخالهما في حسابهم . فقد ترتب على قيام إيطاليا وألمانيا تغيير في قوى التوازن في حوض البحر الأبيض الشرق .

وعلى ذلك فقد أدت كل هذه العوامل إلى تحويل أطماع إنجلترة نحو مصر ، مفتاح السيطرة في البحر الأبيض وقتئذ ، والمدخل للتوسع في أفريقية : القارة التي أصبحت ميداناً للسباق الاستعماري بين الدول . ولكن إذا كان من المتعذر وقتئذ لسبب أو لآخر الاستيلاء على مصر ، فقد كان من الميسور أن يبذل الإنجليز قصاري جهدهم للاستئثار بالنفوذ السياسي والاقتصادي بها ، وهو أمر لا يتحقق إلا إذا بقيت مصر خاضعة لتركيا ، ومعنى ذلك أن يبقى ذلك الركن الأساسي من تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ الذي ربط مصر بتركيا على حاله ودون تغيير ؛ وعارضت إنجلترة إستقلال مصر .

وأما فرنسا فقد اعتقدت أن هناك خطة موضوعة ليعلن الحديو استقلال مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . ذلك الاحتفال الذى دعيت لحضوره ولترؤسه الإمبراطورة « أوجيني » (Eugénie) زوجة الإمبراطور نابليون الثالث الفرنسي . ونمى إلى علم الحكومة الفرنسية أن إسماعيل متفاهم مع فكتور

عمانويل الثانى ملك بيدمنت (إيطاليا) على أن يقوم هذا بإبلاغ تركيا أنها إذا حاولت التدخل فى مسألة إعلان الاستقلال فإن جيوش ييدمنت وبحريتها سوف تقوم بهجوم على إحدى ولايات الدولة العثمانية النائية (والمقصود بذلك تونس أو طرابلس الغرب). وعلى ذلك فإنه ما علم نابليون الثالث بهذه التدابير حتى بادر بالتدخل لوقفها، واضطر إسماعيل إلى التخلى عن مشروع استقلاله.

وهكذا وقفت كل من الحكومتين الإنجليزية والفرنسية موقف المعارضة من الاستقلال . فأبلغت الحكومتان الخديو في مايو ١٨٧٠ في عبارات حاسمة أنهما لن تسمحا بحال من الأحوال بفصم العلاقات بين تركيا ومصر وخلق متاعب ومشكلات جديدة لا مفر من حدوثها إذا أعلن الحديو استقلال مصر وانفصالها عن تركيا .

فنذ ٢ فبراير ١٨٧٠ طلبت الحكومة الإنجليزية من قنصلها العام في مصر «الكولونيل ستانتون» (Stanton) أن يبلغ الحديو: «أن الحكومة البريطانية ، وهي لا يقل أو يختلف موقفها في هذا الشأن عن موقف حكومة فرنسا ، كما سوف يعلم الحديو ذلك من القنصل الفرنسي العام ، سوف تنظر بعين القلق الشديد إلى أية أعمال من جانبه ، يترتب عليها تكدير السلام في الليڤانت» وذلك بسبب الإشاعات التي بلغت الحكومة الإنجليزية عن الإجراءات التي يتخذها الحديو ، والتي تدل على أنه يريد أن ينبذ ولاءه للباب العالى . وفي يتخذها الحديو ، والتي تدل على أنه يريد أن ينبذ ولاءه للباب العالى . وفي إليها أن الحديو يبتاع أسلحة من الولايات المتحدة ، ويبرم عقوداً لاستخدام ضباط من الأمريكان ، وأن الحكومة الروسية ليست فقط على علم سابق بنشاط الحديو ، بل وتبتاع هي الأخرى لحسابها الحاص أسلحة كثيرة من الولايات المتحدة . وواضح من هذا القول أن إنجلترة تخشي تدخل روسيا إذا وقعت الحرب بين الحديو والسلطان ، لتفيد من ذلك على حساب الإمبراطورية العنانية

ومما يجدر ذكره أن الحديو ، كما ذكر القنصل الإنجليزي « ستانتون » في رسالته إلى « كلارندون » من الإسكندرية في ٢٧ مايو ١٨٧٠ ، قد نهي أن له أية علاقة بروسيا ، وأنه كمسلم يجب عليه مساعدة الدولة العثمانية ضد أعدائها . . . وعلى ذلك فقد طلب وزير الحارجية « كلارندون » من « ستانتون » في رسالته بتاريخ ٢٧ أبريل ، إذا اتضح له أن ما نمى إلى الحكومة الإنجليزية حقيقي ، أن يبلغ الخديو ، « أن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية [ فكتوريا ] يزعجها ويقلقها كثيراً المتاعب التي يوشك الخديو أن يورط نفسه فيها، ثم يقول « ولقد أصدرت تعلمات لسفير جلالة الملكة في باريس [ وهو « اللورد ليونس » (Lyons أ ليتكلم جاداً مع نوبار باشاً في هذا الموضوع ». وعندما تأكد لدى حكومة لندن أن الحديو قد أبرم اتفاقات لشراء أسلحة من أمريكا ، واستخدم عدداً من الضباط الأمريكان وأن بعض هؤلاء قد وصلوا فعلا إلى مصر ، أصدر « كلارندون » تعلماته إلى « ستانتون » في ١٩ مايو ١٨٧٠ بأن : ؟ يبين للخديو الحطر الذي يجلبه على نفسه بإثارة شبهات الباب العالى المحقة ـ أو العادلة ـ فيها يتعلق بالسياسة التي يهدف إليها » ، وكان « كلارندون » يرجو أن يترك هذا التبليغ، إذا أفرغ في قالب ودي ونقل إلى الحديو بلباقة ، ــ الأثر المطلوب فى ذهن الحديو دون « جرح شعوره » ، ويؤدى إلى وقف استعدادات الحديو العسكرية.

وفى ٢٠ مايو ١٨٧٠ كتب « كلارندون » ، إلى « ستانتون » أنه قد بلغه من « اللورد ليونس » ، السفير الإنجليزى فى باريس ، أن رئيس الوزارة الفرنسية « المسيو إميل أوليڤييه » (Emile Ollivier) ووزير الخارجية الفرنسية « اللوق دى جرامون (Gramont) قد أبديا لنوبار باشا أسفهما وعدم موافقة الحكومة الفرنسية على استعدادات الحديو العسكرية ، وأضافا إلى ذلك أن الحديو إذا أثار المتاعب فى « الشرق » فإنه قطعاً لن ينال أى تأييد من جانب فرنسا . هذا . وأما عن موقف الحكومة الفرنسية الذى أشار إليه « كلارندون »

فقد تحدث عنه نوبار باشا فىرسائله إلى إسماعيل ولا سيما فى المدة بين ١٠ و ١٨ مايو سنة ١٨٧٠ .

في مذكرة بتاريخ ١٠ مايو ١٨٧٠ بعث بها نوبار إلى القاهرة ، وكانت من إملاء « فردنند دلسبس »، قال « دلسبس » إنه قابل « الدوق دى جرامون » الذى أوضح له أن حكومة الإمبراطور بلغها أن الحديو قد عقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حوالى خسين من الضباط الأمريكان، وللتوصية على صنع سفن حربية وذخائر وعتاد الحرب ، وأنه قد قرر رفع راية العصيان ضد السلطان ، وعلى ذلك فإن فرنسا بالرغم من صداقتها للخديو ولمصر لا تستطيع تأييد هذه السياسة ، وسوف لا يكون هناك مناص من إنحيازها إلى جانب إنجلترة وسائر أوروبا . وقد استمر الدوق دى جرامون يقول وعند حصول المتاعب سوف تكون أمريكا بعيدة جداً ، ولن ياحق الأذى بمصر أو بقناة السويس ، ولكن بالحديو نفسه .

وفي رسالة من نوبار بتاريخ ١٢ مايو ١٨٧٠ بعث بها من باريس إلى الحديو ، قال نوبار إن « اللورد ليونس » الذي تقابل معه في حفل إستقبال أقامه السفير الأسباني ، أبلغه أن معلومات قد وصلت إلى « اللورد كلارندون » من مصادر متعددة عن التوصيات التي عقدها الحديو لجلب السلاح من أمريكا، وأن « اللورد كلارندون » قد طلب منه ( أي من السفير ) أن يتحدث مع نوبار في هذا الموضوع ، وأن يحذره بأن الطريق الذي يوشك الجديو أن يسلكه طريق محفوف بالمحاطر. وفي مقابلة ثانية في اليوم التالي ، أضاف السفير أنه إذا استمرت هذه المسألة ، فسوف يترتب عليها مشاكل جديدة لا تريدها أوروبا، ومن الطبيعي جداً — كما استمر يقول — أن يريد الجديو أن يكون مستقلا ، ولكن سموه رجل عاقل وذكي ويدرك أن هذا التسلح يثير شبهات الباب العالى ،

وفى رسالة تالية فى ١٨ مايو ١٨٧٠ نقل نوبار إلى الخديو رسالة من « أميل

أوليفيه » رئيس وزارة فرنسا الذى طلب من نوبار أن يبلغ مولاه « باسمه وكصديق له أن هذه التسليحات تثير المخاوف ، وأن الحكومة الفرنسية ، وقبل كل شيء الإمبراطور نفسه ، لا يريدان متاعب ومشاكل ، وأن هذه التسليحات بدلا من توطيد مركز الحديو بالعكس هي مضعفة له » .

وبسبب هذه المعارضة إذاً من جانب إنجلترة وفرنسا اللتين هددتا إذا وقع صدام بين الحديو والسلطان بأنهما سوف تنحازان إلى جانب تركياً \_ ومعنى ذلك ضياع الحديوية نفسها \_ لم يجد الحديو مناصاً فى النهاية من النزول مرغماً ، عن مشروع استقلاله .

وثالث: وجوه أهمية الأزمة العثمانية المصرية في عام ١٨٦٩ ، أنه كان لهذه الأزمة أثران متصلان بما حدث من نشاط في شطر الوادى الجنوبي ( أي السودان ) : أولهما أن مصر — وقد صارت تستعد للحرب في أثناء هذه الأزمة كي تظفر باستقلالها عنوة — عنيت بضرورة إعداد جيشها وتنظيم هيئة أركان الحرب العامة . وكانت مصر قد استقدمت لهذا الغرض بعثة عسكرية فرنسية برآسة « الكولونيل ميرشر » (Mircher) سنة ١٨٦٤ ، أشرفت على تنظيم المدرسة الحربية ، التي نقلت من قصر النيل إلى العباسية ، وصار إرسال البعوث من الضباط المصريين إلى فرنسا ، وعند عودة هؤلاء تأسست هيئة ( أو قلم ) أركان الخرب في الجيش المصري سنة ١٨٦٧ . وقد غادر أعضاء البعثة العسكرية الفرنسية مصر عام ١٨٦٩ ، وحل مجلهم هؤلاء الضباط الأمريكان الذين استقدمهم الحديو بعد ذلك . والذين ذكرهم « الاورد كلارندون » في تعلياته استقدمهم الحديو بعد ذلك . والذين ذكرهم « الاورد كلارندون » في تعلياته الم ستانتون » وذكرهم الوزراء الفرنسيون في أحاديثهم مع نوبار باشا .

و لما كان الاستغناء عن البعثة الفرنسية ، واستخدام الضباط الأمريكان قد أثار احجاجاً فرنسا من جهة ، وجعل إنجلترة تهتم من جهة أخرى لمعرفة غرض الحديو من استخدام هؤلاء الضباط ، فقد لحص القنصل الإنجليزى

في مصر « الكولونيل ستانتون » في رسالتين إلى حكومته بتاريخ ١٢ و ٢٧ مايو سنة ١٨٧٠ أسباب تخلص الحديو من البعثة العسكرية الفرنسية ، فقال إن ضباط هذه البعثة الذين جاءوا للخدمة في مصر بناء على أوامر وزير الحربية الفرنسية ، وفضوا دائماً أن يذعنوا لغير التعليات التي تأتيهم من حكومتهم ، مع العلم بأن الحكومة المصرية هي التي تدفع لهم المرتبات الكبيرة التي ينالونها ؛ ولما كان الضباط المصريون لم يفيدوا كثيراً من تعليم هذه البعثة فقد نجح الحديو في التخلص منها ، وظل مصمماً على موقفه ؛ وغادر أعضاؤها البلاد فعلا ، بالرغم من استياء الحكومة الفرنسية الشديد واحتجاج قنصليتها العامة في مصر . والسبب في هذا الاستغناء - إلى جانب ما تقدم ذكره - أن الحديو ، كما قال (ستانتون) كان يريد استخدام ضباط يدينون له بالولاء والطاعة ، ويأخذون تعلياتهم من حكومته . وقال (ستانتون) في رسالة ٢٧ مايو ، إن الحديو في أثناء زيارته لبرلين في العام السابق ( ١٨٦٩) كان قد عرض عليه البروسيون إرسال بعثة ألمانية إلى مصر ولكنه رفض ، حتى لا يزيد إزعاج وغضب فرنسا .

وأما الأثر الثانى: فهو أن انتهاء الأزمة العثمانية – المصرية وعدم قيام الحرب للأسباب التى ذكرناها بين مصر وتركيا ، ثم تحسن العلاقات تدريجيا بعد ذلك بين البلدين ، وهو التحسن الذى أفضى إلى حصول الخديو فى سنة ١٨٧٣ على الفرمان الشامل المشهور ، قد جعل التفرغ لشئون السودان ممكناً . فشهدت الفترة التالية من ١٨٧٣ إلى ١٨٧٩ أعظم نشاط حدث فى تاريخ السودان الحديث . فى نواحى التعمير والإنشاء ، والسودنة ، ومكافحة الرق والنخاسة ، والاستكشافات الجغرافية والعلمية ووضع المصورات أو الحرائط التفصيلية لأقاليم السودان ، كما شهدت هذه الفترة فتح أو ضم دارفور ، وبعض جهات النيل العليا مثل «أونيورو» (Unyoro) وأقاليم واسعة من من أوغندة ؛ ثم فى السودان الشرقى : هرر وزيلع وبربرة ؛ وفى ساحل السومال من أوغندة ؛ ثم فى السودان الشرقى : هرر وزيلع وبربرة ؛ وفى ساحل السومال وفى هذه الفترة كذلك ، قامت الحرب المصرية – الحبشية . ولقد كان من

جراء هذا النشاط الكبير أن شهدت كذلك السنوات من ١٨٧٣ إلى ١٨٧٩ دعم حقوق مصر كموئل للسيادة فى وادى النيل – مع ملاحظة أن التبعية لتركيا قائمة دائماً – وذلك بموجب إتفاقيات أو معاهدات أبرمت رأساً مع حكومة الحديوية المصرية – السودانية .

## ج - الضباط الأمريكان في الجيش المصرى

كانت العناية بإعداد الجيش المصرى ، وتنظيم هيئة أركان الحرب من الآثار المباشرة المتخلفة عن الأزمة العمانية – المصرية في عام ١٨٦٩ ، نتيجة لتأهب الخديو لمجابهة القوة بمثلها إذا لزم الأمر للحصول على الاستقلال. ولقد بدأ هذا التنظيم قبل تأزم العلاقات بين مصر وتركيا بحوالى خمس سنوات على يد البعثة العسكرية الفرنسية ، السالفة الذكر . وعندما تحرجت الأمور بين الباب العالى والحديو ، وظهرت معارضة فرنسا وإنجلترة الصريحة لمشروع استقلال مصر ، وصمم الخديو على المضى في استعداداته ، ولم تكن هاتان الدولتان قد أنذرتاه بعد بانحيازهما إلى جانب تركيا إذا وقع صدام بين الخديو و بينها ، اتجه إسماعيل نحو الاستعانة بجهود حبراء عسكريين من دولة أخرى ليست لها مصالح سياسية أو أطماع خاصة في مصر. وكانت.هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية . وساعد على استخدام الضباط الأمريكين أن عدداً كبيراً منهم كانوا قد سرّحوا من الحدمة العسكرية في بلادهم على أثر انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية ( ١٨٦١ – ١٨٦٤ ) التي قامت بين ولايات الشهال الداعية إلى الاتحاد والفدرالية وولايات الجنوب الداعية إلى الانفصال والكونفدارئية؛ وهكذا كان هناك عديدون من الضباط ذوى الحبرة في الفنون العسكرية سواء من جيش الشمال Union Federal Army أو جيش البخنوب Confederate Army ، السابقين ، يرغبون في استئناف حياتهم العسكرية في بلدان وميادين أخرى .

وحدث أول اتصال بين الحكومة المصرية وهؤلاء الضباط ى ١٨٦٨ – أى في الوقت الذي لم تكن فيه البعثة العسكرية الفرنسية قد غادرت البلاد – وذلك عندما فوتح « الجنرال بوريجار » (Beauregard) ، في لويزيانا ، وأحد قواد الجيش الكونفدرائي « الجنوبي » سابقاً ، في العمل بمصر ، وقبل هذا الحدمة في الجيش المصرى ، ثم راح يؤكد بأن كثيرين كذلك من زملائه سوف يقبلون على الالتحاق بالحدمة في هذا الجيش حتى يتعاونوا معه على إنهاضه في مدة تقل عن سنة واحدة ، وبدرجة تمكنه – أى الجيش المصرى – من تحدى جيش أية دولة أوروبية من دول الدرجة الثانية . ولكن هذا الاتصال الأول لم يسفر عن نتيجة .

وفى العام التالى «١٨٦٩». فوتح الكابتن « تادوس موط » (Thaddeus Mott) من ضباط الجيش الاتحادى الشهالى (Union Army) السابق فى أمر الحدمة فى الجيش المصرى. وكان ذلك بناء على اقتراح وتوصية من القائد العام لجيش الولايات المتحدة وقتئذ «الجنرال وليام شرمان» (William T. Sherman)، الذى أبدى اهتماماً بمسألة إمداد الجيش المصرى بالضباط الأمريكان وأراد أن يشرف على هذا الأمر بنفسه. وقد حضر « موط » إلى مصر فى السنة نفسها، وفى سبتمبر صدر أمر تعيينه « أمينا خديويا » ، ورُفع فى الوقت نفسه إلى مرتبة فريق ، وأبر م معه عقد للذة خمس سنوات ؛ ثم أوفد إلى الولايات المتحدة مكلفاً باستخدام عدد من الضباط الأمريكان باسم الحكومة المصرية ، من بين المسرّحين القدامى من جيشي الشهال والجنوب على السواء .

وقاد أوصى « الجنرال شرمان » نفسه بتعيين طائفة كبيرة من هؤلاء الضباط . كان من أوائلهم « الجنرال وليام لورنج » (Loring) — وهو كونفدرائى — ، « والجنرال هنرى سبلى » (Sibley) — كونفدرائى — وقاد وصل هذان إلى الإسكندرية في يناير ١٨٧٠، ثم لم يلبث أن حضر بعدهما عدد آخر من الضباط من بيهم « الجنرال شارل بومروى ستون » (Charles Pomeroy Stone) وهو فدرائى ، شمالى ، والضباط «شارل شايه لوفج» (Charles Chaillé Long) كونفدرائى — جنوبى . واستمر وفود

الضباط الأمريكان إلى مصر والتحاقهم بخدمة الجيش المصرى على دفعات في السنوات التالية. فباغ عددهم في مايو ١٨٧٠ عشرين ضابطاً. ووصلوا إلى خسين في عام ١٨٧٨. وفي يونية من هذا العام سرّح الضباط الأمريكان جميعهم بسبب اشتداد الأزمة المالية والتدخل أو الضغط الأجنبي «الفرنسي – الإنجليزي» ما عدا « الجمرال ستون » الذي ترك الجيش عقب حوادث الثورة العرابية و بداية الاحتلال البريطاني ، في عام ١٨٨٢.

ويظهر الغرض من استخدام هؤلاء الضباط الأم, يكان بمراجعة عقود استخدامهم ، فقد تضمنت هذه شروطاً معينة . أهمها النص على أن يقاتل هؤلاء في أى حرب تنشب بين مصر وبين عدو من أعدائها ، مهما يكن هؤلاء الأعداء ، وفي أى مكان تحدث فيه هذه الحرب ، مع استثناء واحد فقط هو الحرب ضد الولايات المتحدة نفسها . وزيادة على ذلك فقد طلب من كل ضابط أمريكي عند التحاقه بالحدمة أن يحلف يميناً بتأدية عمله بأمانة وصدق ، والقيام بواجباته المفروضة عليه ، والمبينة في عقد استخدامه — وفي مقدمها الشروط السالفة الذكر : القتال ضد أعداء حكومة مصر مهما كانوا وفي أى مكان ، بكل ما لديه من قوة ، ثم إطاعة أوامر الحكومة المصرية الحديوية في كل مايتصل بكل ما لديوية وتحقيق رفعتها ورفاهيتها .

وقد اطلع المسئولون الضباط الأمريكان قبل حلف اليمين على الغرض المباشر من إلحاقهم بالجيش المصرى ، وهو القتال من أجل استقلال مصر وتحريرها من ربقة التبعية البغيضة لتركيا .

وتتضح أهمية استخدام الضباط الأمريكان في الجيش المصرى إذا أخذنا بعين الاعتبار جملة حقائق ، مها :

أن استخدامهم بدأ إبان اشتداد الأزمة العثمانية للصرية ( ١٨٦٩ - ١٨٧٠) وهي الأزمة التي لم تبدأ تنفرج إلا في عام ١٨٧٧. ودل النص في عقود استخدامهم على وجوب أن يقاتلوا في جيش مصر ضد أعدائها مهما كان هؤلاء ، والمقصود

هنا مباشرة تركيا - دل على أن مصر في عامى ١٨٦٩ ، ١٨٧٠ كانت صحيحة المعزم على إعلان استقلالها . ولذلك فقد احتج قنصلا إنجلترة «ستانتون» ، وفرنسا « تريكو» (Tricou) في يوليو ١٨٧٠ « بطريقة غير رسمية » على استخدام هؤلاء الضباط الأمريكان في الجيش المصرى . ولكن احتجاجاتهما ذهبت سدًى ، فاستمر استخدام الضباط الأمريكان في السنوات التالية كما رُقي منهم كثيرون ، ولم تأبه الحكومة المصرية لهذه الاحتجاجات ، لسبب جوهرى واحد ، هو أنها حقله كانت أصلاً مصممة على نيل الاستقلال عنوة ، وتريد على كل حال تنظيم الجيش وتقوية الحصون ، وما إلى ذلك من التدبيرات والاستعدادات العسكرية ، التي يجب اتخاذها للدفاع عن الخديوية . من اعتداءات الباب العالى ، إذا أراد إلغاء الامتيازات التي كانت لها بمقتضى الفرمانات ؛ وقد عرفنا أن فرنسا وإنجلترة قدعارضتا في هذا الاستقلال لم تجد بداً من الاستعانة بطائفة من الضباط الأجانب في الجيش المصري من جهة ، وكان طبيعياً من جهة أخرى ، أن تعمد الحكومة المصرية إلى استخدام الضباط الأمريكيين ، لأنهم كما قلنا ينتمون إلى دولة لا مصالح سياسية ولا أطماع لها في وادى النيل وقتئذ . . .

ودل استخدام الضباط الأمريكان في الجيش المصرى ، على أن عهدخضوع الجيش المصرى للنفوذ الفرنسي قد انتهى ، وهو الخضوع الذي بدأ من أيام محمد على . ومما يجب ملاحظته في هذه المسألة أن خروج البعثة الفرنسية العسكرية من مصر لم يكن – كما يدعى كثيرون – بسبب توقع الحرب بين فرنسا وألمانيا ، وهي الحرب المعروفة باسم السبعينية (١٨٧٠) ؛ بل كان خروجهم بناء على تصميم حاسم من جانب الحديو في أثناء أزمته مع تركيا واستعداداته العسكرية ، لاتخلص من هذه البعثة ، وذلك بالرغم من غضب فرنسا الشديد . وعلاوة على للتخلص من هذه البعثة ، وذلك بالرغم من غضب فرنسا الشديد . وعلاوة على ذلك فقد دل استخدام الضباط الأمريكان على أن مصر قد صح عزمها على التحرر من التدخل البريطاني – الفرنسي في شئونها الداخلية وهو التدخل الذي التحرر من التدخل البريطاني – الفرنسي في شئونها الداخلية وهو التدخل الذي وأوجدته الوصاية الدولية » التي أقامتها تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ المعروفة . وأما

إَخفاق مصر في إنهاء هذا التدخل البريطاني الفرنسي فكان مرده إلى ارتباك شئونها المالية في الفترة التالية . . .

ثم إن وفود الضباط الأمريكان والتحاقهم بالحيش المصرى كان بناء على عقود خاصة ، ومما يجب ذكره أن هؤلاء لم يؤلفوا بعثة عسكرية رسمية جاءت إلى هذه البلاد بموافقة الحكومة الأمريكية . ومع ذلك فإن التحاق هؤلاء بالحيش المصرى كان بتشجيع المسئولين في الولايات المتحدة . وذلك عندما تدخل رئيس قواتها المساحة « الحرال شرمان » ، كما شهدنا ، من أجل « التوصية » باستخدام عدد كبير مهم .

ولقد أكد «شاييه - لونج» - أحد هؤلاء الضباط - أن « الجنرال شرمان» عندما أوصى باستخدام من اختارهم للالتحاق بالجيش المصرى ، إنما فعل ذلك وهو يعلم حق العلم أن الغرض من التحاقهم معاونة مصر على بلوغ استقلالها والتحرر من تبعيها لتركيا. ولقد زار « الجنرال شرمان» نفسه مصر في شتاء ١٨٧٢ ، واستمر استخدام الضباط الأمريكيين في السنوات التالية حتى عام ١٨٧٨.

ولقد أثار وزير الحارجية البريطانية « اللورد كلارندون » في رسائله مع « إدوارد ثورنتون» (Edward Thornton) الوزير البريطاني في واشنطون، هذه المسألة بالذات، وأي مدى تفاهم أو اتفاق الحديو مع الحكومة الأمريكية فيا يتعلق باستخدام الضباط الأمريكان في الجيش المصري ، وشراء الأساحة من الولايات المتحدة . ويتضح من الرسائل المتبادلة بينهما ، وكذلك بين « كلارندون» والقنصل البريطاني في مصر « الكولونيل ستانتون » ، في غضون عام ١٨٧٠ ، أن الحكومة الأمريكية حقيقة لم تكن لها علاقة « رسمية » بهذين الموضوعين ، ولكن قرائن كثيرة كانت لا تجيز إنكار أن هذه الحكومة لم تكن واقفة على ما يحدث ، أو على الأقل أنها ما كانت تجد ما يدعوها إلى «عدم تشجيع » ذلك .

فقد بعث « ثورنتون » إلى « كلارندون » بصورة رسالة من الوزير العماني

في واشنطون «بلاق بك» (Blacgue Bey) إلى الباب العالى بتاريخ ٢٢ أبريل ١٨٧٠ من واشنطن ، كان الوزير العثماني قد سلمها إلى « ثورنتون » ، وهي خاصة باستخدام الضباط الأمريكيين. وقد أثبت «بلاق بك» في هذه الرسالة قائمة بأسماء الضباط الأمر يكيين: وهم « موط » من الجيش الشهالى الفدرائي ، و «سبلي» من الجيش الحنوبي الكونفلرائي ، و « لو رنج » مثله ، و « ستون » ، من الحيش الشهالي الفدرائي ، و « بوردي » (Purdy) مثله ؛ و « براج » (Bragg) وأصله من الجيش الفدرائي ثم انضم إلى الجيش الجنوبي الكونفدرائي ، و « رهط » من الجيش الجنوبي الكونفدرائي - ثم جاء فيها : « إنه مما تجدر ملاحظته أن أكثر هؤلاء الضباط من الأسلحة المختلفة ، قد تخرجوا في المدارس الحربية الفدرائية (الشمالية)». ثم كان مما لاحظه الوزير العثماني، أن القنصل الأمريكي العام في مصر « جو رج بطلر » (RHTTE) قد غادر الولايات المتحدة إلى مصر في نفس الوقت الذي غادرها فيه الضباط الأمريكان إلها. وقد سعى عمه الجنرال « بن بطلر » (Butler) في تعيينه لهذا المنصب. والحنرال « بن بطلر » هذا عضو في مجلس الكونغرس الأمريكي ويتاجر في الأساحة وعلى صلة بالجنرال « موط » . ويقول الوزير العثماني : من المحتمل أن « موط » في أثناء زيارته الأخيرة في الولايات المتحدة. قد اتفق مع «بن بطلر » لإنشاء العلاقات التي أسفرت ليس عن سفر الضباط الأمريكان إلى مصر فحسب ، بل عن تعيين «المستر جورج بطله » في قنصلية مصر كذلك. وقد طلب الجنرال «بن بطلر » هذا التعيين من الحكومة الأمريكية «خدمة» له ، وأجابه إلى رغبته رئيس الولايات المتحدة [وكان جرانت] ليكسب مؤازرته لبعض المسائل الإدارية المعروضة على الكونغرس . وأما القنصل نفسه ، وعلى خلاف ما كان منتظراً فإنه لم يذهب لمقابلة الوزير العثماني في واشنطون ، قبل سفره إلى مصر .

وجاء في رسالة من الوزير « ثورنتون » إلى « كلارندون » من واشنطون في ٢٥ أبريل ١٨٧٠ ، بعد تحرياته في موضوعي الضباط الأمريكان والأساحة :

«أن ليس مستحيلاً أن حكومة الولايات المتحدة لا يؤسفها أن ترى إنجلترة متورطة فى حرب بسبب مصر ، قد يستطيع الأمريكان فى أثنائها أن يحققوا أطماعهم الحاصة بالاستحواذ على ممتلكاتنا (أى ممتلكات الإنجليز) فى الجزء الشهالى من هذه القارة ». ثم استمر يقول : «ومن المحتمل أن يستطيع القنصل الإنجليزى فى مصر الحصول على معلومات أكثر بشأن الضباط الأمريكان الدين فى خدمة باشا مصر ، وعما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تؤيد مشروعات وأطماع هذا الأخير الظاهرة ». والقنصل البريطانى المشار إليه ، هو «ستانتون ». وقد بعث هذا فى رسالته إلى حكومته من الإسكندرية فى ۲۷ مايو ۱۸۷۰ ينفى أن هناك على مبلغ علمه ما يدعو للاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية تشجع الحديو فى هذا الموضوع .

ولكن مما يجب ملاحظته ، أن «ستانتون» في رسالته هذه ، قد نبي كذلك أن الحديو يريد إطلاقا الاستقلال والانفصال عن تركيا ، وأكد أن االذي يريده من استعداداته العسكرية لا يتجاوز النهيؤ «للدفاع» فحسب ، لأنه يخشى ، على نحو ما ردد ذلك مراراً ، نوايا الباب العالى ، ويقول «أى الحديو» إن الصدر الأعظم يريد إلغاء امتيازات الفرمانات أو إنقاصها . وكانت حجة «ستانتون» التي استند عليها في نفى نية الاستقلال أن ليس من المعقول أن يعمد إسماعيل الاإذا كان مجرداً من كل حكمة . وهذا القول صحيح . ولكن يجب أن نذكر أن الحديو بدأ يستخدم هؤلاء الضباط الأمريكان في غضون عام ١٨٦٩ ، ووصلت الحديو بدأ يستخدم هؤلاء الضباط الأمريكان في غضون عام ١٨٦٩ ، ووصلت فعلا إلى مصر طائفة منهم في يناير ١٨٧٠ ، أي قبل أن «تبلغ» حكومتا إنجلترة وفرنسا الحديو بهائيبًا أنهما مصممتان على الوقوف إلى جانب تركيا إذا وقع صدام بين الحديو والباب العالى . وهو التبلغ الذي حدث كما عرفنا في مايو ١٨٧٠ . السمي لحركة التحاق الضباط الأمريكان بالحيش المصرى ، فهي على الأقل الرسمي لحركة التحاق الضباط الأمريكان بالحيش المصرى ، فهي على الأقل الرسمي لحركة التحاق الضباط الأمريكان بالحيش المصرى ، فهي على الأقل الرسمي لحركة التحاق الضباط الأمريكان بالحيش المصرى ، فهي على الأقل الرسمي لحركة التحاق الضباط الأمريكان بالحيش المصرى ، فهي على الأقل

لم تزعجها أن يقع هذا ؛ وفى كل الأحوال فهى تعلم ية ياً بما يحدث سواء فيا يتعلق بخدمة الضباط الأمريكان فى الجيش المصرى أم بمسعى الحديو لشراء الأسلحة من بلادها ...

أضف إلى ما تقدم أن التحاق هؤلاء الضباط الأمريكان بالجيش المصرى أتاح الفرصة لإعادة تنظيم هيئة أركان الحرب. فحدث هذا التنظيم تحت إشراف « الحمرال ستون » ، الذي تعين رئيساً لهيئة أركان الحرب منذ مارس ١٨٧٠ . وكان من أهم نتائج هذا التنظيم أن صار للقسم المعروف باسم القسم الثالث (3rd. Section)من هيئة أركان الحرب مكانة بالغة. وهذا القسم هو الذي اضطلع بأعمال الاستكشافات العلمية وَالجغرافية والمساحية فى أقاليم السودان. نذكر من أعضائه الأمريكان : «كولستون» (Colston) و « بوردي» ، و « ماسون » (Mason)و، « براوت » (Prout) ، و « كامبل » (Campbell)، و « متشيل » (Mitchell)، و « شاييه - لونج » ، وغيرهم. ونذكر من الضباط المصريين : محمد مختار ، ومحمد رؤوف ، وعبد الله فوزى ، وعبد الرازق نظمى ، ومحمد عزت ، وحسن واصف ، ومحمد ماهر ، ويوسف حلمي ، وأحمد حمدي ، ومحمود صبری ، ومحمد صادق ، وغيرهم . وقد اشترك كل هؤلاء ، في تعاون وثيق بينهم ، من أمريكيين ومصريين ، في أعمال الكشف الجغرافية ، وإعداد الرسوم والمصورات الطبوغرافية ، في جميع أنحاء السودان ، وقاموا بمساحة كثير من أقاليمه . وقد توّج هذا العمل بوضع خريطة مفصلة لأفريقية تحت إشراف « الجنرال ستون » نشرت في أغسطس ١٨٧٧ باسم هيئة أركان حرب الجيش المصرى ، وضعت كما كتب عليها «حسب الاستكشافات المصرية مع الاستناد إلى أوثق المصادر الجغرافية ».

وهكذا فإنه عندما اضطر الحديو بسبب تدخل إنجلترة وفرنسا إلى التخلى عن مشروع استقلاله ، ولم تقم الحرب بين مصر وتركيا ، صار السودان الميدان الرئيسي الذي شهد نشاط الضباط الأمريكان ، خصوصاً من أعضاء «القسم

الثالث » السالف الذكر . وزيادة على ذلك فقد اشترك نفر من هؤلاء مثل « شاييه لل لونج » و « كامبل » مع « غوردون باشا » فى مأمورية خط الاستواء ، كما اشترك « الحنرال لورنج » وضباط أمريكان آخرون فى الحرب الحبشية المصرية فى عام ١٨٧٦ .

## د ـ الفرمان الشامل ( ۱۸۷۳)

ولقد أظهرت الأزمة العثمانية المصرية ، وهي التي استمرت حوالي أربعة أعوام من ١٨٦٩ إلى ١٨٧٧ ، كل عوامل الضعف والتناقض والشذوذ التي انطوت عليها تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ . فالحديو لا يستطيع الاستقلال وتحطيم التبعية التي تربطه بتركيا بالرغم من تأهبه لفعل ذلك عنوة ، بسبب تدخل الدول ، إنجلترة وفرنسا خصوصاً ، التي عارضت في استقلال مصر . والباب العالى لا يستطيع إلغاء الامتيازات التي منحتها الفرمانات إلى مصر كولاية وخديوية في سنوات ١٨٤١ ، ١٨٦٦ ، ويعجز عن خلع (عزل) الحديو كما أراد أن يفعل في أثناء أزمة ١٨٦٩ بسبب تدخل الدول كذلك ، وهي التي أرادت بقاء الوضع القائم .

وظهرت فى أثناء هذه الأزمة وجهات نظر ثلاث :

وجهة نظر مصرية : تبغى الاستقلال ، ويعبر عنها مسعى الحديو للظفر به ، وهو الذى صار - كما رأينا - يسلك مسلك الحاكم المستقل سواء في اتصالاته المباشرة مع الحكومات الأوروبية في مفاوضات الإصلاح الذى أراد به إنهاء فوضى تعدد الاختصاصات القضائية (بين قنصلية ووطنية) في مصر ، وإبطال نفوذ القناصل ، وتحرير سيادة الدولة الداخلية ؛ أم في دعوة الملوك والأمراء ورؤساء الحكومات الأوروبية لحضور حفلة افتتاح قناة السويس ؛ أو في إبرام عقود

استخدام الأجانب رأساً فى الجيش المصرى ، كما فعل مع الضباط الأمريكان ، أو لمهمات أخرى كما حدث عند استخدام «السير صمويل بيكر » فى عام الممورية خط الاستواء ؛ أو شراء الأسلحة أو التوصية على صنعها فى إنجلترة وفرنسا والولايات المتحدة ، وكذلك السفن الحربية من فرنسا . . .

ووجهة نظر عثمانية : وفحواها أن الامتيازات التي أعطيت إلى مصر في فرمانات المحام ، ١٨٦١ ، ١٨٦٦ ، ١٨٦١ ، ولقب الحديوية الذي منحه السلطان إلى إسماعيل ، لم تغير جميعها شيئاً من « وضع » الحديوية . فهذه لا تزال ولاية أو مقاطعة من مقاطعات الدولة العثمانية ، وأن الحديو بمسلكه كحاكم مستقل قد خرج على نصوص الفرمانات ، ويجب لذلك عزله ، وأنه لا مناص لاستقامة الأمور في مصر من إلغاء كل الامتيازات التي نالها والتي كانت مجرد « منحة » لها من الباب العالى . . .

ووجهة نظر أوروبية : عبرت عها الحكومات إنجلرة وفرنسا والنمسا وغيرها، وفحواها ضرورة بقاء «الوضع» الذي كفلته الفرمانات لمصر منذ تسوية ١٨٤٠ ما هو ودون تغيير يطرأ على جوهره ، أي بقاء مصر تابعة لتركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها . فيمتنع على الحديو أن يسلك مسلك الحاكم المستقل ، ويمتنع على الباب العالى أن يجرد الحديوية من الامتيازات التي صارت لها ، وأهمها تمتعها بالاستقلال الداخلي ، بل رأت الدول أن من الضروري زيادة درجة هذا الاستقلال الداخلي ، بدعوي ضرورة تقوية مسند الحديوية ، وذلك لما سوف يترتب على توسيع الاستقلال الداخلي من إتاحة الفرصة لهذه الحديوية تمكن هذه بفضلها من استغلال رؤوس أموالها في مصر ، ومن التمتع بأكبر قسط من النفوذ السياسي بها نتيجة لهذا النشاط الاقتصادي والمالى ، والتدخل قسط من النفوذ السياسي بها نتيجة لهذا النشاط الاقتصادي والمالى ، والتدخل في شئون مصر الداخلية بدعوي العمل من أجل صيانة مصالح رعاياها . أي أن الدول أرادت أن تبيح لنفسها في النهاية ما كانت تسعى لحرمان تركيا منه ، وهو

التدخل في شئون الحكم في مصر ؛ ولذلك فقد نصحت الدول الباب العالى والحديو معاً ، بضرورة تسوية خلافاتهما «سلماً».

ونتيجة لموقف الدول إذاً \_ وهي التي رفضت من جهة استقلال مصر ، وعارضت من جهة أخرى في تجريد الحديوية من امتيازاتها \_ لأنه قد ظهر واضحاً أن لا مناص من بقاء الحديوية \_ مصر والسودان \_ في نطاق الإمبراطورية العثمانية ، نتيجة لهذا صار لزاماً على الحديو أن ينحو منحي جديداً في سياسته ، يهدف منه إلى تحقيق غرضين : أولهما ، استئناف علاقاته الودية مع تركيا لإزالة الأثر السيء الذي خلفته أزمة ١٨٦٩ ، وذلك لدعم مركز الحديوية بتوسيع استقلالها الداخلي ، عن طريق ما يمكن استصداره من فرمانات محققة لهذه الغاية بموافقة الدول دائماً ، من صاحب السيادة الشرعية عليه . وكان من المنتظر في هذه الحالة أن يلتي مؤازرة الدول في مسعاه هذا . .

وثانيهما ، صون وحدة الوادى السياسية ودعمها ، عن طريق تعزيز ما تملكه مصر من حقوق في السيادة على شطر الوادى الجنوبي ، وذلك باستكمال ممارسة هذه الحقوق المستمدة من تبعية مصر لتركيا في الأصقاع التي دانت بالسيادة لتركيا مباشرة ، والتي لم تذكرها الفرمانات السابقة (في السودان الشرق) ، أو بعقد الاتفاقات والمعاهدات رأساً ومباشرة بين مصر والدول ، والتي تتضمن الاعتراف بحقوق مصر في السيادة أو بسط حقوق السيادة المصرية على الأقاليم أو الأمارات (مثل هرر) التي لم يكن لتركيا أية ادعاءات في حقوق السيادة عليها . وكان واضحاً أن دعم وحدة الوادى السياسية بالشكل الذي ذكرناه ماكان يتسبى حدوثه إلا إذا نجح الحديو في دعم مركز الحديوية ، بأن يكتسب حقوقاً وامتيازات جديدة تزيد بفضلها درجة استقلال هذه الحديوية الداخلي ، وبحيث يمتنع على تركيا التدخل في شئونها من ناحية ، وتملك مصر حقاً أوسع في إبرام الاتفاقات والمعاهدات التي تريدها مع الدول سواء ما تعلق منها بمصر أو بالسودان ، طالما أن هذه لا تتعارض مع تبعية الحديوية لتركيا ، من ناحية أخرى .

فأما فيما يتعلق بالأمر الأول ، أى استئناف العلاقات الودية مع تركيا ، فقد تسى للخديو تحقيق الغرض الذى هدف إليه من هذا الأمر ، فاستصدر من الباب العالى الفرمان الشامل (أو الجامع) في ٩ يونيه ١٨٧٣. وهو الفرمان الذى صُفت عقتضاه أزمة العلاقات العيانية المصرية أخيراً.

ومما يجب ملاحظته بصدد هذه التصفية أنها كانت من نوع التصفية التي لم يكن هناك بد من الوصول إليها ، بسبب تدخل الدول التي منعت الحديو من الاستقلال والانفصال عن تركيا ، من جهة ، ومنعت الباب العالى من إلغاء الامتيازات التي نالتها مصر بمقتضي الفرمانات مُنذ تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ من جهة أخرى ، مع إتاحة الفرصة لتوسيع حقوق الحديوية في ممارسة شئون الحكم الداخلية ، بمعنى تمكينها من عقد الاتفاقات أو المعاهدات التي تريدها مع الدول ، طالما كانت هذه متصلة بشئون الحكم الداخلية ، ولا ينال إبرامها شيئاً من حقوق السيادة التي لتركيا على الخديوية ؛ وزيادة على ذلك فإن توسيع هذا الاستقلال الداخلي ، قد لتي موافقة الدول ، ولا سما إنجلترة وفرنسا ، وذلك لاتفاقه مع مطالب مصالحها السياسية ، من حيث إنه يؤدى إلى تقوية مسند الحديوية «الولاية » الشرعي داخل نطاق الإمبراطورية العثمانية ، لما انطوي عليه ذلك من المحافظة على كيان هذه الإمبراطورية. لأن المحافظة على كيانها كان لايزال يعتبر ضروريًّا في نظر الدول لعدم الإخلال بالتوازن السياسي في أوروبا ، ولتلافى المشكلات التي لا مفر من حدوثها إذا أرغمت الدول على أن تبحث في الكيفية التي يجب بها ملء الفراغ الذي ينجم من تقلص الإمبراطورية العمانية فى أوروبا نتيجة لتصدعها؛ ولأن توسيع استقلال الخديوية الداخلي ، أو تقوية مسند الحديوية بالنسبة للباب العالى متفق مع مصالح الدول الاقتصادية ، حيث إنه يمكنن الدول من العمل على تغلغل نفوذها الاقتصادي في الحديوية عن طريق إبرام الاتفاقات الاقتصادية معها ، أو بمعنى أدق ، إمداد مصر بالقروض المالية التي تريدها ، فتستطيع الدول بسط نفوذها السياسي نتيجـة لتغلغل النفوذ

الاقتصادي في الحديوية .

ولقد مرت تصفية أو تسوية العلاقات العثمانية - المصرية في جملة مراحل بدأت بقبول الباب العالى « للتفسيرات » أو « التوضيحات » التي فسر بها الحديو إجراءاته أو مظاهر نشاطه التي شكا منها الباب العالى : كالاتصال المباشر بحكومات الدول الأجنبية ، وشراء الأسلحة ، والتوصية على صنع السفن الحربية . وقام « تفسير » الحديو على أساس أنه بمسلكه سلوك الحاكم المستقل ، وهو المسلك الذي شكا منه الباب العالى في هذه المسائل ، ما كان يبغي الحروج على تبعيته لتركيا ؛ وأن الحديوية إيالة من إيالات الدولة العثمانية ، ولا ميزة تميزها من سائر ولايات الدولة ، إلا ما صارت تستمتع به من امتيازات منحها إياها السلطان العثماني نفسه ، كدليل على تقدير الباب العالى - كما قال - لولاء الحديو له وطاعته إياه السلطان .

ولكن كان من العسير على الباب العالى ، وهو الذي اضطر اضطراراً إلى تسوية علاقاته «سلماً» مع الحديو بسبب تدخل الدول ، أن يرضى ببقاء الحديوية متمتعة باستقلالها الداخلى ، فاستمسك فى الفرمان الذى أصدره إلى إسماعيل فى ٢٩ نوفير ١٨٦٩ بضرورة إشرافه (أى إشراف الباب العالى) على شئون مصر المالية . وكان إسماعيل فى المدة بين ١٨٦٤ و ١٨٦٨ قد عقد خسة قروض أجنبية قيمتها الاسمية ٢٦,٠٦١،٥٠٠ جنيه إنجليزى ، وقيمتها الحقيقية بنوض أجنبية قيمتها الباب العالى أن يجرى تحصيل الضرائب باسم السلطان بفائدة قدرها ٩٪ ، فطلب الباب العالى أن يجرى تحصيل الضرائب باسم السلطان (الشاهانى) ، ونص الفرمان على أن السلطان لا يقبل «مطلقاً بوجه من الوجوه أن تستعمل المبالغ الحاصلة من الضرائب المنوه عنها فى غير احتياجات البلاد الحقيقية ، ولا يقبل السلطان علاوة على ذلك : «ما يعقده [ الحديو ] من القروض فى الممالك الأجنبية » ، لما يستدعيه ذلك ، «من حبس إيرادات البلاد سنين في الممالك الأجنبية » ، لما يستدعيه ذلك ، «من حبس إيرادات البلاد سنين

طوياة » ولا يقبل «أن تستخدم الإيرادات في سبيل سداده إلا بعد [أن يعرض الحديو] الأسباب المفصلة الموجبة للاستقراض ، وتصدر به الرخصة اللازمة من لدن » السلطان نفسه. ثم استمر السلطان يقول في فرمانه هذا: « فإرادتي الشاهانية هي أن لا يعقد قرض في أي زمن كان إلا بعد أن تثبت الحاجة الكلية إليه ، وتصدر به الرخصة من سدتنا الملوكية ».

هذا ، وقد أكد فرمان ٢٩ نوفبر ١٨٦٩ حقوق السيادة العمانية على الحديوية المصرية ، وبالصورة التى رسمتها تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ فجاء فى ختام هذا الفرمان : «على أنه من المقتضى أن تكون أعمالك [ محاطبا الحديو ] وإجراءاتك من الآن فصاعداً موافقة لأحكام فرمانى هذا الشاهانى القاطعة ، لأنه مطبق كل التطبيق على الحقوق والواجبات المقررة ، وعلى الفرمانات السابقة ».

وواضح أن فرمان ٢٩ نوفمبر ١٨٦٩ بسبب هذا القيد الذي فرضه على الخديوية من حيث إخضاع شئوبها المالية لرقابة تركيا وإشرافها ، لم ينه الأزمة العمانية – المصرية ، ولو أنه حد د معالم المسألة – وهي المسألة المالية – التي صارت من الآن فصاعداً مثار النزاع الرئيسي بين الحديوية والدولة العمانية . ولكن لم تلبث أن بدأت الأزمة تنفرج رويداً رويداً ، بسبب تدخل الدول التي أرادت إنهاء هذا النزاع «سلماً » وبفضل الجهود التي بذلها الحديو لدى الباب العالى ، والأموال التي أنفقها كهدايا ورشاوي في الآستانة ، وذلك منذ أن اتضح له للأسباب التي عرفناها تعذر الاستقلال والانفصال كلية عن تركيا . وعلى ذلك فقد صدر أخيراً في ٢٥ سبتمبر ١٨٧٧ فرمان أجاز لحديو مصر أن يعقد القروض صدر أخيراً في ٢٥ سبتمبر ١٨٧٧ فرمان أجاز لحديو مصر أن يعقد القروض الباب العالى . وكانت الحطوة التالية أن يسعى الحديوية ويؤكد في جلاء «الوضع » يحوى كل الامتيازات التي حصلت عليها الحديوية ويؤكد في جلاء «الوضع » فصارت متمتعة به منذ تغيير نظام الوراثة ، وتوسيع استقلالها الداخلى . فصلر الفرمان الشامل أو الجامع في ١٨٧٨ يونية ١٨٧٣ .

ويلاحظ بشأن فرمان ٨ / ٩ يونية ١٨٧٣ ، أنه — وعلى حد ما جاء به — إنما يقوم مقام الفرمانات السابقة ، بمعنى أن تكون « الأحكام المندرجة فيه معمولا بها ، ومرعية الإجراء على الدوام » ؛ وذلك من حيث تقرير قاعدة الوراثة الصلبية ، كما أتى بها فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ ، ومن حيث توسيع استقلال الحديوية الداخلي كما بدأ في فرمان ٨ مايو وأول يونية ) ثم في فرمان ٨ يونية ١٨٦٧ الذي أقام الحديوية ، ثم فرمان ٥٠ سبتمبر ١٨٧٧ الحاص بعقد القروض : هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فلا تغيير في « الوضع » الذي أقرته الفرمانات للخديوية بالرغم من هذين الامتيازين : الحكم الوراثي والاستقلال الداخلي ، فالتبعية لتركيا قائمة .

ويلاحظ كذلك أن فرمان ٩ يونية ١٨٧٣ قد روعى فيه التوفيق بين توسيع الاستقلال الداخلى للخديوية وبين خضوع الحديوية لصاحب السيادة الشرعية عليها ؟ ومن أهم مظاهر هذا الحضوع كما نصت عليه الفرمانات أن القوانين المعمول بها في الدولة العثمانية ، وخط شريف كلخانة خصوصاً ، والمعاهدات المبرمة بين الباب العالى والدول - يعمل بها أيضاً في مصر . فقد نص فرمان ٩ يونية ١٨٧٣ على أن يكون لحكومة مصر أن تسن ما تراه من قوانين متفقة مع حاجاتها ومطالبها ، وإبرام ما تراه من اتفاقات ومعاهدات متصلة بشئون الإدارة الداخلية على شريطة عدم « الإخلال بمعاهدات الدولة العلية مع الدول » . وبناء على هذه القاعدة إذاً ، أجاز الفرمان للخديو الحق، في عقد القروض الحارجية « باسم الحكومة المصرية . »

ومما يجب ذكره أن هذه القواعد والأحكام المتعلقة بالحكم الوراثى فى نظام الوراثة الصلبية والمباشرة ، ثم توسيع الاستقلال الداخلى ، بما فيه من حق سن القوانين وإبرام المعاهدات بالصورة التى ذكرناها ، صارت بمقتضى فرمان وينية ١٨٧٣ منطبقة على السودان ، شطر الوادى الجنوبي ، وجزء الحديوية المتمم لها ، انطباقها على مصر ، ويشمل السودان فى هذه الحالة الأقاليم التى

ذكرها فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ (ما عدا دارفور لأبها لم تكن قد فتحت بعد) ، ثم قائمقامتي سواكن ومصوع . وقد سبق أن أعطى إسماعيل هاتين القائمقامتين من غير الحق الوراثي بمقتضى فرمان ١١ مايو ١٨٦٥ ، ثم أدمجهما فرمان الوراثة الصلبية في ٢٧ مايو ١٨٦٦ في «ملحقات » مصر – أى السودان – التي تنفذ بها أحكام ذلك الفرمان . فنص الآن فرمان ٩ يونية ١٨٧٣ على أن : «خديوية مصر الجليلة وملحقاتها وجهاتها المعلومة الجارية إدارتها بمعرفتها مع ما صار إلحاقه بها أخيراً من قائم مقامتي سواكن ومصوع وملحقاتها » ينطبق عليها جميعاً نظام الوراثة الصلبية وأما «ملحقات » سواكن ومصوع هذه ، فقد كانت تمتد من رأس علبة في الشمال على شاطئ البحر الأحمر الغربي إلى رهيطة عند باب المندب في الجنوب .

وهكذا إذاً سويت العلاقات بين مصر وتركيا ، بدعم مسند الحديوية ، وتوسيع استقلالها الداخلي إلى أقصى درجة ممكنة أو متفقة مع تبعية الحديوية لتركيا ؛ ثم بدعم وحدة الوادى السياسية عند تأكيد المبدأ الذى جاء به فرمان الوراثة الصلبية الأول في ٢٧ مايو ١٨٦٦ . فالحديوية تشمل أقطار الوادى جميعها في مصره وسودانه ، ولهذه الحديوية أن تسن القوانين وتضع الأنظمة الحكومية ، التي تسرى في مصر والسودان على السواء، وتعقد ما تشاء من اتفاقات أو معاهدات خاصة بمصر وبالسودان ، طالما أن هذه الاتفاقات أو المعاهدات غير متعارضة مع الاتفاقات المبرمة بين تركيا والدول . تفعل الحديوية ذلك كله بفضل ما صار تأكيده لها من حق ممارسة خصائص أو سلطات السيادة المستمدة من تركيا بحكم تبعيتها لها ، و بمقتضى الفرمانات الصادرة إلى الحديوية .

## ه ــ آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا ( ١٨٧٣ )

وكان لتسوية العلاقات بين مصر وتركيا على الأسس التي سبق ذكرها ، آثار بالغة على تطور الحوادث في شطري الوادي في السنوات التالية . كما أن هذه التسوية قد انطوت على مبادئ وحقائق متصلة بوحدة الوادى السياسية .

فقد استندت تصفية الأزمة العثمانية – المصرية على نفس القواعد التى اتخذت أساساً للتسوية التى وضعت للمسألة المصرية فى ١٨٤٠ – ١٨٤١. وذلك من حيث تبعية مصر لتركيا ، وموافقة الدول على نوع « النظام السياسي » الذى ربط بين مصر وتركيا ؛ وكان معنى هذه الموافقة استمرار « الوصاية الدولية » التى أوجدتها تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١. بل إن الأدوار التى مرت بها تصفية أزمة العلاقات العثمانية – المصرية منذ سنة ١٨٦٩ قد أتاحت الفرصة لأن يظهر خلالها بصورة عملية « نوع » هذه الوصاية الدولية ، عندما تدخلت الدول ، على نحو ما شاهدنا ، لإنهاء الحلاف بين الحديو والسلطان العثماني ، وصدر فرمان ٢٥ سبتمبر ١٨٧٧ ، وفرمان ٩ يونية ١٨٧٧ بموافقتها . فبقي متعذرا أن يطرأ أى تغيير جوهرى على التصفية التى تمت لأزمة العلاقات العثمانية – المصرية ، من غير موافقة الدول .

ولا جدال في أن الحديوية لو كانت نجحت في مشروع الاستقلال ، لأزيلت الوصاية الدولية التي أوجدتها ثلك الرقابة الدولية التي أنشئت لضهان الوضع الذي حد د العلاقات الواجب في نظر الدول أن تقوم بين مصروتركيا . أما وقد بقيت هذه الوصاية الدولية ، وبقيت كذلك التبعية لتركيا ، فقد صار لتسوية أزمة العلاقات العثمانية – المصرية ، بالصورة التي تضمنها أخيراً الفرمان الشامل في ٩ يونية ١٨٧٣ ، أهمية كبيرة ، من نوع آخر ، في تاريخ مصر والسودان . ذلك أن الفرمانات التي صدرت في الفترة الأخيرة : في ٢٦ مايو ١٨٦٦ غن الوراثة الصلبية المباشرة ؛ و ٨ يونية ١٨٦٧ عن الحديوية ؛ و ٩ يونية ١٨٧٧ وهو الفرمان الشامل ، قد أدمجت شطرى الوادي وجعلت مصر والسودان « كلا " واحداً ، فتد عمت بفضل ذلك وحدة وادى النيل السياسية . وحيث إن هذه الفرمانات قد صدرت بموافقة الدول ، فقد كان معنى هذا أن الدول صارت معترفة بوحدة الوادى السياسية ومقرة لها . ولقد ترتب على هذه الحقائق أنه صار

لأ يمكن بحال من الأحوال ، من الناحية القانونية الدولية ، وعن طريق إجراء منفرد قد تتخذه دولة من الدول منفصلة عن زميلاتها ، فصم هذه الوحدة أو الانتقاص من حقوق السيادة التي للخديوية على الوادى بأسره ، أو اقتطاع إقليم من الأقاليم الخاضعة لهذه السيادة القانونية .

وكذلك صار متعذراً على تركيا صاحبة السيادة الشرعية العليا ، وبإجراء منفرد من جانبها كذلك ، أن تنقض هذه الوحدة أو تفصمها أو تدخل أى تغيير على الوضع الذى قامت على أساسه هذه الوحدة السياسية؛ ثم إنه صار متعذراً أيضاً هدم هذه الوحدة إلا عن أحد طريقين : إما طريق العنف والقوة ، وفى ذلك خرق للتسوية التي وضعت للمسألة المصرية ١٨٤٠ – ١٨٤١ واستندت عليها المبادئ الجوهرية لهذه التصفية التي أنهت أزمة العلاقات العمانية – المصرية وتضمنها فرمان ٩ يونية ١٨٤٧ ؛ وإما طريق الاتفاق بين الدول واتحاد كلمتها . وفضلاً عن ذلك فلا يكفي أيضاً أن تنزل مصر عن حقوق سيادتها المباشرة على السودان أو أن تنزل تركيا عن سيادتها الشرعية العليا عن الحديوية – وتشمل الحديوية مصر والسودان – وذلك كإجراء « تلقائى » في كلا الحالين ، أي تقوم به تركيا أو مصر من تلقاء نفسها . بل يجب لقانونية مثل هذا التنازل – إذا حدث – أن يتضمنه اتفاق دولي .

وعلى ذلك فقد انطوت تصفية الأزمة العثانية المصرية على ضهان لاستقرار «الوضع » القائم فى الحديوية . وكان لهذا الضهان آثار مباشرة على تطور الحوادث فى مصر والسودان معاً ؛ ولم تلبث أن أفضت هذه الآثار إلى نتائج معينة فى كل منهما .

فنى مصر ، تتمثل هذه النتائج فى تغلغل النفوذ الأجنبى وزيادة تدخل الدول فى شئون مصر الداخلية ، عندما ترتب على اتساع نطاق استقلال مصر الداخلى إن استمر الحديو يعقد القروض الحارجية ، فى عام ١٨٧٠ ، حيث عقد قرض الدائرة الأول قد عقد مع بيت

الإنجلو \_ إجيبشان المالى فى ١٨٦٥ \_ ١٨٦٦ ؛ وفى عام ١٨٧٧ عقد مع بيت أو بهايم المالى القرض الذى صار يعرف باسم القرض المشئوم . وهذا عدا القروض الداخلية كدين الرزنامة فى ١٨٧٤ \_ والرزنامة مصلحة حكومية يودع بها الأهالى أموالهم كأمانات تتصرف فيها الحكومة بشرط دفع معاشات للمستحقين ؛ وعدا بيع الأسهم التى لمصر فى شركة قناة السويس ( ١٨٧٥) . وكان عددها بيع الأسهم التى لمصر فى شركة قناة السويس وقد الربيع المربق أى ما يوازى  $\frac{V}{17}$  من رأس مال شركة قناة السويس وقد ارتبكت مالية البلاد ارتباكاً شديداً ، أدى فى نهاية الأمر إلى عزل الحديو إسماعيل ، وذلك فى ظروف سوف يتأتى ذكرها .

وأما في السودان ، فقد تمثلت هذه النتائج — نتائج تصفية الأزمة العمانية — المصرية — في اهتهام مصر المتزايد بشئون الجنوب ، وقد اتخذ هذا الاهتهام مظهرين : أولهما ، العمل من أجل زيادة عمار السودان ، وتقدمه ، وقد ذكرنا نواحي هذا النشاط مفصلة في كتابنا « الحكم المصري في السودان ١٨٢٠ —١٨٨٥» (طبع القاهرة ١٩٤٧) . ولقد استمر الإنفاق على شطر الوادي الجنوبي بالرغم من الأزمة المالية التي صارت تعانيها الجديوية ، فشهدت السنوات التالية ، بلوغ السودانة ذروتها ، فشغل السودانيون الوظائف الهامة ، وصار مهم المديرون ، ونظار الأقسام والمعاونون . . . إلخ . وتعدد إنشاء المجالس المحلية للفصل في قضايا الأهالي في مختلف المديريات : في : التاكة ، وبربر ، والحرطوم ، ودنقلة ، وكردفان ، وغيرها ؛ ثم أشرك شيوخ القبائل مع سائر العناصر الوطنية في تحمل وكردفان ، وغيرها ؛ ثم أشرك شيوخ القبائل مع سائر العناصر الوطنية في تحمل المي غير ذلك من ضروب العمران ، كما استمر النشاط على أشده في مكافحة الرق والنخاسة ، وأرسلت البعثات — من الضباط المصريين والأمريكان في الحيل أقاليم السودان .

وأما المظهر الثاني لاهتمام مصر بشئون السودان ، فكان مسعى الجديوية

لاستكمال وحدة الوادى السياسية من ناحية ، ودعم حقوق السيادة على الوادى من ناحية أخرى . ولقد كان استكمال وحدة الوادى السياسية هو الهدف الثانى الذى ذكرنا أن مصر قد سعت لتحقيقه منذ أزمة العلاقات العثمانية المصرية فى عام ١٨٦٩ ، من أجل المحافظة على هذه الوحدة نفسها ودعمها .

# و ـ استكمال وحدة وادى النيل السياسية ودعمها

واتبعت الحديوية في استكمال وحدة وادى النيل السياسية ودعم هذه الوحدة سبلا متعددة: منها استصدار الفرمانات من الباب العالى بإلحاق الأقاليم التي كان لتركيا حقوق في السيادة عليها ؛ ولم تكن قد ألحقت بعد بالحديوية ؛ ومنها ضم الأقاليم التي ظلت خارجة عن نطاق هذه الوحدة ، والتي كانت لا تدين أصلا بالتبعية للعنهانيين ، وليس لحؤلاء أية حقوق في السيادة عليها ؛ ومنها عقد اتفاقات مع الدول متصلة بشئون السودان ، ولقد كانت هذه الاتفاقات مع بريطانيا ، وتضمنت الاعتراف بحقوق السيادة التي للخديوية على الأقاليم التي دخلت حديثاً في نطاق الوحدة السياسية .

وقد بسطنا الحديث عن هذا الموضوع في كتابنا « مصر والسيادة على السودان : الوضع التاريخي للمسألة » ( طبع القاهرة في ١٩٤٧ ) .

ويمكن إيجاز الخطوات التي تم بفضلها هذا كله فيما يأتى :

أولا: دعم حقوق السيادة فى السودان الشرقى وعلى طول ساحل البحر الأحمر الغربى حتى مضيق باب المندب ، وعلى بلاد الصومال حتى مصب نهر جوبا . ولقد بدأ النشاط لبلوغ هذه الغاية منذ أن ذهب فى عام ١٨٧٠ أسطول مصرى بقيادة جمالى باشا إلى مياه بلهار وبربرة ، المطلين على خليج عدن ، وهما ميناءا سلطنة أو إمارة هرر ، وكذلك بلاد الصومال ؛ ومنذ أن تعين فى الوقت نفسه ممتاز باشا حاكماً على جميع الشاطىء الأفريقي الشرقى من السويس إلى رأس

غردافوی ، بما فی ذلك بلهار و بر برة . وقد تعین السویسری « فرنر منز نجر » Werner (منز نجر » الاستیلاء (منزنجر » الاستیلاء علی الله مصوع ؛ وفی عام ۱۸۷۲ استطاع «منزنجر » الاستیلاء علی إقلیم بوغوص ( أو سهیت ) . بین التاکة ومصوع . وقد تعین فی فبرایر عام ۱۸۷۳ حاکماً علی السودان الشرق من سواکن فی الشال إلی راحیتا أو رهیطة فی الجنوب بما فی ذلك إقلیمی بوغوص وتاکة .

ثانياً: فتح دارفور في السودان الغربي . وقد اشترك في فتحها الزبير رحمت وإسماعيل أيوب باشا حكمدار السودان وقتئذ . وقد احتل عاصمتها الفاشر الزبير في ٣ نوفير وإسماعيل أيوب في ٦ نوفير ١٨٧٤ . وكان فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ قد ذكرها ضمن الأقاليم السودانية التي صارت حكومتها لمحمد على مدى الحياة . ولكن دافور ظلت مستقلة حتى هذا الوقت ولم تكن تدين بأية تبعية للسلطان العثماني . فخضعت الآن لحكومة الحديوية ، وصارت جزءاً من الحديوية ، وانطبقت عليها ممارسة حقوق السيادة التي كان موئلها النهائي في حكومة القسطنطينة . فحكم تبعية الحديوية ذاتها للسلطنة العثمانية .

ثالثاً: استصدار فرمان من الباب العالى فى ١٨ يوليو ١٨٧٥ حصلت الحديوية بمقتضاه على زيلع . وكان مرسى زيلع تابعاً لسنجق الحديدة . فتنازل عنه السلطان العثمانى الآن لإلحاقه \_ كما جاء فى الفرمان \_ « بمصر التى هى جزء مهم من ممالك » الدولة العثمانية ، وذلك لقاء « خمس عشرة ألف ليرة عثمانية تدفع للخزينة السلطانية » سنويا . ولقد جاء انضهام زيلع إلى الحديوية بعد أن ضمت سواكن ومصوع إليها ، ولذلك فقد كتب القنصل الأمريكى فى مصر « بيردسلى » (Beardsley) فى ١٨ يوليو ١٨٧٥ تعليقاً على هذه الحطوة الأخيرة ، أن الاستيلاء على زيلع قد وضع ساحل البحر الأهر الأفريقى برمته تحت السيادة المصرية .

رابعاً: فتح سلطنة هرر ، وكانت هذه إمارة مستقلة . مهد لفتحها الاستيلاء على زيلع ، حيث صارت هذه الأخيرة قاعدة للحملة التي قامت منها بقيادة

محمد رءوف باشا فی سبتمبر ۱۸۷۵ لفتح هر ر . وعرض أمیرها [ محمد بن علی بن عبد الشكور ] على رءوف باشا أن يسلم إليه ، فكتب في ٥ أكتوبر ١٨٧٥ إلى رءوف أنه يقبل ويقر « طائعاً ومختاراً » التسليم هو « وأهل طاعته ومملكته » إلى الحديوية ، وأن « برغبته أن يكون تحت طاعة الحكومة الحديوية ليأمن على نفسه وماله وعياله » ؛ ويرجو من الخديوية « مكافأة لصداقته لها أن يصدر له فرمان كريم أن الإمارة له ولذريته من بعده ، هذا ما دام صادقاً هو وذريته » للحكومة الخديوية. وفي ١١ أكتوبر دخل المصريون هرر العاصمة . وتآمر عبد الشكور مع القبائل المجاورة ضد الحكم الجديد ، فهاجمت القبائل الجيش المصرى في أعداد كبيرة (حوالي ٢٠,٠٠٠). ولكنها ردت. وفي ١٩ أكتوبر لتي عبد الشكور حتفه مخنوقا على يد أحد الجنود غير النظاميين (الباشبزوق) في الجيش المصري . خامساً : فتح جهات النيل الأعلى ، وإقليم بحر الغزال . وقد اقتضى ضم هذه الجهات إلى السودان تأسيس مديرية خط الاستواء ، ومركزها غندكورو أولا ثم اللادو . وقد عهد بهذه المهمة إلى « السير صمويل بيكر » من ١٨٦٩ إلى ١٨٧٣ ، ثم خلفه « الكولونيل شارل جو رج غردون » من ١٨٧٤ إلى ١٨٧٦ . وذلك لإنشاء حكومة قوية في هذه الأقاليم ، لمكافحة الرق والنخاسة وذلك بإقصاء النخاسين وتجار الرقيق من هذه المديرية ، وفتح الملاحة النهرية إلى بحيرة ألبرت وفكتوريا (نيانزا) ، ووضع السفن التجارية المصرية في هاتين البحيرتين ، وإدخال التجارة المشروعة ؛ والوسيلة إلى ذلك كله إنشاء سلسلة من المراكز أو المحطات الحكومية المسلحة على طول النهر ، بعد غندكورو ، وفي إقليم البحيرات. ولم ينجح « السير صمويل بيكر » في مهمته ، لأنه لم يلبث أن دخل في « حروب » مع الأهالي السود من قبائل الشير والبلينيان والباري وغيرها مما أثار عداء هذه القبائل للحكومة المصرية. ولم يستطع سوى إنشاء ثلاث محطات مسلحة فحسب : في غندكورو ، وفويرة ، وفاتيكو ، وهذا عدا مدينة التوفيقية التي أسسها على بعد أربعة أميال من ملتقي السوباط بالنيل الأبيض. وأما غردون

فقد أنشأ إحدى عشرة محطة على النيل الأعلى ( بحر الجيل ) : فى فويرة ، وفاتيكو — من جديد — واللادو — العاصمة الجديدة شمال غربى غندكورو — والإبراهيمية أو الدفلاى أو دوفيلة ، واللابورية ، والرجاف ، ومكركة ، وشامبة — أو غابة شامبى — واللاتوكة ، وبور ، والناصر ، وسبت ( السوباط ) . ثم أمكن الوصول إلى بحيرة ألبرت والملاحة حول شواطئها ، قام بذلك الإيطالى «روملو جيسى» (Romolo Gessi) الذى رفع العلم المصرى عند «ماجنجو» فى مدخل البحيرة فى ١٠ أبريل ١٨٧٦ . وكذلك ضمت أونيورو إلى الأملاك المصرية ، وتأسست فى أوغندة محطتان ، فى أوروندوجانى وكوسيتزا ، ولم يلبث أن أخلاهما غردون. وعندما غادر غردون مديرية خط الاستواء فى سبتمبر ١٨٧٦ كانت مرولى المحطة المصرية ، عند مدخل بحيرة كيوجا ، التى كشفها «شاييه لونج » مرولى المحطة المصرية ، عند مدخل بحيرة كيوجا ، التى كشفها «شاييه لونج » الأمريكي وسماها بحيرة إبراهيم فى ١٨٧٤ . هى حدود مديرية خط الاستواء الخنوبية .

سادساً: العمل لبسطحقوق السيادة المصرية في ساحل أفريقية الشرق من رأس غردافوي إلى مصب بهر جوبا. وكان غردون قد اقترح في أثناء وجوده بمأمورية خط الاستواء، فتح طريق للتجارة المشروعة من منطقة البحيرات إلى الساحل الشرق كخطوة ضرورية للقضاء على الرق والنخاسة. وقد وافق الحديو على هذا المشروع، على اعتبار أن حقوق السيادة المصرية لا تقف عند رأس غردافوى أو رأس حافون، جنوبه، ولكنها تشمل كل ساحل الصومال الشرقي حتى مصب بهر جوبا، بحسبان بلاد الصومال من ملحقات سواكن ومصوع. وعلى ذلك فقد أرسل الحديو حملة بحرية من السويس بقيادة الضابط الإسكتلندى، الذي كان في خدمة الحكومة المصرية ماكيلوب باشا (McKillop). وقد وصلت هذه الحملة إلى مصب بهر الجوبا في منتصف أكتوبر ١٨٧٥، ثم اضطرت إلى إنزال الجنود في بقعة تقع إلى الجنوب من المصب قليلا بسبب شدة الأنواء بالمصب. فأنزل الجنود عند قسايو. ولكنهم وجدوا بها حامية من زنجبار. ولم يلبث سلطان فأنزل الجنود عند قسايو. ولكنهم وجدوا بها حامية من زنجبار. ولم يلبث سلطان

زنجبار – سيد برغش بن سعيد [ من آل بوسعيد وأصلهم من عُمان ] أن احتج على ما سماه اعتداء من المصريين على حقوقه . وقد حرضه الإنجليز وخصوصاً قنصلهم « الدكتور كيرك » (Kirk) على هذا الاحتجاج . وعندئذ تدخل في القاهرة القنصل الإنجليزي « ستانتون » لدى السلطات المصرية ؛ وإزاء هذا الضغط اضطر الحديو إلى إصدار أمره إلى « ماكيلوب » في ديسمبر ١٨٧٥ بالانسحاب من الجوبا .

\* \* \*

على أنه كان لسياسة التوسع هذه في السودان الشرقي على طول ساحل البحر الأحمر الأفريقي وفي بلاد الصومال نتائج معينة ، منها أن هذه السياسة التوسعية قد أفضت إلى قيام الحرب بين الحبشة ومصر ، فقد أرادت الحبشة أن تحطم الحلقة التي وجدتأن مصر قد طوقتها بها. وادعى الأحباش حقوقاً لأنفسهم فى ملكية أقليم بوغوص وساحل البحر الأحمر بأكمله ، ثم أكثروا من الإغارة على السودان الشرقي ؛ وفي سنة ١٨٧٥ هددوا باجتياز الحدود المصرية السودانية والزحف على بوغوص نفسها. فأعد الحديو لتأديب ملك الحبشة يوحنا الرابع (أو يوحناس) حلتين إحداهما بقيادة «الكولونيل السويدي ارندروب» (Arendrup ومهمته مهاجمة يوحنا من الشمال ، والأخرى بقيادة السويسرى « فرنر منزنجر » ليزحف على إقليم العيسى الواقع بين الحبشة والأملاك المصرية عند تاجورا في الجنوب. ولكن «أرندروب» انهزم في واقعة « تُجندت » في ١٨ نوفمبر ١٨٧٥ في حين قتل «منزنجر» إغيلة في ١٦ نوفمبر وهو في طريقه إلى أراضي العيسي . فاضطر الحديو إلى إرسال حملة جديدة في ديسمبر ١٨٧٥ بقيادة راتب باشا واشترك فيها كثيرون من الضباط الأمريكان وتحمل المصريون والأحباش خسائر جسيمة ، وكان بعد واقعة « ُقرع » (Gura) في ٩ مارس ١٨٧٦ أن طلب يوحنا الصلح في ١٣ مارس ، فعقدت الهدنة ، وفي ١٨ مارس بدأ يوحنا انسحابه إلى « عدوه » وانسحب

المصريون بدورهم إلى « مصوع » ؛ وقامت المفاوضات لتسوية العلاقات بين الحبشة ومصر .

وكأثر مباشر للحرب الحبشية ـ المصرية خرجت مصر من هذا النضال محتفظة بجميع أقالممها فى السودان الشرقى وبلاد الصومال وعلى طول ساحل البحر الأحمر الأفريقي ، وتأيدت حقوق السيادة التي كانت لها على هذه الأقاليم بأكملها. ولم يستطع يوحنا تحطيم الحلقة التي أحاطت بالأحباش ، ولم يستطع هؤلاء أن ينفذوا ادعاءاتهم على بوغوص أو في السودان الشرقي عموماً. ولقد أوفد يوحنا في يونية ١٨٧٦ مندوباً إلى القاهرة للاتفاق على مسألة تخطيط الحدود بين الحبشة والحديوية المصرية – السودانية ، وللحصول على امتيازات معينة للأحباش تمكنهم مِن استخدام ميناء مصوع ، ولكن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتيجة . وفي العام التالي ( ١٨٧٧) استؤنفت المفاوضة ، وعلى يد غردون في هذه المرة عندما وصل إلى مصوع في طريقه إلى الخرطوم ، وكان غردون قد تعين حكمداراً للسودان ؛ ولكن دون نتيجة ، بسبب إصرار يوحنا على أن ُ يخلى المصر يون بوغوص وميناء « زولا » (Zulla) وكل ساحل الدانكل ــ أى الساحل الذي يشمل من الشمال إلى الجنوب موانى : زولا ، وأنفيله ، وإدّ (Idd) ، وبيلول ، وعصب ، ثم رهيطة عند باب المندب ؛ وذلك عدا تعويض عن أضرار الحرب تدفعه مصر إلى يوحنا . وقد ظل الحال على ذلك ـ أى دون اتفاق بين الحديوية والحبَشة ـ حتى قامت الثورة المهدية ، وجاء الاحتلال البريطاني إلى مصر ، وتقرر إخلاء السودان ، واستطاع المهديون محاصرة غردون في الخرطوم ، واضطرت الحاميات المصرية في السودان الشرق إلى الانسحاب، وعندئذ أمكن عقد معاهدة عدوة في ٣ يونية ١٨٨٤ بين حكومة الحديو محمد توفيق ، وبريطانيا ، والحبشة (الملك يوحنا) جاء فيها أنه حتى يسهل على جنود الحديو الانسحاب من كسلا وإميديب وسنهيت ( بوغوص ) عبر الأراضي الحبشية إلى مصوع ، وفي نظير أن يقوم يوحنا من جانبه بتسهيل عملية الانسحاب هذه قد صار إعادة أو إرجاع بوغوص إلى الحبشة وسوف يأتى ذكر هذه المعاهدة فى موضع آخر .

وأما النتيجة الثانية لسياسة التوسع فى السودان الشرقى على طول ساحل البحر الأحمروفى بلاد الصومال ، فكانت اعتراف الإنجليز ، من حيث المبدأ ، بماكان للخديوية من حقوق فى السيادة الشرعية – مع تبعيتها دائماً لتركيا – على جميع الشاطئ الصومالى . ثم محاولتهم بعد حملة جوبا وحرب الحبشة أن يحددوا بوضوح سلطة الحديوية الشرعية على الساحل الصومالى بحيث تقف حقوق السيادة هذه عند رأس غردافوى (جردفون) ؛ وذلك فى نظير أن يفتح الحديو موانئ زيلع وبلهار وتاجورا للتجارة الحرة ، ثمناً لهذا الاعتراف .

وقد جرت بالفعل مفاوضات شاقة بين الإنجليز والحديو ، حاول الحديو في أثنائها أن يشمل الاعتراف بحقوق السيادة المصرية كل بلاد الصومال إلى نهر جوبا جنوباً ، كما أنه رفض أن يعلن موانئ زيلع وبلهار وبربرة وتاچورا مفتوحة للتجارة الحرة – أى عدم تحصيل رسوم على المتاجر التي ترد إلى هذه الموانى – لأن من شأن ذلك أن يحمله خسارة فادحة ، في حين تدفع الحزينة المصرية لتركيا – كما قال – جزية سنوية في نظير أن تبتى هذه الموانئ في حوزة الحديوية .

وفى مارس ١٨٧٧ وافقت إنجلترة على أن تشمل السيادة المصرية الإقليم الواقع بين رأس غردافوى (جردفون) ورأس حافون، ويقع هذا على الساحل الصومالى جنوب رأس غردافوى على طرف ساحل خليج عدن الجنوبى الشرقى. ووافقت إنجلترة على أن يحصل الخديو رسوماً معتدلة فى زيلع وتاجورا وسائر الموافئ على الساحل الصومالى. وتعهدت الحكومة المصرية من جانبها بأن تبذل قصارى جهدها لوقف تجارة الرقيق فى الأقاليم الواقعة بين بربرة ورأسى حافون وبناء على ذلك فقد أبرم اتفاق فى ٧ سبتمبر ١٨٧٧ بين مصر وإنجلترة: «بشأن اعتراف حكومة صاحبة الجلالة (فكتوريا ملكة بريطانيا) بحقوق صاحب السمو (الحديو إسماعيل) الشرعية تحت سيادة الباب العالى على الساحل الصومالى حتى رأس حافون (حفون)».

وعلى هذا النحو إذاً أيد الإنجليز وجهة النظر المصرية التى اعتبرت بلاد الصومال جزءاً من الملحقات التى كانت لقائمقامتى سواكن ومصوع . ولم يكن اعتراف الإنجليز هذا فى معاهدة ٧ سبتمبر ١٨٧٧ إلا تقريراً لذلك الوضع الدولى الذى جعل للسيادة المصرية حقوقاً على جميع أقطار السودان الشرق على طول ساحل البحر الأحمر ابتداء من رأس علبة فى الشهال ، إلى رأس حافون فى الجنوب، وذلك بمقتضى الفرمانات التى صدرت بإعطاء إسماعيل سواكن ومصوع وزيلع فى سنوات ١٨٦٥ و ١٨٦٦ ، و بحكم ماكان للباب العالى من حق النفيادة فى سنوات ١٨٦٥ آخر الحطوات التى على هذه البقاع جميعها . ولقد كانت معاهدة سبتمبر ١٨٧٧ آخر الحطوات التى اتخذت لتأييد حقوق مصر الشرعية فى السيادة على السودان ، على أيام الحديوية .

\* \* \*

ولقد كان لسياسة التوسع في السودان نتائج بعيدة الأثر في تطور حوادث السودان في السنوات التالية ؛ ويتضح هذا من ذكر بعض الحقائق المتصلة «بطبيعة » هذا التوسع ، أو الأسس التي قام عليها ، من جهة ، وبما ارتبط به وترتب عليه في الوقت نفسه من جهة أخرى ، من تدخل الحكومة الإنجليزية خصوصاً «للضغط » على الحكومة المصرية « الحديوية » لاتخاذ كل وسيلة من أجل إلغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق في الأقاليم التي هي جزء من الحديوية وتدخل في نطاق «سيادتها». وهو «الضغط » الذي أدى في آخر ألأمر إلى إشعال الثورة في السودان .

وأول هذه الحقائق ، أن سياسة التوسع التي جرت عليها الحديوية في السودان لم يكن مبعثها الرغبة في الفتح للفتح في حد ذاته وامتلاك أقطار جديدة فحسب ، بل كان من بواعثها العزم الأكيد على مكافحة تجارة الرقيق ، وذلك بالقضاء على الرق والنخاسة في مواطنهما الأصلية في السودان ، أي في بحر الغزال ودارفور وأقاليم النيل الأعلى (أونيورو وأوغندة) وفي سواكن ومصوع وبوغوص وهرر والصومال ؛ ثم بإغلاق منافذ تصدير تجارة الرقيق وهي موانئ البحر الأحمر :

سواكن ، ورهيطة ، وتاجورا ، وموانئ الصومال على خليج عدن : زيلع ، وبلهار ، وبربرة .

فقامت من ثم على أسس إنسانية إمبراطورية مصرية كبيرة فى أفريقية . ومما يجب ذكره أن هذه الإمبراطورية الإنسانية قد خدم قيامها العلم كذلك ، لأن توغل المصريين فى النيل الأبيض وجهات النيل الأعلى منذ حملات سليم قبودان ، وانتشار الأمن والسلام فى ربوع السودان نتيجة لإنشاء الحكومة المركزية القوية فى الحرطوم فى صدر عهد المصرية ، ثم فى عهد الحديوية ، ثم التوسع الذي حدث فى عهد الحديوية لاستكمال وحدة وادى النيل السياسية – قد أعان ذلك كله على فتح قلب القارة المجهولة ، للاستكشافات العلمية الجغرافية ، فشهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشاطاً عظيماً قام به الرواد والرحالون فشهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشاطاً عظيماً قام به الرواد والرحالون والمستكشفون من ناحية ، ورجال الحكومة المصرية سواء من المصريين أم من الأمريكان الذين كانوا فى خدمة الجيش المصرى من ناحية أخرى ، لاستكشاف منابع النيل وارتياد الأقاليم السودانية ورسم المصورات الجغرافية والطبوغرافية وجمع المعلومات عن أجناس أهل السودان ، وعاداتهم ولغاتهم ، وعن الحيوان والنبات المعلومات عن أجناس أهل السودان ، وعاداتهم ولغاتهم ، وعن الحيوان والنبات من كتابنا « الحكم المصرى فى السودان ، منا النشاط بإسهاب فى الفصل السادس من كتابنا « الحكم المصرى فى السودان ١٨٥٠ » تحتعنوان «المصريون والكشوف الجغرافية» .

ولقد سبق أن ذكرنا أن فتح النيل الأبيض للملاحة والوصول إلى غندكورو قد أديا إلى ازدهار تجارة الرقيق ، وأن أقاليم بأسرها نتيجة لذلك — كانت عند نهاية عهد محمد سعيد «يناير ١٨٦٣» قد خرجت من نفوذ حكومة الخرطوم وخضعت لسلطان تجار الرقيق ، مما اقتضى الخديوية أن تبذل كل ما ملكت من جهد لمحاربة تجار الرقيق والقضاء على تجاربهم الشائنة .

ولذلك فقد كان لتنفيذ هذه السياسة أن أعدت الحكومة المصرية منذ مارس ١٨٦٥ برنامجاً مفصلاً يفرض رقابة على نشاط النخاسين في النيل الأبيض ،

ويجعل من الممكن الإشراف على تصدير الأساحة والبارود إلى السودان — ويستخدم تجار الرقيق الأسلحة والبارود — ويطلب معاونة قناصل الدول فى الخرطوم بأن يرفع هؤلاء «حمايتهم» عن تجار الرقيق من العرب والأوربيين والليفانتيين. وأصرت الحكومة المصرية على وجوب رفع هذه «الحماية» إذا أريد النجاح لأية محاولة للقضاء على تجارة الرقيق فى الأقاليم السودانية. وقد لازم تنفيذهذا البرنامج، افتتاح الأقاليم التي ذكرناها والتي ضمت إلى «الحديوية» في السودان الشرقى والحزى والغرى على السواء.

وأما الحقيقة الثانية المتصلة بسياسة التوسع في السودان ، فهي أن إنجلترة كانت أسبق اللعل الأجنبية التي اهتمت أشد الاهتمام بضرورة إلغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق في مصر والسودان. ولقد بدأ هذا الاهتمام أيام محمد على ، ثم عظم اهتمامها بضرورة الإلغاء عندما اتسع نطاق تجارة الرقيق وزاد نشاطالنخاسين في السودان للأسباب التي عرفناها بين عامي ١٨٤٨ و ١٨٦٣. ومنذ وصول إسماعيل إلى الحكم ، بادرت إنجلترة بإظهار هذا الاهتمام بوضوح. وعلى ذلك فقد انتهز «اللورد رَسيل » (Russell) وزير خارجيتها فرصة زيارة السفير الإنجليزي لدى تركيا ، «السير هنرى بلور » (Bulwer) ، لمصر ، فأرسل إليه في ٢٢ فبراير ١٨٦٥ بتعليات طلب منه فيها « أن لا يدع مناسبة تمر دون أن يوضح للباشا « أى إسماعيل » مبلغ اهتمام الحكومة الإنجليزية بضرورة القضاء على تجارة الرقيق فى أفريقية ، وترحيبها العظيم بالتعاون مع سموه ما وسعها ذلك ، فى اتخاذ أية وسيلة من شأمها إمهاء هذه التجارة غير الإنسانية ». وقد أكد السفير لحكومته أن إسماعيل صادق الرغبة في هذا التعاون من أجل إنهاء تجارة الرقيق. وكان من أثر ذلك أن وضع ذلك البرنامج المفصل لمكافحة الرق والنخاسة في السودان ، وهو البرنامج الذي ذكرنا أن الحكومة المصرية قد أقرته في مارس ١٨٦٥ . وزيادة على ذلك فإن استخدام « السير صمويل بيكر » في ١٨٦٩ ، ثم « الكولونيل غردون » في ١٨٧٣ ، في مأمو رية خط الاستواء كان الدليل على أن الحديو يرغب حقيقة في القضاء على الرق والنخاسة .

وكان من أجل القضاء على تجارة الرقيق في جهات النيل العليا ، وهي من مواطن الرقيق الأصلية الكبيرة ، أن أصدر غردون في أثناء وجوده بالخرطوم ، وهو فی طریقه إلی غندکور و مقر مأموریته ، قراراً فی ۱۷ مارس ۱۸۷۶ باحتکار تجارة العاج لحساب الحكومة ـ وتجارة العاج كانت الستار الذي يخفي وراءه تجار الرقيق نشاطهم ، كما منع قرار ١٧ ،ارس أي فرد من الذهاب إلى مديرية خط الاستواء دون أن يكون لديه مقدماً «تذكرة » تعطيه هذا الحق ، يحصل عليها من حكمدار السودان ، وموقعاً عليها من ساطات « المأمورية » في غندكورو أو فى غيرها . وكذلك امتنع بفضل هذا القرار إنشاء الجماعات المسلحة فى مديرية خط الاستواء ، وإدخال الأسلحة النارية والبارود إليها ، وصار كل مخالف لهذه الأوامر مهدداً بتوقيع أشد العقوبات التي تجيزها القوانين العسكرية عليه . ولا جدال في أن اتخاذ هذا القرار \_ قرار ١٧ مارس ١٨٧٤ باحتكار تجارة العاج لحساب الحكومة \_ كان إجراءً ضرورياً وقتئذ إذ أريد به إصابة تجارة الرقيق بضرورة قاتلة ، ولكن من ناحية أخرى ، كان هذا القرار ، من العوامل التي ساعدت في النهاية على قيام النورة المهدية بعد ذلك. والسبب في هذا أنه لما صار محمّاً أن يحصل جميع التجار سواء من تجار الرقيق أم من غيرهم على تصريح ، «تذكرة » ، خاص يمكنهم من إرسال مراكبهم في النيل الأبيض إلى مديد ية خط الاستواء ، فقد ترتب على التشدّد في تنفيذ هذا الإجراء أن تعطلت الملاحة في النهر الذي أغلق الآن في وجه التجارة الحرة « المشروعة » مما ألحق الأذى بتجارة السودان عموماً. زد على ذلك أن تعطيل نشاط التجار سواء كانوا من تجار الرقيق أم من أصحاب التجارة المشروعة لم يلبث أن سبب زيادة تذمرهم من الحكومة التي صاروا ينتهزون كل فرصة لمقاومتها ، ويعملون لتقويض أركانها . وكان تجار الرقيق على وجه الخصوص هم الذين آزروا محمد أحمد المهدى، وأشعلوا الثورة في السودان. وأما الحقيقة التالية فهى أن اهمام الإنجليز بإغلاق المنافذ التى يجرى منها تصدير تجارة الرقيق هو الذي جعلهم يقرون حقوق السيادة التى لمصر على ساحل البحر الأحمر الغربى وشاطئ خليج عدن الجنوبى ويعترفون بها . ومنذ ١٣ نوفمبر ١٨٧٤ ذكر سفيرهم فى الآستانة «السير هنرى اليوت» (Elliot) عند حديثه فى رسالته إلى حكومته عن الوسائل المجدية فى القضاء على تجارة الرقيق ، أن الاعتراف بحقوق مصر — ذات التبيعة لتركيا — فى هذه الجهات من شأنه المساعدة على مكافحة الرق والنخاسة ، كما أيد قنصلهم فى مصر « الكولونيل ستانتون » للغرض مكافحة الرق والنخاسة ، كما أيد قنصلهم فى مصر « الكولونيل ستانتون » للغرض مصر معاهدة ٧ سبتمبر ١٨٧٧ السالفة الذكر .

وآخر هذه الحقائق ، أن اهمام الإنجليز بمكافحة الرق والنخاسة جعلمم. يضغطون على الحديو إسماعيل منذ ١٨٧٣ حتى يعقد معهم معاهدة لتحديد مدة معينة يتم فى أثنائها إبطال تجارة الرقيق نهائينًا من مصر والسودان فأسفر هذا الضغط عن إبرام «معاهدة الرقيق» مع بريطانيا فى ٤ أغسطس ١٨٧٧.

# ى ــ معاهدة الرقيق مع بريطانيا : ( ٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ )

فقد ارتبطت المفاوضات التي انتهت بإبرام معاهدة ٧ سبتمبر ١٨٧٧ ، بمفاوضات أخرى كانت تدور في الوقت نفسه بين إنجلترة ومصر من أجل الاتفاق على الوسائل الفعالة للقضاء على تجارة الرقيق في السودانين الشرقي والأوسط وفي الأقاليم المطلة على البحر الأحمر وعلى خليج عدن.

فعلى الرغم من الجهود التى صار يبذلها الحديو إسماعيل للقضاء على تجارة الرقيق، ظلت إنجلرة تطلب المزيد من هذه الجهود، لأن حكومها كانت تقع وقتئذ تحت ضغط شديد من ناحية الرأى العام فى بلادها نتيجة للنشاط الذى أبدته جمعية مكافحة الرق» (The Anti-Slavery Society). ومع أن الحديو كان يدرك

أن من المتعذر تحديد وقت معين لإلغاء تجارة الرقيق إلغاء ً تامًّا، وأن هذا الإلغاء يقتضي وقتاً ليس بالقصير لتحقيقه ، فقد أصرت الحكومة الإنجليزية على ضرورة إبطال هذه التجارة نهائيًّا من مصر في بحر سبع سنوات ، ومن السودان والملحقات المصرية في اثنتي عشرة سنة. ولما كان الحديو يعاني أزمة مالية حادة ، ويبغي مؤازرة إنجلترة له في اجتيازها ، والحد من غلواء فرنسا في تحمسها لصيانة مصالح الدائنين من رعاياها خصوصاً ، ويبغى علاوة على ذلك نجاح مفاوضاته مع الإنجليز أنفسهم فيما يتعلق باعترافهم بالسيادة المصرية في ساحل البحر الأحمر الغربى والساحل الصومالي ، فقد رضى بإبرام معاهدة لإلغاء الرقيق مع إنجلترة على هذا الأساس ــ أى على أساس إبطال أو إلغاء الرقيق في مصر في بحر سبع سنوات وفي السودان في بحر اثنتي عشرة سنة . وكان ذلك في ٤ أغسطس ١٨٧٧ . وفى رأى المؤرخين ، أن عقد هذه المعاهدة لم يكن عملا حكماً ، ولم تكن توجبه أية ضرورة . وأجمع المعاصرون على أنه كان من المتعذر تنفيذها ، كما أجمعوا على أنها كانت السبب الذي أشعل ثورة محمد أحمد المهدى ، وأدى إلى ضياع السودان. وكان من رأى غردون أن الإنجليز أرغموا الحديو إرغاماً على عقدها، وكتب «الكولونيل ستيوارت» (Stewart) في تقريره عن السودان (Report on) (the Sudan الذي رفعه إلى حكومته في ١٨٨٣ : من المستحيل أن يتوقع إنسان زوال الرق من السودان في عام ١٨٨٩ ، أي عند انتهاء فترة الاثنتي عشرة سنة المنصوص عليها في المعاهدة ؛ وأن مشكلة عويصة كمشكلة تجارة الرقيق من المتعذر معالجتها يعقد المعاهدات.

والكولونيل ستيوارت هذا هو الذى صحب غردون بعد ذلك إلى الخرطوم فى فبراير ١٨٨٤ فى مهمة إخلاء السودان ، ثم قتله الثوار فى طريق عودته مع آخرين إلى مصر وقت اشتداد الحصار على الخرطوم فى سبتمبر ١٨٨٤ ، وفى ظروف سيأتى ذكرها.

وكان وجه الحطر من عقد «معاهدة الرقيق» هذه أن تضطر مصر إلى

اتخاذ إجراءات متطرفة وبعيدة عن الحكمة كى تتمكن من تنفيذ نصوصها . وكان ذلك عين ما حدث .

فقد ُعِن عردون حكمداراً لعموم السودان. وفي ١٨ فبراير ١٨٧٧ غادر القاهرة إلى الخرطوم فبلغها في ٥ مايو ١٨٧٧. وأعد «مشروعاً» يقوم على إحكام الرقابة على نشاط تجار القوافل في الداخل ، وعلى منعهم من حمل الرقيق إلى موانئ البحر الأحمر ؛ وكان يعتقد أن الزمن وحده كفيل بالقضاء على تجارة الرقيق البحر الأحمر ؛ وكان يعتقد أن الزمن وحده كفيل بالقضاء على تجارة الرقيق إذا أمكن تقييدها بصورة تجعل امتلاك الرقيق عملاً غير قانوني بعد تاريخ معين. ولكن غردون لم يلبث أن أرغم على نبذ سياسة «التقييد» هذه عندما رفض «مشروعه» ثم طلب إليه تنفيذ معاهدة الرقيق — عند إبرامها — فاضطر إلى نشر المعاهدة مع «الديكرتو الحديو» الذي صدر في ٤ أغسطس ١٨٧٧ أيضاً «لتنفيذها» ، وذلك بتحريم بيع وشراء الرقيق من الزنوج والحبشان منعاً باتاً في مصر في مدى سبعة أعوام من تاريخ صدور الديكرتو تنتهي في عام ١٨٨٨ ، وفي مدى اثني عشر عاماً في السودان والملحقات المصرية تنتهي في عام ١٨٨٩ ، وقد نص هذا الديكرتو على معاقبة أي فرد يقبض عليه ويقدم للمحاكمة بتهمة وقد نص هذا الديكرتو على معاقبة أي فرد يقبض عليه ويقدم للمحاكمة بتهمة الاتجار في الرقيق ، بعد هذين التاريخين بالحبس مدة تتراوح بين خسة شهور وخس سنوات .

وعلى ذلك فقد بدأ غردون نشاطه كحكمدار للسودان بمطاردة تجار الرقيق مطاردة عنيفة لا هوادة فيها ، وهم الذين كانوا متذمرين منذ أن صدر فى ١٧ مارس ١٨٧٤ قرار احتكار تجارة العاج لحساب الحكومة. فكان من أثر هذه المطاردة أن انتشر العصيان ، واشتعلت الثورة فى كل مكان ، وبدأت العمليات العسك ية الواسعة لإخمادها وبخاصة فى دارفور (ثورة هارون) وبحر الغزال (سلمان الزبير) وكردفان (صباحى أحد قواد الزبير رحمت السابقين).

وارتكب غردون عدة أخطاء ، منها أنه عزل عدداً كبيراً من الموظفين المصريين والسودانيين الأكفاء واستبدل بهم جماعة من الأوربيين . فقد عين في شهر واحد

(يوليو ١٨٧٨) أربعة عشر أوربياً. وكان من المصريين الذين عزلم محمد رءوف باشا حكمدار هررالذى توهم غردون أنه يريد الاستقلال فى هرر ؛ ومن السودانيين: يوسف حسن الشلاك الذى عزله غردون من غير جريرة من حكومة بحر الغزال.

وأماالأوربيون الذين عينهم غردون ، فكان منهم «شارل ريجوليه» ( Rigolet ) الفرنسي ، وقد عين مديراً لداره « وسلاطين» ( Slatin ) النمسوى الذي خلف الأول في هذا المنصب ، و « إميلياني » Emiliani الإيطالي مدير كوبه ( كوبي ) ، و « فردريك روسيه » ( Rosset ) وكان تاجراً بالحرطوم و وكيلالقنصل ألمانيا بها ، وقد جعله غردون مديراً لدارفور ، وعند وفاته تولي هذا المنصب الإيطالي «ميسيداليا» وقد جعله غردون مديراً لدارفور ، وعند وفاته تولي هذا المنصب الإيطالي «ميسيداليا» على عموم تلغرافات السودان ثم عين بعد ذلك مديراً عاماً لمصلحة تجارة الرقيق . وفي مديرية خط الاستواء عين غردون لحكومها الأمريكي « براوت » ( Prout ) ، ثم الألماني الدكتور « شنيتزر » ( Schnitzer ) أو أمين أفندي .

وزيادة على ذلك فقد استخدم غردون طائفة جديدة من السودانيين لم يكن موفقاً فى اختيارهم ؛ نذكر منهم 'بساطى مدّنى ، ومحمد النهامى جلال الدين . وقد عمل الاثنان سكرتيرين لغردون ، ووثق بهما هذا كل الوثوق .

ويقول ميخائيل شاروبيم صاحب « الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث » أن النهاى كان رجلا « من شر الرجال وأخبهم نية وأفسدهم طوية » وقال عن غردون بسبب ذلك إنه سلك « مسلكاً نفر منه القاوب وحرك فى صدور الأهالى كامن الحقد عليه» . ثم من الذين استخدمهم غردون . إلياس ( باشا ) ومحمد إمام الحبيرى ( باشا ) وأولا د محمد إمام الحبيرى الثلاثة : حزة وأحمد النور ، ومحمود إمام . وقد تولوا جميعاً مناصب الحكم و الإدارة فى كردفان ودارفور ؛ ثم إدريس أبتر والنور عنقرة وطيب بك ( مدير فاشودة ) وسرور أفندى ( مدير بور ) . وقد قال عنهم صاحب الكافى إنهم : « كانوا سيارة يتجرون فى الإماء

والعبيد والريش وسن الفيل ، وأطلق «غردون» لهم الكلمة حتى تصرفوا فى سائر الأمور ، فعملوا لغير ما تقتضيه مصلحة البلاد ، وبالغوا فى منع الاتجار بالرقيق ، وصادروا التجار فى أموالهم وأرزاقهم وضيقوا عليهم سبل الاتجار وأقفلوا فى وجوههم أبواب الكسب». فعظم التذمر واشتدت الكراهية للحكومة والسخط عليها .

وكان غردون يرجو من استخدام كل هؤلاء أن يستطيع بفضل معاونتهم له تنفيذ سياسة الإلغاء الصارمة. ولم يخيب الحكام الجدد الأوربيون ظنه ، فشنوا حرباً شعواء على تجار الرقيق ، يصادرون متاجرهم، ويطلقون سراح الإماء والعبيد ويطاردون الجلابين وينكلون بهم ، إلى غير ذلك من ضروب الاضطهاد وللضايقة . ولما كان هؤلاء الأوربيون «مسيحيين» فقد سهل على الأهلين ، الذين هم أقرباء لتجار الرقيق ولا يخلو بيت من بيوتهم من وجود الرقيق به ، الاعتقاد بأن هذه الحرب التي يشنها «الكفار» عليهم إنما هي حرب دينية قائمة على التعصب الديني . واعتبر الأهلون أن تحرير مواليهم وخروجهم من حوزتهم على أيدى هؤلاء الأجانب «الكفار» اضطهاد ديني من النصرانية للإسلام ويقول في هذا ميخائيل شاروبيم أيضاً : «وكان شيوخهم وعلماؤهم يؤيدون لهم ويقول في هذا ميخائيل شاروبيم أيضاً : «وكان شيوخهم وعلماؤهم يؤيدون لهم ذلك بالأدلة المقبولة والشواهد المعقولة ، حتى أصبحت عندهم حقيقة لا شك فيها ، فكانوا يخفون ما بقلوبهم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة ويرقبون فيها ، فكانوا يخفون ما بقلوبهم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة ويرقبون فيها ، فكانوا يخفون ما بقلوبهم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة ويرقبون فيها ، فكانوا يخفون ما بقلوبهم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة ويرقبون فيها ، فكانوا خود هو مد [أحمد المهدي] وأيقظ الفتنة الراقدة » .

وأما الأثر المباشر لسياسة الشدة والصرامة التي اتبعها غردون في تنفيذ « معاهدة الرقيق »أن فقد كان لجوء تجار الرقيق إلى أوكارهم القديمة في بحر الغزال ودارفور ، وقيام الثورات بها ، وهي الثورات التي سلفت الإشارة إليها ، وإرسال الحملات العسكرية ضد هؤلاء الثوار في إقليم بحر الغزال حيث انتصر الإيطالي « جيسي » على سليان الزبير ، ابن الزبير باشا رحمت ، في معركة حامية بالقرب من ديم سليان في ١٦ مارس ١٨٧٩ ، وانتهى الأمر بإعدام سليان بعد تسليمه هو ورجاله ،

وذلك على يد «جيسى» في ١٤ يوليو ١٨٧٩. ثم في دارفور ضد هارون حفيد السلطان محمد الفضل وأحد أقرباء سلطان دارفور السابق إبراهيم الذي سقط في موقعة منواشي في ٢٤ أكتوبر ١٨٧٤ عند فتح دارفور؛ وكان هارون قد لجأ إلى برقو، ثم عاد منها لقيادة الثورة في دارفور واعتصم في جبل مرة فخرج غردون نفسه لمطاردته وتمكن من هزيمة صباحي في كردفان وأعده ، ثم عهد بمطاردة هارون إلى «ميسيد اليا» واشترك معه في العمليات العسكرية «إميلياني» مدير كوبي و «سلاطين» مدير داره. وقضي على الثورة بقتل هارون على يد نور عنقره مدير كلكل في أول يوليو ١٨٨٠.

تلك إذاً كانت نتيجة سياسة الإلغاء التي أصرت الحكومة الإنجليزية على تنفيذها « بدقة وأمانة » إذا شاءت حكومة الحديو إقامة الدليل على صدق نواياها في مكافحة الرق وابطال تجارة الرقيق في الأقاليم السودانية ، ثم وجد غردون نفسه ملزماً باتباعها . وفي هذا الرأى عالفة ظاهرة للقول بأن غردون قد أقبل عامداً على تنفيذ سياسة الإلغاء بالعنف والصرامة وأنه كذلك قد ارتكبت عامداً الأخطاء التي ارتكبتها ، يبغى من ذلك تحريك الثورة في السودان ، والتمهيد لفقده وإجبار مصر على إخلائه لصالح بريطانيا .

\* \* \*

حقيقة إنه تبع القضاء على ثورات تجار الرقيق في بحر الغزال ودارفور هدوء الحالة في السودان ؛ ولكن هذا الهدوء كان ظاهريا فحسب . فلم ينخدع به أحد من المعاصرين الذين أدركوا حقيقة الأمور ، وصاروا يؤكدون أن النار لم تنطني عدوتها قط ؛ بل إن موجة من التذمر الشديد لا يطمئن إنسان إلى عواقبها تطغى على السودان . ولقد أثبت قيام هذه الثورات ، خصوصاً ثورة سليان الزبير ، على أكتاف تجار الرقيق واشتراك صيادى الرقيق ، الذين يسمون كذلك بالبحارة

لأنهم كانوا يغزون فى البحر أو النيل الأبيض، فى النضال المسلح ضد الحكومة، أن الجلابين كانوا شديدى العزم على مقاومة سياسة الإلغاء بالسيف والنار، أى بنفس الوسائل التى لجأ إليها غردون ورجاله لتنفيذ هذه السياسة الحاطئة.

وعلى ذلك فقد باتت مهمة الحكومة فى الحرطوم ، أن تعمل هذه لإحكام الرقابة على نشاط تجار الرقيق حتى يتدعم انتصار الحكومة الأخير عليهم ، وحتى يعجز واعن إلقاء البلاد فى أحضان الفوضى من جديد. وتلك مهمة جد خطيرة ، ولا سبيل إلى تحقيقها إلا إذا ظلت حكومة الحرطوم مستمتعة بما كان لها من قوة ونفوذ ، وفى وسعها اتخاذ كل إجراء سريع وحاسم لإخماد أية اضطرابات قد يثيرها تجار الرقيق .

ولكن هذا الشرط الجوهرى ، أى استمرار الحكومة القوية فى الجرطوم سرعان ما تعذر تحقيقه عند ما حدث فى الوقت الذى قامت فيه الجملات العسكرية لإخماد الثورة فى بحر الغزال ودارفور أن تدخلت الدول لتخلع إسماعيل من الحديوية ، ونجحت فى مبتغاها فى يونية ١٨٧٩ . فترتب على عزل الحديو فى مصر قيام الحركة العرابية التى انتهت بالاحتلال البريطانى للبلاد سنة ١٨٨٨، وفى السودان قيام الثورة المهدية سنة ١٨٨٠ التى أدت إلى ضياع السودان سنة ١٨٨٥، ثم إلى إنشاء نظام الحكم الثنائى به بعد استرجاعه سنة ١٨٩٨ – ١٨٩٩.

### ضعف مسند الخديوية

تمهيد:

يعتبر عزل الخديو إسماعيل في ٢٦ / ٢٧ يونية ١٨٧٩ من آثار تصفية أزمة العلاقات العنانية ــ المصرية بالصورة التي انتهت إليها هذه التصفية ، أي باستصدار الفرمان الشامل في ٨ / ٩ يونية ١٨٧٣ . وذلك لأنه كان من قواعد هذه التصفية ــ كما ذكرنا ــ أن يتسع استقلال مصر الداخلي ، وأن يكون للخديو الحق في عقد القروض الحارجية « باسم الحكومة المصرية » ، أي من غير الرجوع في ذلك إلى الباب العالى . وقد ذكرنا أن النتيجة المباشرة لاستصدار هذا الفرمان كانت دعم مسند الحديوية إزاء تركيا ، ولكننا ذكرنا كذلك أن هذه « التصفية » قد أقرت استمرار « الوصاية الدولية » التي أوجدتها تسوية وبقاء الوصاية الدولية » التي أوجدتها تسوية على حالها ، هما منشأ كل ما حدث من أسباب أفضت إلى عزل الحديو ؛ أي إلى إضعاف مسند الحديوية في نهاية الأمر . ولذلك فإن عزل الحديو إسماعيل لم يكن إلانتيجة حتمية لذلك « الشذوذ » التي اتصفت به تسوية الحديو إسماعيل لم يكن إلانتيجة حتمية لذلك « الشذوذ » التي اتصفت به تسوية الحديو إسماعيل لم يكن إلانتيجة حتمية لذلك « الشذوذ » التي اتصفت به تسوية الحديو إسماعيل لم يكن إلانتيجة حتمية لذلك « الشذوذ » التي اتصفت به تسوية الحديو المحديد المحديد المحديد المحديد » التي اتصفت به تسوية الحديو المحديد المحديد المحديد » المحديد المحديد المحديد المحديد » التي المونية به تسوية الخديو المحديد المحديد المحديد » التي المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد » التي المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد » المحديد المحديد المحديد » المحديد ال

فقد انتقل النضال الآن ، بعد تصفية النزاع العثماني للصري في سنة المملا ، من نضال بين الباشوية أو الخديوية المصرية والباب العالى صاحب السيادة الشرعية على هذه الخديوية للتحرر من رقابة الباب العالى وكمنع التدخل العثماني في شئون الخديوية ، إلى نضال بين الخديوية «والوصاية الدولية » للتحرر من رقابة الدول ولمنع ذلك التدخل الأجنبي الذي اتخذت الدول ذريعة له رغبتها في صيانة مصالح رعاياها المالية .

ثم إن الدول التي كانت تؤيد مسند الحديوية إزاء الباب العالى في الماضي ، لم تلبث بمجرد أن تحول تدخلها من تدخل مالى إلى آخر سياسي وصح عزمها على خلع الحديو إسماعيل لل م تلبث أن فتحت طريق التدخل للباب العالى نفسه في شئون مصر ؛ وذلك عند ما توسطت لدى الباب العالى في استصدار القرار بخلع اللحديو ؛ فأتاحت الفرصة للباب العالى حتى يصل لاسترداد نفوذه في المسألة لمصرية بأن يكون لإرادته أثر فعال على نحو ما كان يبغى في تسوية ما قد يجد من مشكلات بعد عزل الحديو . سواء كانت هذه متعلقة بشئون مصر الداخلية أم بعلاقات الحديوية مع الباب العالى نفسه أو مع الدول الأجنبية : أي تسوية ما قد يجد من مشكلات متعلقة « بالوضع » الذي تقرر لمصر سنة ١٨٤٠ .

ولقد ترتب على ضعف مسند الحديوية بسبب هذه العوامل مجتمعة ، أن زاد تدعيم الوصاية الدولية ، وتزايد التدخل الأجنبى « السياسى » فى شئون الحديوية . مما ترتب عليه كذلك فى آخر الأمر ، أن احتلت بريطانيا مصر من ناحية ، وأن أخلى السودان ، وفقدته مصر ، من ناحية أخرى .

ويمكن إيجاز الأسباب التي أدت إلى خلع إسماعيل ، وبالتالي إلى الآثار المرتبة على هذا الحلع أو ضعف مسند الحديوية ، وذلك في مصر والسودان معاً ، في أن المسألة أو الأزمة المالية المصرية في عهد الحديو إسماعيل كانت السبب المباشر الذي تذرعت به الدول لإحكام الوصاية الدولية على مصر ، عن طريق التدخل المالي أولا ، ثم التدخل السياسي أخيراً ، وأن اشتداد المنافسة بين فرنسا وإنجلرة لإحراز النفوذ السياسي الأعلى في شئون الحديوية ، كان العامل الحاسم في عزل الحديو إسماعيل . وكانت فرنسا هي المسئولة أكثر من غيرها عن العزل ، وأن تدخل ألمانيا ، ومستشارها بسمارك ، كان من العوامل المباشرة في عزل الحديو

#### ا - الأزمة المالية:

ولعل أهم ما يجب ذكره بشأن الأزمة المالية ، أن ارتفاع سعر فاثدة الديون الذى أصر عليه المرابون الأجانب ، عن القروض التى عقدتها مصر كان السبب الأساسي في الارتباك المالي الذي حدث.

لقد بدأت قصة القروض الخارجية التي عقدتها مصر من أيام محمد سعيد (١٨٦٢) ، وكان آخر ما ذكرناه من هذه القروض في عهد الحديو إسماعيل القرض المشئوم (١٨٧٣) . فبلغت ديون مصر الثابتة ،٦٨,٤٩٦,٣٠٠ جنيه إنجليزى ، وديونها السائرة ،،٠٠٠،٠٠٠ جنيه إنجليزى تقريباً . وذلك عدا القروض الداخلية : القرض الذى صدر به قانون المقابلة في ٣٠٠ أغسطس سنة ١٨٧١ : وذلك بأن يدفع الأهالي الضرائب المربوطة على أطيامهم سلفاً لمدة ست سنوات في نظير إعفائهم على الدوام من نصف الضريبة المطلوبة وبشريطة عدم زيادة هذه الضرائب المنتقص منها ، أو مطالبتهم بالمساهمة في قروض أخرى إلا بموافقة مجلس شورى النواب وتصديق مجلس النظار . وقد حصلت الحكومة من عموافقة مجلس شورى النواب وتصديق مجلس النظار . وقد حصلت الحكومة من القرض الآخر فكان « دين الرزنامة » في سنة ١٨٧٤ الذي ذكرناه سابقاً ، وقد حصلت الحكومة منه ١٨٧٠ . جنيه إنجليزى . ولما لم تف هذه القروض بسد حاجة المالية الحديوية — باع الحديو أسهم قناة السويس التي كانت لمصر بسد حاجة المالية الحديوية — باع الحديو أسهم قناة السويس التي كانت لمصر في نوفمر ١٨٧٥ .

ومما يجب ذكره أن « المجلس الحاص » الذي كان يدعوه الحديو من النظار والباشوات للنظر في شئون الدولة العامة ، والذي دعاه الحديو لبحث موضوع « قانون المقابلة » المزمع إصداره ، أرفق بمشروع هذا القانون تقريراً في ٣٠ أغسطس سنة ١٨٧١ ، جاء فيه أن العلة أو « الداء » الذي سبب الارتباك المالي كان ارتفاع سعر فائدة الديون . فالتقرير يقول : غير أن الوصول إلى اكتشاف

الدواء يستلز م معرفة الداء . فأين هو الداء إن الداء في سعر الفوائد المرتفع التي تدفعها حكومة سموكم والتي تبلغ وحدها أكثر من نصف الإيرادات العمومية » .

وكان من أسباب الارتباك المالى الذي أدى إلى بيع أسهم قناة السويس ، التكاليف التي تحملها خزانة الحكومة بسبب هذه القناة نفسها . فقد تكلفت الحكومة نفقات أساسية في مسألة قناة السويس ٢١٢، ١٧٩، ٣٦٢ مجنبها بحييريا منها ، ١٨٠٠، ٨٤,٠٠٠، ٨٠٠٠ مجنبها بحييريا منها دفعها مصر نز ولاعلى قرار التحكيم الذي أصدره نابليون الثالث في ٦ يوليو فرنك دفعها مصر نز ولاعلى قرار التحكيم الذي أصدره نابليون الثالث في ٦ يوليو المماعيل . ١٨٦٤ وقد أخذ إسماعيل . ١٩٩٧،٠٠٠ ويمن أنه دفع مبلغ أسهم قناة السويس عند بيعها للإنجليز في ١٨٧٥ في حين أنه دفع مبلغ أسهم قناة السويس عند بيعها للإنجليز في ١٨٧٥ كفائدة للمبلغ الذي اشترت به الحكومة الإنجليزية في نظير تنازل إسماعيل عن ربح هذه الأسهم المباعة ، منذ الحكومة الإنجليزية في نظير تنازل إسماعيل عن ربح هذه الأسهم المباعة ، منذ ١٨٦٩ لشركة قناة السويس . فيكون مجموع ما تكلفه إسماعيل بسبب القناة المحروب جنهاً إنجليزياً .

وكان من أثر الارتباك الظاهر في مالية الحكومة المصرية أن طلب الحديو من إنجلترة إرسال بعثة لفحص مالية البلاد على أمل أن تظهر هذه البعثة في تقريرها المنتظر أن مركز مصر المالي متين ، فيتدعم بذلك مركز الحديو المالي لدى اللول الدائنة . وفي ديسمبر ١٨٧٥ حضرت بعثة «ستيفن كيف» (Cave) إلى مصر . ونشرت هذه البعثة تقريرها في سنة ١٨٧٦ ، ويسترعي النظر في هذا التقريد أن صاحبه تحدث عن جشع الممولين الأجانب الذين قدموا القروض لمصر والذين تسبب جشعهم في إرباك مالية البلاد . فقال : إن التكاليف الحقيقية لكل قرض مصري لم تقل عن ١٢ ٪ سنويا ومها ما بلغت ٢٦,٩ ٪ كما حدث في قرض السكة الحديد لسنة ١٨٦٦ ٪ وأن جشع الممولين الأجانب كان من العوامل التي أدت إلى ارتباك المالية ، وأن هذا الحشع لم يظهر في عمليات من العوامل التي أدت إلى ارتباك المالية ، وأن هذا الحشع لم يظهر في عمليات

القروض فحسب ، بل فى كافة مقاولات الأشغال العمومية التى عقدوها مع الحكومة ، أى الدين السائر . وثمة عامل آخر هام لتضخم الفوائد ، هو ازدياد الأقساط السنوية المطرد التى تحملها الحكومة المصرية ، بالصورة الآتية :

في ١٨٦٢ كان القسط السنوي للدين الخاص ٢٦٤,٦٠٧ جنيه إنجليزي في ١٨٦٧ بلغ القسط السنوي للدين الحاص ١,٥٠٨,٦٣١ جنيه إنجليزي في ١٨٦٨ بلغ القسط السنوي للدين الخاص ٣،٠٩١,٣٢٥ جنيه إنجليزي في ١٨٧٤ بلغ القسط السنوي للدين الخاص ١٨٧٥،٥٠ جنيه إنجليزي واقترح «كيف» لإنهاء الارتباك المالي وضع الإدارة المصرية تحت « المراقبة » لضهان الدقة في سير الأعمال والاقتصاد في النفقات. وبدأ التدخل السياسي عند ما أصدر الحديو أمراً عالياً في ٢ مايو ١٨٧٦ بإنشاء « صندوق الدين العمومي» لتسلم إيرادات المصالح المحلية : الجمارك ، والسكك الحديد ، وبعض المديريات . . . إلخ المخصصة لخدمة الدين . على أن تتألف إدارة الصندوق من أجانب يعنيهم الحديو بعد أن ترشحهم حكوماتهم . وكان المندوبون: الفرنسي « دبلنير » (de Blignieres) ، والنمسوى « دى كريمر » والإيطالي «بارافيلي » ( Baravelli ) ، والإنجليزي ( منذ ١٨٧٧ ) « إيفلين بارنج » ( Baring ) . ثم صارفي ١٨٨٥ مندوبون لألمانيا وروسيا . وكذلك أعطيت المحاكم المختلطة ــ وكانت بالإسكندرية والقاهرة والزقازيق مع محكمة استئناف بالإسكندرية \_ وقد بدأت هذه أعمالها في يناير ١٨٧٦\_ الحق في نظر النزاعات والفصل في الدعاوي التي يرفعها صندوق الدين العمومي على الحكومة لصالح الدائين.

وفى ٧ مايو ١٨٧٦ أصدر الحديو أمراً عالياً آخر بمقتضاه : أولا – توحدت الديون من ثابتة وسائرة فى دين واحد قيمته ٩١ مليوناً من الجنيهات الإنجليزية بفائدة ٧ ٪ ومدة استهلاكه ٦٥ سنة ، وثانياً – استبدلت بقروض ١٨٦٢ و ١٨٦٨ و ١٨٧٠ و ١٨٧٠ من قيمتها الاسمية ،

وأما سندات الدين السائر فيستبدل بها سندات جديدة بواقع ٨٠٪ من قيمتها الاسمية، وثالثاً – تخفيض فائدة قرض١٨٦٧ من ٩٪إلى٧٪ مع تعويض أصحاب سندات هذا القرض بإعطائهم سندات إضافية من الدين الجديد توازي قيمتها رأس المال الناتج عن فروق الفوائد، و رابعاً – تخصيص الموارد المعينة في الأمر العالى بتاريخ ٢ مايو ١٨٧٦ لتسديد الدين الموحد وفوائده. والإيرادات المذكورة تقدر بمبلغ ٢٥٤٧٥،٢٥٦ جنيها إنجليزيا، بما في ذلك المبلغ المقرر على الدائرة السنية وقدره ٢٥٤،٤١٦ جنيها إنجليزيا، وخامساً – تحديد القسط السنوى للدين الموحد بمبلغ ٢٥٤،٤٣٦ جنيه إنجليزي، وسادساً – وقف دفع المقابلة.

وكان نتيجة هذا التوحيد ــ توحيد الديون ــ مع فقد الثقة فى مقدرة الحكومة المالية أن تساوى حاملو سندات الدين السائر مع حاملى سندات الدين الموحد . وكانت معظم سندات الدين السائر بأيدى الفرنسيين فى حين كانت غالبية سندات الدين الموحد بأيدى الإنجليز . [ ولذلك لم يرحب الفرنسيون بهذا المشروع ].

وأصدر الحديو أمراً عالياً ثالثاً في ١٤ مايو ١٨٧٦ لإنشاء مجلس أعلى للمالية مهمته التفتيش على إيرادات وخزائن الحكومة وملاحظة الدخل والمنصرف ومراجعة الحسابات والتحقق من صحتها ، ثم بحث مشروع الميزانية الذي تقدمه الحكومة كل سنة .

وفى أكتوبر ١٨٧٦ جاءت بعثة تمثل مصالح أصحاب الديون الثابتة الذين ألحق بهم الضرر توحيد الديون، وكانت هذه البعثة تتألف من «جوشن» (Goschen) الذي يمثل الدائنين الإنجليز، و «جوبير» (Joubert) الذي يمثل الدائنين الفرنسيين. فأقام المندوبان القضايا على الحكومة المصرية أمام المحاكم المختلطة. وفصلت هذه المحاكم في صالح الدائنين، وتوقع الحجز على أملاك الدائرة السنية (المعروفة بالدومين) بأسرها.

واقترح المندوبان إنشاء نظام « المراقبة الثنائية » ( Dual Control ) ، وأن تتألف « لجنة للدين العام » تتسلم من المراقبين ، الإنجليزي والفرنسي ، الإيرادات

وتضع ما كان عصصاً مها لحدمة الديون في بنكى إنجلرة وفرنسا ، كما أنهما اقترحا إنشاء لحنة مختلطة من مصريين وفرنسيين و إنجليز لإدارة السكك الحديدية واقترحا تخفيض الديون من ٩١ مليوناً إلى ٥٩ مليوناً من الجنيهات الإنجليزية .

ومعنى هذه المقترحات ــ إذا نفذت ــ تقييد سلطة الحديو ، وخشيت فرنسا وإنجلترة أن يتوقف الحديو عن دفع الديون ، فيعلن إفلاس البلاد ، فبادرت إنجلترة بإيفاد « اللورد فيفيان »(Vivian) ، وفرنسا بإيفاد « البار ون دى ميشيل» (Des Michels) إلى القاهرة للضغط على الحديو كى ينفذ مقترحات بعثة «جوشن ــ جوبير » ، وقد هدد هذان الحديو بالحلع إذا هو أقدم على إشهار إفلاس البلاد ، وتعاون معهما في هذه المهمة «جوشن » و «جوبير » .

وبناء على ذلك أصدر الحديو في ١٨ نوفبر ١٨٧٦ أمراً عالياً أنشئت عقتضاه «المراقبة الثنائية»: وعضواها الإنجليزى «رومين» (Romaine) للإشراف على الإيرادات، والفرنسي «البارون دى مالاريه» (de Malaret) للإشراف على المصروفات. على أن يصدر التعيين من الحديو بعد أن ترشحهما حكومتاهما. وقد أنشئت بمقتضى هذا الأمر العالى كذلك «اللجنة المحتلطة» لإدارة السكك الحديدية.

وفيها يتعلق بالديون ، أنشأ الأمر العالى فى ١٨ نوفبر ١٨٧٦ الدين الممتاز وذلك بأن أخرج هذا القرار من الدين الموحد ، الذى بلغت قيمته ٩٦ مليوناً من الحنيهات الإنجليزية فى قرار ٧ مايو ١٨٧٦ ، الديون قصيرة الأجل التى عقدها الخديو فى سنوات ١٨٦٤ و ١٨٦٥ و ١٨٦٧ وقيمتها ٢٠٢٩٣،٠٠٠ جنيه ، فاعتبرت هذه ديناً قائماً بذاته تسدد أقساطه من أموال المقابلة ، ثم استنزل من الدين الموحد ١٧ مليوناً أصدرت بها سندات دين ممتاز جديد بفائدة ٥ ٪ ، وسدادها فى ٢٥ عاماً . وكذلك اعتبر دين الدائرة السنية وقدره ٢٠٠٠،٠٠٠ جنيه إنجليزى ديناً قائماً بذاته . وهكذا بفضل هذه العملية أنقص الدين الموحد إلى ٥ مليوناً بفائدة ٢ ٪ .

وإلى جانبهذا ، لم يلبث أن وجد الحديو نفسه مرغماً تحت ضغط فرنسا وإنجلترة لدرجة التهديد بالقضاء على الحديوية ذاتها، على قبول تشكيل « لجنة تحقيق عليا » فصدر أمر عال في ٢٧ يناير ١٨٧٧ بتأليف هذه اللجنةوأخر في ٣٠ مارس ١٨٧٧ لتنظيمها وتحديد اختصاصاتها . وقد سيطرت « لجنة التحقيق» بفضل هذين المرسومين على كل شئون المالية المصرية . وكان « فردنند دلسبس » بغضل هذين المرسومين على كل شئون المالية المصرية . وكان « فردنند دلسبس » رئيس لجنة التحقيق ، وكان أكثر الوقت متغيباً في الإسماعيلية ، وكان ينفرد بالسلطة الفعلية وكيلها الإنجليزى « ريفرز ويلسون» ( Rivers Wilson ) وكان المجنة وكيل آخر فرنسي ، هو « دى بلنيير » ، في حين كان أعضاؤها : « بارافللي» و « بارنج » و « كريمر » ، وهم أعضاء صندوق الدين . ثم كان لها وكيل مصرى هورياض باشا ، وسكرتير هو « ليرون ديرول » ( Liron d'Airoles ) .

ولم تلبث أن وجدت لجنة التحقيق العليا أن من الضرورى الحد من سلطة الحديو المطلقة كشرط أساسى لأى إصلاح مالى . فصدر أمر الحديو فى ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ بإنشاء الوزارة المسئولة – أى المسئولة عن الحكم ، والتى يحكم الحديو بواسطتها ، وهى الوزارة المعروفة كذلك بالمختلطة . حيث كان من أعضائها الإنجليزى « ريفرز ويلسون » ، وزيراً للمالية ، والفرنسى « دى بلنيير » وزيراً للأشغال العمومية . وقد ألغت هذه الوزارة « المراقبة الثنائية » فى ديسمبر ، ولكن على شريطة أن يعود نظام المراقبة الثنائية من تلقاء نفسه إذا خرج من الوزارة أحد الوزيرين الأوربيين من غير موافقة حكومته على إخراجه . وأما مهمة هذه الوزارة الأولى فكانت دفع الأقساط المستحقة للدائنين الأجانب ، لتصفية الدين السائل .

وعلى هذه الصورة تم تقييد سلطة الحديو ، وإخضاعها فيما يتصل بإدارة شئون البلاد الداخلية لإشراف « الوصاية الدولية » الفعلى . وأمكن بفضل هذه الإجراءات أو التنظيات التي اتخذت تحت ستار السهر على مصالح الدائنين

بفرض الرقابة الأجنبية الفعالة على «الية البلاد » أن تفرض « الوصاية الدولية » إشرافاً سياسياً على الحديوية ، وذلك منذ أن تأسس نظام ( المراقبة الثنائية ) في ١٨ نوفبر ١٨٧٦ ، وخضعت الحكومة لنفوذ ممثلي فرنسا و إنجلرة خصوصاً . فلم تعد مهمة « الوصاية اللولية » مقصورة على ملاحظة « الوضع » الذي أوجدته أصلا تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، وذلك من حيث بقاء علاقة التبعية التي تربط مصر بالدولة العثمانية والاحتفاظ بها ، بل صارت مهمها الآن ممتدة إلى فرض السيطرة على شئون الحديوية الداخلية .

وحينئذ صار متوقعاً أن تدخل الخديوية فى نضال مباشر مع الوصاية الدولية ، عند ما صارت هذه الوصاية الدولية ، هى مصدر الخطر المباشر الآن على سلطة الخديوية وحقوقها فى ممارسة شئولها الداخلية ، بل مصدر الخطر كذلك على مسند الخديوية نفسها ، إذا ذكرنا الضغط لدرجة الهديد بالخلع الذى لجأت إليه «الوصاية الدولية » لتنفيذ مآربها .

على أن الحديوية لم تقف وحدها منفردة في هذا النضال ، بل اشترك في النضال إلى جانبها أصحاب المصالح الحقيقية من أهل البلاد وهم ملاك الأرض ، النين ضم ممثليهم مجلس شورى النواب منذ أن تأسس هذا المجلس في نوفبر ١٨٦٦ فقد أخذ يقوى ساعد هذا المجلس ويشتد تدريجاً ، حتى صار الأعضاء في دورة نوفبر ١٨٧٦ ، ودورة فبراير ١٨٧٧ يرون من اختصاص المجلس البحث في مسألة «تسوية الديون» . وسرعان ما انضم قادة الشعب — أو هذه الطبقة البورجوازية ذات المصالح الظاهرة — إلى الحديوية في نضالها ضد الوصاية الدولية ، عند ما اتضح أن الوزارة المسئولة أو الأوروبية المختلطة التي قامت على أساس أن تقييد سلطة الحديو شرط أساسي لكل إصلاح مالى ، كانت أساليبها لا تختلف في شيء عن أساليب الحكومات الماضية .

فقد لجأت الوزارة الأوروبية لمعالجة الأزمة المالية إلى عقد قرض فى لندن فى آخر أكتوبر ١٨٧٨ من بيت روتشيلد . قيمته الاسمية ٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه

إنجليزى وقيمته الفعلية وما حصلته الحكومة منه ٢,٢٩٧,٠٠٠ جنيه إنجليزى على أن يرهن فى مقابله (أى كضمان) بعض أملاك الحديو والأسرة وقدرها ٤٢٥,٧٢٩ فداناً . ولكن بعد أن دفع قسط الدين الثابت فى نوفمبر ١٨٧٨ وقدره ١٨٧٨،٠٠٠ ودفعت الجزية السنوية للباب العالى وقدرها ١,٢٢٥,٠٠٠ وحنيهاً، ثم عمولة القرض وهى ٢٦٢,٠٠٠ جنيها لم يبق من المبلغ الذى وصل إلى الحكومة من هذا القرض، وهو كما ذكرنا ٢٦٢,٠٠٠ جنيها سوى ٢٣٦٠,٠٠٠ لتصفية الدين السائر فلم يدفع شيء منه حينئذ لسداد مرتبات الموظفين المتأخرة أو للإنفاق على مرافق البلاد العامة .

واشتدت الوزارة الأوربية فى تحصيل الضرائب ، فاستخدم «الكرباج» فى جمعها ، ثم عمدت إلى تسريح فريق من رجال الجيش ، وحبست المرتبات عن موظى الحكومة ، وذلك كله لصالح الدائنين الأجانب ، فعظم سخط الشعب المصرى عموماً عليها ، وتزايدت حدة التذمر عند ما طردت الوزارة عدداً كبيراً من الموظفين الوطنيين ، لتستخدم بدلا منهم أجانب صارت تدفع لهم المرتبات الضخمة مع عدم استحقاقهم لها لقلة كفايتهم .

وأخذ الحديو يشجع حركة الاستياء العامة هذه . لأنه كان ينقم من جهة على تقييد سلطته ، حيث كان ممنوعاً بمقتضى مرسوم ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ من رياسة جلسات الوزارة ، ولأن هذه الوزارة من جهة ثانية ، صارت لا ترجع إليه في شأن من الشئون ، وانعدم كل تعاون بينها وبينه ، بل صارت الوزارة « مسئولة » أمام نفسها فحسب ، لا أمام الحديو ، ولا أمام الشعب الممثل في مجلس شورى النواب ، ولقد حكمت البلاد بالفعل وقتئذ ديكتاتورية ، مؤلفة من : نوبار رئيس الوزارة و « ريفرز ويلسون » ، و « دى بلنيير » . أولئك الذين اعتبروا أنفسهم « مسئولين » أمام أشخاصهم فقط .

وتسبب عن سخط الجديو على الوزارة الأوربية أن صارت العقبات الكثيرة توضع في طريق هذه الوزارة حتى تحدث «المستر فيفيان» (Vivian)

القنصل الإنجليزي مع الحديو عن «عدم التعاون» البادي من جانب الحديو وعن عرقلة الخديو لجهود الوزارة حتى صارت هذه تصادف صعوبات عديدة في جمع الضرائب، فتنصل الحديو من مسئولية عرقلة أعمال الوزارة ، حيث أنه قد قبل وضع الحاكم الدستورى عند ما قبل إنشاء الوزارة المسئولة . ويتضح من جواب الحديو على ملاحظات « المستر فيفيان » أنه - وقد جرده إنشاء هذه الوزارة الأوربية المسئولة من سلطته ، وهذا ما أغضب الحديو من الوزارة وأثار حفيظته عليها - قد صار لزاماً على هذه الوزارة ، وخصوصاً بعد أن أمعنت في تجاهل شأنه ، أن تتحمل بمفردها مساولية أعمالها ، وقبل كل شيء أن تضع موضع التنفيذ « مبدأ » المسئولية الوزارية الذي أنشئت هذه الوزارة من أجل تحقيقه ، وذلك بأن يكون لمجلس شورى النواب القول الفصل في المسألة التي اعتبرت دعامة الحياة النيابية منذ ظهورها: لا ضرائب من غير تمثيل ، أو المسألة المالية عموماً . قال الحديو (مخاطباً « فيفيان » ) : « إن المسئولية التي تريدون إلقاءها على عاتقي بشأن نجاح النظام الجديد وجباية الضرائب ، إنما هي مسئولية متناقضة مع المنطق والعدل. لأنى قد تخليت عن أملاكي الخاصة وعن سلطتي الشخصية ، وقبلت مختاراً مركز الحاكم الدستوري فأنشئت الوزارة المسئولة لتقوم بأعباء الحكم . فإذا كان ذلك الذي أفهمه عن مبادئ الحكم الدستوري صحيحاً ، فالمسئولية في هذه الحالة إنما هي ملقاة على عاتق الوزارة وليس على عاتبي أنا . وأما فيها يتعلق بجباية الضرائب فإني لا حول لي ولا قوة في هذا الأمر ، ولا سبيل إذاً لإلقاء أية مسئولية على من هذه الناحية . وأما فها يتعلق بفرض ضرائب جديدة فإنى لا أزال أعتقد أن ذلك لا يجوز حدوثه من غير موافقة مجلس شورى النواب . ولهذا أرى أن يجمع المجلس لهذا الغرض ولاستشارته في كل المقترحات المالية الني اقترحتها لجنة التحقيق. »

واشتدت حدة النضال بين الحديوية والوصاية الدولية عند ما دعا الحديو عجلس شورى النواب للانعقاد في ٢ يناير ١٨٧٩ . وجاءت الوفود تشكو

إلى الحديو قسوة الوزارة الأوربية وصرامة إجراءاتها فى جمع الضرائب . وكتب « فيفيان » فى ١١ يناير ١٨٧٩ إلى حكومته ، إلى اللورد « داربى» ( Derby ) وزير الحارجية – أنه قد نمى إليه من مصدر ثقة إن قادة الرأى فى مجلس شورى النواب قد عقدوا اجتماعاً سرياً ، أبلغهم الحديو فى أثنائه أنه لن يضيره بحال أن يتصدى الحميع لمعارضة الإدارة الأجنبية التى أرغم هو على قبولها إرغاماً .

ولقد أساءت الوزارة المختلطة التصرف ، عند ما عممت السخرة ، وسرحت في فبراير ۱۸۷۹ حوالي ۲۰۰۰ ضابط من الجيش بدون أن تدفع لهم مرتباتهم المتأخرة وطلبت منهم أن يأتوا إلى القاهرة كي يسلموا بها أسلحتهم . فاجتمع منهم عدد كبير بالقاهرة ، لم يلبثوا أن قاموا بمظاهرة ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ المشهورة ضد الوزارة الأوربية والتي أهين فيها نو بار وريفرز ويلسون وأراد العسكريون أن يشترك معهم أعضاء من مجلس شوري النواب في إظهار السخط على الوزارة حتى تكون حركة وطنية شاملة ، فأوفد المجلس ثلاثة من أعضائه . وكانت مظاهرة من فبراير ۱۸۷۹ أول عصيان عسكري من نوعه . وترتب على هذه المظاهرة أن سقطت الوزارة الأوربية التي عجزت عن القيام بمسئولية المحافظة على الأمن في البلاد ، في ۱۹ فبراير ۱۸۷۹ . وتخلص الحديو من نوبار .

ولكن سقوط الوزارة الأوربية لم ينه المشكلة الناجمة من تقييد سلطة الحديو . وحاول الحديو استرجاع سلطته المفقودة بأن أظهر لممثلي الدول (إنجلرة وفرنسا خصوصاً) أنه عاجز عن تحمل مسئولية أعمال الوزارة ما لم يشترك هو فعلياً في إدارة البلاد ، واعتبر اشتراكه هذا ضرورياً إذا شاءت الدول تنفيذ الأمر الصادر في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ الحاص بإنشاء الوزارة المسئولة تنفيذاً صحيحاً . وفي ٩ مارس ١٨٧٩ أمكن الوصول إلى حل لم يعالج هذه المسألة علاجاً ناجعاً . حيث تم الاتفاق على عدم إشراك الحديو في مباحثات مجلس النظار بحال من الأحوال ، ولكن على أن يكون له الحق في دعوة النظار لديه مجتمعين أو منفردين كي يعرض عليهم آراءه في الموضوعات التي يبغون نيل موافقته عليها ، أو في تلك

التى يرى الحديو أن هناك فائدة من عرضها عليهم . ثم اشترطت إنجلترة وفرنسا فى نظير قبولهما لهذا « الحل » أن « يكون للعضوين الأوربيين فى النظارة الحق فى وقف كافة الأمور التى لا يوافقان عليها بصورة نهائية ، على أن يستخدما هذا الحق بالتضامن معاً فقط » . وعلى هذا الأساس شكلت الوزارة الجديدة برياسة الأمير محمد توفيق فى ٢٢ مارس ١٨٧٩ .

ولقد كان ظاهراً أن هذه المبادئ التى قام عليها تشكيل الوزارة الجديدة قد قيدت تقييداً كبيراً سلطة الخديو . عند ما صار للعضوين الأوربيين ، على وجه الخصوص ، حق الاعتراض المطلق ( Veto ) بفضل الشرط الذى وضعته إنجلترة وفرنسا فى نظير الصلة البسيطة التى سمح بإنشائها فى هذا الترتيب الجديد بين الخديو والوزارة فصار للعضوين الأوربيين بفضل حق الاعتراض هذا \_ وبالتالى لإنجلترة وفرنسا \_ الكلمة العليا فى شئون البلاد الهامة بدعوى المحافظة على مصالح الدائنين .

أضف إلى هذا أن « الحل » الجديد قد سلب كذلك مجلس شورى النواب أهم الحقوق التى ظل يسعى من مدة ليظفر بها . فقربت المصلحة المشركة حينئذ بين الحديو والمجلس . وثار الرأى العام ضد الوزارة – وزارة محمد توفيق – ثم لم يلبث أن وقع الصدام بين الوزارة والحديو عند ما أرادت تأجيل دفع القسط المستحق عن الديون السائرة – أي فائدة قرض ١٨٦٤ الذي كانت تحصله من ضريبة المقابلة ويستحق الدفع في أول أبريل ١٨٧٩ – وأعلنت الوزارة أن البلاد في حالة إفلاس .

وعلى ذلك فقد تقدم النواب والعلماء وشيخ الإسلام وبطريرك الأقباط ، وحاخام اليهود ، والأعيان بلائحة وطنية بتاريخ ٢ أبريل ١٨٧٩ ، يطالبون فيها بتأليف وزارة مصرية خالصة ، وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية الصحيحة ، أى مسئولية الوزارة أمام مجلس شوري النواب ، كما تضمنت اللا ئحة الوطنية مشروع تسوية للديون من غير حاجة لإشهار إفلاس البلاد . « ولزيادة تأمين الدائنين »

طالبوا بالعودة إلى نظام المراقبة الثنائية عملابالمرسوم الصادر فى ٨ ديسمبر ١٨٧٨ [الذى ألغى هذه المراقبة ] بعد تشكيل الوزارة الأوروبية الأولى ، وذلك « بتعيين مفتشين أوروباويين لإيرادات ومصروفات المالية » .

وفى ٧ إبريل ١٨٧٩ حدث كما يقول « فارمان » فى كتابه عن « مصر والغدر بها » (Coup d'Etat ) ، حدث ما عرف باسم « الانقلاب الحكوى » ( Coup d'Etat ) الذى قام به الخديو إسماعيل باشا . فقد أذبع فى هذا اليوم نبأ استقالة وزارة محمد توفيق باشا ، وهى الوزارة التى أطلق عليها اسم « الوزارة الأوروبية الثانية » . وفى اليوم التالى ، ٨ أبريل ، تشكلت « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا . وهكذا كما يقول « فارمان » أيضاً : صار الخديو مرة ثانية الرئيس الفعلى لحكومة البلاد وليس رئيسها الرسمى فحسب ، ولو أن هذا الانقلاب قد أثار ثائرة أو هياج الدوائر السياسية الأوربية . وفى باريس حيث كان الشعور ضد الحديو أشد ما يكون عنفاً وقتئذ . ارتفع صوت الذين صاروا يطالبون بعزل الخديو .

وفى ٢٢ أبريل أصدر الحديو أمراً عالياً يتضمن مشروع اللائحة الوطنية لتسوية الديون ، وينكر إفلاس البلاد ويقدر إيرادات القطر لسنة ١٨٧٩ بملغ ٩,٨٧٣,٠٠٠ جنيه عن تقدير لجنة التحقيق وهي التي رفعت تقريرها في ٨ أبريل ثم استقالت في ١٢ أبريل وذلك حتى لا تتعاون مع الوزارة الجديدة .

ولكن تأليف الوزارة الوطنية ، وإبعاد العضوين الأوربيين منها ، وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية ، ثم جعل إيجاد حل لمسألة الديون من عمل الوزارة ومجلس شورى النواب وحدهما فقط ، كان كل ذلك معناه وقف التدخل الأجنبي وإبعاد النفوذ السياسي الفرنسي – الإنجليزي ، وإنهاء نوع التدخل والنفوذ الأجنبي الذي فرضته الوصاية الدولية على البلاد . وعلى ذلك فقد رفضت إنجلترة وفرنسا إعادة « الرقابة الثنائية » ، وصارتا تسعيان لإرجاع الأور وبيين إلى الوزارة ،

Farman, E,E. Egypt and Its Betrayal. ( )

ولكن دون جدوى . لأن الحديو أبلغ هاتين الدولتين في ٤ مايو ١٨٧٩ أن الرأى العام المصرى لن يسمح بدخول الأجانب في الوزارة ، كما أن شريف باشا بادر في ٧ مايو بإرسال مذكرة إلى الدولتين : إنجلترة وفرنسا ، يعرض فيها مساوئ الوزارة الأوربية ويذكر الأسباب التي أدت إلى استياء الأهالي منها .

ثم شرع مجلس النواب يبحث « لائحة أساسية » ، أي دستوراً ، ولائحة انتخاب وضعتا بناء على ما طالبت به « اللائحة الوطنية » بتاريخ ٢ أبريل ١٨٧٩ وقدم شريف باشا « مسودة » هاتين اللائحتين إلى المجلس في ١٧ مايو ١٨٧٩ . ومما تجدر ملاحظته بشأن اللائحة الأساسية في مسودتها المقدمة للمجلس وتتألف من ٤٩ مادة ، أنها \_ جعلت الإشراف على حالة البلاد من حق مجلس شورى النواب ، وأقصت كل تدخل أجنبي في هذا الأمر . فنصت المادتان ٤٥ و ٤٦ على أن يكون للنواب الإشراف على المصر وفات ، وفرض الضرائب وتحصيلها وتقرير الميزانية العامة ؛ وأنها قررت طائفة من المبادئ الدستورية الهامة فأخذت بمبدأ فصل السلطات ، حيث نصت المادة ٣٨ على أن : « لا تجتمع وظيفة النظارة والنيابة في شخص واحد » . واتخذت قاعدة أساسية وهي عدم قبول موظني الحكومة ضمن أعضاء مجلس النواب ، فجاء في المادة ٢٠ : « لا يجوز قبول متوظفي الحكومة ملكيين كانوا أو جهاديين ضمن أعضاء مجلس النواب ، ما عدا نظار الدواوين ومفتشي الأقاليم ووكلاءهم والمديرين ووكلاءهم بشرط أن لايتجاوزوا خمس عموم النواب عدداً» . كما أعطى المجلس حق التشريع. ومع أن حق اقتراح القوانين \_ أو « وضع القوانين واللوائح » كما قالت المادة ٢٧ « يكون ابتداء بمجلس النظار »، فقد اعتبرت موافقة مجلس شورى النواب عليها ضرروية حتى تصبح نافذة \_ بعد تصديق « الحضرة الحديوية » . وإلى جانب هذا فللنواب الحق: « أن يغير وا أو ينقحوا أو يعدلوا أي قانون من القوانين وأي بند من بنودها ، ومن جملتها هذه اللائحة الأساسية » . وقررت المادة ٢٨ أنه « إذا رفض مجلس النواب قانوناً من القوانين أو بنداً من البنود مما يعرضه عليه مجلس

النظار فلا يجوز تقديمه إلى مجلس النواب ثانياً فى أثناء مدة انعقاده تلك السنة » . وعلاوة على ذلك فقد تقرر مبدأ المسئولية الوزارية ، حيث تقول المادة ٣٦ : « النظار مسئولون أمام مجلس النواب عن كافة الأحوال والأعمال المختصة بإداراتهم . وبناء على ذلك يجب على مجلس النظار المبادرة إلى وضع قانون لمحاكمة النظار عند الاقتضاء وعرضه على مجلس النواب » ، ثم إن هذه « اللائحة » قررت مبدأ السيادة على الوادى الذي تدعمت وحدته السياسية ، فنصت المادة ٣٤ على أن : « أعضاء مجلس النواب لا يزيدون عن ١٢٠ نائباً بما فيهم نواب السودان حسب البيانات التي تتوضح بلائحة الانتخاب » .

وأخيراً فإن فى المواد الجوهرية التى ذكرناها تقريراً لمبدأ «السيادة» التى موئلها المباشر – كسلطة تشريعية وذات إشراف على شئون الإدارة، أى أعمال السلطة التنفيذية – هو الشعب نفسه فى مصر والسودان أى فى الوادى بأسره أى تقرير مبدأ أن الشعب – شعب مصر والسودان – هو مصدر السلطة.

وفى ٢ يونية ١٨٧٩ قدمت الحكومة « لائحة الانتخاب » إلى المجلس .

ولكن قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية «الدستور» ولائحة الانتخاب عزل الحديو إسماعيل ، فى ٢٦ / ٢٧ يونية ، وفى ٦ يوليو ١٨٧٩ تقرر فض المجلس ، وتفرق النواب قبل استصدار هذا الدستور والعمل به .

\* \* \*

## المنافسة الدولية :

لقد ذكرنا أن العامل الثانى فى إضعاف مسند الحديوية ، وعزل الحديو الساعيل ، كان اشتداد المنافسة بين إنجلترة وفرنسا على إحراز التفوق أو النفوذ السياسي الأعلى فى الحديوية ثم استعانة الفرنسيين بالتدخل الألمانى فى تنفيذ مأربهم وهو خلع الحديو إسماعيل .

ففرنسا وإنجلترة هما الدولتان صاحبتا المكانة الظاهرة في تلك الوصاية الدولية

التي رسمت قواعدها تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ . وهما اللتان آ زرتا « باشوية مصر » في مسعاها لإدخال نظام الوراثة الصلبية وتوسيع استقلالها الداخلي بالدرجة التي تأيد بها مسند الحديوية ، في الفرمان الشامل سنة ١٨٧٣ ، إزاء الباب العالى . وهما كذلك الدولتان اللتان تألف من رعاياهما أكثرية أصحاب الديون الأجانب – سواء كانت هذه ثابتة أم سائرة – ، ثم صارت سياستهما إحراز النفوذ الأعلى في الحديوية .

فرنسا تبغى أن تستعيد كرامتها الوطنية بعد هزيمتها فى الحرب السبعينية ، وإنجلترة لأنهطراً على موقفها من المحافظة على كيان الإمبراطورية العمانية تحول تدريجى منذ حوالى ١٨٦٩ لم يلبث أن جعلها لا تمانع فى الهيار الدولة العمانية ، ولكن على شريطة أن يكون لها صوت فى توزيع تركة هذه الدولة ، ولها نصيب من التركة ، كما أن هذا التحول جعل اهتمامها يتزايد بتوطيد نفوذها السياسى فى مصر .

ولما كان تأليف الوزارة الوطنية - ٨ أبريل ١٨٧٩ - والنشاط الذي بدا من جانب مجلس شوري النواب ، معناهما أن مصر قد صح عزمها على التخلص نهائياً من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الأجنبي في شئونها ، أي التحرر من النفوذ الإنجليزي - الفرنسي ، فقد صار لذلك متوقعاً أن تعمد هاتان الدولتان إلى إبطال هذا المسعى ، وأن تتخذا ذريعة لذلك نفس الدعوى التي تدعم بها التدخل الأجنبي : دعوى المحافظة على مصالح أصحاب الديون الذين كان أكثرهم - كما عرفنا - من الرعايا الإنجليز والفرنسيين .

ولقد وجدت فرنسا أن السبيل الوحيد لإبطال مسعى مصر للتحرر من النفوذ الأجنبى عموماً ، ولاسترجاع نفوذها المتفوق السابق خصوصاً ، إنما هو التعجيل بعزل الحديو إسماعيل نفسه ، في حين لم تكن إنجلترة ترى من الضرورى أن يترتب على المسعى من أجل احتفاظها هي بنفوذها المتفوق حينئذ في البلاد ، خلع الحديو ، لسبب جوهرى هو أن إسماعيل منذ أن بدأت الأزمة المالية خصوصاً ،

كان قد أخذ يظهر انحيازاً واضحاً نحو إنجلترة من شأنه أن يكفل لهذه أن يستعلى نفوذها فى الحديوية . ولقد كان هذا الانحياز الظاهر لإنجلترة هو نفسه السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا تصر على خلع الحديو .

وقد أوضح هذه الحقيقة القنصل الأمريكي في مصر ، « ألبرت فارمان » في رسالة بعث بها إلى حكومته في ٨ يوليو ١٨٧٩ ، أي بعد أن غادر إسماعيل بعد خلعه - البلاد إلى المنفى في نابولى بأيام معدودات ( ٣٠ يونية ) . فقد بسط « فارمان » الأسباب التي أغضبت فرنسا من انتقال النفوذ الأعلى في الحديوية إلى منافستها إنجلترة ، بحيث صارت تريد خلع الحديو كي تنفرد هي بالنفوذ المتفوق وعلى نحو ما كانت تتمتع به من قبل أن ينحاز الخديو إلى إنجلترة . ولقد أوضح « فارمان » إلى جانب هذا الأسباب التي جعلت إنجلترة في آخر الأمر ترضي بالانسياق وراء السياسة الفرنسية ، فتوافق بدورها على خلع الحديو . وفحوى هذه الأسباب ، خوف إنجلترة من خروج الأمر من يدها ، وانتقال المسألة المصرية من مسألة محصورة بين إنجلترة وفرنسا إلى مسألة دولية تشترك بفضلها دول أخرى إلى جانب فرنسا وإنجلترة في النفوذ وفي التدخل في شئون الحديوية المصرية . ويعزو « فارمان » عزل الحديو إلى هذه المنافسة على النفوذ في مصر بين هاتين الدولتين ، وليس لمجرد الارتباك المالي بسبب الديون التي عقدها الحديو ، بل إن « فارمان » ينفي أن الارتباك المالى نفسه كان مبعثه الديون . فقال « فارمان » إن السبب في الارتباك المالي لم يكن سوى الفوائد الباهظة ومغامرات الماليين الأجانب من فرنسين وإنجليز الذين أقرضوا الحديو هذه المبالغ بفوائد ضخمة لم يكن منتظراً أن تستطيع البلاد بمواردها الراهنة سدادها ، وهذا إلى جانب تشدد أصحاب الديون، من الفرنسيين خصوصاً، في أن تدفع لهم الحكومة أقساط ديونهم ، حتى اعترهم « فارمان » مسئولين ، قبل أى إنسان آخر ، عن خلق الأزمة المالية.

وأما الفرصة التي مكنت فرنسا من الضغط على يد إنجلترة فقد واتها من

أيام مؤتمر برلين ( ١٨٧٨ ) خصوصاً ، بسبب حاجة إنجلترة لمعونة فرنسا فى هذا المؤتمر لتأييد التسوية التى أرادتها للمسألة الشرقية ، ولأن أسباباً عدة أقنعت بسهارك ، الوزير الألمانى ، بضرورة التدخل فى الشئون المصرية .

فقد كان « اللورد بيكونز فيلد » (Beaconsfield) – أو « دزرائيلي » (Disraeli) – عند عقد مؤتمر برلين يعول على إحراز نجاح كبير لسياسته في المسألة الشرقية بإعادة النظر في معاهدة سان استفانو التي عقدت في مارس ١٨٧٨ على أثرَ انهزام تركيا في الحرب ضد روسيا ( ١٨٧٧ – ١٨٧٨) . وقد نالت بلغاريا في هذه المعاهدة وبفضل النفوذ الروسي استقلالا إداريا وتوسعت حدودها تحت السيادة العثمانية فصارت تمتد من البجر الأسود إلى بحر إيجة وتشمل إقليم الروملي ومقدوينا علاوة على بلادها الأصلية ، فضمنت المعاهدة بذلك استعلاء نفوذ روسيا في البلقان ، الأمر الذي عارضته إنجلترة لأنه كان يهدد بهدم النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية لحساب روسيا ، التي استولت بفضل هذه المعاهدة إلى جانب امتداد إنفوذها في البلقان على باطوم وأرزن ( Ardahan ) – وقارص من أملاك الدولة العمانية وكان « دزرائيلي » يبغى القيام بدور الصديق الذي يهمه المحافظة على كيان الدولة العثمانية حتى يستطيع إقناع الدول بإعادة النظر في معاهدة سان استفانو هذه . ولكن « دزرائيلي » ، قبل ذهابه إلى المؤتمر ، كان قد أبرم اتفاقين سريين في لندن أحدهما معروسيا في ٣١ مايو١٨٧٨ اعترفت فيه إنجلترة بامتلاك روسيا لباطوم ومنطقتها امتلاكاً نهائياً ؛ والثانى مع تركيا بشأن جزيرة قبرص في ٤ يونية ١٨٧٨ تعهدت فيه بريطانيا بالدفاع عن ممتلكات السلطان الآسيوية على أن تحتل بريطانيا جزيرة قبرص في نظير جزية سنوية ، حتى تتمكن من القيام بمهمة الدفاع عن هذه الممتلكات الآسيوية ، وذلك على أساس أن يخلى الإنجليز قبرص بمجرد أن يخلى الروس باطوم.

والتأم مؤتمر برلين في ١٣ يونية . ولكن سرعان ما ذاع خبر هذين الاتفاقين السريين : الاتفاق مع روسيا ، وذلك في ١٤ يونية ، ثم الاتفاق بشأن قبرص

وذلك في ٨ و ٩ يوليو ١٨٧٨ . وكان « دزرائيلي » ووزير خارجيته « اللورد سولز برى » ( Salisbury ) قد وافقا على اقتراح بأن يبدأ المؤتمر أعماله باستصدار تصريح من كل عضو من أعضائه بأن حكومته قد جاءت المؤتمر وهي غير مقيدة في عملها بأية اتفاقات سرية سابقة متصلة بالمسائل موضوع بحث في المؤتمر . وعلى ذلك فقد أذاع ذيوع خبر هذين الاتفاقين دهشة عظيمة ، وتهدد الحطر سياسة « دزرائيلي » بأسرها في المسألة الشرقية ، وتهددت سمعته السياسية عموماً ، بل ومركز حكومته في داخل بلاده . وغضب المندوب الروسي « جرتشاكوف » (Gortschakoff) وانحاز إليه زميله الفرنسي « وادنجتون » (Gortschakoff) وكاد المؤتمر يخفق. ويادر بسيارك الذي ترأس المؤتمر بالتدخل لإنقاذ الموقف ، وبفضل وساطته تم الاتفاق بين « وادنجتون » و « درازئيلي » على حل وسط كان له أكبر الأثر على مجريات الأمور ، ليس في مصر وحدها بل في الشام ، وأفريقية الشمالية كذلك فقد شمل هذا الحل الوسط: أن يسمح لفرنسا عند أول فرصة سانحة باحتلال تونس ، دون أن تلق أي معارضة من إنجلترة ، وذلك كتعويض لها مقابل استيلاء إنجلترة على قبرص ، وأن تسير فرنسا بخطوات متساوية مع إنجلترة في كل الاتفاقات أو التسويات المتعلقة بالشئون المالية في مصر ، وأن تعترف إنجلترة بالحق الذي تدعيه فرنسا في حماية المسيحيين اللاتين في سوريا. فاستطاع مؤتمر برلين حينئذ إنجاز أعماله وتصفية موضوع بلغاريا والمسألة الشرقية بالشكل الذي أرادته إنجلترة عموماً ، والذي تضمنته معاهدة برلين التي أبرمت في ١٣ يوليو ١٨٧٨ .

وقد ترتب على هذا الاتفاق أن صار الإنجليز ... كما شهدنا ... منساقين وراء الفرنسيين في سياسة إرضاء الدائنين الأجانب على حساب المصريين ، وقطعت إنجلترة في هذا الطريق شوطاً بعيداً حتى تزايد تحرج الأزمة المالية من جهة ، وصار الحديو ، من جهة أخرى نتيجة للقيود الشديدة التى فرضت على سلطته منذ أغسطس ١٨٧٨ حصوصاً ... يعمل لتحطيم هذه القيود بالتخلص من الوزراء

الأوربيين . فأسقط بتدابيره وزارة نوبار بعد حادث العصيان الأول المعروف في ١٨ فبراير ١٨٧٩ ، وهو الحادث الذي أهين فيه نوبار وألسير شارلس ريفرز ويلسون . ثم لم يلبث أن تبع ذلك حادث آخر من نوعه في الإسكندرية في مارس أهين فيه ريفرز ويلسون . وأنهى انقلاب ٩ أبريل ١٨٧٩ عهد الوزارة الأوربية الثانية ، وعاد ريفرز ويلسون إلى بلاده .

ولما كان ريفرز ويلسون يعتبر الحديو مسئولا عن كل الإهانات التي لحقت به ، وعن كل الانقلابات التي وقعت لإنهاء السيطرة الأوربية ، فقد قصد مباشرة إلى باريس بعد خروجه من مصر لمقابلة بيت روتشيلد المالى الذي عقدت معه الوزارة الأوربية الأولى ( نوبار — ويلسون ) قرض أكتوبر ١٨٧٨ بحوالى تسعة ملايين جنيه ، واجتهد في إقناع آل روتشيلد بأن أموالم مهددة بخطر الضياع بسبب الحوادث الأخيرة في القاهرة والإسكندرية ، لأن الحديو — كما قال — يعتز م عدم الوفاء بديونه تحت ستار إنشاء الحكومة الدستورية ، وأن آل روتشيلد إذا لم يبذلوا قصاري جهدهم لمنع إنشاء الحكومة الدستورية ضاعت عليهم أموالهم . وعندئذ شرع بيت روتشيلد يستخدم كل ما لديه من نفوذ سياسي للضغط على الحكومات في باريس ولندن وبرلين من أجل التدخل الفعلى السريع في المسألة المصرية . ووافق بسارك على التدخل .

ولما كانت إنجلترة مشغولة بمتاعبها وقتئذ في جنوب أفريقية (حرب الزولو في ترنسفال) ، ولا يبدو أنها تميل إلى التدخل الجدى لعزل إسماعيل ، فقد اتجهت فرنسا إلى بسهارك تستحثه على التدخل بدعوى ضرورة العمل من أجل صيانة مصالح أصحاب الديون من الرعايا الألمان . ورحب بسهارك بهذه الفرصة ليجعل لألمانيا مكانة في شئون الشرق : الأمر الذي أجبر الإنجليز على الانضهام إلى فرنسا . وعندئذ اتفقت الدول الثلاث على أن تطلب من الباب العالى كآخر خطوات التدخل ، أن يبادر بعزل الجديو إسماعيل .

وبدأ تدخل ألمانيا بأن احتجت حكومتها في ١٨ مايو ١٨٧٩ على المرسوم أو

القرار الذي أصدره الحديو في ٢٢ أبريل ١٨٧٩ متضمناً مشروع «اللائحة الوطنية » لتسوية الديون — وهي اللائحة التي قلنا إن النواب والأعيان وضعوها يوم ٢ أبريل ، وتقدموا بها يوم ٥ منه ، وتبع تقديمها إقالة وزارة محمد توفيق أو الوزارة الأوربية الثانية في ٢ أبريل ، وتأليف الوزارة الوطنية برياسة محمد شريف في اليوم التالى . فاحتج بسهارك على مشروع ألغي به إسماعيل — كما جاء في احتجاج بسهارك : «حقوقاً قائمة ومعترفاً بها ، مخالفاً بذلك مخالفة صريحة رأسية التعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على إنشاء الإصلاح القضائي » . وكانت الحاكم المختلطة قد أصدرت أحكاماً في صالح أصحاب الديون واعتبرت الحكومة الألمانية حينئذ مرسوم ٢٢ أبريل ١٨٧٩ : «خالياً من كل ملزم قانوني ، فيما يتعلق باختصاص المحاكم المختلطة وحقوق رعايا الإمبراطورية الألمانية ، واعتبرت الحديو مسئولا عن كل نتائج أعماله غير الشرعية » . فكان هذا الاحتجاج منشأ الإجراءات السريعة التي اتخذت في الأيام القليلة التالية وأسفرت عن خلع الحديو إسماعيل .

## حـــ تقرير « فارمان » : ۸ يوليو ۱۸۷۹ :

ولقد ذكر « فارمان » كل هذه الأسباب التي أدت إلى خلع الحديو في ذلك التقرير الذي ذكرنا أنه بعث به إلى حكومته من القاهرة في ٨ يوليو ١٨٧٩ ، فقال : « لقد بسطت لكم في تقارير سابقة الحوادث التي وقعت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية . والآن سأذكر لكم بعض الملاحظات بشأن ما فعلته الدول الأوروبية بزعامة فرنسا وبتحريض من هذه الدولة .

« وليس غرضى أن أتولى الدفاع بصورة من الصور عن حكومة الحديو السابق حيث يصعب جداً – عند ما لا تكون هناك أية آراء معينة عما يجب أن تقوم على أساسه الحكومة الصالحة أو الطيبة – أن يعتر الإنسان على مسوّغ يمكن

أن يسوّغ به نشاط أو عمل أى أمير شرقى .

« ولو أرادت فرنسا و إنجلترة أن تخلعا أمير الأفغان أو شاه العجم أوسلطان الأتراك ، لما صعب عليهما أن ينتحلا سوء الحكم كعذر يسوغ فعلهما ، ولما وجدتا صعوبة فى جعل هذا الإدعاء يرسخ فى أذهان العالم المسيحى بأسره .

« إن ما أريد ذكره هو أن من بين كل هذه الحكومات ، كانت حكومة الحديو إجمالا هي أفضلها ، وذلك حسب أكمل ما لدى من معلومات استطعت الحصول عليها . فهي الحكومة الشرقية الوحيدة التي انفردت دون نظيراتها بمحاولة التقدم والرقى إطلاقاً في كل ما يتصل بأسباب الحضارة الحديثة . والآن وقد بدأ الناس يستعرضون ما تم في عهد سموه ، فهذا التقدم الذي حصل إنما ينظر إليه على أنه كان عظما جداً .

« وإنه لمما يبعث على السرور دائماً أن نرى حكومات مطبوعة بالطابع الإنسانى الحرتحل على الحكومات القاسية والاستبدادية . ولا شك فى أن العالم المتمدين سيرحب ترحيباً عظيماً بأى عمل يدعو لتخفيف بؤس طبقات الفلاحين فى مصر ولو شيئاً قليلا . ولكن يتعذر علينا أن نتوقع بروز مشروعات إنسانية فى الشرق على أيدى حكومات لم تر ما تفعله إزاء المذابح أو الفظائع البلغارية سوى تقديم الاعتذار — ( والإشارة هنا إلى حادث الفظائع البلغارية المشهورة عند ما قام المسيحيون فى بلغاريا بالثورة وذبحوا عدداً من العثمانيين ، وذبح العثمانيون منهم عند إخماد الثورة حوالى إثنى عشر ألفاً فى يوليو ١٨٧٦ ولم تتدخل فرنسا أو إنجلترة ) — ثم كان فى قدرتها ، وبكلمة واحدة منها إنهاء نضال أهل كريت ولا المراق هنا إلى الثورة التي قام بها أهل كريت ضد تركيا منذ ١٨٦٤ ) — من أجل الحرية ، ذلك النضال الذى استمر سنوات عديدة ، ولكنها لم تفعل . وهذه أجل الحرية ، قلك تلك التي ظلت تؤيد الحكم الإسلامى فى المقاطعات المسيحية فى الدول هى كذلك تلك التي ظلت تؤيد الحكم الإسلامى فى المقاطعات المسيحية فى الدولة العثمانية . ولذلك أجد نفسي عاجزاً الآن عن إدراك إدعاء هذه الدول فى المتانية . وهذه المصالح

الذاتية مسألة تختلط بها شئون المال مع السياسة . والسياسة هي العنصر الجوهري في المسألة . والحقيقة أن المسألة المالية وشعور الاستياء العام الذي تسببت في إثارته في أوروبا (ضد الحديو) إنما هي مجرد أعذار أو الفرصة التي تجعل محكناً تنفيذ خطط سياسية معينة .

« وطبيعى أن يستنتج الإنسان أن كلمة الدول الأوربية العظمى ما كانت لتتفق على عزل الحديو لوأنه لم تكن هناك أسباب قوية تبرر اتخاذ هذه الحطوة، « ولو أننا حاولنا أن نعثر على مسوغ نبر ربه العمل الجماعى بين الدول العظمى الذى يتأثر به جيران هذه الدول ، الضعفاء ، لاتضح لنا أن هذه مهمة عسيرة ، ولو أنه من السهل العثور دائماً على أعذار ودعاوى عريضة .

« وبطبيعة الحال لو أن الحديو لم يأخذ على عاتقه التزامات مالية يعجز عن مواجهتها أو القيام بسدادها ، لانعدم العذر أو السبب الذى دعا الآن إلى التدخل في شئون حكومته . ولكن لم يسبق أن اعتبر عجز الدولة عن دفع ديونها سبباً يخوّل الدول الأجنبية الحق في أن تخلع حاكمها أو أن تغير حكومتها . زد على هذا أن الحكومات الأوروبية تعرف جيداً ، ولدرجة كبيرة ، كيف صار الدين المصرى . ولا يجوزلنا أن نفترض أن هذه الحكومات [ الأوربية ، عند ما أقرض رعاياها الحديو ] كانت محدوعة بما تكتبه الصحف [ أي بدعاية الصحف عن متانة مركز مصر المالي والمشروعات الإنشائية . . . إلخ ] .

« ففرنسا تعرف حق المعرفة الطريقة التى وجد بها الحديو أنه مرغم ظلماً ، بسبب فعل حكومتها وفعل الحكومة الإنجليزية ، على دفع مبالغ طائلة إلى شركة قناة السويس ، الأمر الذى هو منشأ متاعب مصر المالية . وفرنسا تعرف كذلك جيداً الطريقة التى دخل بها رعاياها فى مغامرات مالية بعيدة عن الحكمة والصواب يبغون بها الحصول على سعر أو فوائد ضخمة للأموال التى أقرضوها ، وذلك بسبب اضطرار مصر إلى الاستدانة كى تسد حاجتها الضرورية .

« ولا أكون مجافياً للحقيقة إذا ذكرت أن الحكومة الفرنسية ورعاياها كانوا

مسئولين عن خلق الموقف المالى الراهن فى مصر ، أكثر من أية حكومة من حكومات الأمم الأخرى ، أو رعايا هذه الحكومات ، وبما فى ذلك أيضاً الحديو نفسه .

« والمسيو فردنند دلسبس رجل عظيم وفاضل ، وإنى معجب به ، وتدين تجارة الشرق لقدرته الفائقة ونشاطه ومثابرته . ولكن المسيو فردنند دلسبس فيا يتعلق بمصر والخديو كان بمثابة الروح الشريرة التي سيطرت عليهما .

« وإنى لا أعتقد ، فى ضوء كل الظروف ، وفيا هو متفق مع الحقائق ، أن الحكومة الفرنسية إنما اعتزمت القيام بحرب صليبية فى الشرق ، من أجل المال فحسب ، ولو أنى أعرف تماماً كيف يعتبر كل فرنسى أن مصر منجم للذهب مخصص له ، وأن حق الأولوية لاستغلال هذا المنجم من نصيب مواطنيه . والحافز الحقيقى لفرنسا إنما ينحصر فى عاملين : أحدهما استرجاع سمعتها المفقودة فى الشرق ، وما يترتب على هذا من استرجاع ما كان لها من مزايا تجارية وسياسية ، والآخر ، هو التأثر لشرفها المثلوم . والفرنسيون هنا لا يجعلون من هذا العامل سرا مكتوماً ، وكذلك لا تحاول صحفهم أن تخفيه ، ولو أنهم يحذرون من ذكر مصدر شكواهم واستيائهم الرئيسي ، ذلك الذي نال من كبريائهم الوطني وجرح هذا الكبرياء جرحاً بليغاً .

« ومن أزمان طويلة ، فى الواقع من أيام نابليون الأول ، اعتبرت فرنسا أن لما حقوقاً فى الدول الأفريقية الشهالية ، وفى مصر والشام ، أعلى من حقوق الدول الأوروبية الأخرى. ولقد نظرت فرنسا إلى هذه المقاطعات كأنها ملحقات ( تابعة لها ) من حقها أن تملى عليها إرادتها . وتلك فكرة وطنية فرنسية لم يطرأ عليها تغيير فى عهد حكوماتها كلها ، مهما تغيرت . وفى مصر استمر النفوذ الفرنسى مستعلياً على كل نفوذ آخر سنوات كثيرة ؛ ولا سيا فى أيام الإمبراطور نابليون الثالث . فنى الوقت الذى بلغ فيه الإمبراطور نابليون الثالث أوج مجده ، كان القنصل الفرنسي فى مصر هو خديو الحديو . ولكن حوادث ١٨٧٠ — ١٨٧١

وسقوط الإمبراطورية الثانية أفقدا فرنسا تفوقها فى مصر لدرجة كبيرة . ومن ذلك الحين لم يقتصر الإنجليز على ممارسة نصيبهم من السيطرة فحسب ، بل صاروا أصحاب النفوذ الأول ، ثم أظهر الحديو ما صار يدل فى وضوح وجلاء على أنه يفضل هؤلاء الإنجليز على سادته القدامى . ومن المحتمل أنه لم يكن يدور فى خلده أن فرنسا سوف تستطيع فى زمن قريب جداً القيام بدور هام فى ميدان السياسة الشرقية .

« ولقد كان إنشاء قناة السويس مجهوداً فرنسياً ، ولكنه ــ لدرجة كبيرة ــ تم بفضل الأيدى المصرية والأموال المصرية . ثم إن الغرض من حفر القناة كان تحويل قسم مهم من تجارة الشرق إلى مرسيليا بدلا من ذهابها إلى لندن وليفر بول ، ولكن هذه المحاولة لم تنجح إلا نجاحاً جزئياً . ومع كل هذا فقد نظر الفرنسيون إلى القناة كأنما هي ملك لهم ، أو اعتقدوا على الأقل أن الواجب يقتضى أن توضع القناة تحت سيطرتهم . فعند ما باع الحديو [حصة مصر في أسهم القناة] إلى إنجلترة (كعملية خاصة بينه وبينها) جرح بفعله هذا كبرياء الفرنسيين . ولقد كان الغرض من بيع هذه الأسهم خدمة مصالح الفرنسيين أصحاب سندات الديون ومع ذلك فقد اعتبر هذا البيع ضربة شديدة موجهة ضد أصحالح الأمة الفرنسية الوطنية ، ولم تغفر فرنسا للخديو ذلك أبداً . وما من شيء فعله الحديو أو كان في مقدوره أن يفعله منذ خريف ١٨٧٥ ، استطاع أن ينال رضاء الفرنسيين . ومن ذلك الحين انعدمت كل رحمة في قلوبهم نحو مصر ، وتأثرت جميع أعمالهم التالية بالعداوة التي شعروا بها نحو الحديو .

« ونظرت إنجلترة إلى ارتباك مصر المالى بشيء من القلق والانشغال الذي مبعثه الحوف من الاحتمالات المتوقعة [ للاعتداء ] على الحقوق التي افترضت وجودها لنفسها [ في الحديوية ] . وإنجلترة قد ناضلت دائماً ضد تفوق النفوذ الفرنسي في مصر . ولما كانت الآن بعد عملية [ شراء الاسهم] قناة السويس—قد صارت لدرجة كبيرة ملكاً لها ، فقد تعذر عليها أن تترك فرنسا ، بدعوى الرغبة

فى المحافظة على مصالح رعاياها ، تظفر بسيطرة جديدة على مصر . ووجدت إنجلترة من الأفضل لها أن تسير مع فرنسا فى هذا الطريق بدلا من أن تتركها تمضى فيه وحدها . ومع ذلك ، وحسم لدى من معلومات وثيقة ، لم يكن غرض إنجلترة يزيد على فعل شيء أكثر من مجرد استخدام ضغط دبلوماسى خفيف على الحديو مع الاحتفاظ بصداقته فى الوقت نفسه ، واستبقاء إيثاره لها .

« ولكن الحوادث التي وقعت في ١٨٧٧ – ١٨٧٨ خدمت فرنسا . وذلك لأن إنجلترة لم تلبث أن وجدت من الضروري أن تنال تأييد فرنسا لها في مؤتمر برلين . وقد نالت هذا التأييد فقط عند ما حصلت على موافقة الدول على أن تستبعد المسائل المصرية من دائرة بحث المؤتمر ، وأفهمت فرنسا أنه لن يحدث أي تدخل في السياسة التي تتبعها هذه في مصر

« وتحت ضغط المسائل المعروضة على بساط البحث فى مؤتمر براين ، والتى لم يكن المؤتمر قد وصل إلى قرار بشأنها ، عاونت إنجلترة – ضد نصيحة قنصلها العام فى مصر – على إرغام [الحكومة المصرية] على دفع كو بونات مايو ١٨٧٨ (١١) «ولقد اعترفت إنجلترة بعد ذلك بهذا الحطأ الذى ارتكبته ، وحاولت النكوص على عقبها ، ووقف فرنسا ومنعها من المضى فى طريقها .

« وفى أثناء ذلك كانت قد شكلت لجنة التحقيق العليا [ مرسوماً ٢٧ يناير و ٣٠ مارس ٢٨٧٧]، وتألفت هذه من مجرد عملاء للدائنين الأوربيين . وما كان يمكن أن تسفر نتائج أعمالها إلا عن إضافة ارتباكات جديدة . ولرغبة الحديو في استرضاء [ الدول والدائنين] شكل و زارة نوبار باشا [ في ٢٨ أغسطس] وهي الوزارة المسئولة الأوربية الأولى المعروفة ] وعين السير ريفرز ويلسون وزيراً للمالية . ولكن بتعينه أظهر الحديو تفضيله الواضح للإنجليز ، مما جعل فرنسا تغضب لهذه الإهانة التي لحقت بها ، وتطلب تعيين و زير [ فرنسي ] في

<sup>(</sup>١) والكوبون قسيمة أو وريقة مرفقة بكل سهم أو سند تفصل عند ميعاد دفع الأرباح والفواند وتقدم للحصول عليها .

الوزارة . فاضطر الحديو إلى إجابة مطلبها ، وعين المسيو دى بلنيير وزيراً للأشغال العمومية . وفي هذا الحين لم تكن هذه مصلحة أو وزارة مهمة . فأبدى الفرنسيون عدم رضاهم وقالوا أن التعيين في هذه الوزارة لا ينتاسب مع كرامتهم ومجد أمتهم . فلإرضائهم ضمت عدة مصالح أخرى إلى وزارة الأشغال العمومية حتى صارت هذه الوزارة في النهاية من الوزارات ذات الأهمية العظيمة .

« ولكن فشل الوزيرين الأجنبيين الظاهر والمعترف به في إدارة شئون وزراتيهما لم يلبث أن أوجد ارتباكات جديدة . ثم إنه أوجد حزبين بين الفرنسيين إلى جانب الحزبين اللذين كانا قد وجدا من قبل بين الإنجليز . والأحزاب التي وقفت ضد الوزيرين الأوربيين والتي نالت تعضيد القنصل الإنجليزي العام [فيفيان : ( Vivian ) ] والقنصل الفرنسي العام [ جودو : ( Godeaux ) كانت هي الأقوى ، وعند ما أخرج الحديو السيدين ويلسون ودي بلنير في ٧ أبريل ١٨٧٩ ( والإشارة هنا إلى إقالة وزارة محمد توفيق أو الوزارة الأوربية الثانية ) إنما بفعله هذا كان ينفذ الرغبة الإجماعية التي ظهرت في مصر [ الإخراجهما ] .

« ولكن المعركة الحقيقية كانت قد بدأت . فالمسيو دى بلنيبر وأصدقاؤه كان نفوذهم قوياً فى باريس لدرجة تكنى للأخذ بآرائهم ، فسحب القنصل الفرنسى [ وأرسل بدلا منه المسيو تريكو : ( Tricou ) ] . ومع أن السير ريفرز ويلسون لم يكن على الأقل منذ مدة طويلة ناجحاً فى لندن ، فالذى يروج الآن أن المستر قيقيان لا يعود إلى مصر [ وقد عين بدلا منه السير فرانك لاسال ( Frank ) فى مارس ١٨٧٩ ] .

« وفي مبدأ الأمر كان قد تقرر في لندن أن الأمور قد سارت شوطاً بعيداً في مصر في صالح الدائنين ، وأن أضراراً كثيرة قد لحقت بالشعب المصرى بسبب السياسة التي اتبعت ، واعترف الإنجليز بأن إرغام [ الحكومة المصرية ] على دفع كوبونات مايو ١٨٧٨ كان خطأ جسياً ؛ وأن المجاعة التي انتشرت عقب ذلك في الصعيد كانت لدرجة كبيرة ، على الأقل بسبب هذا الفعل الاستبدادي من

جانب فرنسا وإنجلترة . .

« وعلاوة على ذلك رأت إنجلترة أن إتباع سياسة لينة يعود بفوائد أكبر على نفوذها وتفوقها في مصر ويدعو إلى دعمهما ؛ ولكن فرنسا لم تكن راضية أبداً . وزخرت صحافتها بحملات النقد والتشنيع على الحديو فى أوروبا ؛ وأتت هذه الحملة تمارها. ومع أن حرباً قوياً من المصرفيين المضاربين [ الإنجليز ] اشترك مع فرنسا في حملتها هذه ، فإن الحكومة الإنجليزية على ما يبدو لم تكن تميل لسلوك هذا الطريق ، ولكن في هذه اللحظة بالذات حدث أن دخلت ألمانيا الميدان كالحليف الظاهر لفرنسا ، وأي أنسان أتيح له أن يرقب سير الأمور في مصر من الناحية الدبلوماسية خلال العامين الماضيين ، ويقف على شئومها ، لن يجد أدنى صعوبة في معرفة السبب الذي حدا بالبرنس بسارك إلى هذا التدخل غير المنتظر. « فقد لعبت ألمانيا حتى الآن دوراً متواضعاً في شئون الشرق ، ولم يكن لها نفوذ يذكر إذا قورن هذا بما كان لإنجلترة وفرنسا ، ومع هذا بلغ مقدار ما ساهمت به من الدين السائر ١٥٠,٠٠٠ جنيه إنجليزي ، صدرت بالجزء الأكبر منه أحكام من المحكمة المختلطة لصالح أصحابه . وكان من رأى قنصلها العام [ البارون دى سورما ] أن واقعة صدور أحكام من محكمة ذات صبغة دولية تضي على [هذه الديون] طابعاً خاصاً ؛ ومعنى عدم دفع هذه الديون ، امتهان المحاكم [ المختلطة ] وعدم احترام (أو تحقير ) أحكامها . ولما كانت النمسا في وضع يشبه هذا الوضع ، فقد بذلت هاتان الحكومتان جهوداً كبيرة للحصول على دفع ديون [رعاياهما]. ولكن لما كان ضغط فرنسا وإنجلترة لدفع الكوبونات [أي أقساط الدين الثابت]: أكثر صرامة ، فقد استنفد دفع هذه كل الأموال المتحصلة ولم يدفع شيء [ لأصحاب الديون السائرة من الألمان والنمسويين ] .

« وشكا القنصلان العامان : الألماني والنمسوي - الهنغاري من أن الحديو استجاب لمطالب القنصلين إالعامين الفرنسي والإنجليزي ، في حين أنه لم يلق بالا

لمطالبهما هما ، وحقيقة الأمر أن هذين القنصلين ظلا دون نفوذ إطلاقاً خلال عام ونصف حتى إنهما صارا يقولان إنه ليس بالقاهرة سوى قنصلين عامين فقط ، وإن الأجدر بسائر القناصل أن يعودوا إلى بلادهم .

« وعند ما أبلغت هذه الحقائق إلى البرنس بسهارك ، وجد فيها ما يجرح شعوره ويغضبه بسبب المركز ( الثانوى ) الذى صار لألمانيا فى مصر . والحديو لم يخطر بباله أن يجرح شعور ألمانيا ، ولكنه اعتقد لما ظهر من إلحاح وتهديد من جانب فرنسا أن دفع الكوبونات أمر لا محيص منه ، فدفعها ، وعندئذ لم يبق لديه ما يدفعه لأصحاب الديون السائرة . وبذلك غدا أولئك الذين دفع لهم [ تحت الإلحاح والضغط ] وأولئك الذين لم يدفع لهم [لعدم وجود المال لديه] أعداء الحديو على السواء . لقد بذل الحديو قصارى جهده ولكنه لم ينجح فى إرضاء أحد ! فرنسا لا تريد أن ترضى ، وألمانيا لم يكن لديها سبب يدعوها للرضا .

وبعد ٧ أبريل [ ١٨٧٩ وهو تاريخ إقالة وزارة محمد توفيق ] ، وعند ما بدا أن إنجلترة سوف تترك فرنسا وتتخلى عن مؤازرتها ، عمدت فرنسا إلى مفاتحة حكومات الدول العظمى فى أوروبا فى الأمر ، ووجد بسمارك عندئذ الفرصة السانحة للتدخل ، والظفر بالمركز الذى اعتقد أن من حقه أن يظفر به فى شئون مصر .

« ولا علم لى بتاريخ سرى آخر أو بدوافع أخرى قد تكون هذه المسألة منطوية عليها . ولكن من المحقق أن فرنسا استطاعت تحريك إنجلترة فقط عند ما ذاع نبأ الموقف الذى أزمعت ألمانيا على اتخاذه . فقد أدركت إنجلترة أنه صار يجب عليها أن تسير مع فرنسا ، وإلا سارت فرنسا فى الطريق وحدها أو متحدة مع ألمانيا ، ونالت [فرنسا] بذلك مركزاً فى مصر يضر بالمصالح الإنجليزية . وأما ما أدركته فرنسا من نجاح أخير [عزل الحديو] فرده المباشر إلى ألمانيا ، لأنها بمجرد أن نالت تأييد إنجلترة ، بفضل ما فعلت ألمانيا ، صار من السهل عليها أن تحقق ما بتى فى عزمها ، ولكن هذه النتيجة [عزل الحديو]

كان لها آثارها . فإنجلترة صارت هى الخاسرة ، لأن الواجب صار يقتضى الآن ليس فقط استشارة ألمانيا والنمسا والحجر فى شئون مصر ، بل ربما كذلك إيطاليا ، وهذا فى الوقت الذى نالت فيه فرنسا مركز الزعامة . ففرنسا هى التى أوجدت الخلع [ خلع الخديو ] . وأصبح القنصل الفرنسى اليوم هو الحاكم الفعل لمصر . فإذا قال اطردوا هذا الوزير ، وعينوا هذا الرجل أو ذاك فى مكانه ، نفذ ما يريده فى أربع وعشرين ساعة .

« ومن المحتمل الآن أن تبقى فرنسا وقتاً طويلاً وهي تحتفظ بهذه المكانة العالية جداً .

« و يشعر الإنجليز المقيمون هنا بأنهم هم الحاسرون ، وإذا استثنينا موظفيهم فهم عموماً ينددون [ بالسياسة ] التي سارت عليها حكومتهم ، فقد رأوا الحديو صديقاً لإنجلترة ، وفي نظرهم أن هذه قد تخلت عنه جبناً ونذالة ، تسليهاً منها لنزوات فرنسا الشاذة .

« وما يقال عن وجود اتفاق حبى أو ود من بين فرنسا وإنجلترة في المسألة المصرية ، ليس إلا في الظاهر فقط ، بل يعترف الموظفون الإنجليز أنفسهم أنه قد صار استدراج حكومتهم بغباوة إلى الدخول في محالفة مربكة وسيئة ، وتختلف آراؤهم كل الاختلاف عن آراء الفرنسيين فيا يجب فعله ، ويكاد يكون مستحيلا أن يتفق إنجليزى وفرنسي في عمل مشترك بينهما : فكل فريق يشعر بالغيرة من الآخر ؛ وكل منهما يعتقد أن للآخر أطماعاً في مصر ، وكلاهما في سويدائه ، وكقاعدة أولية يختلف عن الآخر في هذه المسألة برمنها ، وإذا كان هذا الاختلاف لا يؤدى عاجلا إلى نزاع علني بينهما ، فرد ذلك إلى وجود مصالح ومشكلات سياسية في أماكن أخرى تمنع إنجلترة من سلوك المسلك الذي تتوق لسلوكه لولا ذلك .

« ومن المعروف أن الموقف الراهن فى الشرق فى حالة تجعل من المحالفة الفرنسية ضرورة حتمية لإنجلترة ، وقد أفادت فرنسا من هذه الظروف لتسترجع

مركزها ( أو نفوذها ) المفقود فى مصر .

« ولقد لعبت المسألة المالية دورها في [ مسألة عزل الحديو ] ولكن رجال المال والمضاربين ما كان في وسعهم أن يفعلوا شيئاً لولا وجود هذه الكراهية التي تشعر بها فرنسا نحو الحديو ، والتي سببها الاعتقاد بأن الحديو قد تخلي عنها وفضل عليها إنجلترة ؛ ولولا وجود فكرة استرجاع السمعة المفقودة . وأما أن الإنجليز لا يعدون هذا الحادت الأخير [ خلع الحديو ] انتصاراً لهم ، فيهض دليلا عليه هبوط قيمة السندات المصرية [ للدين الثابت ] وهو الهبوط الذي حدث منذ أن خلع الحديو ، وقلائل من بين أصحاب الديون السائرة هم الذين لا يعتبرون أن أذي ملموساً قد لحق بمصالحهم » .

هذا وقد انتقل « فارمان » بعدئذ إلى الكلام عن نواحى الحطأ والظلم ، ثم الصواب والعدالة فى الأزمة المصرية التى انتهت بخلع الحديو ، وقال إن مسائل الصواب والعدالة والحطأ والظلم هذه لا تدخل فى اعتبار السياسة الأوروبية التى تعد القوة والمصالح فى المرتبة الأعظم أهمية .

ثم استمر « ڤارمان » يقول :

« لقد ذكرت من قبل أن الحديو \_ فى رأيى \_ قد بذل قصارى جهده فى السنوات الثلاث الماضية حتى يوفى بالتزاماته نحو الدول الأوروبية ، وحتى يرضيها . ولقد سلك مسلكاً أميناً ، وفعل ذلك برغبة صادقة ، وزاد ، بالجملة ، ما فعله كثيراً على ما كان يجب عدلا وإنصافاً على مصر أن تفعله . ولكن عمله هذا لم ينل تقديراً من أحد، وزيادة على ذلك فقد عامله الممثلون الأوروبيون بسوء نية وغدر .

« ولقد عمل بمقترحات بعثة « جوشن » و « جوبير » تحت ضغط شبه رسمى. واحتج الحديو بأن إيرادات مصر لا تكفى لدفع ربح ( أو فوائد ) على ديونها تزيد على ٥ ٪ . ثم تلا ذلك سنة تميزت بالكساد العام وبأن النيل فيها كان منخفضاً ، والإيرادات كانت أقل من المعتاد . ومما زاد فى أعباء مصر أنها اضطرت إلى إرسال السودان (الهينة العامة تقصور الثقافة)

عدد كبير من الجنود للاشتراك في الحرب الروسية – التركية [ ١٨٧٧ – ١٨٧٨] ولم يكن يريد الجديو الاشتراك في هذه الحرب ، فظل متردداً وقتاً طويلاً ، ولم يرسل جنوده [ إلى البلقان ] إلا بعد ضغط إنجلترة الأدبى عليه ؛ ولذلك وجب أن ينال ثلاثون ألف جندى كسوتهم ، بما في ذلك أولئك الذين أرسلوا من قبل لمساعدة تركيا ضد الصرب ؛ ووجب أن يز ودوا بالعتاد والأسلحة ؛ ثم أن يرسلوا عبر البحر الأبيض إلى تركيا ؛ ثم أن ينفق عليهم هناك مدة سنة تقريباً ؛ وأن يرجعوا بعد ذلك إلى مصر .

« وكان وقت عودة هؤلاء الجنود فى ربيع سنة ١٨٧٨ ، وعند ما كان المحصول الشتوى قد فسد بأسره فى قسم كبير من الصعيد ، راحت فرنسا و إنجلترة تطلبان دفع كو بونات مايو ١٨٧٨ ، وقد دفعت هذه بالطريقة التى أدت إلى تلك النتائج التى سبق أن أوضحتها فى تقاريرى السابقة .

« وأصر كثيرون على أن الخديو يغشّ أوروبا ويخدعها فيما يتعلق بحقيقة إيرادات مصر ، وبناء على طلب إنجلترة وفرنسا كانت وقتئذ قد تشكلت لجنة تحقيق [ هي التي عرفنا أن الأمرين العاليين في ٢٧ يناير و ٣٠ مارس قد صدرا بإنشائها وتحديد اختصاصاتها . . . إلخ ] مزودة بأكل سلطات ممكنة .

« وخشى الحديو فى أثناء المفاوضات لإنشاء لجنة التحقيق هذه أن يكون الغرض منها استخدامها ضده، وقد أوضح مخاوفه هذه. ولكن القناصل [خصوصاً الإنجليزى والفرنسي ] الذين قاموا بهذه المفاوضات أكدوا للخديو ووعدوه بأنه إذا أمر بتعيين اللجنة وأعطاها كامل السلطات التي يطلبونها لها، فهي لن تستخدم بأى حال ضد شخصه. وأما هذه المعلومات فقد حصلت عليها من أحد (القناصل) الذين بذلوا هذه الوعود.

« وبناء عليه أصدر الحديو [ أمرين عاليين بتأليفها وتنظيمها ] . ولكن كل إنسان يعلم كيف أن لجنة التحقيق عمدت إلى بذل قصارى جهدها من البداية إلى النهاية لإسقاط اعتبار الحديو وحكومته [ أى تسوىء سمعتهما ] .

«ثم اتضح سريعاً أن الحديو كان صادقاً في بيانه عن قيمة الإيرادات. وحتى تسد اللجنة العجز ، صممت على أن تتسلم [أو تأخذ] الدولة [أى الحكومة] أملاك الأسرة الحديوية [وهذه ٢٣١،٥٠١ فداناً أملاك الحديو ، ٢٣٠،٠٠ أملاك الأسرة] ، ووافق الحديو في آخر الأمر على هذا الإجراء . ولكن بعد أن حصل على توكيد في نظير ذلك بأن يصير سداد الدين السائر ، وتسوية المركز المالى بشكل يبعث على رضاء الدائنين والدول الأوروبية ، وعلى ذلك فقد استولت على هذه الأملاك [بلغ ما استولى عليه ٢٥،٧٢٩ فداناً] الوزارة المعروفة باسم الوزارة الأوروبية [الأولى التي تشكلت في ٢٨ أغسطس الوزارة المعروفة باسم هذه [ضماناً] لقرض روتشيلد [دين الدومين لسنة ١٨٧٨] . وقد جعلتها هذه [ضماناً] لقرض روتشيلد [دين الدومين لسنة ١٨٧٨] السائر الذي كان قائماً من مدة طويلة بسبب المتاعب [المالية] في مصر ، بقي السائر الذي كان قائماً من مدة طويلة بسبب المتاعب [المالية] في مصر ، بقي مناه شيء .

« وعند ما طرد الحديو الوزيرين الأوروبيين ، لم يفعل إلا ما أملاه عليه واجبه كرئيس للدولة ، وما هو من حقه كذلك أن يفعله بمقتضى ترتيباته مع الدول الأوروبية . [ والإشارة هنا إلى مطالبة اللائحة الوطنية في ٥ / ٤ / ١٨٧٩ بإعادة المراقبة التنائية حسب المرسوم الصادر في ٨ / ١٢ / ١٨٧٨ بعد تشكيل الوزارة الأولى والتي أصدرت هذا المرسوم ] . ومن ذلك الحين [ أي من وقت تشكيل الوزارة الوطنية في ٨ أبريل ١٨٧٩ ] جرت إدارة الحكومة من الناحية الاقتصادية كأى إدارة حسنة – أو طيبة من المحتمل – لعدة سنوات مستقبلة بأن تجريها أية حكومة في الشرق سواء كانت هذه حكومة وطنية أم يشرف عليها أجانب .

« وفيما يتعلق بما تفعله الدول الأوروبية ، يدين الممثلون الأمريكان في مصر برأى واحد فقط ، هو أن فعلها هذا لم يكن فقط ظالماً ، وبدون سبب كاف يبرره ، بل كان بعيداً عن العدل إطلاقاً بالنسبة للخديو وشعبه ؛ وأن الإدعاء أو

الاعتذار [لتبرير هذا المسلك] بأن الحكومة سيئة ، هو إدعاء لا يستند على أساس من الحقيقة إذا قيست هذه الحكومة [الحديوية] بالحكومات الشرقية الأخرى بما في ذلك بلاد الجزائر والهند أيضاً.

« ولقد تشكلت وزارة جديدة [ هي الوزارة الوطنية في ٨/٤ / ١٨٧٩ ] على رأسها شريف باشا كوزير للخارجية ورئيس لمجلس النظار . ولا يمكن الإدعاء بأن الوزارة الجديدة أفضل من الوزارات القديمة ، والمفهوم هنا أن التغيير حدث لمجرد أن يقال إن تغييراً قد حدث فعلاً .

« ويبدو أن الوزيرين الإنجليزى والفرنسى السابقين فى الوزارة المصرية ، وهما المستر ريفرز ويلسون ، والمسيو دى بلنيير ، موجودان الآن فى باريس للتشاور بشأن حكومة مصر المستقبلة ، ولا يزال هناك حزبان بين الفرنسيين والإنجليز ، أحدهما لإعادة تأسيس وزارة أوروبية ، والآخر لإنشاء رقابة أوروبية على المالية .

« والآن أعتقد إنى انتهيت من سرد قصة حكم إسماعيل باشا ؛ واليوم تبدأ مصر عهداً جديداً فى تاريخها ، ولكنى لا أرى فى مستقبلها – كما لم أكن أرى فى ماضيها – إلا ظلماً يقع على طبقات الفلاحين البائسة ! »

ذلك هو تقرير « قارمان » الذى نشرناه لأول مرة كواحد من الملاحق التى ذيلنا بها كتابنا الذى نشرناه فى عام ١٩٣٨ بالإنجليزية عن « الحديو إسماعيل والرق فى السودان » . وهذا التقرير موجود ضمن الوثائق الأمريكية فى قصر الحمهورية [عابدين سابقاً].

والتقرير في تلخيصه لحكم إسماعيل ، وبيان الأسباب التي أحدثت الأزمة المالية ثم أدت إلى خلع الحديو ، متفق مع ما حدث فعلا ، وصحيح من الناحية التاريخية ، ومن شأن تحقيق المسائل التي أثارها أن يقرر نقاطاً هامة ، منها : بيان مدى الأخطار التي تهددت مصر من نوع «الوصاية الدولية» التي فرضتها عليها تسوية ١٨٤٠ - ١٨٤١ ، ثم استبقتها تصفية الأزمة العثمانية المصرية

وصدور الفرمان الشامل في ٩ يونية ١٨٧٣. وقد بدت هذه الأخطار في إمعان التدخل الأجنبي في شئون البلاد المالية ، ثم انتقال هذا التدخل إلى تدخل صريح في شئوم السياسية منذ أن أنشئت الرقابة الثنائية ( ١٨ نوفمبر ١٨٧٦) وقام نظامها الثنائي Condiminium .

ثم إن هذا التقرير ينهي قطعاً أن سوء الإدارة كان سبب الأزمة المالية . فلم يذكر كلمة واحدة يمكن بها الاستدلال على أن « إسراف » الحديو \_ الذي تغالى الكثيرون في اعتباره عاملا أساسياً ـ كان منشأ هذه الأزمة أو من العوامل التي ساعدت على استحكامها . بل إن « فارمان » كان صريحاً في قوله إن مغامرات المضاربين والمصرفيين الأجانب الذين طلبوا فوائد باهظة لديونهم كانت هي السبب الرئيسي في حدوث الأزمة المالية . وذكر « فارمان » ما يفيد أن الحكومة الخديوية عند ما عقدت القروض كانت في حاجة ملحة إلى المال ، أي أنها طلبت المال لمواجهة حالات معينة ، الأمر الذي أعطى المغامرين والمصرفيين الأجانب الفرصة لاستغلال هذه الحاجة حتى يطلبوا فوائد مرتفعة لديوبهم ، وأما القول بأن الحكومة الحديوية كانت في حاجة إلى الأستدانة ، فهو قول تتضح صحته إذا استُقصيت أسباب عقد كل قرض من هذه القروض على حدة ، وابتداء من قرض ۱۸٦٤ المعروف باسم قرض « فرولنج ـ جوشن » . ولقد شهد « فارمان » بأن الحديو بذل كل ما وسعه من جهد وحيلة لسداد هذه الديون وإرضاء أصحابها ، وإرضاء الدول ، وعلى ذلك فإذا لم يكن الإسراف هو طابع الإدارة المصرية ، وتوفر حسن النية ، وكانت العزيمة صادقة لسداد الديون ، فقد سقط « المبر ر » الذي تذرعت به الدول للتدخل.

ويلقى هذا التقرير مسئولية زيادة الارتباك المالى والتدخل السياسى بالشكل الذى أدى إلى إحكام « الوصاية الدولية » على مصر ، حتى انتهى الأمر بحلع الحديو إسماعيل ، على فرنسا . ويترتب على تأكيد هذا الرأى انتفاء أنه كان لإنجلترة فى هذا الحين أغراض معينة فى احتلال مصر تسعى لتحقيقها عن طريق

إرباك الحكومة المصرية وإضعافها ، ويجب ملاحظة التفريق هنا بين « الرغبة » في احتلال مصر ، والرغبة في بسط نفوذ إنجلترة السياسي على مصر . والمسلم به أن الإنجليز كانوا يريدون وقتئذ بسط نفوذهم السياسي على الحديوية .

ويستدل من هذا التقرير كذلك ، وهو أمر صحيح ، أن تشويه سمعة الحكم على يد حكومة فرنسا وأصحاب الديون الفرنسيين – وأكثر ديون هؤلاء ديون سائرة – وفريق من الدائنين الإنجليز – وأكثر ديونهم ديون ثابتة – كان عملاً المقصود به تسويغ التدخل السياسي في شئون مصر وخلع الحديو . ولقد وجدت إنجلترة عند ما انتهى الأمر باحتلالها هي لهذه البلاد أن من صالحها أن تستمر هذه الحملة المشوهة لسمعة الحديوين ، ولإظهار عجز البلاد عن إدارة شئونها عموماً – وذلك لتبرير أو تسويغ حادث الاحتلال البريطاني نفسه . وكان تشويه سمعة الحكم هذا على يد فرنسا في أثناء الأزمة المالية ، واستمراره على يد الإنجليز عقب الاحتلال البريطاني ، منشأ «أسطورة» الإسراف الذي أرغم الحديوية على الاستدانة واستتبع لزوماً في عرف هذه الأسطورة احتلالا أجنبياً للبلاد لإصلاح شئونها .

وأوضح تقرير « فارمان » أن تدخل بسمارك ، وذلك بوساطته أولا بين « وادنجتون » و « دزرائيلي » في أثناء مؤتمر برلين ، ثم لتدخله لعزل إسماعيل ، كان السبب المباشر الذي جعل إنجلترة تربط سياستها في المسألة المصرية بالسياسة الفرنسية ؛ وأن الموقف الدولي في أوربا الذي اقتضى أن تطلب إنجلترة مؤازرة فرنسا لها في الميدان الدولي ، كان من العوامل الحاسمة في عزل الحديو إسماعيل .

. والذي يستخلص من هذا كله أن الأسباب المباشرة لعزل الخديو إسماعيل ، وإضعاف الخديوية ، كانت في جوهرها أسباباً « سياسية » وليست أسباباً « مالية »

\* \* \*

### د ــ عزل الحديو أسماعيل : ٢٦ يونيه ١٨٧٩ :

قدم القنصل الألمانى احتجاج حكومته على مرسوم ٢٢ أبريل ١٨٧٩ إلى الحديو في ١٨ مايو، ثم حذت بقية الدول حذو ألمانيا . فقدمت النمسا احتجاجها في ١٩ مايو ، وإنجلترة في ٧ يونية ، وفرنسا في ١١ يونية ، وروسيا في ١٢ يونية . وإيطاليا في ١٥ يونية .

وعندئذ طلبت فرنسا وإنجلترة رسمياً من إسماعيل أن ينزل عن الحكم لأن «الحديو - كما قالتا - لم يقبل أبداً بإخلاص أن تتحدد سلطته على النحو الذى اقترحته لجنة التحقيق » . وحاول القنصل الإنجليزى «السير فرانك لاسال » وزميله الفرنسى «تريكو» أن يقنعا إسماعيل بالنزول لابنه توفيق ، وكانت إنجلترة وفرنسا تريدان أن يتم هذا النزول دون تدخل من الباب العالى ؛ حتى لا يكون للباب العالى «يد» أو فضل فى هذا النزول فيتخذ من ذلك ذريعة للحصول على «امتيازات» لنفسه . ولجأت الدولتان ابنه توفيق إذا لم يذعن لرغبتهما ، ولكن إسماعيل بتولية عمه عبد الحليم باشا بدلامن ابنه توفيق إذا لم يذعن لرغبتهما ، ولكن إسماعيل كان يثق أن فى وسعه اجتياز و «تريكو» على عدم النزول إلا إذا جاءه أمر السلطان بذلك ؛ حتى غضب «تريكو» وقال وقد نفد صبره : ومنذ متى كنتم سموكم خادم الباب العالى «تريكو» وقال وقد نفد صبره : ومنذ متى كنتم سموكم خادم الباب العالى المطبع ؟ » فأجابه إسماعيل على الفور : منذ أن ولدت يا سيدى !

غير أن الباب العالى الذى أدرك أن الدول جادة فى خلع الحديو، سرعان ما وجد أن الفرصة قد صارت سانحة لإظهار سيادته العليا باستخدام حقوقه الشرعية ومحاولة « إلغاء الامتيازات » التى نالتها مصر فى فرمانات ١٨٤١ – ١٨٧٣ إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، فأبرق إلى « خديو مصر سابقاً » فى ٢٦ يونية ١٨٧٩ يخبره بقرار الحلع ، وأبرق فى اليوم نفسه إلى محمد توفيق ، يخبره بأنه قد أرتقى

«السدة الحديوية» . وفي ٣٠ يونية ١٨٧٩ غادر إسماعيل الإسكندرية إلى نابولى. وبقى فى المنفى بعيداً عن مصرحتى توفى بالقسطنطينية في ٢ مارس ١٨٩٥ قال « فارمان » تعليقاً على حادث خروج إسماعيل إلى المنفى : « لم يقابل التغيير الذي حصل في الحكومة بأي حماسة في مصر ، ولكنه قوبل بإظهار العطف على العاهل الذي سقط والاحترام له ؛ وبالرغم من عادة الشرقيين أن يتخلوا عن الذين تنزل بهم الكوارث ، فقد كان قصر الحديو المعزول مزدهماً من يوم نزوله عن العرش بالقاصدين إليه الذين جاءوا ليعبروا عن عواطفهم نحوه . ولقد صحبه إلى المحطة جمع عظيم من الناس . . . وعلى طول الطريق إلى الإسكندرية ، اجتمعت الحماهير في المحطات حتى تظهر شعورها وعواطفها نحو شخصه واحترامها له. وفي الإسكندرية كان الحشد عظيما ً لدرجة أن الحديو اضطر إلى أن يسلك طريقاً آخر حتى يصل إلى سفينته وقد طلع علىظهر السفينة عدد كبير من الناس لتوديعه . وأما سموه فكان يقابلهم بود عظيم ، وفي هدوء نفساني كامل » . ويستمر « فارمان » فيقول : « ولم نلبث أن عرفنا بذلك الابتهاج العظيم الذي قوبل به في باريس نبأ ذلك النصر الدبلوماسي ، وذلك الانتقام المدوى . واكن في مصر كان الشعور السائد هو شعور شعب مغلوب على أمره حال الأجنبي المكروه بينه وبين عاهله ».

# آثار ضعف مسند الخديوية

في أثناء اشتداد الأزمة التي انتهت بخلع الخديو إسماعيل ، كتب القنصل الأمريكي « ألبرت فارمان » في ٢٧ مايو ١٨٧٩ يقول : « مهما اشتدت الحملة ضد إسماعيل فهنالك شيء لا سبيل لنكرانه: هو أن مصر خلال الستة عشرة سنة التي حكمها قد قطعت في جميع مناحي الحضارة الحديثة شوطاً في الرقي والتقدم ما كان في استطاعتها أن تقطعه في المائة سنة أو ربما في الحمسمائة سنة السابقة ، وليس من المحتمل كذلك أن يكون في استطاعتها أن تقطعه لزمن طويل في المستقبل. فالبلاد مدينة في هذا التقدم له كلية » . ثم استطرد يقول : « والحديو هو الذي فكَّر في إنشاء دولة أفريقية عظيمة ــ ربما إمبراطورية على نمط أوروبي تقوم على ضفاف النيل ، ممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى خط الاستواء » . ولقد كانت هذه آمالا عريضة . ومن الثابت أن الحديو إسماعيل لم يدخر وسعاً في إنهاض البلاد وبناء «إمبراطورية» أو دولة وادى النيل العظيمة . ولكن هذه الآمال لم تلبث أن انهارت بسبب إصرار الدول على إحكام الوصاية الدولية على مصر ، عن طريق التدخل المالي السياسي في شئون الخديوية . وأما النتيجة الحتمية لهذا التدخل الذي أفضي إلى خلع الحديو إسماعيل ، فكان ضعف مسند الحديوية ، وذلك لسبب جوهرى واحد ، هو أن الدول التي آزرت إسماعيل في الحصول على فرمانات سنة ١٨٦٦ عن الوراثة الصلبية وسنة ١٨٧٦ عن الخديوية وسنة ١٨٧٣ المعروف بالفرمان الشامل ، لم تكن تبغى تقوية مسند الخديوية إزاء الباب العالى ، وإنما فعلت ذلك لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية ، فلم يطرأ أى تغيير على «الوصاية الدولية» التي جاءت بها تسوية • ١٨٤ – ١٨٤١ ، بل زادت هذه الوصاية الدولية الآن قوة على قوتها ، الأمر

الذى ترتب عليه أن ضعف مسند الحديوية ليس فقط إزاء الدول صاحبة «المصالح» في مصر وخصوصاً فرنسا و إنجلترة ، بل إزاء الباب العالى نفسه كذلك . وقد ظهرت آثار ضعف مسند الحديوية بعد عزل الحديو إسماعيل في مصر

والسودان معاً. أما في مصر فقد مهد هذا الضعف للاحتلال البريطاني في حين أنه قد مهد في السودان لقيام الثورة المهدية وتحطيم وحدة الوادى السياسية حوالي ست عشرة سنة . استقطعت الدول الأوروبية في أثنائها كل ما استطاعت أن

تستقطعه من أقاليم السودان ، شطر الوادى الجنوبي . ذلك كان العنم الذي انطوت عالمه عادة من ع

ذلك كان المعنى الذى انطوت عليه عبارة من عبارات « فارمان » كذلك في سياق كلامه عند وزن عصر الحديو إسماعيل . فقال : « لو أن « بيكونز فيلد » أى « دز رائيلي » لم يوافق على العمل مع فرنسا لدفع

أقساط الديون ، ولو لم يعزل الحديو إسماعيل ، وتنتقل الحكومة إلى ممثلي أصحاب الديون غير المسئولين ، لما كانت وقعت معركة التل الكبير ، وظهر مهدى ناجح وانهزم « هيكز » Hicks في كردفان ، ولما وقعت هزائم سواكن وغيرها ».

لقد ترتب على ضعف مسند الخديوية إذاً قيام الحركة العرابية في مصر والثورة المهدية في السودان .

# الحركة العرابية

#### تمهيد:

نزل المصريون على قرار الدول (والباب العالى) بخلع الحديو إسماعيل يحدوهم الأمل بسبب الوعود الكثيرة التى بذلت لإدخال الإصلاحات المالية والاجتماعية والسياسية الواسعة ، في أن عهداً جديداً سوف يبدأ ، وتضافرت عدة عوامل على خلق هذا الأمل ، منها صفات العفة والإستقامة والاقتصاد والورع — الصفات التى تحلى بها محمد توفيق وكانت تحببه إلى الرعية ، وللميول الطيبة التى أظهرها أيام أبيه نحو « المصلحين » . فقد اتصل وقتذاك بالسيد جمال الدين الأفغاني ، وراح يمنيه هو وأتباعه بالوعود الجميلة ، ويعده بالإصلاح ساعة أن يغتلى أريكة الولاية (الحديوية) .

ومن هذه العوامل الاعتقاد بأن الأزمة المالية سائرة في طريق التسوية لأن الحديو الجديد لم يلبث أن أصدر مرسومين في ٤ ، ١٥ سبتمبر ١٨٧٩ بإعادة تأسيس « المراقبة الثنائية » على أساس القرار الصادر في ١٨ نوفمبر ١٨٧٦ ، وقبلت فرنسا وإنجلترة الآن إعادة المراقبة الثنائية ، ولو أنهما اشترطا أن لا يعزل أحد من المراقبين (الإنجليزي ، وكان «إيفلين بارنج» والفرنسي وكان «دى بلنيير » إلا بعد موافقة حكومتيهما على ذلك ؛ ولأن الحديو وقع على قانون التصفية في ١٩ يوليو ١٨٨٠ ، لتسوية الديون ، وقد وقد قسمت هذه عقتضاه إلى : ممتازة وموحدة ، وقروض قصيرة الأجل ، ودين الدائرة ، والدين السائر ، ثم ألغيت المقابلة في نظير دفع مبلغ ، ١٥٠،٠٠٠ جنيه إنجليزي سنوياً للدة خسين سنة .

وقال الشيخ محمد عبده تعليقاً على « قانون التصفية » :

( كان يوم أمضى هذا القانون من الأيام المعروفة فى تاريخ مصر ، وقد احتفل له فى الإسكندرية جماهير من أهالى القطر المصرى ، وعد الناس ذلك اليوم من الأعياد الوطنية فى ذلك الوقت ، وقالوا إنه فاتحة الطمأنينة ، وضهان من الاضطراب الذى كان يخشى منه ، وفى الحقيقة كان هذا القانون فاصلا بين ماض قلق مشوش كان يتعسر السير فيه ، وبين مستقبل واضح معروف – كما تمنى الجناب الحديو وصرح مراراً من أنه يريد فصلا بين الماضى والمستقبل ، وأهم ما غنمته الحكومة منه رضاء أوروبا عن الحالة التى قررها (القانون) ، واطمئنان الأهالى والجناب العالى على مسند الحديوية وانقطاع المخاوف التى كانت المشاكل المالية تثيرها فى الأوهام عند ما يخطر بالبال حادثة فصل إسماعيل باشا . وبتلك الطمأنينة كان الفرح لها كالاحتفال » .

ولكن سرعان ما خابت الآمال عند ما اتضح أن الأجانب صاروا متسلطين على الحكومة لأن الاشتراط بعدم عزل أحد المراقبيين في المراقبة الثنائية إلا بعد موافقة حكومته ، جعل هذه المراقبة تخرج من مراقبة مالية إلى أخرى سياسية صريحة ، حيث قد ترتب على حرمان الحكومة المصرية حق الاستغناء عن المراقبين في أي وقت شاءت ، أن صار هناك تدخل دائم من جانب الحكومتين الإنجليزية والفرنسية في الشئون المصرية ، بصورة جعلت البلاد بمثابة «محمية» من المحميات . أي أن المراقبة تحولت الآن إلى «أداة » تفرض «حماية » إنجليزية فرنسية على مصر .

وتأكد لدى الوطنيين أن حكومة رياض باشا التى تألفت فى ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ – (وكانت الوزارة الوطنية أو الشريفية استقالت عقب ولاية توفيق ، وألف محمد شريف وزارة جديدة فى ٣ يوليو ١٨٧٩ لم تلبث أن استقالت أيضا وألف الحديو محمد توفيق وزارة برياسته هو نفسه فى ٢٨ أغسطس لم تمكث إلا أقل من شهر جاءت بعدها وزارة رياض باشا هذه –) نقول إنه تأكد لدى

الوطنيين أن حكومة رياض باشا قد قبلت هذه « الحماية » عند ما شاهدوا رئيس الوزارة يتعاون تعاوناً وثيقاً مع « المراقبة » التي لم تكن تهتم بمصالح الأهلين .

ثم تجمعت أسباب أخرى لزيادة السخط على حكومة رياض. فقد ألغى رياض « السخرة » وأساء إلغاؤها الأعيان وسبب كراهيهم له ولحكومته. كما حنقوا عليه بسبب إجراءاته الأخرى كزيادة أموال الأطيان العشورية. ثم إن أصحاب الأرض « الأعيان» كرهوا المراقبة عند ما ألغى قانون التصفية المقايلة دون أن يعوضهم في تقديرهم التعويض الكافى عن إلغائها. فانتشر التذمر ضد « العهد الجديد » وكره الشعب « نظاما » اعتبره امتداداً للظلم الذي تحمله لصالح الأجانب ؛ وسار المصريون بخطى سريعة في طريق الثورة ضد حكومة الحديو الضعيفة المستسلمة للنهوذ الأجنبي. ولم يجد الساخطون وسيلة لإنهاء هذه الحالة إلا بالمطالبة: « بتأسيس الحكومة على قواعد الشورى، ومنح بعض المنتخبين من الأهالي حق المشاركة في كليات أعمال الحكومة ». ومعني هذا تقييد السلطة التنفيذية كإجراء ضروري لإنهاء النفوذ الأجنبي المسيطر عليها ، أو إنهاء التنفيذية كإجراء ضروري لإنهاء النفوذ الأجنبي المسيطر عليها ، أو إنهاء والعلماء والنبهاء سموا أنفسهم بالحزب الوطني ، وجعلوا مركز حزبهم في مدينة والعلماء والنبهاء سموا أنفسهم بالحزب الوطني ، وجعلوا مركز حزبهم في مدينة حلوان ».

ولم يكن هؤلاء «العظماء والكبراء والعلماء والنبهاء » هم وحدهم المتذمرين من الحكومة بل انتشر التذمر كذلك بين « رجال العسكرية » وغرض هؤلاء التخلص من الطبقة الجركسية – التركية في الجيش ؛ وهي الطبقة التي احتكرت المناصب العليا واستولت على المرتبات الضخمة ، واستأثرت بالترقيات في حين ظل صغار الضباط والجنود « المصريين » محرومين هذا كله .

ويرجع تذمر هؤلاء إلى أيام حملة الحبشة (١٨٧٦) لسوء تصرف القيادة العليا والإهمال الذي أودى بحياة ألوف الجند . فتكونت من هؤلاء أيضاً عند عودتهم جمعية سرية، من رجالها أحمد عرابي وعلى فهمي وعلى الروبي ، وكان

غرضهم فى هذا الوقت المبكر، إلى جانب التخلص من الطبقة الحركسية – التركية فى الجيش وفتح باب الترقى للمصريين ، القضاء على حكومة الحديو اسماعيل وعزل الحديو نفسه . ثم تعرف أحمد عرابى بالشيخ محمد عبده ومحمود سامى البارودى ويعقوب سامى وغيرهم ، وحصل أول تآزر بين العسكريين و « الوطنيين » المدنيين فى حادث مظاهرة ١٨ فبراير ١٨٧٩ التى أقيلت على أثرها – كما عرفنا – وزارة نوبار وهى الوزارة الأور وبية الأولى .

ولا يعنينا في هذه الدراسة ذكر تفاصيل الحوادث الداخلية التي وقعت في أثناء الحركة العرابية ، وإنما الذي يعنينا هو ذكر نتائج السياسة العقيمة التي اتبعتها فرنسا من حيث إصرارها على عزل الحديو إسماعيل . ثم عجزها لسبب سياستها الضعيفة والمترددة ، بعد ذلك ، عن الاحتفاظ بالنفوذ المتفوق في شئون مصر الذي كان ينبغي أن يكون لها بعد أن نجحت في إقصاء إسماعيل من الحديوية . فلقد كان هذا العجز والضعف اللذان اتسمت بهما السياسة الفرنسية هما اللذان أتاحا للإنجليز – أكثر من أي شيء آخر – الفرصة لاحتلال مصم .

\* \* \*

### ا ــ التعاون الفرنسي ــ الإنجليزي :

فقد استمر التعاون الفرنسي – الإنجليزي عقب عزل الحديو ، لإحكام «الوصاية الدولية » على مصر ، ولجعلها مشاطرة بين إنجلترة وفرنسا فقط . واقتضى ذلك إبعاد النفوذ (أو التدخل) العثماني ، وفي تركيا كان السلطان عبد الحميد قد اعتلى العرش منذ ١٨٧٦ ، في وقت كانت الأزمة المالية قد أخذت تستحكم حلقاتها في مصر ، فلم يكن في وسع خديوها إرسال الرشاوي والهدايا المعتادة إلى الآستانة على خلاف الحال أيام السلطان السابق عبد العزيز ؛ ولم يكن عبد الحميد في واقع الأمر يشعر بود وصداقة نحو إسماعيل . وعلاوة على

ذلك فقد كانت سياسة عبد الحميد تقوية حكومة السلطنة المركزية ، بإخضاع ولايات الدولة لإشراف الآستانة الوثيق . وانتهز الباب العالى فرصة خلع الحديو فأراد أن يسترد الامتيازات التي منحتها الفرمانات السلطانية لمصر . ولذلك فقد اعتزم في الوقت الذي صدر فيه قرار الحلع أن يسحب فرمان ٩ يونية ١٨٧٣ ، متناسياً أن الفرمان الذي منح مصر استقلالها الداخلي نهائينًا ، كان قد وافقت عليه الدول ، وأنه اكتسب تلك الصفة الدولية التي تجعل سحبه أو تعديله أو تغييره من غير موافقة الدول مبدئينًا أمراً متعذراً ، ولو أنه كان في هذا الاشتراط أو النظام ذاته اعتداء واقعينًا من جانب الدول على حقوق السيادة الشرعية التي للباب العالى على الحديوية : وذلك بعينه ما أوجد تلك «الوصاية الدولية » التي نشأت العالى على الحديوية : وذلك بعينه ما أوجد تلك «الوصاية الدولية » التي نشأت

ولذلك فإن فرنسا وإنجلترة بمجرد أن وقفتا على عزم الباب العالى ، طلبتا الاطلاع على نص الفرمان المزمع إرساله إلى توفيق ، ودارت من ثم مفاوضات عطلت إرسال الفرمان إلى مصر ، حتى إذا تأيدت وجهة نظر الدولتين ، صدر فرمان الولاية (أو التقليد) أخيراً إلى محدد توفيق في ٧ أغسطس ١٨٧٩.

ولقد كان الأمران الظاهران في فرمان ٧ أغسطس ١٨٧٩ ( ١٩ شعبان ١٢٩٦) هذا، أن تبعية الحديوية لتركيا قد تأكدت في نطاق الأوضاع الجوهرية التي تقررت في الفرمانات السابقة، فلم تفز تركيا ببغيتها ؛ وأن مصالح أصحاب الديون، وبالتالي الإبقاء على التدخل الأجنبي، وتدعيم النفوذ السياسي الإنجليزي — الفرنسي في الحديوية، قد روعيت في هذا الفرمان.

فأما عن الأمر الأول فقد تأكدت تبعية مصر لتركيا على أساس الفرمانات السابقة من حيث بقاء نظام الوراثة الصلبية ؛ وقد تم ذلك بناء على تمسك إنجلترة وفرنسا بضرورة بقاء هذا النظام ؛ ومن حيث « مأذونية » الحديو – أى الترخيص له – فى عقد الاتفاقات الحمركية والتجارية وكل ما يتصل بالشئون الداخلية ، وذلك مع الدول « بشرط عدم وقوع خلل فى معاهدات دولتنا العلية البوليتيقية ،

وفي حقوق متبوعية مصر إليها ». ثم أضاف هذا الفرمان قيداً جديداً ألغى به «الرخصة الكاملة » لعقد هذه الا تفاقات التي أعطيت للخديوية في فرمان  $\Lambda / P$  يونية  $\Lambda / P$  يونية  $\Lambda / P$  وذلك في قوله الآتي : «وإنما قبل إعلان الحديوية المشارطات (أي الاتفاقات . . . إلخ) التي تعقد مع الأجانب بهذه الصورة يصير تقديمها إلى بابنا العالى » .

ووجدت إنجلترة وفرنسا فى هذا القيد ما يعطل مصالح الدولتين المالية ، ويقيد حرية التعاقد التى وجب فى نظرهما أن يتمتع بها الحديو كى يتمكن من إتمام تصفية المسألة المالية بسهولة ، وعندئذ اعترف الباب العالى بأن هذا القيد لا يعنى وجوب حصول الحديو على تصريح خاص من السلطان لتنفيذ هذه الاتفاقيات .

ثم عاد الباب العالى فأكد في هذا الفرمان حقوق سيادته الشرعية على الحديوية فقال: «وحيث إن الامتيازات التي أعطيت إلى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحديوية وأودعت لديها. (ومعني هذا أن للدولة العلية الحق في سحبها لأن هذه الامتيازات منحة وأمانة فحسب) لا يجوز لأي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها. (ومعني هذا أنه لا يجوز التنازل للغير عن حقوق السيادة التي تمارسها الحديوية مستمدة من تركيا) ، أو ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقاً » ، والمقصود بالأراضي المصرية هنا : مصر والسودان معاً . لأن هذا الفرمان ذكر في أوله : «وجهنا إلى عهدتكم الحديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة والمعلومة مع الأراضي المنضمة إليها المعطاة إلى إدارة مصر » . ومبعث هذا التحذير كان بداية النشاط الإيطالي في السودان الشرقي ؛ ولأن مسألة تخطيط الحدود بين الحبشة والحديوية بعد الحرب الأخيرة بيهما كانت لا تزال معلقة ؛ ولأن الباب العالى كان يخشي بسبب ما ظهر من تدخل إنجلترة وفرنسا للمحافظة على مصالحهما ، أن يؤدي هذا التدخل إلى احتلال أجنبي للبلاد، فتوهم أن هذا «التحفظ » الذي

أبداه كفيل بإفساد أية مشروعات من هذا القبيل .

وأراد الباب العالى أن يتلافى تكرر المنازعات السابقة التى نشأت من الطريقة التى فسر بها الحديو إسماعيل « امتيازات » الحديوية ، فزاد عدد الجيش ، وصار يوصى على منع السفن الحربية . . . إلى آخره ، فجاء فى الفرمان أنه : « لا يجوز جمع عساكر زيادة على ١٨ ألفاً ، لأن هذا القدر كاف لمحافظة أمنية إيالة مصر الداخلية فى وقت الصلح » . فلا يزاد هذا العدد إلا فى الحالة التى تكون فيها الدولة العلية ذاتها فى حرب مع غيرها ، وكذلك : « لا يرخص لحديو مصر أن ينشى سفناً مدرعة إلا بعد الإذن وحصول رخصة قطعية إليه من دولتنا العلية ، ومن اللازم وقاية كافة الشروط السالفة الذكر والاجتناب من وقوع حركة تخالفها » .

وأما عن الأمر الثانى وهو رعاية مصالح أصحاب الديون ، وبالتالى الإبقاء على التدخل الأجنبى ؛ فع أن فرمان ٧ أغسطس ١٨٧٩ حرم الحديو كبدأ عام عقد القروض «من الآن فصاعداً بوجه من الوجوه» ، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة كل ما يعقد من قروض لتسوية المسألة المالية ، واعترف اعترافاً «ضمنياً » في هذا الاستثناء بأن للدول «حقاً » في التدخل في شئون مصر «المالية» — لصيانة مصالح الدائنين — وذلك في وقت كان لا يمكن أن يبتى فيه هذا التدخل «مالياً » فحسب ، بل صار مالياً —سياسياً ، ومن المتوقع أن تتغلب عليه الصفة «السياسية » فجاء في الفرمان : « وإنما يكون (الحديو) مأذوناً بعقد استقراض بالاتفاق مع الدائنين الحاضرين أو وكلائهم الذين يعينون رسمياً ، وهذا الاستقراض يكون منحصراً في تسوية أحوال المالية الحاضرة ومحصوصاً بها » .

وهكذا لم يخرج الترتيب (أوالنظام) الذي جاء به فرمان ٧ أغسطس ١٨٧٩ عن النظام المستند على تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، والذي أقرته «تصفية » ١٨٧٣ أي أن هذا الترتيب قد كفل بقاء الوضع الشاذ الذي أوجد ، ثم أكد ، قيام «الوصاية الدولية » إلى جانب «التبعية لتركيا » . وأما مسند الحديوية نفسه فقد

لحق به ضعف كبير بسبب « القيود » التى فرضها هذا الفرمان على سلطة الخديوية ، ولقد كانتهذه قيوداً أفاد منها التدخل الأجنبى قبل أى شىء آخر ، وزادت فى تدعيم « الوصاية الدولية » .

ولم تلبث أن اتضحت هذه الحقيقة الأخيرة عند ما قامت الحركة العرابية .

### ب ـ الوصاية الدولية والحركة العرابية :

فقد انتهز الباب العالى فرصة الإضطرابات العسكرية بعد حادث عابدين فى المستمبر ١٨٨١ ، كى يحاول احتلال البلاد بجنود عيانيين ، ذلك بأن أحمد عرابى قدم فى ٩ سبتمبر مطالب الحركة ، وكانت «إسقاط الوزارة المستبدة (وهى وزارة رياض التى تشكلت فى ٢١ سبتمبر ١٨٧٩) ، وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى ، (وقله بقيت الحياة النيابية معطلة منذ انفضاض آخر مجلس لشورى النواب فى ٦ يوليو ١٨٧٩) ؛ وإبلاغ الجيش إلى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية ، والتصديق على القوانين العسكرية » (وكانت تألفت لجنة وزارة رياض باشا (فى ١٠ سبتمبر ١٨٨١) وأحيلت المطالب الحاصة بتشكيل وزارة رياض باشا (فى ١٠ سبتمبر ١٨٨١) وأحيلت المطالب الحاصة بتشكيل قصارى جهده لاسمالة الباب العالى إلى تأييد الحركة الوطنية ويخشى أن يعتبره قصارى جهده لاسمالة الباب العالى إلى تأييد الحركة الوطنية ويخشى أن يعتبره السلطان عاصياً ، فقد صارت الفرصة مواتية — كما اعتقد الباب العالى — لتدبير احتلال البلاد بجيش عيانى ، لاسما أن الخديو نفسه كانت قد ضاعت سلطته احتلال البلاد بجيش عيانى ، لاسما أن الخديو نفسه كانت قد ضاعت سلطته عماماً بعد حوادث ستمر ١٨٨١ هذه .

ولكن سرعان ما تدخلت فرنسا وإنجلترة فى الأمر ، فأعلنت الأولى على السان وزير خارجينها «بارتلمي سانت هيلير » (BarthelemySaint Hilaire) ، أنهما والثانية على لسان وزير خارجيتها «اللورد جرانفيل » (Granville) ، أنهما

تعارضان أية مجهودات قد يبذلها الباب العالى للتدخل (intervention) في شئون مصر الداخلية ، أو للاستفادة من العصيان العسكرى لنيل حقوق قد لا تتفق واستقلال القطر الذاتي .

فاكتنى الباب العالى حينئذ بإيفاد بعثة إلى مصر ، من فؤاد باشا ونظامى باشا وقدرى بك لتحقيق أسباب العصيان العسكري ؛ وكان الباب العالى يرجومن ذلك أن يمهد لاسترجاع نفوذه فى شئون البلاد ، ووصلت هذه البعثة فى ٦ أكتوبر ١٨٨١ ، وقد أجابت فرنسا وإنجلترة على ذلك بإرسال سفهما الحربية إلى مهاه الإسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية ؛ فاضطرت البعثة العمانية إلى معادرة مصر فى ٨ أكتوبر . وكانت نتيجة هذه البعثة أن حصل التقرب بين العرابيين والدولة العمانية ، وبدأ التفاهم والتعاون بين العرابيين وبين الباب العالى فى هذا الظرف بوصف أن السلطان العماني صاحب السيادة الشرعية على مصر .

ولكن هذا المسعى من جانب تركيا لاستعادة نفوذها فى مصر ، لم يلبث أن قرّب بدوره بين إنجلترة وفرنسا ، ثم سرعان ما اتضحت الحاجة إلى القيام بعمل مشترك من جانبهما لصيانة نفوذهما السياسي فى البلاد .

فإن شريف باشا الذي شكل الوزارة ، (وهي الوزارة الشريفية الثالثة) في المستمبر ١٨٨١ ، بعد حوادث عابدين ، دعا مجلس النواب للانعقاد في يوم ٢٤ ديسمبر كوسيلة للفصل بين الحزب الوطني والحزب العسكري حتى يتسنى أن يسترد الحديو سلطته المفقودة ، وأعد شريف باشا « لا ثحة أساسية » أي دستوراً ليبحثه المجلس ، وكان هذا الدستور يتضمن مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب ، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، أي الحكومة ؛ ويعطى المجلس حق إقرار القوانين ، والميزانية ، والضرائب ، بحيث تعذر على الحكومة فرض أية ضريبة أو استصدار أي قانون إلا بعد تصديق المجلس . وكان معنى هذا إعطاء المجلس «مجلس النواب» حتى النظر في الترتيبات اللازمة أو المتصلة بالتسوية المالية ، وذلك في وقت اشتد فيه السخط على أعمال المراقبة الثنائية التي تأسست كما عرفنا

منذ ٤ ، ١٥ سبتمبر ١٨٧٩ ، ثم على قانون التصفية الصادر فى ١٩ يوليو ١٨٨٠ ، ثم على التدخل الأوروبي الأجنبي عموماً .

وأزعج فرنسا إعداد هذا الدستور الجديد ، وخصوصاً لأن الصحف المصرية مثل الحجاز ، والمفيد ، والمحروسة ، مصر — وهذه أيد صاحبها أديب إسحق بعد عودته من منفاه في باريس ، الحزب الوطني — والطائف ، والتنكيت والتبكيت — كانت جميعها تحمل آنئذ حملات عنيفة على التدخل الأجنبي ، وعلى الإنجليز والفرنسيين على السواء ؛ فصار الخوف عظيماً من أن تشتد المعارضة ضد هذا التدخل عند ما يجتمع مجلس النواب ، وحزمت فرنسا أمرها على التدخل .

# ح ـ سياسة فرنسا وأصول المذكرة المشتركة (٧ يناير ١٨٨٢) :

وكانت سياسة «بارتلمي سانت هيلير»، تؤثر احتلالا فرنسيًا – إنجليزيًا مشتركاً لمصر على احتلال عثماني لها ، وأراد «بارتلمي سانت هيلير»، من ذلك صيانة مصالح أصحاب الديون، وإبعاد النفوذ العثماني والحيلولة دون انتشاره (أي النفوذ العثماني) في أفريقية الشمالية، حيث كانت فرنسا قد فرضت على تونس معاهدة «باردو» (Bardo) أو قصر السعيد في ١٢ مايو ١٨٨١ واعترفت تونس بموجبها بالحماية الفرنسية عليها. فكان «بارتليمي سانت هياير» يريد إذاً أن تتحول «المراقبة المالية» إلى أخرى «عسكرية» بالتضامن مع إنجلترة لمنع العثمانيين من احتلال مصر. وعند ما سقطت و زارة «جول فرى» (Jules Ferry) وكان «سانت هيلير» وزير الخارجية بها ، لم تتغير هذه السياسة في عهد الوزارة الخديدة التي شكلها «غمبتا» (Gambetta) في ١٤ نوفبر ١٨٨١ وكان وزير الخارجية بها كذلك.

فقد اعتقد «غمبتا» أن الحركة الوطنية في مصر ليست سوى مظهر من مظاهر التعصب الإسلامي الذي اعتقد بوجوده في أفريقية الشمالية ، وبأن انتشار هذا التعصب قد تزايد بسبب حملة الفرنسيين في تونس التي انتهت بمعاهدة

« باردو » السالفة الذكر والتي فرضت الحماية الفرنسية على تونس .

وكان «غمبتا » قد استمد آراءه عن الموقف في مصر من نوبار باشا وريفرز ويلسون اللذين كانا في باريس وقتئذ ؛ ثم إنه كان متأثراً لحد ما في سياسته نحو مصر بالمصالح المالية اليهودية ، لأن «غمبتا» من أصل يهودي ، فقامت سياسته على منع الاحتلال العثماني لمصر بكل وسيلة ، وتمهيد السبيل للتدخل الفعلي المشترك بين إنجلترة وفرنسا ، و بالتضامن فيا بينهما ؛ وقبل كل شيء تجنب جعل المسألة المصرية مسألة دولية ، أي تجنب إشراك الدول الأوروبية الأخرى في حل المسألة المصرية ، ووضع الحل المنتظر لها في أيدي فرنسا وإنجلترة وحدهما .

وتلاقت السياسة الفرنسية ، من حيث جعل التدخل في المسألة المصرية مقصوراً على إنجلترة وفرنسا مع السياسة الإنجليزية .

فقد أوضحنا سابقاً كيف أن إنجلترة ما كانت تريد المضى فى الحطة التى رسمتها فرنسا والتى انتهت بخلع الحديو إسماعيل ، لولا أنها اضطرت لفعل ذلك . وكان جوهر سياستها الاحتفاظ لنفسها بالنفوذ السياسي المتفوق فى مصر ، ومنع انتقال المسألة المصرية من مسألة تفصل فيها إنجلترة وفرنسا وحدهما فحسب ، إلى مسألة دولية يكون للدول الأخرى شأن فعلى فى أمرها ، وكان ذلك هو السبب الذي جعلها تتعاون مع فرنسا فى عامى ١٨٧٨ ، ١٨٧٩ خوفاً من تدخل ألمانيا وغيرها من الدول .

ولكن سياسة إنجلترة بعد أن اشترت أسهم قناة السويس ( ١٨٧٥) واحتلت جزيرة قبرص وقد أخذتها من الأتراك، في صيف ١٨٧٨ و بعد أن احتلت فرنسا تونس في مايو ١٨٨١، أخذت تتحول تدريجاً من الاقتصار على منع أية دولة أخرى من احتلال مصر ، والامتناع هي نفسها كذلك عن احتلالها – حيث رفضت في ١٨٧٨ قبول نصيحة ألمانيا و روسيا لها باحتلال مصر – أخذت تتحول إلى التفكير، إذا لزم الأمر، في التدخل الفعلى منفردة ، مع ما سوف يستتبعه

هذا التدخل المنفرد إذا حصل ، من احتلالها لمصر وحدها في النهاية .

ومع ذلك ، فنى الوقت الذى أراد فيه «غمبتا» أن يتم احتلال فرنسى – إنجليزى مشترك لمصر ، كان العامل المسيطر على السياسة الإنجليزية لا يزال هو تجنب القيام بأى «عمل مادى» ( (Material action) ) أى «تدخل مسلح » : والاحتلال تدخل مسلح ". كما كان وزير خارجيتها «جرانفيل » يؤثر احتلالا عثمانياً للبلاد على آخر فرنسي — إنجليزى إذا دعت ضرورة الموقف الداخلي في مصر إلى «عمل مادى ».

ولكن لما كانت وزارة الأحرار في إنجلترة برياسة المستر « غلادستون » (Gladstone) - و « جرانڤيل » و زير الخارجية بها - تر يد وقتئذ أن تعقد معاهدة تجارية مع فرنسا على أساس « حرية التجارة » كي تعزز بها مركزها الداخلي في بلادها ، فقد صار ساستها يميلون إلى مج اراة « غميتا » في آرائه ، و يصو رة مؤقتة حتى ينالوا أغراضهم، مؤملين في الوقت نفسه قرب سقوط الوزارة الفرنسية الجديدة. فكانت هذه المجاراة منشأ «المذكرة المشتركة» وذلك على أساس أن مظاهرة الدولتين للخديو من شأنه تقوية مسند الخديوية وإضعاف الحزبين : الوطني والعسكري معاً ، وما يستتبع هذا من شل نشاط مجلس النواب ومنعه من التعرض لمصالح أصحاب الديون. فقد قال «غمبتا » في محادثة له مع اللورد « ليونس » السفير الإنجليزي في باريس ، بصدد استدعاء مجلس النواب المصرى (وموعده ٢٤ ديسمبر ١٨٨١) : «إن قلبي ليمتليء رعباً ؛ فليس من الممكن الحزر والتخمين عما عسى أن تقرره تلك الجماعة التي تسمى نفسها بالحزب الوطني ؟ فقد يعمدون إلى تقرير طريقة محتلفة تتعارض مع مصالح الأوربيين . وإنى لا أجد وسيلة اللاحتياط لمنع نهضة جديدة أفضل من أن نجعل المصريين يفهمون أن إنجلترة وفرنسا لا يمكنهما أن تحتملا شيئاً من هذه المطالب، ولا تلك النزعات» ومع أن « كرومر » (Gromer) ينفي في كِتابه « مصر الحديثة » أنه كان للعلاقات التجارية بين إنجلترة وفرنسا أي تأثير على حكومة « غلادستون » في

قبولها المذكرة المشتركة ، ويعزو هذا القبول إلى أحد أمرين : إما لأن اللورد «جرانقيل» في رغبته مجاراة الحكومة الفرنسية قد تخطى لبرهة قصيرة حدود الحكمة والحذر السياسي ، و إما لأنه قد عجز عن أن يدرك إدراكاً صحيحاً مدى الأخطار الحيطة بالموقف ، فالثابت على كل حال وسواء كان أم لم يكن للشئون التجارية بين البلدين أى أثر في حمل و زارة غلادستون على «مجاراة» الحكومة الفرنسية أن الوزارة الإنجليزية أرادت فعلا مجاراة «غمبتا»، فكانت هذه المذكرة المشتركة . في ١٥ ديسمبر ١٨٨١ اقترح «غمبتا» على « لورد ليونس» في أثناء حديثه معه بشأن قرب اجتماع مجلس النواب ، وهو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه ضرورة أن تتشاور الحكومتان الفرنسية والإنجليزية فيا يجب عليهما مماً اتخاذه من إجراءات لمواجهة حوادث معينة « ليس من المستحيل» وقوعها في مصر . وقد لاحظ «غمبتا» : « أن الأمر الأول والأعظم أهمية هو أن الحكومتين يجب ألا تكونا متحدتين فقط ، بل يجب أن يبرزا اتحادهما هذا بوضوح يجب ألا تكونا متحدتين فقط ، بل يجب أن يبرزا اتحادهما هذا بوضوح

وقد أجاب «جرانقيل» على هذا الاقتراح في ١٩ ديسمبر بالموافقة على ضرورة التشاور بين الحكومتين ، وأن من رأى حكومته أن يبرز دليل يوضح مدى التفاهم الودى الكامل بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية ، ولكن الأمر يتطلب تفكيراً عيقاً فيا يجب اتخاذه من خطوات إذا حدث ثانية أن وقعت اضطرابات جديدة .

وفى ٢٤ ديسمبر فاتح «غمبتا » الحكومة الإنجليزية ، عن طريق المسيو «شالميل لاكور » (Challemel Lacour) السفير الفرنسي في لندن في موضوع اشبراك الحكومتين في عمل يؤدي إلى تقوية سلطة الحديو ومنع تدخل الأتراك في مصر . وفي اليوم نفسه أبرق «ليونش » إلى حكومته أن «غمبتا » يرى أن تكون الحطوة الأولى والمباشرة إصدار تعليات إلى ممثلي الحكومتين في القاهرة بمناسبة اجتماع مجلس النواب حتى « ينقلا مشتركين إلى توفيق باشا عواطف فرنسا و إنجلترة

نحوه وتأييدهما له ، وليشجعا سموه على التمسك بسلطته الحقة وتوكيدها » .

وقد أبرق جرانفيل بهذا الاقتراح إلى «السير إدوارد مالت» في القاهرة في ٢٦ ديسمبر واستفسر منه إذا كان لا يوجد لديه ما يعترض به على هذا الاقتراح. وأجابه «مالت» في اليوم التالى – ٢٧ ديسمبر – أن ليس لديه ما يعترض به عليه ، ولكنه أضاف أن التأييد الذي سوف يحتاج إليه الحديو إنما هو أن تبذل الدولتان جهدهما للمحافظة على «استقلال مجلس النواب »الذي يخشى عليه من غيرة الباب العالى وسوء ظنه بالنظم النيابية . وكان معر وفاً للسير إدوارد مالت الذي قابل السلطان عبد الحميد في ١٣ سبتمبر ١٨٨١ في أثناء عودته بطريق القسطنطينية إلى القاهرة من إجازة قصيرة قضاها بإنجلترة ، أن السلطان العماني لا يرضى عن قيام الحكومة الدستورية في مصر بدعوى «أنه لا يستطيع داخل أملاكه أن يسمح بإقامة الدستور في ولاية من الولايات ويمنعه من ولاية أخرى » . وأبلغ «جرانفيل» المسيو «غمبتا» أن الحكومة الإنجليزية موافقة على اقتراحه وعد «غمبتا» أن يبعث إلى «جرانفيل» لمن الممثل الفرنسي وزميله الإنجليزي في وعد «غمبتا» أن يبعث إلى كل من الممثل الفرنسي وزميله الإنجليزي في القاهرة .

ولكن فى يوم ٢٦ ديسمبر كان مجلس النواب قد اجتمع فى القاهرة ، وافتتح الحديو المجلس ، وكانت قد انتهت قبل ذلك بأيام قلائل ( ٢١ ديسمبر ) الأزمة التى أثيرت بين الوزارة والجيش حول المخصصات التى طلبها الجيش فى الميزانية فأبرق « مالت » منذ ٢١ ديسمبر أن هذه المسألة قد سويت وأن التسوية تمت وفق مقترحات المراقبين الماليين ، أى بتخفيض الزيادة المطلوبة للجيش فى الميزانية من ٢٦٨٠٠٠٠ جنيه إلى ١٥٤٠٠٠٠ جنيه .

ولما كانت الفرصة قد أتيحت «للسير إدوارد مالت » لأن يدرس تقرير «لورد ليونس » الذى بعث به إلى حكومته عن مقابلته مع «غمبتا» يوم ١٥ ديسمبر ، وهي المقابلة التي أبدى فيها «غمبتا» ذعره من قرب اجتماع مجلس

النواب المصرى وانعدام ثقته بهذا المجلس ، فقد صار « مالت » يخشى أن تحمل التعليات المنتظرة له ولزميله الفرنسى ، ما يحمل الحديو على الاعتقاد بأن الدولتين تؤيدانه إذا هن وقف موقف « التحفظ » من المجلس ولم يتعاون معه .

ولذلك فقد بادر « مالت » بالإبراق إلى « جرانفيل » يوم ٣٠ ديسمبر ١٨٨١ يلح عليه قبل تقرير صيغة التعلمات المشتركة نهائياً أن ينظر رسالته التى بعث بها إلى لندن يوم ٢٦ ديسمبر ، وكانت هذه تضم إليها مذكرة (Memorandum) من المراقب المالى الإنجليزى « السير أوكلاند كولفن » ( Auckland Colvin ) من المراقب المالى الإنجليزى « السير أوكلاند كولفن » ( فى ٣٠ ديسمبر ) يشرح فيها رأيه ويبسط الموقف في مصر . ولبرقية « مالت » ( فى ٣٠ ديسمبر ) ولمذكرة «كولفن » ( فى ٢٦ ديسمبر ) أهمية كبيرة من حيث إنهما تضمنتا تحذيراً جدياً للحكومة الإنجليزية من اتخاذ إجراء ينطوى على أى عداء ضد عجلس النواب وإن كان الغرض الظاهر من اتخاذه تأييد سلطة الحديو .

أما برقية «مالت» في ٣٠ ديسمبر، فقد جاء بها: إنه من غير المرغوب فيه أن يلتى الحديو تشجيعاً يجعله يأمل منا أن نؤيده إذا تمسك بموقف التحفظ من مجلس النواب، فقد دعى هذا المجلس للانعقاد بموافقة تامة من شريف باشا الذي يعتمد في نجاحه على المجلس، وينتظر أن ينال تأييده. فإذا امتنع الاعتراف بهذا المجلس، أدى ذلك إلى نفع الباب العالى ونيل مآربه، وإلى زيادة نفوذ العسكريين، ثم تقليل ذلك النفوذ الذي لنا الآن كأصدقاء يشجعون الإصلاح المتسم بالاعتدال. وجواب المجلس على خطاب الحديو يذكرون عنه أنه على درجة عظيمة من الاعتدال».

وأما رسالة « مالت » فى ٢٦ ديسمبر ، فقد بدأها صاحبها بقوله إنه بعث إلى حكومته بمذكرة من « السير أوكلاند كولفن» » : عن التطور المحتمل للحركة الوطنية فى مصر ، وعن الكيفية التي قد تؤثر بها ( هذه الحركة ) على المراقبة التي لإنجلترة وفرنسا » فى هذه البلاد ، ثم يستمر « مالت » : ويبدأ السير أوكلاند كولفن بافتراض أن الحركة سوف تتخذ عاجلا أو آجلا شكل الوصول إلى جعل

الوزراء مسئولين أمام المجلس وإعطاء المجلس حق مناقشة الميزانية والتصديق عليها. فإذا حدث هذا ، تغير مركز المراقبة تغييراً كبيراً ، ومن رأى السير أوكلاند أن واجب الحكومتين الآن ، والحركة لا تزال فى طور الطفولة ، أن تدليا ببيان رسمى نقولان فيه إنهما فى الوقت الذى تتركان كامل الحرية فيه للمصريين لتدبير ما يريدون من إجراءات تتعلق بحكومتهم الداخلية ما دامت هذه لا تتعارض مع الوضع الذى نالته الدول ، لا تتنازلان كذلك بحال من الأحوال عن المصالح المادية التى لهما وعما يملكانه من ضهانات ، وأنهما تبغيان المحافظة على هذه المصالح والتمسك بهذه الضهانات».

ومذكرة السير أوكلاند كولفن التي أشار إليها مالت في رسالته هذه ، بدأت بوصف طبيعة الحركة القائمة في مصر . فقال كولفن إنها قطعاً حركة مصرية موجهة ضد الحكم التركي المستبد ، فإن رد الفعل الذي حدث ضد طغيان الحديو السابق إسماعيل ، وتحرر الفكر المصري المطرد نتيجة لاحتكاك المصريين بالأوروبيين ، والوضع الشاذ الذي وجدت مصر فيه نفسها بالنسبة لتركيا ولكل من فرنسا وإنجلترة ، كل ذلك قد أفضى مباشرة إلى الحوادث التي تجرى في مصر اليوم . . . ومع أن الحركة في أصولها موجهة ضد الأتراك فهي في حد ذاتها حركة وطنية (أو قومية) مصرية ، وهي تتوخى الحذر في هذه اللحظة في موقفها من الأوروبيين لأنها في حاجة لهم في أثناء صراعها مع أعدائها المباشرين ، ولكنها لا تستطيع أن تنظر إليهم بعين الرضا أو أن تبغى في أعاقها إلا أن تتخلص منهم في النهاية .

وانتقل السير أوكلاند إلى بيان الأخطار التي تهدد المركز الذي تحتله كل من إنجلترة وفرنسا من ناحية هذه الحركة الوطنية (أو القومية) المصرية ، فقال إن الحطر خطر مزدوج مبعثه أولا الميل نحو تجاهل الارتباطات المقيدة بها مصر أو تعديلها ، وثانياً التخلص من التدخل الأجنبي في فروع الإدارة التي لا توجد ارتباطات بشأنها . فأما عن الحطر الأول فإن مركز المراقبة

الإنجليزية – الفرنسية سوف يلحقه تعديل أساسي إذا نال مجلس النواب حق محث الميزانية والتصديق عليها ، أى حق الإشراف على المالية ، فللمراقبة الآن أثر فعال لأبها تملك مقعداً في مجلس الوزراء ، ولها صوت في أعمال المجلس ، واتصالها مستمر بالوزراء أعضائه ، وصلاتها بهؤلاء وثيقة ، ولكن الحال لا يلبث أن يتبدل إذا حل مجلس النواب محل مجلس الوزراء في حكومة مصر ، فلن يكون للمراقبة بمجلس النواب إلا أوهى الصلات ، وهى صلات غير مباشرة كذلك ، ويتعذر على المراقبة أن تضع ثقتها في مجلس تعتقد أنه سيئ التكوين ، ولا يقدر أعضاؤه المسئولية ، ولا يمكها أن تقبل أية قرارات تصدر عن هذا المجلس . حقيقة سوف يتناول هذا المجلس بحث الميزانية في نطاق الشروط التي جاء بها قانون التصفية ، ولكن هذه الشروط ذاتها « مطاطة » حتى إنها لتجعل ممكناً إنه وزميله الفرنسي قد لفتا نظر شريف باشا إلى هذه المسألة ، وإن شريفاً وعد بتعديل مشروع دستوره حتى يأتي متفقاً مع الآراء والملاحظات التي أبديت له . ولكن المهم هو معرفة ما إذا كان مجلس النواب يقبل أو لا يقبل هذا التعديل .

وأما عن الحطر الآخر ، أى رغبة مجلس النواب فى الحلاص من التدخل الأوروبى فى فروع الإدارة التى لم ترتبط الحكومة المصرية بشأنها بأية ارتباطات دولية قاطعة فقد كان من رأى السير أوكلاند أن أى هجوم يوجه بنجاح ضد فرع من فروع الإدارة هذه سوف يلحق الأذى بالمراقبة ويسلبها ذلك النفوذ الأدبى الذى لها ، كما يقضى هذا الهجوم ، وبنسبة نجاحه ، على السيطرة المادية التى للدول فى مصر .

وعلى ذلك كان من رأى السير أوكلاند كولفن ، بسبب هذه الأوضاع ، وحتى يجد هو وغيره من كبار الموظفين الإنجليز والفرنسيين في مصر ، ما سترشدون به ، كما قال ، في نشاطهم وسلوكهم في هذه البلاد ، أن تبادر

الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بإظهار ما تريدان أن يكون عليه مسلك أو موقف هؤلاء الموظفين . وحتى تستطيع الحكومة الإنجليزية أن تفعل ذلك وجد كولفن من واجبه أن يعرض على حكومته « توصيات » معينة هي التي يعنينا من أمرها ما جاء في الفقرات التالية :

« إن الحركة القائمة الآن والتي تنشد الحرية لا يجب بحال من الأحوال تعطيلها ، إن لها أعداء كثيرين لا يقلون بين الأوروبيين عهم بين الأتراك، ولكني أعتقد أنها في صميمها نمو لروح الشعب ، وأنها موجهة لما فيه خير البلاد ، ومن خطل الرأى والسياسة خطلا عظيداً مقاومتها وهزيمتها ، ولكن يبدو لي بسبب رغبتي هذه نفسها في نجاحها أنه ضروري من مبدأ الأمر أن تعرف هذه الحركة الحدود التي يجب ألا تتعداها حتى لا تعظم الآمال التي تنعقد عليها أو ما هو منتظر منها تحقيقه بالدرجة التي يترتب على إخفاقها أن يلحق الإخفاق الكامل بالحركة كلها . . . لذلك ، وكما يتضح مما تقدم ، فالسياسة (أو الحطة) التي أدعو إليها هي تأكيد الدول العظمي الصريح والقوى عن طريق وكلائها السياسيين في هذا الظرف الدقيق ، حيث تقوم مصر بإعادة بناء النظام الداخلي ــ تأكيدها لتلك المصالح المادية التي لها والتي تعتزم التمسك بها في الإدارة (أو الحكومة) على أن تترك للمصريين مطلق الحرية في اتخاذ ما يشاءون من إجراءات لإدارة شئونهم ( أو حكومتهم ) الداخلية ما دامت هذه الإجراءات ليست متعارضة مع المركز الذي صار للدول». ويتضح من الحطة أو السياسة التي دعا إليها كولفن في مذكرته هذه ، وهي تأكيد المصالح المادية التي للدول العظمي في الإدارة بالطرق الدبلوماسية العادية، ــ معنى قوله « من طريق وكلائها السياسيين » ــ أن كولفن يشير على حكومته بضرورة تجنب الاصطدام مع الوطنيين ما دام هؤلاء لا يتعرضون بشيء للمراقبة الثنائية ، ولا للاتفاقات المالية القائمة ، وكان من هذا الرأى أيضاً السير إدوارد مالت ، وكولفن ومالت هما ممثلا الحكومة الإنجليزية على مسرح الحوادث ، والمفروض أنهما يحيطان بدقائق الموقف .

وقد وصل تقرير مالت ومذكرة كولفن إلى لندن فى ٢ يناير ١٨٨٢ ، وهو اليوم الذى وصل فيه كذلك مشروع المذكرة المشتركة الذى كان «غمبتا» قد بعث بمسودته إلى السفير الفرنسي فى لندن منذ ٣٠ ديسمبر، ومع ذلك فقد أقرت الحكومة الإنجليزية للأسباب التي أوضحناها مشروع المذكرة المشتركة.

ووافقت الحكومة الإنجليزية على أن تأخذ برأى فرنسا على أساس احتمال نشوء واحد من الاحتمالات الثلاثة الآتية :

إما لمنع وقوع أزمة .

وإما لمواجهة أزمة يترتب عليها هجوم على قناة السويس .

وإما لمواجهة أزمة قد يكون غرضها عزل الخديو على يد العسكريين .

وفى ٦ يناير ١٨٨٢ أقرت الحكومة الإنجليزية إرسال « المذكرة المشتركة » التى عرفت باسم مذكرة ٧ يناير ١٨٨٢ ، تؤكد فيها الدولتان للخديو توفيق مؤازرتهما له فى وجه الصعوبات التى تحيط بموقفه .

ولكن الحكومة الإنجليزية أبدت « تحفظاً » هامنًا قبل إرسال « المذكرة المشتركة » . فني ٦ يناير أبلغ اللورد ليونس السفير الإنجليزي في باريس ، كتابة المسيو «غمبتا» : « أنه محول من اللورد جرانفيل بإبلاغه أن الحكومة الإنجليزية توافق على مشروع التصريح الذي تضمنته مذكرة « غمبتا » بتاريخ ٣٠ ديسمبر ١٨٨١ ، ولكن بالتحفظ الآتي : وهو أنها ( أي الحكومة الإنجليزية ) لا تعتبر نفسهامرتبطة بذلك بأي أسلوب خاص للعمل إذا اتضح أن العمل صارضرورينًا . واعتقد « جرانفيل » أن هذا « التحفظ » : عدم الارتباط بأي عمل مادي ، وهو معني عدم الارتباط « بأي أسلوب خاص للعمل» كفيل بأن يفقد « المذكرة المشتركة » كل قيمة عملية لها من ناحية تدخل مسلح فرنسي – إنجليزي ، على خلاف ما كان يرمي إليه « غمبتا » . وزيادة مسلح فرنسي – إنجليزي ، على خلاف ما كان يرمي إليه « غمبتا » . وزيادة

على ذلك فقد اعتقد «جرانفيل» أن هذا «التحفظ» سوف يجعل ممكناً — عند الضرورة القصوى — الالتجاء إلى إتاحة تدخل الأتراك المسلح فى الشئون المصرية: وهو أسلوب العمل الذى كان يفضله «جرانفيل» ؛ ولكنه مما كان يتعارض تماماً مع «سياسة» «غمبتا» الذى أخذ على نفسه أن يمنع التدخل العثماني، بمختلف أنواعه، وبكل الطرق.

#### \* \* \*

#### د ـ نص المذكرة المشتركة في ٧ يناير ١٨٨٢

أبلغ « مالت » القنصل الإنجليزى ، و « سنكويتش » ( Sienkiewicz ) القنصل الفرنسي « المذكرة المشتركة » إلى الحديو في ٨ يناير وإليك نص هذه المذكرة ومعنى ما جاء بها

« كلفتم (والحطاب هنا موجه للقنصلين) غير مرة بأن تنهوا إلى علم الحديو وحكومته إرادة فرنسا وإنجلترة وعزمهما على تأييده للتغلب على الصعوبات المختلفة التي قد تعترض انتظام الشئون العامة في مصر » .

ويستدل من هذه الفقرة على أن الدولتين تريدان المحافظة على الوضع الراهن (Status quo) ، فيما يتعلق بالمسألة المالية ونظام المراقبة الثنائية ؛ وفيما يتعلق بمركز الحديو ، وذلك إزاء الحيش على أساس خضوع العسكريين له ، وإزاء مجلس النواب على أساس الحقوق المكفولة للخديو . وكان مجلس النواب قد بدأ يجتمع منذ ٢٦ ديسمبر ١٨٨١ . وفي ٢ يناير ١٨٨٨ كان شريف باشا قد قدم الدستور (أو اللائحة الأساسية) الجديدة إلى المجلس لمناقشتها ، وأخيراً تعتبر هذه الفقرة تحدياً للحزب الوطني .

وفى الفقرة التالية: « أن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد ، وأن الحوادث الأخيرة ، وبخاصة الأمر الصادر من الحديو باجتماع مجلس الأعيان قد هيأت الفرصة لتبادلهما الآراء مرة أخرى فى هذا الشأن » .

وهذه الفقرة ذكرت السبب المباشر الذي اتخذه « غمبتا » مبرراً للتخاطب

مع الحكومة الإنجليزية بشأن إصدار هذه المذكرة المشتركة وهو دعوة مجلس « الأعيان » للاجتماع . ثم يظهر من هذا النص ، أن سياسة تدعم سلطة الحديو قد تأكدت الآن بسبب دعوة مجلس النواب وانعقاده . وفي هذا تكرار التحدي للمجلس . وتمة ملاحظة أخرى ، هي أن إنجلترة بموافقتها على هذا التحدى « للوطنيين » قد خالفت الرأى الذي أبداه « مالت » و « كولفن » من ضرورة تجنب الاصطدام مع الوطنيين ما داموا لا يتعرضون للاتفاقات المالية والمعاهدات الدولية القائمة وهذا ــ أىعدم التعرض لهذه الاتفاقات المالية والمعاهدات الدولية... هو عين ما فعله مجلس النواب ، فقد أكد الحديو احترامه في خطبة العرش التي تلاها بنفسه يوم افتتاح مجلس النواب في ٢٦ ديسمبر ١٨٨١ ، ثم أكد النواب في جوابهم الذي أعدوه في ٢٩ ديسمبر على خطبة العرش ، احترامهم ، للاتفاقات المالية والمعاهدات الدولية. وعند ما قدم شريف باشا « اللائحة الأساسية » أو الدستور قال في خطبته للمجلس يوم ٢ يناير : «... لا يخفاكم الحالة المالية التي كانت عليها مصر مما أوجب عدم ثقة الحكومات الأجنبية بها ، ونشأ من ذلك تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها بالتزامات ليست خافية عليكم ، بعضها بعقود خصوصية ، والبعض بقانون التصفية ، فهل يتيسر للحكومة أن تجعل هذه الأمور موضعاً لنظرها أو لنظر النواب؟ حاشا، لأنه يجب علينا قبلكل شيء القيام بتعهداتنا وعدم خِدشها بشيء حتى نصلح خللنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب أمنية الحكومات الأجنبية . . . ». ثم استمرت المذكرة المشتركة تقول:

« وعلى ذلك فإنى أصدر إليكم تعلياتى بإبلاغ الحديو بأن الحكومتين الفرنسية والإنجليزية تعتبران تثبيت سمو الحديو على العرش طبقاً لأحكام الفرمانات التى قبلتها الدولتان رسمياً هو الضهان الوحيد في الحال والاستقبال لاستتباب النظام ولتقدم سعادة مصر ورفاهيتها التى يهم فرنسا وإنجلترة على السواء أمرها ».

ويلاحظ في هذه الفقرة: تقرير الوضع الذي كان لمصر منذ تسوية ومعنى ذلك عدم اللذي تأيد بصدور فرمان لا أغسطس ١٨٤٩ للخديو توفيق . ومعنى ذلك عدم الساح لتركيا بالتدخل — سواء لتغيير هذا «الوضع» أو لاحتلال البلاد» وهما الأمران اللذان كان من المنتظر حدوثهما كنتيجة لهذا التدخل إذا وقع . وهذا يعتبر نزولا من جانب (جرانفيل) عن فكرته الأصلية ، وهي تفضيل الاحتلال التركي على ما سواه . ومن ناحية أخرى أرادت الدولتان من إظهار عزمهما على تأييد مسند الحديوية أن تقطعا خط الرجعة على أية محاولة قد يقوم بها العسكريون خصوصاً لحلع الحديو توفيق . أضف إلى هذا أنه بيها أرادت الدولتان أن تمنعا أي تدخل فعلى ، يحدث من جانب تركيا في شئون مصر فقد احتفظتا بمقتضى هذا النص ، لأنفسهما في الوقت ذاته بحق التدخل في شئوبها ، وتلك هي سياسة «غمبتا»، وقد ترتب على ذلك أن زادت مخاوف المصريين من إنجلترة ، وزاد ضعف مركز إنجلترة لديهم بسبب اشتراكها في هذه السياسة مع فرنسا .

وفى الفقرة التالية : « والحكومتان, متفقتان اتفاقاً وطيداً على بذل جهودهما المشتركة لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والحارجية ، التى قد تهدد النظام القائم فى مصر ، ولا يخامرهما شك فى أن الجهر بعزمهما فى هذا الصدد سيكون له أثره فى اتقاء الأخطار التى يمكن أن تستهدف لها حكومة الحديو . ومن المحقق أن هذه الأخطار ستلقى من فرنسا وإنجلترة اتحاداً وثيقاً للتغلب عليها » .

وفى هذه الفقرة : يدل ذكر « المشاكل الداخلية والخارجية » على خوف فرنسا من تدخل الباب العالى – مشاكل خارجية ، وفى هذا توكيد لما جاء قبله ، ثم خوفها من طغيان العسكريين وتهديدهم سلطة الحديو – مشاكل داخلية . كذلك انطوت الإشارة إلى أن هذه المشاكل « قد تهدد النظام القائم » على تحد للرغبات ( الوطنية ) التي تريد تحقيق آمال دستورية عريضة بتوسيع اختصاصات مجلس النواب . ثم إن عبارة : « ومن المحقق أن هذه الأخطار ستلتى من فرنسا

وإنجلترة اتحاداً وثيقاً للتغلب عليها » حملت معنى أن هاتين الدولتين سوف تتدخلان تدخلا فعليًا قد يكون فيه أو قد يجر إلى الاحتلال المشترك ـ وفي هذا تحقيق لسياسة «غمبتا» ـ لاسيا وأنه لم يأت في المذكرة شيء يستدل منه على عدم رغبة الدولتين في التدخل الفعلى ، واحتلال البلاد ، أو يؤمن المصريين من هذه الناحية ، وهذا بينا تحتاط الدولتان ضد تدخل تركيا ذاتها ، صاحبة السيادة الشرعية على مصر .

وتقول الفقرة الأخيرة: « وتعتقد الحكومتان أن سمو الحديو يجد من هذه التأكيدات الثقة والطمأنينة التي هو في حاجة إليها لإدارة شئون الشعب المصرى والبلاد المصرية ».

وقد انطوت هذه العبارة على تشجيع الحديو على اتباع أية خطة يريدها نحو تعطيل آمانى البلاد ، وإزاء الحزب العسكرى خصوصاً ، ثم إغرائه بالعمل لإشاعة التفرقة بين الحزبين الوطنى والعسكرى . ومن ناحية أخرى ، وجدت «المعارضة » في هذه العبارة الدليل على أن الحديو توفيق قد صار آلة في أيدى الفرنسيين والإنجليز يحركونها كيف شاءوا .

وثمة ملاحظة أخيرة هامة : هي أن إصدار المذكرة المشتركة كان معناه ، وعلى نحو ما أراده « غمبتا » « أن موقفاً قد قام في مصر يدعو للتدخل » — الأمر الذي أرادت الحكومة الإنجليزية تلافي أو تجنب الأخذ به . فكان من معنى « التحفظ » الذي أبدته ، إلى جانب عدم تقيدها سلفاً بأسلوب معين « للعمل المادي » ، أن الحالة في مصر لم ينشأ عنها بعد ، ذلك الموقف الذي يوجب التدخل أو هذا « العمل المادي » . (Material action) .

م8 -مصر والسودان (الهيئة العامة لقصور الثقافة)

## ر - آثار المذكرة المشتركة:

يقول « بلنت » (Blunt) في « يومياته » : « لقد كان أثر مذكرة المسيو « غمبتا » التي تهددت الحزب الوطني كارثة على قضية السلام في القاهرة . كنت مع « مالت » عقب وصول هذه المذكرة ، فأعطاها لي حتى أقرأها ، ثم سألني رأيي فيها ، فقلت سوف يأخذونها كإعلان حرب عليهم » . وهذا عين ما وقع . فقد ثارت ثائرة الرأى العام في مصر على هذه المذكرة بسبب ما انطوت عليه من معانى التحدي لمجلس النواب أولا ، أي محاولة تعطيل الحركة الدستورية والحيلولة دون وقف التدخل الأجنبي ، وثانياً تشجيع الحديو على معارضة كل إصلاح . واعتبر الوطنيون والعسكريون أنها إنما تعبر عن خطة عدائية صريحة ضد مجلس النواب لأنها صدرت وقت انعقاده ، واتخذ هذا الانعقاد ، على نحو ما أشارت إليه المذكرة ذريعة من ضمن الذرائع الموجبة لإصدارها . ثم إنهم فسروا « معنى » المذكرة بأنه سوف لا يصبح للسلطان من الآن فصاعداً أي شأن ( أو كلمة ) في شئون مصر ، فرأوا في المذكرة ضياعاً لسلطة الباب العالي ، الذي هو كذلك خليفة المسلمين ، وذلك في وقت كان قد نشط فيه الترويج لفكرة الجامعة الإسلامية ، والسلطان هو صاحب السيادة الشرعية على مصر . وهذا بيمًا يصبح الحديو آلة في أيدي الأجانب الإنجليز والفرنسيين. ثم توقعوا أن يكون احتلال مصر عاجلاً أو آجلاً بجنود أجنبية هو مصيرها المحتوم .

وإلى جانب هذا كله اعتبرت المذكرة تهديداً بالتدخل في وقت لا تدعو فيه حالة البلاد الداخلية إلى اتخاذ أية خطوة من هذا القبيل ، ما دام زعماء الحركة ، من وطنيين وعسكريين ، لا يبغون التعرض للاتفاقات الدولية التي حددت وضع البلاد السياسي أو تلك التي قامت على أساسها التسوية المالية ، وما دام الغرض من حركتهم الدستورية وتقييد سلطة الحكومة بأن تصبح مسئولة أمام مجلس النواب ، إنما هو إدخال الإصلاحات الشاملة التي كانت البلاد في حاجة إليها .

وكل تلك أمور داخلية ، وتخص المصريين أنفسهم ولا شأن للدول الأجنبية بها . وثمة أمر آخر ، هو أن زيادة التعلق بتركيا كان إحدى النتائج المباشرة لهذه المذكرة . وذلك لأن الوطنيين سرعان ما اعتقدوا أن الضمان الوحيد لإنقاذ البلاد من الاحتلال الأجنبي الذي توقعوه لا يكون إلا بالتمسك بسيادة الباب العالى نفسه.

ثم كان من أثر المذكرة أن حدث الآن الاندماج بين الجماعتين : الوطنية والعسكرية . وانضم المعتدلون مثل الشيخ محمد عبده ، والمصلحون بالأزهر إلى جماعة التقدم « المتطرفة ». ووجد أحمد عرابي نفسه زعيا ً للحركة التي صار شعارها « مصر للمصريين » .

ولقد تحدث السير إدوارد مالت عن كل هذه الآثار فى برقياته ورسائله التى بادر بإرسالها إلى حكومته عقب تقديم المذكرة المشتركة . فقد أبرق إلى لورد جرانفيل من القاهرة فى ٩ يناير ١٨٨٢ يقول : « إن شريف باشا جاء لزيارة زميله الفرنسي ولزيارته ليقول لهما إن الأثر الذى أوجدته المذكرة المشتركة كان سيئاً لدرجة كبيرة . فقد اعتبر الناس أن المذكرة :

- (١) تشجع الحديو على أن يقف موقف العداء من الإصلاح .
- (٢) وأن منطوقها الذي ربط بين حوادث سبتمبر (١٨٨١) وافتتاح مجلس النواب إنما يدل على وجود روح عدائية ضد هذا المجلس.
- (٣) وأنها تشير إلى رغبة فى أن تنحل الروابط التي تربط الحديوية بالباب العالى .
- (٤) وأنها تحتوى على تهديد بالتدخل لا يوجد إطلاقاً فى حالة البلاد الراهنة ما يبرره . ثم إن شريفاً فى هذه الزيارة طلب من الحكومتين الفرنسية والإنجليزية أن تبادرا بأسرع وقت ممكن باستصدار بيان آخر يزيل الأثر أو المعنى الذى يعتقد شريف كما قال أنه لم يكن فى نية الحكومتين أن يؤدى إليه تقديم المذكرة المشتركة .

وفي نفس التاريخ كتب مالت : « أن هذه المذكرة المشتركة قد أبعدت

عنا كل ثقة . لقد كانت الأمور تسير سيراً حسناً عظيما ، وينظر الناس إلى إنجلترة أنها الدولة التي تريد الحير لمصر والتي تسهر على حمايتها ودفع الأذى عنها ، ولكن الآن عدت إنجلترة منحازة تماماً إلى فرنسا ومتفقة نهائياً معها . وأما فرنسا فقد ساد الاعتقاد بأنها مصممة على التداخل في مصر لتحقق أغراضاً متصلة بحملتها في تونس .

وكان من رأى مالت إجابة شريف باشا إلى طلبه ، أى إصدار بيان يزيل الأثر الذى أحدثه تقديم المذكرة المشتركة ، فكتب فى نفس رسالته هذه : أن أية مذكرات أو بيانات تالية يراد استصدارها يجب أن تكون ذات أثر يساعد على إعادة الهدوء والسلام ، وذلك بأن تتضمن تأكيداً بأن الدول إنما تنظر إلى الإصلاحات الجارى العمل بها ، وإلى قيام ووجود مجلس النواب كخير ما يمكن من ضهانات مملكها مصر لاستقبال ذلك المستقبل الذى تصبو إليه .

وفي رسالة أخرى في ١٠ يناير كتب مالت يؤكد صحة ما ذكره شريف باشا عن أثر المذكرة المشتركة عموماً ، وينفي ما صار يشيعه الناس من أن الحديو توفيق قد طلب من مالت أن يسأل حكومته استصدار تصريح في المعنى الذي صدرت به المذكرة ، فقال مالت إن هذا ادعاء لا يستند على أي أساس ، بل إنه لم يحدث بناتاً أن صدر من الحديو مجرد تلميح بأنه يرغب في معاونة خاصة خارجية . ولقد وجد مالت الحديو بعد اجتماع مجلس النواب ، « وعلى نحو ما سبق أن ذكره مالت لحرانفيل في رسالة ٢ يناير » ، عظيم الثقة في مستقبل بلاده ولا يخشى من شيء إطلاقاً . ثم استطرد مالت يتحدث عن أثر المذكرة المشتركة فقال : من المتعذر في الوقت الحاضر إدراك النتائج الهائية التي سوف تترتب على تقديم هذه المذكرة . ولكن في هذه اللحظة ، كان من أثرها أن يحصل الاتحاد بصورة أتم الاتفاق على الوقوف موقف المعارضة من إنجلترة وفرنسا . ومن أثرها كذلك أن يزداد قوة شعور هؤلاء ، وبدرجة أكثر مما حدث في الماضي ، بأن الصلة التي يزداد قوة شعور هؤلاء ، وبدرجة أكثر مما حدث في الماضي ، بأن الصلة التي

تربط مصر بالإمبراطورية العبانية هي الضمان الذي يجب التمسك به بكل قوة لإنقاذهم من اعتداء الغير عليهم. وقال «مالت» إن العسكريين الذين كان اجتماع مجلس النواب قد جعلهم يرتدون إلى الصفوف الخلفية سرعان ما صاروا الآن ملء الأسماع والأبصار . ولقد صار أحمد عرابي أسبق الناس احتجاجاً على ما صار يعتبره تداخلا لا مبرر له في شئون البلاد . ثم استمر مالت يقول إنه كان من أثر تقديم المذكرة المشتركة القضاء على حالة الهدوء التي كانت سائدة في البلاد نتيجة لاجتماع مجلس النواب ، فلم يلبث أن تغير الحال تماماً خلال الأيام الثلاثة الماضية ( من ٨ إلى ١٠ يناير ) ، وذاع الاعتقاد بأن الإنجليز يريدون التداخل ، ولم يعد يسمع الإنسان من ذلك الحين إلا اسم عرابي وزملائه الضباط « المرعبين » تردده الألسنة . « ومن سوء الحظ أنْ يحدث هذا لأن عرابي بك كان قد انحاز قبلا إلى جانب شريف باشا في مسألة الميزانية وقال لا ينبغي أن يكون للنواب حق التصويت على الميزانية ، ولكنه بعد المذكرة المشتركة لم يلبث أن غير موقفه تماماً ». ثم راح «مالت» يتحدث عن نفسه والاتهامات التي صارت تكال له ، فقال إنه صار معدوداً في نظر الجميع خائناً كبيراً ، غدر بهم فجعلهم يعتقدون أن إنجلترة راضية عن الإصلاح وذلك حتى يجد ذريعة للتداخل ، وأنه يبغى أن يقوم بالدور الذي لعبه روستان (Roustan) الفرنسي في تونس. ومع ذلك فقد أكد «مالت» في رسالته هذه « أنه شديد الرغبة ومهما كلف ذلك ، في أن يحول دون حدوث تداخل ، حتى إنه ليفضل أن يحاول المصريون إدارة شئون بلادهم بدون حاجة للمراقبة » الثنائية .

تلك إذاً كانت آثار المذكرة المشتركة.

ولقد طلب شريف باشا كما قال «مالت»أن تصدر الدولتان مذكرة أخرى تفسران بها المذكرة المشتركة ، وذلك لتخفيف وطأتها ، أو أن يصدر الحديو تصريحا من ناحيته يعيد به الطمأنينة إلى النفوس .

ولم يكن جرانفيل يرى ما يمنع من إجابة مطلب شريف باشا وإعطاء

« التفسيرات » التي يريدها بالمعنى الذي ذكره مالت في رسالة ٩ يناير . واقترح جرانفيل على الحكومة الفرنسية إرسال برقية تفسيرية لبيان أنه قد أسيء فهم الغرض من المذكرة المشتركة ، وبعض السبب في ذلك تعليقات الصحف الأوربية ، وأن الحكومة الإنجليزية لم تتخل بحال من الأحوال عن السياسة التي كان لورد جرانفيل نفسه قد بسطها في تعلمات بعث بها إلى «مالت» منذ ٤ نوفمبر ١٨٨١ ــ وكان «مالت» قد اقترح على حكومته إرسال هذه التعلمات إليه وكتب نصها بنفسه ، ولم يغير منها جرانفيل شيئاً ... وذلك وقت ارتياب الوطنيين والعسكريين الشديد في نوايا الإنجليز وسياستهم خلال الأسابيع التي سبقت اجتماع مجلس النواب . فأعلن جرانفيل في تعلمات ٤ نوفمبر هذه : أن الحكومة الإنجليزية لا تهدف من سياستها نحو مضر إلا أن يعم الرخاء هذه البلاد وأن تستمتع استمتاعاً كاملا بجميع الحقوق التي حصلت عليها بفضل الفرمانات المتتابعة التي أصدرها السلطان العثماني بما في ذلك فرمان ١٨٧٩ وهي حقوق كفلت لمصر قدراً من الاستقلال الإدارى تجد الحكومة الإنجليزية أنه مما يتعارض تماماً مع تقاليد تاريخها القومى أن تبغى إنقاص هذه الحقوق أو التعرض بشر لأنظمة الحكم المتولدة منها ، ومن ناحية أخرى بأن هذه الحكومة ( الإنجليزية ) تعتقد أن الصلة التي تربط مصر بالباب العالى ضمان عظم القيمة ضد التداخل الأجنبي ، ولا تلبث أن تجد مصر نفسها معرضة في المستقبل القريب ، إذا انفصمت عُرا هذه الصلة ، لأخطار سوف تتهددها من جانب أطماع الدول المتنافسة عليها . ولذلك فإن غرض الحكومة الإنجليزية هو العمل للمحافظة على هذه الصلة واستمرار بِقائها بالصورة التي هي عليها في الوقت الحاضر ، ولا شيء يرغم الحكومة الإنجليزية على التخلي عن هذه السياسة إلا انعدام العدالة وانتشار الفوضي في مصر .

وإلى جانب هذا رأى جرانفيل أن تتضمن البرقية التفسيرية المقترحة بياناً بأن الدولتين ، إنجلترة وفرنسا ، تكرهان التداخل ، سواء جاء من جانبهما أو من

جانب آخرين ، وأنهما تنظران بعين الرضا لتجربة مجلس النواب ، وأنهما تبغيان أن تستمر الصلة قائمة بين مصر والباب العالى ، طالما بقيت هذه متفقة مع الحقوق التي نالتها مصر ، وأخيراً أن الغرض من المذكرة. تقوية الحكومة المصرية والمحافظة على الأوضاع القائمة .

ولكن «غمبتا» عارض هذا الاقتراح معارضة شديدة ، ورفض إصدار أى تفسير للمذكرة المشتركة . وكان كل ما رضى به أن يذاع فقط نص المذكرة المشتركة .

ولقد زادت بسبب هذا الرفض ثورة الحواطر فى مصر حدة على حدتها ، وخشى الوطنيون والعسكريون أن يكون مقصد إنجلترة وفرنسا احتلال مصر كما احتلت إحداهما (فرنسا) تونس. وكتب«مالت» مرة أخرى فى ١١ يناير أن الشائعات تعزوإليه أنهيريد القيام بمثل الدور الذى قام به «روستان» فى تونس، وأنه يبذل قصارى جهده ليجعل حدوث التداخل ممكناً.

ولم يلبث أن ظهر التآزر تاماً بين الحزبين الوطنى والعسكرى ، وللمرة الأولى داخل مجلس النواب لمناوأة إنجلترة وفرنسا ، وتزايد النشاط فى المجلس ، واصطدم النواب مع الوزارة الشريفية المتعاونة مع المراقبة المالية ، وذلك عند ما أصر النواب على أن يكون لهم الحق فى تقرير الميزانية على أن لا يتعرضوا للجزء المخصص من الإيرادات للدين العام . وهذا على خلاف ما كان يراه محمد شريف من ضرورة التريث وإرجاء البحث فى الميزانية ، حيث أن هذه كان قد صدر مرسوم باعتهادها فى ٢٢ ديسمبر ١٨٨١ ، أى قبل انعقاد مجلس النواب بأسبوع ، ولا يكون هناك بحث للميزانية إلا فى ختام عام ١٨٨٢ عند النظر فى إعداد الميزانية للسنة الجديدة ( ١٨٨٣) .

وكان شريف قد ارتبط بوعد وعد به المراقبة المالية بعدم تخويل المجلس الحق فى تقرير الميزانية بسبب إصرار المراقب المالى الإنجليزى والآخر الفرنسى على حرمان المجلس من هذا الحق بدعوى : « أنه ولو كان مقصوراً على المصالح

التي لم تخصص إيراداتها. للدين العام ، فإنه يضر بالضانات المقررة للدائنين ، إذ أنه كنتيجة حتمية سوف يحل مجلس شورى النواب محل الوزارة في إدارة شئون البلاد فيبطل بذلك عمل (المراقبة) وهو إبداء الملاحظة على تصرفات وزراء مسئولين أمام الحديو ، وفي وسعه عزلمم إذا أساءوا التصرف ، بيما لا يكون لملاحظات (المراقبة) أية قيمة عملية أمام مجلس شورى النواب «غير المسئول». وخشى «بلنت» (Blunt) وخشى الشيخ محمد عبده من أن يؤدى الاصطدام بين العرابيين وبين الوزارة إلى إصرار فرنسا على تنفيذ ذلك «التعهد» بتأييد مسند الحديوية الذي ذكرته (المذكرة المشتركة) ، مما يخشى منه احتلال البلاد. وقد عرفنا أن الحوف من هذا الاحتلال كان منتشرا كأثر من آثار إرسال هذه المذكرة . ونصح كل من «بلنت» والشيخ محمد عبده لرؤساء العرابيين ولأحمد عرابي نفسه بالتريث ، ولكن دون جدوى .

فاستقالت وزارة شريف باشا فى ٢ فبراير ١٨٨٢ ، وتألفت وزارة برئاسة محمود سامى البارودى ، وكان من أعضائها أحمد عرابى ، وزيراً للجهادية والبحرية وذلك فى ٤ فبراير ، فجاء تأليفها انتصاراً ظاهراً للحزب العسكرى ، وإقصاء تاماً لكل سلطة للخديو ، وتحدياً سافراً (للمراقبة الثنائية) والتدخل الأجنبي .

وعلى ذلك فقد سارت الحوادث في مصر من هذا الحين بخطى سريعة نحو « إبجاد الموقف » الذي دعا للتدخل الذي أنذرت به المذكرة المشتركة ، هذا من جهة ، ثم نحو إظهار الحلاف الكامن بين وجهتي النظر الإنجليزية والفرنسية فيا يتعلق « بتفير » المذكرة المشتركة ذاتها ، وتحديد موجبات وطبيعة التدخل لتأييد الحديوية ، الذي « تعهد » به أصحاب المذكرة ، من جهة أخرى . وهو الحلاف الذي مهد تطوره ثم أدى إلى إنفراد بريطانيا « بالعمل المادي » (Material action) أو التدخل ، وأوجد الاحتلال البريطاني في نهاية الأمر .

\* \* \*

## ط ــ سنياسة « فرسينيه » (Freycinet) ومنشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ للدول :

فقد تقدم كيف أن « جرانڤيل » عند ما قبل مقترحات « غمبتا » في ديسمبر ١٨٨١ كان قد أبدى « تحفظاً » قصد به إلى إبطال قيمة المذكرة المشتركة من ناحية تدخل إنجليزى – فرنسي مشترك ، كما كان مقصد « غمبتا » ثم تمكين تركيا ، بدلا من ذلك من التدخل المسلح في مصر عند الضرورة القصوى ؛ بينا لم يكن يخطر ببال « غمبتا » بتاتاً احتمال الموافقة من جانبه على تدخل العثمانيين واحتلالهم للبلاد . فلم تكن إنجلترة ، على كل الأحوال ، تريد أن تقيد نفسها سلفاً بأى « عمل مادى » مطلقاً .

هذا الاختلاف الجوهرى بين وجهتى النظر الإنجديزية والفرنسية سرعان ما ظهرت آثاره فى أثناء المفاوضات التى دارت بين الدولتين بشأن أزمة تقرير الميزانية التى أثارها مجلس النواب .

فبينا أبدى « جرانڤيل » ميلا للتساهل مع الوطنيين في هذه المسألة ، تشبث « غمبتا » بعدم إعطاء المجلس أى حق في بحث وتقرير الميزانية .

واتضح موقف الحكومة الإنجليزية في حديث جرى بين «السير إدوارد مالت» وبين «المسيو سنكويتش» بعث هذا الأخير بفحواه إلى حكومته في باريس في ٢١ يناير ١٨٨٧: فقال ما معناه: إن الحكومة الإنجليزية حسب ما وقف عليه من كلامه مع «مالت».. «ليس مرادها بأى شكل من الأشكال أن تقوم بعمل مباشر في مصر ... ويبدو مما عرفه «سنكويتش» من زميله «الإنجليزي مالت» أن وزارة لندن سوف تفضل كثيراً عملا مشتركاً من جانب الدول العظمى على تدخل لا يكون إلا تدخلا فرنسيًا ـ إنجليزيًا فحسب».

وفی ۳۰ ینایر ۱۸۸۲ اضطر « جرانقیل » إلی توضیح موقف حکومته : وهو عدم موافقة حکومة لندن علی احتلال إنجلیزی ، أو آخر إنجلیزی ... فرنسی

لمصر ، وأنها ترى كحل نهائى إذا لزم الأمر أن تقوم تركيا نفسها بهذا الاحتلال على اعتبار أنها صاحبة السيادة الشرعية على مصر .

ولكن فى اليوم نفسه ( ٣٠ يناير ١٨٨٢ ) حدث أن استقالت وزارة « غمبتا» وألف المسيو دى « فرسينيه » الوزارة الجديدة ، فى ٣١ يناير ، وكان وزير الحارجية كذلك فى هذه الوزارة .

واختط «فرسينيه» سياسة مختلفة كل الاختلاف عن سياسة سلفه في الوزارة ، إذ بينها كان «غمبتا» يريد أن يجعل التدخل ، ثم الاحتلال عند الضرورة ، مقصورين على إنجلترة وفرنسا باعتبار أنهما صاحبتا المصالح الأكبر أهمية في مصر ، وصاحبتا النفوذ المباشر بها—وهذا ما رفضت الحكومة الإنجليزية الموافقة عليه ؛ نجد «فرسينيه» يرى أن فرنسا لا تزال تئن من آثار الحرب السبعينية مع ألمانيا ، ويخشى من عزلتها في أوروبا ، ويخاف من تحرش ألمانيا بها ؛ ويرى أن فرنسا شديدة الرغبة في المحافظة على السلام ، وأن أية وزارة تعمد إلى تعكير هذا السلام بالتدخل المسلح في شئون مصر مباشرة سوف يكون لذلك مآلها السقوط لا محالة . وعلى هذا فقد عول « دى فرسينيه » من البداية على أن تصبح المسألة المصرية مسألة دولية . وواضح ، من هذه الناحية ، أن ذلك كان خروجاً صريحاً على سياسة سلفه «غمبتا».

ثم كان من رأى « فرسينيه » أن من السهل عليه إقناع مجلس النواب الفرنسي بالموافقة على تدخل فرنسي \_ إنجليزى لو اتفقت فرنسا وإنجلترة على التدخل بوصفهما منتدبتين من قبل الدول الأوربية لهذا التدخل. قال: « فحملة على مصر سوف لا يحتملها أحد إلا إذا كان هناك تأكد أو وثوق من أن السلام لن يكدر صفوه. وأما هذا التأكد أو الوثوق فلن تراه البلاد إلا في نطاق انتداب محدد صريح من قبل الدول الأوربية ».

أضف إلى هذا ، أنه بينها عارض « غمبتا » في أن يحتل الأتراك مصر ، فقد جارى « فرسينيه » إنجلترة في رغبتها ، فوافق من حيث المبدأ على أن تتدخل

تركيا فى شئون مصر ، وإنما على شريطة أن يحدث هذا وفق شروط وترتيبات تشرف بفضلها كل من فرنسا وإنجلترة على هذا التدخل.

وعلى ذلك فقد تلاقت سياسة « فرسينية » فى أصولها الجوهرية مع سياسة إنجلترة فى هذه المرحلة ، من حيث جعل المسألة المصرية ، مسألة دولية ، والموافقة على مبدأ تدخل تركيا . فكان هذا التلاقى منشأ ( منشور دورى ) حددت فيه الحكومتان سياستهما فى المسألة المصرية .

في ٦ فبراير ١٨٨٢ بعث اللورد «جرانفيل» بمذكرة Note إلى الدول يقترح تبادل الرأى في الموقف المصرى ويشير إلى أن أى تدخل مادى مزمع يجب أن يكون بناء على «عمل متحد» concerted action ، أوربى ، وأن يكون للسلطان العثماني دور في هذا العمل مناسب لوضعه . وفي ٧ فبراير ١٨٨٢ اقترحت الحكومة الإنجليزية بواسطة سفيرها في باريس اللورد «ليونس» على «فرسينيه» أن يصدر عن حكومتيهما منشور دوري بهذا المعنى وفي ١٢ فبراير صدر منهما هذا المنشور الدورى الذي بعثتا به إلى الدول . وتنحصر القواعد التي تضمنها هذا (المنشور) في إشراك الدول الأوربية في تبادل الرأى حول الموقف في مصر ، على أن يقوم تبادل الرأى هذا على القواعد التالية :

أولا \_ المحافظة على حقوق كل من السلطان العثمانى ، والحديو ، والمحافظة كذلك على الاتفاقات الدولية والترتيبات الناجمة منها سواء مع فرنسا وإنجلترة وحدهما فحسب ، أو مع هاتين الدولتين متحدتين مع سائر الدول .

ثانياً \_ احترام الحريات (liberties) \_أو الحقوق \_ التي ضمنتها الفرمانات السلطانية ( للشعب المصرى ) .

ثالثاً – كفالة نمو النظم المصرية [ أي نظم الحكم ] نموًّا حكيها .

وثمة ملاحظة أخرى هامة : هي أن « فرسينية » قد سلم كذلك بوجهة النظر الإنجليزية التي اعتبرت أن الحالة الراهنة في مصر لم ينشأ عنها الموقف الموجب للتدخل ، على نحو ما حاولت إنجلترة أن تقرره في « تحفظها » المعروف على

المذكرة المشتركة ، فجاء الآن في المنشور الدورى (١٢ / ٢ / ١٨٨١) ما نصه : — « ولا تعتبر الحكومتان الفرنسية والإنجليزية أنه قد نشأت حالة فعلية تدعو الآن إلى بحث ما يوجب التدخل ، حيث أن [ مجلس النواب ] والحكومة الجديدة [ وهي وزارة محمود سامي ] قد أبديا رغبتهما في القيام بالتعهدات الدولية . ولكن إذا حدث نشوء حالة فعلية تدعو إلى التدخل ، فإن الحكومتين الفرنسية والإنجليزية تريدان أن يأتي كل تدخل في النهاية ممثلا لعمل وتخويل (تفويض) صادرين عن تآزر (أو اشتراك) أوروبي... وفي هذه الظروف [ أي في الحالة التي توجب التدخل ] ترى الحكومتان الإنجليزية والفرنسية أيضاً أن يشترك السلطان العثماني في كل إجراء أو مباحثة مقبلة (أو تالية ) » .

وعلى ذلك فقد تضمن منشور ١٢ فبراير ١٨٨٢ الدورى ، قواعد مناقضة كل المناقضة للقواعد التي بنيت عليها سياسة «غمبتا» كما رسمتها (المذكرة المشتركة) بتاريخ ٧ يناير ١٨٨٢ .

أما القواعد التي قام عليها المنشور الدورى هذا فقد لقيت قبولا لدى الدول ، وخصوصاً ألمانيا ، حيث انحصرت سياسة (بسهارك) آنئذ في تحويل نشاط إنجلترة وفرنسا إلى ميادين خارج أوروبا ، حتى تنفرد ألمانيا بالزعامة السياسية في القارة ؛ وكان يهم بسهارك أن يعزل فرنسا في أوروبا وأن يمنع أي تحالف بينها وبين روسيا ، وقد كانت روسيا مستاءة من موقف ألمانيا التي لم تبذل لها المساعدة في حربها ضد تركيا (١٨٧٧) أو تؤازرها المؤازرة الكافية في مؤتمر برلين (١٨٧٨) . ثم إن بسهارك كان يرى في تشجيع أطماع فرنسا الاستعمارية – وهي التي احتلت تونس حديثاً (مايو – اكتوبر ١٨٨١) وتريد أيام وزارة «غمبتا» التدخل المسلح في مصر ، الوسيلة التي سوف تؤدي عاجلا أو أبلا الاصطدام مع إيطاليا، وهذه ذات أطماع في طرابلس الغرب (ليبيا) تجلا إلى الاصطدام مع إيطاليا، وهذه ذات أطماع في قناة السويس ، وتحرص على طريق مواصلاتها مع الهند ، والتي كانت سياستها (أي إنجلترة ) الحيلولة دون

إحراز أية دولة ، غيرها بطبيعة الحال ، التفوق السياسي في مصر ناهيك باحتلالها .

وعلى ذلك فقد وجد بسهارك فى « الحطة » أو السياسة التى رسمها المنشور الدورى ، ما يكفل تحقيق أغراضه ، ويتفق فى الوقت نفسه مع سياسته فى المسألة المصرية ، وهى سياسة تقوم فى خطوطها العريضة على عدم انفراد فرنسا وإنجلترة بالتدخل ؛ بل أن يكون هذا التدخل بناء على ( اتفاق أوروبى ) accord européen أى بعلم من الدول ، وكانتداب من الدول لهما . ولقد كان هذا هو رأى أكثرية الدول الأخرى ، وهو رأى يتفق كذلك \_ كما شاهدنا \_ مع ما كانت تذهب إليه إنجلترة .

\* \* \*

## ع ــ نشوء الحالة الفعلية الموجبة للتدخل :

ولكن عدم نشوء الحالة الفعلية الموجبة للتدخل — على نحو ما ذكره منشور ١٢ فبراير ١٨٨٢ الدوري — لم يلبث أن حل محله فى نظر إنجلترة وفرنسا: « نشوء حالة فعلية موجبة للتدخل » ، وذلك فى الأشهر القليلة التالية . وتتلخص عوامل نشوء هذه الحالة فها يلى :

## أولا : إعطاء النواب حق تقرير الميزانية :

فقد أقر مجلس النواب (اللائحة الأساسية) أو الدستور الذى تقدم به شريف باشا إلى المجلس فى ٢ يناير ١٨٨٢ بعد تنقيح اللائحة ، واشتلمت اللائحة المحديدة التى صدرت ( فى ٧ فبراير ١٨٨٢) على مبدأ المسئولية الوزارية والإشراف على أعمال السلطة التنفيذية ( مواد ١٩٨٩ – ٢٢) . فجاء فى المادة ٢١ : « النظار متكافلون فى المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء » ؛ ثم تقرر حق مجلس النواب فى تقرير الميزانية ( مواد ٣١ – ٣٣ ، ٣٥ – ٣٧) ولكن مع احترام

تسوية الديون والاتفاقات ذات الصفة الدولية . فنصت المادة ٣٤ على أنه : « لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للآستانة أو الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة (قانون) التصفية (في ١٩ / ٧ / ١٨٨٠) أو المعاهدات التي حصلت بيها وبين الحكومات الأجنبية » .

وكان فى ذلك معارضة صريحة لرغبة فرنسا وإنجلترة اللتين أرادتا حرمان المجلس من تقرير الميزانية . وكان «مالت » منذ أن بدأ الاصطدام بين المجلس والوزارة الشريفية حول حق مجلس النواب فى تقرير الميزانية قد كتب فى ١٩ ديسمبر ١٩٨١ أنه إذا حاز النواب هذا الحق فقدت (المراقبة الثنائية) سطوتها على الشئون المالية ، وفى ١١ يناير ١٨٨٢ كان رأى «مالت » : «أنه قد تقرر عنده أن المصريين قد دخلوا بحق أو بغير حق فى طريقة الدستور ، وأن اللائحة التى يريد المصريون تقريرها لمجلس شوراهم تمثل فى الحقيقة شرائط حريتهم . . . وحيث قد تقرر هذا المجلس بحالة نهائية ، فلا شىء يمكن أن يبطله أو يلغيه إلا أن يكون تداخل ، وهو آخر ما ينتهى إليه العمل » .

وفى ١٧ يناير ١٨٨٧ استفسر «جرانڤيل» تلغرافياً من «مالت» عن حدود سلطة مجلس النواب فى المالية المصرية على حسب ما قرره المجلس والشروط التى يطلبها . فأجابه «مالت» فى ١٣ يناير – وهو يبغى بذلك تفسير المادة ٣٤ التى جاءت فى الدستور بعد ذلك – : «مرتبات الموظفين الذين لم يكن تعيهم بعقود مع الحكومة تكون تحت مراقبة المجلس ، وعلى ذلك يمكنه أن يلغى مصلحة المساحة مثلا لأنها لم يكفل تشكيلها باتفاق دولى ؛ ويمكنه الاستغناءعن عدد كبير من موظفى الأوربيين فى الإدارة المصرية » . وترضيح ويمكنه الاستغناءعن عدد كبير من موظفى الأوربيين فى الإدارة المصرية » . وترضيح ذلك أن مجلس النواب كان قد قرر تعيين لجنتين لتحقيق بعض الشكاوى التى رفعت على مصلحة المساحة وعلى إدارة الجمارك ، وظهرت وجوه الحلل فى أعمال الموظفين الأوربيين ، وتحقق ما كانت تخشاه (المراقبة الثانية) من مقاصد المجلس .

وفى ٢٠ يناير ١٨٨٢ أبرق « مالت » : « إذا تمسكنا بإبائنا على مجلس النواب أن ينظر فى الميزانية كانت المداخلة العسكرية أمراً اضطرارياً ( أى ضرورياً ) . فإن إصرار مجلس النواب على رأيه فى ذلك جزء من مشروع أعد للثورة » .

فلما صدر الدستور في ٧ فبراير ١٨٨٢ اعتبر « دى بلنيبر » المراقب المالى الفرنسي تخويل المجلس حتى تقرير الميزانية قاضياً على المراقبة الثنائية ، فاستقال (منذ ٦ فبراير) ، وقبل « فرسينيه » استقالته في ١١ مارس ، وعين بدلا منه في اليوم نفسه المسيو « بريديف » (Brédif) مدير حسابات وزارة الحارجية الفرنسية . وأما السير «أوكلاند كولڤن» ( المراقب الإنجليزي ) فقد امتنع عن التعامل مع الوزارة عند ما طلب محمود سامي — الذي عرفنا أن وزارته تشكلت في غيراير بعد استقالة وزارة شريف باشا (يوم ٢ فبراير) — أن تكون مخاطبة ( المراقبة ) مع الوزارة بالطرق الرسمية .

# ثانياً : وقوع الاصطدام بين الحديو والعرابيين ( المؤامرة الشركسية )

فقد زادت الوزارة مرتبات رجال الجيش لإرضائهم ، وأنشأت الوزارة فرقة جديدة ورقت عدداً كبيراً من الضباط الوطنيين ، فاستاء الجراكسة والأتراك وتآمروا على حياة أحمد عرابي ورؤساء الجزب العسكرى ، فألتى القبض بين يومى ١٢ ، ٢٢ إبريل ١٨٨٧ على (٤٨) من هؤلاء المتآمرين ، من بيهم عثمان رفتى وحوكموا أمام مجلس عسكرى محاكمة سرية مع حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم ، وفي ٣٠ إيريل صدر الحكم على أربعين منهم « بالنبي والتغريب لأقاصى بلاد السودان » ، وكان من بيهم عثمان رفقى .

واستمع الحديو لنصيحة «مالت» و «سنكويتش» فرفض التصديق على هذا الحكم ؛ ثم زاد على ذلك حسب مشورة مالت أيضاً ، [ رسالة مالت إلى جرانقيل في ٢ مايو ] بأن استدعى سائر قناصل الدول الكبرى لاستشارتهم في الأمر ، وطلب إليهم معونة الدول ، ولما كان عمّان رفقي يحمل رتبة فريق من

السلطان العثمانى ، فقد انتهز الباب العالى الفرصة للتدخل وطلب أن تحال الأوراق عليه ، فأجابه الحديو إلى طلبه . وحاولت الوزارة حسم الحلاف فى ٦ مايو باستبدال النبى خارج القطر بالنبى إلى السودان ولكن دون جدوى بدعوى أن المسألة قد انتقلت الآن إلى يد الباب العالى، ثم تدخل « فرسينيه » كى يمنع تدخل الباب العالى ، فأشارت إنجلترة وفرنسا على الحديو بتعديل الحكم دون انتظار لرأى الباب العالى ، فاستجاب الحديو لرغبتهما ، وأصدر فى ٩ مايو ١٨٨٨ قراراً بتعديل الحكم إلى النبى خارج القطر ، وعدم حرمان المحكوم عليهم من الرتب بتعديل الحكم إلى النبى خارج القطر ، وعدم حرمان المحكوم عليهم من الرتب والنياشين .

استاءت الوزارة (أو بالأحرى العرابيون) من تصرف الحديو الذى أجاز تدخل الباب العالى ، وذلك ما قالوا أنه يعيد البلاد إلى مجرد إيالة عنمانية ؛ واستاءوا لأنه أجاز تدخل الدول الأجنبية لمحاولة الاستفادة من تعهد فرنسا وإنجلترة الذى تضمنته مذكرتهما المشتركة فى ٧ يناير ١٨٨٢ بتأييد مسند الحديوية . وقررت الوزارة دعوة مجلس النواب للاجتماع لتعرض عليه الحلاف بينها وبين الحديو .

وذاعت الأنباء عن تصميم العرابيين على خلع الحديو وإنشاء جمهورية على معط جمهورية سويسرة وتضم إليها سوريا والحجاز (في إتحاد فدرالي). وكان قد بدأ الكلام عن خلع الحديو عند ما نسب الجمهور إلى دسائس السراى محاولة سم الأميرالاي عبد العال حلمي ، من زعماء العرابيين ، وأبرق « سنكويتش » إلى حكومته منذ ١٣ مارس ١٨٨٢ أن الإشاعات الباعثة على أشد القلق قد ذاعت بسبب هذا الحادث ؛ وأن هناك من يقولون إنه سيعلن خلع الحديو. وبعد حادث الحلاف الأخير بين العرابيين والحديو ، أبرق « سنكويتش » إلى حكومته في الحلاف الأخير بين العرابيين والحديو ، أبرق « سنكويتش » إلى حكومته في صار أمراً محتوماً » . وفي برقية أخرى قال : « إن عرابي قد صرح بأن الواجب يقتضي التخلص من أسرة محمد على بقضها وقضيضها » .

وكان خطأ الحديو أنه أبعد الوزارة عند مشاوراته مع معتمدى إنجلترة وفرنسا بشأن الحكم الذي صدر على المتآمرين . وذلك في حين أن الوزارة نفسها كانت هي التي عرضت كما رأينا ــ في ٦ مايو ، على الحديو تعديل الحكم . فلام العرابيون عليه لوماً شديداً أنه انقاد باختياره «للاجانب» كي يعزز بعمله هذا نفوذهم ، ذلك النفوذ الذي يعتمد عليه الحديو نفسه . وطالب العرابيون بإدخال بعض تعديلات على الحكم كي ينهض ذلك دليلا على أن الذي حدث لم يكن بتأتير من معتمدي إنجلترة وفرنسا ، ولكن هذين لم يلبثا أن أشارا على الحديو أن يتمسك بموقفه ، فاشتد الحلاف بين الفريقين ، وقررت الوزارة تحكيم مجلس النواب في الحلاف بينها وبين الحديو، وتقرر دعوة المجلس للانعقاد سريعاً ، وكثر كلام العرابيين عن خلع الحديو فأبرق « سنكو يتش » مرتين إلى حكومته بذلك في ١٠ مايو ، وقد ذكرنا هاتين البرقيتين . وشرح « مالت » الموقف لحكومته منذ ١٠ مايو ، فكتب: « أن الحديو دعا للاجتماع به في الساعة السادسة من مساء أمس ( ٩ مايو ) ممثلي الدول العظمي وأبلغهم أن رئيس مجلس النظار ( محمود سامي البارودي ) أصر على وجوب تغيير قرار تعديل الحكم الذيأصدره الحديو ــوهو يقضى بالنبي خارج القطر ــ إلى قرار بحذف أسماء المحكوم عليهم من الجيش. وقال الحديو: إن رئيس مجلس النظار صار يهدده بمجرد أن رفض مطلبه ويتكلم باستخفاف عن أية مساعدة قد يلقاها الحديو من ممثلي الدول الأجانب ، ويهدد بأن مذبحة عامة ضحيتها الأجانب سنكون نتيجة إصرار الحديو على الرفض . وبناء على طلب زملائهم منهما زار «سنكويتش ومالت» رئيس مجلس النظار وقالا له إنه كان في اليوم السابق ( ٨ مايو ) قد رجاهما استخدام نفوذ دولتيهما لتجنب تداخل عثماني فى مسألة المحاكمة العسكرية ؛ وأنهما في هذا الصباح قد أديا هذه الحدمة التي طلبها منهما بأن نصحا للخديوأن يصدر قرار تعديل الحكم. ولذلك كان مثار دهشتهما أن يبلغهما في نظير وساطتهما الطيبة هذه أن محمود سامي البارودي قد وجه تهديداً لمواطنيهم وأنه يعمد لتحقير القوة التي في وسعهما أن يحميا الحديوبها وأنه قد هدد الحديو. وعلى ذلك فهما قد جاءا الآن ليسألاه رسميًا باسمهما وباسم زملائهما إذا كان هناك خطر من المنتظر حدوثه في حالة رفض الحديو وامتناعه عن تغيير القرار حتى يبادرا مع زملائهما بإبلاغ حكوماتهم فني محمود سامى أنه هدد الحديو أو أنه قال الكلام الذي نسب إليه وأعلن أن التغيير المطلوب إنما هو مجرد رجاء للخديو أن يقبله أو يرفضه . وعند ما سألاه عن النتائج ماذا تكون إذا حصل الرفض أجاب بأن من المستحيل عليه معرفة ما يحدث غير أن المسألة ستحال وقتئذ على مجلس النظار » .

وفى نفس اليوم كتب «مالت» أنه وزملاءه الفرنسى والنمساوى والألمانى قد سألوا رئيس مجلس النظار اليوم أن يبسط لهم الموقف الراهن ؛ فأجاب : حيث أن الحديو ووزراءه قد تعذر عليهم أن يتفقوا ؛ وأن من المتعذر استقالة الوزارة ، فقد دعت هذه مجلس النواب للاجتماع فوراً لتعرض عليه القضية التى بينها وبين الحديو ؛ وأن الوزارة فى الوقت نفسه تضمن سلامة الحديو واستقرار الأمن العام ، وكتب مالت أن الوزارة وحدها هى التى دعت المجلس للاجتماع من غير أن تسأل موافقة الحديو على انعقاده ، وأن شكوى الوزارة ضد الحديو هى أنه سلك مسلكاً ينتقص من استقلال مصر الداخلى ، وفى حالات كثيرة كان يعمل دون أن يتشاور مع نظاره ، ثم استمر «مالت» يقول : إنه وزملاءه يعتقدون أن النية مبيتة على خلع الحديو إذا وافق مجلس النواب على مجاراة الوزارة. وأما محمود سامى فقد ذكر لهم ( لمالت وزملائه ) أن المجلس قد يجتمع خلال ثلاثة أيام وأنه ، أى محمود سامى ، لا ينوى أن يتصل فى شيء بالحديو حتى يتخذ المجلس قراراً يحسم به الحلاف القائم بين الوزارة والحديو » .

وعاد «مالت» يبرق في ١٠ مايو كذلك: أن الموقف صار على جانب عظيم من الحطورة منذ أن انقطعت العلاقات بين الحديو ووزرائه ، وأن من المتعذر الاعتماد على الضمان الذي أعطاه النظار بالمحافظة على سلامة الحديو والأوربيين .

وفى ١١ مايو كتب مالت أن الخديو أبلغه وزميله الفرنسي أن الوزارة دعت مجلس النواب للاجتماع ، ضاربة عرض الحائط بالسلطات التي للخديو ، وبعدم موافقته ، وبالمادة التاسعة من اللائحة الأساسية أو الدستور.

وبالفعل لم يلبث أن حضر كثيرون من النواب إلى القاهرة ؛ وكتب مالت في ١١ مايو أيضاً : أن هؤلاء كانوا يذهبون مباشرة إلى بيت عرابي باشا ، وأن من المنتظر انعقاد المجلس (يوم ١٢ مايو) وأن هذا المجلس سيعمد في التو والساعة إلى إعلان خلع الحديو واستصدار حكم بنيي أسرة محمد على جميعها وتعيين رئيس مجلس النظار محمود سامي البارودي حاكماً عاماً (Governor-General) (حكمداراً) على مصر بمقتضى إرادة الأمة ، وقد لا تكون ثمة حاجة لأن يلاحظ المرء على هذا المجلس الذي يستبد به رعب بلغ أقصى غايته من العسكريين أنه لا يمثل بحال ما إرادة الأمة الصحيحة . »

وفى ١٣ مايوكتب «مالت» إن القلق العظيم يسود القاهرة، وإن كثيرين من الناس يغادرونها .

وإزاء تهديد سلامة الحديو إذا ، وتهديد سلامة الأوربيين والأجانب أبرق «جرانڤيل» إلى السفير الإنجليزى في باريس، «لورد ليونس»، منذ ١١ مايو يطلب منه أن يبلغ الحكومة الفرنسية أن حكومة لندن تريد إرسال سفينتين حربيتين إلى الإسكندرية لحماية الأوربيين ، وأنها قد أبلغت ذلك إلى الدول الأخرى لعل هذه تريد أن تحذو حذوها، وفي ١٤ مايو أبرق «جرانڤيل» إلى «مالت» أن يرتب مع زميله الفرنسي ، إذا رأى هذا الإجراء حكيا ، استدعاء أحمد عرابي ليبلغاه إذا وقعت اضطرابات بأنه سوف يلتي أوربا وتركيا وكذلك إنجلترة وفرنسا قد وقفت جميعها ضده وأنه سيعتبر مسئولا شخصيًا عن هذه الاضطرابات أما إذا بتي على ولائه للخديو فإن شخصة وما يصدر عنه من أعمال سيكونان موضع الاعتبار ، وقال «جرانڤيل» إنه طلب من سفيره في باريس الاتصال موضع الفرنسية لينال موافقتها على هذا الإجراء .

وتعددت اجتماعات النواب الحاصة في منزلي محمود سامي البارودي رئيس النظار ومحمد باشا سلطان رئيس مجلس النواب ؛ وعقدوا هذه الاجتماعات في منازل الأفراد لأنهم – أي النواب ، لم يشاءوا أن يكون اجتماعهم رسميًّا لحالفة ذلك للمادة التاسعة من المستور التي استند عليها الحديو نفسه في عدم مشروعية الاجتماع بدون موافقته ، ونصها : و إذا مست الحاجة إلى تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضي أمر يصدر من الحضرة المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضي أمر يصدر من الحضرة الحديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع » . وكثرت المساعي لتسوية الحلاف بين الوزارة والحديو ، وأخيراً أمكن الوصول إلى تسوية ظاهرية فحسب ، وبعد جهد ومشقة ، وذلك على أساس بقاء الوزارة وتعديل الحكم العسكري حسما ارتآه الحديو ( ١٦ مايو ١٨٨٢ ) .

ولكن قيام الخلاف ، واجتماع مجلس النواب ، ثم ما ترامى عن تهديد الخديو بالخلع ، وتهديد سلامة الأوربيين والأجانب ، كل ذلك لم يلبث أن أوجد فى نظر «فرسينيه» «موقفاً ثورياً» (Situation Révolutionnaire) يدعو – فى رأيه – للتدخل على أساس التعاون مع إنجلترة والتآزر مع الدول الأوربية .

# ل ــ سياسة فرسينيه مرة أخرى :

المظاهرة البحرية : (تعليمات فرسينيه في ١٢ مايو ١٨٨٢)

نشأ عن الحوادث التي ذكرناها « الحالة الفعلية الموجبة للتدخل » التي لم تكن قائمة وقت إرسال فرنسا و إنجلترة لذلك المنشور الدورى بتاريخ ١٢ فبراير ١٨٨٢ إلى الحكومات الأوربية . ومن هذا الحين بدأ « التدخل » في مرحلته « الفعلية » والذي جرى بصورة أفضت إلى انفراد إنجلترة باحتلال مصر .

فقد كان من رأى «فرسينيه» أثناء أزمة المؤامرة الشركسية أن الحديو توفيق هو

المسئول الأول بسبب «ضعفه وتردده» عن كل الاضطرابات التي حدثت في مصر ، وصار يحشي أن يصل الحال إلى انتشار الفوضي بها إذا بقي الحديو توفيق في الحكم. فكتب «جرانڤيل» في ٢١ أبريل ١٨٨٢ إلى «مالت»: أن الفرنسيين يضغطون أو يلحون إلحاحاً شديداً على حكومته أن توافق على تغيير الحديو ، واستبدال حليم باشا به ، وقال «جرانڤيل» إن حكومته عارضت في ذلك معارضة قوية ، واعتقد جرانڤيل أن الفرنسيين نتيجة لذلك سوف يقلعون عن هذه الفكرة . ثم استمر يقول : ومع ذلك فإن الفرنسيين يقولون إنهم مستعدون للعمل بأى اقتراح نتقدم به وفي الوقت نفسه قد بعثوا برسالة خاصة ليقولوا إنهم لا يعارضون في قيام مظاهرة بحرية ومجيء قوة من الجنود الإنجليز من الهند إلى مصر .

وتفسر رسالة «جرانقيل» هذه السبب الذى دعاه للإبراق إلى لورد «ليونس» فى باريس فى ١١ مايو: أن يبلغ الحكومة الفرنسية رغبة حكومة لندن فى إرسال سفينتين حربيتين إلى الإسكندرية لحماية الأورو بيين ، وهى البرقية التى سبقت الإشارة إليها وذكرنا أنها كانت نتيجة لتأز م الموقف فى مصر عند ما أبرق «مالت» إلى «جرانقيل» من القاهرة فى ١٠ مايو يبلغه قطع العلاقات بين الحديو ووزرائه ويقول إنه لا يمكن الاعتماد على الضمان الذى أعطاه الوزراء المصريون (العرابيون) لتأمين سلامة الحديو والأجانب.

وفى ١٠، ١١ مايو و بعد أن أقلع عن فكرة تنحية الحديو توفيق ، وصار مستعدًا بدلا من ذلك لا تخاذ أى إجراء لتأييد سلطة هذا الحديوولضان مصالح الأوربيين ، كان قد قر رأى «فرسينيه» على أن مسلك الوزارة المصرية (وزارة محمود سامى البارودى) قد صار يهدد بالحطر سلطة الحديو بدرجة تدعو إلى القيام بإجراء مفاجىء وسريع يقضى على الحركة الثورية فى مصر ، ويقول «فرسينيه» فى كتابه (المسألة المصرية): أنه قد فاتح فى هذه المسألة لورد «ليونس» الذى فكر هو أن مظاهرة بحرية هى الإجراء الملائم جداً فى الظروف القائمة ، لأن هذه سرف يترتب عليها تقوية الحديو من غير حاجة إلى إثارة

أحاسيس الدول العظمى ، ألمانيا وغيرها بعد أن كسبت الدولتان (إنجلترة وفرنسا) ثقة هذه الدول نتيجة للمنشور الدوري (١٢ فبراير ١٨٨٢) الذي أرسل للدول.

وبناء على ذلك فقد عقدت الوزارة الفرنسية اجتماعاً فى قصر الإليزيه (l'Elysée) فى ١٢ مايو حصل فيه الاتفاق على نص التعليمات التى يجب إرسالها - كما قال «فرسنينه» - إلى السفير الفرنسي الجديد فى لندن المسيو «تيسو» (Tissot) لمفاتحة الحكومة الإنجليزية فى أمر هذه المظاهرة البحرية .

أما هذه التعلمات فقد جاء بها ما يأتى:

«قرر مجلس الوزراء (الفرنسي) في هذا الصباح (١٢ مايو ١٨٨٢) بالإحماع وفوضى في إبلاغكم الإجراءات (أو الترتيبات: (Combinaisons)) التالية التي تحدثت بصددها مع اللورد «ليونس» ، والتي أرجوكم أن تقترحوها فوراً على اللورد جرانقيل

« (١) تبعث كل من فرنسا وإنجلترة بست سنمن حربية خفيفة بالدرجة التي تمكنها من دخول منيناء الإسكندرية . . . وفي وسع ثلاث من سفننا (أي الفرنسية) . . . أن تكون بالإسكندرية يوم الاثنين [ : يوم ١٥ مايو ] والثلاث الباقيات يوم الأربعاء [ : ١٧ مايو ] أو الخميس [ : ١٨ مايو ] . . . وعلاوة على ذلك سرف نبعث [ أي فرنسا] بمركب خفيف إلى السويس على المنوال الذي يقترحه اللورد «جرانشيل» . . .

« (٢) تبرق حكومتا باريس ولندن إلى سفيريهما في القسطنطينية لدعوة الباب العالى أن يمتنع في الوقت الحاضر عن كل تداخل Intervention أو تعرض (Ingérance) في شئون مصر.

« (٣) تبرق حكومتا باريس ولندن كذلك إلى سفرائهما لدى الدول الأربع العظمى لإبلاغها بإرسال السفن ولرجائها أن تبعث إلى سفرائها بالقسط طينية بتعلمات مشابهة لتلك المرسلة إلى السفيرين الفرنسي والإنجليزي . [ راجع بند ٢ ]

« (٤) تعتقد (أو تسلم) الوزارة الفرنسية بأنه فى الظروف الفعلية الراهنة، ولأخذها بعين الاعتبار لما فعله توفيق أخيراً بناء على نصح فرنسا و إنجلرة (من حيث تعديل الحكم) — [ والمقصود هنا تعديل حكم المجلس العسكرى المعروف ] تعتقد الوزارة الفرنسية أن الواجب بمعناه الدقيق يقتضى تأييد ( الحديو ) بكل ما تتحمله أو تستدعيه الظروف. وعلى ذلك فنحن سوف نتعاون بأمانة ودون بطانة [ أى نوايا باطنية ] مع اللورد جرانقيل في هذا المعنى » .

ومما تجب ملاحظته أن « فرسينيه » نفسه قد ذكر تعليقاً على هذه الفقرة الأخيرة: « وعلى ذلك فنحن سوف نتعاون . . .إلخ » أن هذه العبارة إنما تشير إلى ما كان قد حدث من مفاتحة رسمية من جانبه للورد جرانفيل بشأن عزل توفيق بسبب ما ظهر من عجزه فى إدارة شئون الحكم وهو العجز الذى ذكرنا أن « فرسينيه » يعتبره المصدر الجوهرى لكل هذه المتاعب المتجددة . ثم استمر يقول بأن كلا من المسيو « تيسو » (Tissot) فى لندن ، والمسيو « سنكويتش » فى مصر قد أشارا بشدة بضر ورة اتخاذ هذه الخطوة ، ولكن الوزارة الفرنسية لم ترحب بذلك . ولهذا فقد وجب عند ساعة العمل أن يحاول « فرسينيه » كما قال إزالة أى شك قد يكون عالقاً فى ذهن « جرانقيل » من ناحية نوايا فرنسا .

« ( ٥ ) ونحن مستمرون على معارضة تدخل تركى ، ولكنا لا نسمى تدخلا تلك الحالة التى سوف ينشأ عنها وجود القوات التركية فى مصر بناء على دعوة مناً لها بذلك ، والتى سوف تعمل فيها القوات التركية تحت مراقبتنا لتحقيق غرض وتحت شروط نكون نحن أنفسنا قد حددناها » .

ذلك إذاً، كان الحل الوسط الذى ارتآه « فرسينيه » للتوفيق بين رغبة الحكومة الإنجليزية من حيث إشراك الأتراك فى كل إجراء أو مباحثة بشأن التدخل فى مصر على نحو ما جاء فى الفقرة الأخيرة من منشور ١٢ فبراير ١٨٨٢ الدورى ، وبين رغبة « فرسينيه » نفسه الذى أراد أن يجمع كما هو ظاهر بين إجازة التدخل لتركيا مع المجافظة على قاعدة جعل هذا التدخل بطريق الإشراف عليه وتحديد

شروطه من حق إنجلترة وفرنسا بالاشتراك فيما بيهما .

وهذا الحل الوسط ينطوي - كما هو واضح - على تناقض مع ما جاء فى منشور ١٢ فبراير ١٨٨٢ الذى يدعو الدول لتبادل الرأى مع إنجلبرة وفرنسا بشأن المسألة المصرية ، عند « نشوء الحالة » التى تدعو إلى التدخل ؛ ومعناه أن يكون للدول صوت فى هذا التدخل عند وقوعه . فبينا يريد « فرسينيه » الآن منع الدول من المشاركة فى هذا التدخل وجعله مقصوراً على إنجلبرة وفرنسا وحدهما . ولذلك فإن دل هذا الحل الوسط الذى ابتدعه « فرسينيه » على شىء فإنما يدل ، كبرهان آخر ، على تردد سياسة « فرسينيه » وضعفها ، وينبىء بتوقع فشل هذه السياسة من الناحية العملية .

«(٦) وعلى ذلك فإنه فى حالة ما إذا وجدنا بعد وصول سفننا إلى الإسكندرية أن من المفيد إنزال جنود إلى البر، لا يكون اللجوء فى ذلك لا إلى جنود بريطانيين ولا إلى جنود فرنسيين، ولكنا ندعوا جنوداً عثمانيين وفق الشروط الموضحة أعلاه».

وقد فسر « فرسينيه » موافقته على إنزال جنود عثمانيين بقوله: « إنه لما كنا غير محولين بانتداب أوربى (Mandat) [ للعمل الفعلى ] لم نشأ إنزال جنود بريطانيين أو فرنسيين حتى لا تتجدد المصاعب التى نشأت بسبب [ المذكرة المشتركة في 7 / ٧ يناير ١٨٨٧ ] والتى سعينا بكل جهد لإزالتها . وحيث أن الدول لا تعترض على استخدام الجنود العثمانيين ، فني وسعنا ودون محذور اللجوء لاستخدامهم في حالة الضرورة القصوى » .

« (٧) تصدر تعليات لقنصلينا العامين بأن لا يعترفا بغير سلطة توفيق سلطة شرعية ؛ وبعدم الدخول في أية علاقات مع أية حكومة أخرى فعلية (Gouvernement de Fait - de Facto governt) إلا من أجل تأمين رعايانا على سلامتهم » .

أبلغ « ليونس » المسيو « فرسينيه » أن حكومته ( الإنجليزية ) قد وافقت على

هذه الترتيبات (Combinaisons) ، كما بعث المسيو «تيسو» إليه من لندن بذلك. وأجاب فرسينيه في رده على تيسو في ١٤ مايو ١٨٨٧: «أنه قد وصلته برقية (سفيره) التي تبلغه موافقة الحكومة الإنجليزية على (معروض) الحكومة الفرنسية. وأنه سعيد بهذه النتيجة التي تتوثق بفضلها أواصر الوفاق بين البلدين». وتعليات ١٢ مايو التي تضمنت المقترحات أو الترتيبات (Combinaisons) التي اقترحها فرسينيه على لورد جرانقيل توضح أصول حادث المظاهرة البحرية في مياه الإسكندرية الذي انتهي في ظروف سيأتي ذكرها بانفراد الأسطول الإنجليزي بضرب الإسكندرية ونزول البريطانيين في البلاد واحتلالهم لها.

ولذلك فقد صار لزاماً علينا معرفة المسئول عن هذه المظاهرة البحرية على وجه التحديد فهل كان الإنجليز هم المسئولين ؟ أم الفرنسيون ؟ حتى إذا أمكن الفصل في هذه المسألة تيسر الانتقال إلى غيرها من المسائل لمحاولة معرفة العوامل الحقيقية التي ساعدت على مجيء الاحتلال البريطاني إلى مصر .

فتعلیات ۱۲ مایو هذه تبین فی وضوح وجلاء أن حکومة المسیو فرسینیة هی صاحبة اقتراح و إجراءات المظاهرة البحریة ، وهی التی عرضت کل ذلك علی الحکومة الإنجلیزیة وهی المسئولة عنه . ولقد کان اقتراح المظاهرة البحریة ، هو الاقتراح الذی تقدمت به الحکومة الفرنسیة فی رسالتها الحاصة إلی لندن عند ما بدأت تشتد أزمة المؤامرة الشرکسیة ، وذکره جرانقیل فی کتابه إلی مالت فی ۲۱ أبریل ؛ وهو الاقتراح کذلك الذی جعل جرانقیل عند تحرج الأمور فی مصر یبرق إلی لیونس أن حکومته ترید إرسال مدرعتین إلی میاه الإسکندریة ولا تری بأساً فی ذلك من أجل حمایة الأوروبیین وأما الإجراءات أو الترتیبات التی اقترحتها الوزارة الفرنسیة فی تعلیاتها هذه (فی ۱۲ مایو) فكانت متفقة فی سیاقها مع سیاسة فرسینیه نفسه . ووأضح إذاً أنه لیس صحیحاً أن وزیر خارجیة انجلترة لورد جرانقیل هو الذی أفضی بفكرة المظاهرة البحریة ، وفی یوم ۱۲ مایو بالذات — علی نحو ما تد عی هذه الروایة — قائلا إن الحاجة صارت ماسة مایو بالذات — علی نحو ما تد عی هذه الروایة — قائلا إن الحاجة صارت ماسة

إلى القيام بمظاهرة بحرية في مياه الإسكندرية ، فصادفت الفكرة قبولا من الحكومة الفرنسية . فذلك إدعاء لا سند له في جملته وتفصيله .

ولم تكن فكرة المظاهرة البحرية في حد ذاتها فكرة أصيلة، فقد كانت هناك سابقة إرسال السفن الحربية الفرنسية والإنجليزية كما عرفنا إلى مياه الإسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية في أكتوبر ١٨٨١، عند ما أرسل الباب العالى البعثة العثمانية — بعثة فؤاد باشا ونظامي باشا — للتحقيق في أسباب العصيان العسكري.

وعلاوة على هذا كله ، فمن ناحية السياق التاريخي يتضح أيضاً أن الحكومة الإنجليزية لم تكن هي صاحبة اقتراح المظاهرة البحرية .

فقد وافقت كما ذكرنا حكومة غلادستون ؛ — ووزير خارجيها اللورد جرانڤيل على؛ إرسال المذكرة المشتركة (٦ — ٧ يناير ١٨٨٢) مجاراة لوزارة (غمبتا) مجاراة «مؤقتة» ، حيث توقعت أن تسقط وزارته قريباً ؛ ثم مع «تحفظ» هام هو عدم الارتباط بأسلوب معين في العمل إذا اتضح أن هذا العمل قد صار ضروريًّا مؤملة أن تستطيع بفضل هذا «التحفظ» دعوة تركيا إلى التدخل «عند ما يصبح العمل ضرورياً». ولقد جاء هذا «التحفظ» متفقاً وأغراض السياسة الإنجليزية وقتئذ ، وقد شرح «جرانڤيل» هذه السياسة في وأغراض السياسة و الإنجليزية وقتئذ ، وقد شرح «جرانڤيل» هذه السياسة في كتاب له إلى «مالت» بتاريخ ٤ نوڤبر ١٨٨١ وهو الكتاب الذي ذكرنا أنه نفي فيه أن لإنجليرة و «فرنسا» أية أطماع توسعية في مصر وأعلن أن الوزارة الإنجليزية إنما تريد أن تحتفظ الحكومة المصرية باستقلالها الذي أقرته لها الفرمانات ، وقال إن الظرف الوحيد الذي يرغم إنجليرة على التخلي عن خطتها الفرمانات ، وقال إن الظرف الوحيد الذي يرغم إنجليرة على التخلي عن خطتها هو أن تحدث أو تنشأ في مصر «حالة فوضي».

ولم يكن من رأى الحكومة الإنجليزية إذا نشأت «حالة الفوضى» هذه ، أن السبيل لإعادة النظام في مصر يكون باحتلال إنجليزى – فرنسي على نحو ما أراد (غمبتا) ، ولكن بتدخل من جانب السلطان العثماني ، ولو أن التدخل العثماني كانت تعترضه صعوبات عديدة مبعثها معارضة وزارة (غمبتا) لأى

تلخل عُمانى معارضة شديدة ، واستياء الرأى العام فى إنجلترة ذاتها من تركيا خصوصاً من أيام الفظائع البلغارية المشهورة فى عام ١٨٧٦ . وعند ما بعث غمبتا فى ٣٠ ديسمبر ١٨٨١ « بمسودة » المذكرة المشتركة إلى لندن وافقت عليها الحكومة الإنجليزية للأسباب التى عرفناها و « بالتحفظ » السالف الذكر .

وقد ظهر في الفترة التالية مباشرة عمق الاختلاف بين وجهتي النظر الإنجليزية والفرنسية ، فني ٣٠ يناير ١٨٨٢ أوضح «جرانڤيل » مقصد الحكومة الإنجليزية من « التحفظ » الذي قبلت به المذكرة المشتركة ، عند ما أبلغ الحكومة الفرنسية كما عرفنا أن لندن لا توافق على احتلال إنجليزي ، أو احتلال إنجليزي فرنسي لمصر ، وأنها ترى كحل نهائي إذا لزم الأمر أن تقوم تركيا نفسها بهذا الاحتلال بوصفها صاحبة السيادة الشرعية على مصر . ثم تزايد الاختلاف بين وجهتي النظر بصدد ( المذكرة المشتركة ) بين إنجلترة وفرنسا بمجرد أن ظهرت الآثار التي تركتها هذه المذكرة على الموقف الداخلي في مصر ، وعقب إرسالها فوراً . وهي الآثار التي سبق أن ذكرناها ، والتي أوجزها «جون مورلي» (John Morley) في كتابه عن «حياة غلادستون» ؛ فقال :

« لقد كان للمذكرة وقع القنبلة في القاهرة ، فلم يكن هناك من توقع تصريحاً مثل هذا ولم يكن هناك من علم بوجود أى سبب يشرح لماذا أطلقت هذه القنبلة ( أو أرسلت المذكرة ) . والشعور الذى تركته هو أن مثل هذه الحطوة الحطيرة في مثل هذا الموضوع الدقيق ما كان يمكن اتخاذها إلا بعد فحص وتقدير للنتائج ، ولتحقيق غرض جدى محدد ، ولذلك فقد اعتبر المعنى المقصود من المذكرة أن يزداد دفع السلطان أكثر من ذى قبل إلى الحلف ، وأن يغدو الحديو بصورة أوضح من ذى قبل الألعوبة التى تحركها إنجلترة وفرنسا كيف تشاءان وأن تجد مصر نفسها مجبرة عاجلا أو آجلا وفي صورة أو أخرى على مشاطرة وأن تجد مصر الذى انتهت إليه تونس ، ولذلك فقد كانت آثار المذكرة شيطانية أو مؤذية إلى أقصى حد . حيث لتى الحديو تشجيعاً على المضي في مقاومته لعواطف مؤذية إلى أقصى حد . حيث لتى الحديو تشجيعاً على المضي في مقاومته لعواطف

مجلس النواب ؛ وأحس بالخطر وتنبه له الحزب العسكرى والوطنى أو الشعبى ؛ وغضب السلطان ؛ وصارت الدول الأوروبية الأخرى منزعجة، وأثير كل عنصر من عناصر الاضطراب ليعمل بنشاط » .

ولكن سقوط وزارة «غمبتا» في ٣٠ يناير ١٨٨٢ أنهي سياسة التدخل أو سياسة الاحتلال الفرنسي \_ الإنجليزي حسب ما أراد « غمبتا » . ووافق خلفه في الوزارة « فرسينيه » على نبذ وجهة نظر « غمبتا » القائلة بأن المذكرة المشتركة إنما كانت تستهدف تحت ظروف معينة احتلالا فرنسيا \_ إنجليزيا لمصر. وقبل « فرسينيه » تفسير الحكومة الإنجليزية وهو أن المذكرة المشتركة لم تكن تستهدف تدخلا ماديًّا إلا بأن يأتي هذا التدخل على الأقل بناء على انتداب أو تكليف أورى وعلى أن يكون لتركيا نصيب في هذا التدخل بوصفها صاحبة السيادة الشرعة على مصر . وقد ضمنت الحكومة الإنجليزية هذا التفسير في المذكرة (Note) التي بعث بها اللورد« جرانڤيل » إلى الدول في ٦ فبراير ١٨٨٢ ، وهي المذكرة التي عرفنا أن « جرانڤيل » اقترح فيها على الدول تبادل الرأى بشأن الحالة في مصر على أساس أن يستند كلي «تدخل مادى» منتظر على عمل متحد أوربى وأن يشترك السلطان العثماني في هذا «العمل» بما يتناسب مع «وضعه». وكان قبول « فرسينيه » لهذا « التفسير » والذي تضمنه كذلك ( المنشور الدوري ) المعروف بتاريخ ١٢ فبراير ١٨٨٢ ، كان معنى هذا القبول : الاستعاضة عن فكرة ومبدأ التدخل الإنجليزي الفرنسي بفكرة أو مبدأ الاتحاد الأوربي في المسألة المصرية .

لقد قبل « فرسينيه » إذاً هذا « المبدأ » — ولكن « فرسينيه » عند ما قبل ذلك لم تكن لديه فكرة واضحة عن مدى الشوط الذى عول أن يسير فيه من حيث أتباعه لهذه السياسة العكسية أو المضادة لسياسة سلفه « غمبتا » ، أو من حيث استعداده لقبول مبدأ تدخل تركيا في المسألة المصرية ، سواء كان هذا التدخل العثماني « مدنيا » أو « عسكرياً » ، يوصف أن تركيا منتدبة لهذا التدخل بأحد

نوعيه أو بكليهما من قبل الدول الأوروبية .

ولقد دل (المنشور الدورى) فى ١٢ فبراير ١٨٨٢ على أن الدولتين إنجلترة وفرنسا ، مع أنهما اشركتا الدول الأخرى فى تبادل الرأى معهما ، واتفقتا عند نشوء الحالة الموجبة للتدخل على إشراك تركيا فى كل مباحثة أو إجراء يتخذ بصددها — دل هذا المنش ر الدورى على أن السياسة الإنجليزية والسياسة الفرنسية قد تلاقيا فى نقطة هامة هى : ضرو رة استمرار التعاون بين الحكومتين من حيث جعل حق المبادءة فى العمل فى المسألة المصرية فى أيديهما .

ولكن القاعدة التى قام عليها ( المنشور الدو رى ) من حيث أن تصبح المسألة المصرية مسألة دولية ، كان لها أثر ظاهر على موقف ساثر الدول ، خصوصاً ألمانيا .

فقد كان من سياسة بسمارك أن تستمر الصلات الودية (أو الوفاق) بين إنجلترة وفرنسا كجزء من الحطة العامة التي تهدف في رأيه إلى المحافظة على السلام في أوروبا ، وإلى عزلة روسيا . ولكن كان من رأيه كذلك أن هذه الصلات الودية بين فرنسا وإنجلترة ، أثناء وزارة «غمبتا» قد اتخذت طابعاً خاصاً ، على الأقل في ذهن «غمبتا» . ولذلك فقد صار «بسمارك» يرجو أن يكون «فرسينيه» «أوربياً» في وجهة نظره أكثر من سلفه «غمبتا» . ورحب بسمارك بفكرة الاتحاد الأوروبي في المسألة المصرية ، وصار مستعدًّا لمؤازرة مساعى الدولتين إنجلترة وفرنسا في إيجاد حل لهذه المسألة ، على أن تكون مؤازرته لهما مؤازرة «أدبية» فحسب ؛ وعلى أن يجرى حل المسألة المصرية بالطرق السلمية فقط ورفض بسمارك أن تشترك ألمانيا في أي تدخل مسلح في مصر إذا نشأ « الظرف » الذي يوجب هذا التدخل المسلح .

واعتقد بسمارك أن لفرنسا أطماعاً فئ مصر . وحتى يتمكن من تعطيل هذه الأطماع عول بسمارك على إسداء معونته ــ الأدبية ــ للباب العالى صاحب السيادة الشرعية على مصر فى حالة إذا ما اقتضت الضرورة أن يحدث احتلال «خارجى »

للبلاد ، وأن يؤيد الباب العالى \_ إذا احتل العثمانيون مصر \_ ولكن تأييداً أدبياً كذلك .

وكان من رأى بسمارك أن إنجلترة بتآزرها مع «غمبتا» على أمل أن تتوثق بفضل هذه المؤازرة صلاتها مع فرنسا ، إلى جانب أنها مهتمة بتوثيق صلاتها مع روسيا إنما كانت تسير في سياسة بعيدة عن الحكمة والصواب أو سياسة « مضادة للعقل (absurd) لأن مصالح الإنجليز في الليفانت تختلف اختلافاً جوهريًّا عن مصالح فرنسا وروسيا ، ولا مفر من أن يقوم النزاع عاجلاً أو آجلاً بين فرنسا ' وإنجلترة في المسألة المصرية . ثم إن بسمارك فضلا ً عن ذلك لم يكن يثق في نجاح (الاتحاد الأورى) في هذه المسألة كقوة أو أداة تنفيذية . بل كان يرى أن يعهد بالعمل والتنفيذ إلى دولة معينة . ومن الواضح أنه يؤثر أن تكون تركيا هي هذه الدولة التي يجب أن تعطى الفرصة الأولى للتدخل بحكم ما لها من علاقات مع مصر نظمتها المعاهدات الدولية والفرمانات . ومع أنه في وقت ما ( في صيف ١٨٧٨) كان يفضل أن تكون إنجلترة هي المسيطرة على مصر في النهاية ، فقد تطورت بين شهرى فبراير ومايو ١٨٨٧ في ذهن بسارك الفكرة التي استند عليها الحل الذي ارتآه للمسألة المصرية ، وذلك بأن يتدخل السلطان العثماني في مصر بوصفه « منتدباً » من قبل الدول، وبأن تقوم إنجلترة في آخر الأمر بدور الذي « يحتفظ » بهذه البلاد للسلطان العثماني ، أي أن تحتلها ، وعلى غرار ما يفعله المرء إذا « استأجر » بيتاً من صاحبه .

هذه الآراء هي التي تفسر لنا السبب في موافقة بسمارك على « مذكرة » اللورد « جرانڤيل » التي بعث بها إلى الدول بتاريخ ٦ فبراير ١٨٨٢ . ولكن الذي يعنينا مباشرة من هذه الآراء (أو السياسة) أن بسمارك كان يتوقع حدوث « فعل مادى » مباشرة من هذه الآراء (أو السياسة) أن بسمارك كان يتوقع حدوث « فعل مادى » مضي زمن طويل . أو « احتلال » كضرورة سوف تصبح أمراً محماً قبل مضي زمن طويل . وذلك ما كان يتوقعه « جرانڤيل » أيضاً ؛ الذي أراد لهذا السبب نفسه أن يجيء التدخل عن طريق ( اتحاد أوربي ) وأن يقع على يد

تركيا ، وهي منتدبة من قبل هذا الاتحاد الأوروبي ؛ وعلى هذا الأساس صار إرسال ( المنشور الدوري ) بتاريخ ١٢ فبراير ١٨٨٢ إلى الدول .

وأما الموقف وقت إرسال (المنشور الدورى) فيمكن تلخيصه في أن تدخلاً تركيبًا عسكريبًا صريحاً ما كان يمكن أن يقبله «فرسينيه» بحال من الأحوال، وأن تدخلاً فرنسياً إنجليزيبًا مشتركاً كان يلتي معارضة من بسهارك، ويرفضه (جرانقيل»؛ وأن تدخلا بريطانياً منفرداً كان لا يقبله «غلادستون» وفريق من وزرائه، ومن بينهم «جرانقيل»؛ وأن الحكومة الفرنسية علاوة على هذا كله لم يكن قد استقر رأيها على خطة معينة اللهم إذا استثنينا «السلبية» العامة، ثم انتهى الأمر بأن قبل «فرسينيه» مبدأ احتلال عثماني تحت ضهانات وتحت مراقبة أوروبية. ولقد دارت مفاوضات طويلة حول هذه (الضهانات). وظل «فرسينيه» متردداً: لا يجرؤ على قبول اشتراك فرنسا في «عمل مادي»؛ ولا يجرؤ كذلك على قبول تدخل تركيا مدنياً أو عسكرياً في مصر.

وكان مبعث هذا التردد خوف «فرسينيه» من أن ينتهز «بسهارك» إذا حدثت الأزمة ونشأ الظرف الموجب للتدخل ، - فرصة انشغال إنجلترة وفرنسا بتسوية هذه الأزمة فيطلب من تركيا أن تبادر هي باحتلال مصر ، وأن يعدها بمؤازرة ألمانيا لها والنمسا وروسيا وربما إيطاليا، المؤازرة «الأدبية» التي كان مستعداً لإسدائها في المسألة المصرية. ولا جدال أن «فرسينيه» كان مخطئاً عند ما توهم ذلك ، لأن الهدف الذي اجتهد بسهارك لتحقيقه وقتئذ - كان إيجاد الموقف الذي يجعل بريطانيا تتدخل في النهاية منفردة لاحتلال مصر بوصفها «المحتفظ» بهذه البلاد للباب العالى أو «المستأجر» لها . وذلك لموازنة الاحتلال الفرنسي في تونس ، باحتلال بريطاني في مصر ، وحتى يتسنى انصراف إنجلترة وفرنسا بسبب مشاغلهما الاستعمارية في أفريقية عن الميدان الأوربي فتتمكن ألمانيا لذلك من إحراز التفوق السياسي في أوربا .

ولكن بمجرد أن أكد السفير الفرنسي في برلين المسيودي كورسيل (Courcel)

لحكومته أن السياسة الألمانية هي تأييد أي عمل تتفق عليه إنجلترة وفرنسا ، اطمأن « فرسينيه » من جانب ألمانيا ، وبادرت وزارته بالموافقة على « الترتيبات » التي تضمنها تعلياته إلى سفيره بلندن المسيو « تيسو » في ١٢ مايو ١٨٨٢ ، بشأن ( المظاهرة البحرية ) . وفي هذه التعليات — وكجزء من الترتيبات — أبدي « فرسينيه » استعداده لدعوة السلطان إلى إرسال جنود عمانيين لاحتلال مصر ، بوصفه « منتدباً » من قبل ( اتحاد أوروبي ) لهذا العمل ؛ ولو أن « فرسينيه » أراد أن يكون لفرنسا و إنجلترة الإشراف على هذا التدخل العمان .

ذلك إذاً هو السياق التاريخي ، لسياسة وزارة « فرسينيه » ، والتي أفضت إلى وضع « الترتيبات » التي تضمنها تعليات هذه الحكومة الفرنسية إلى سفيرها « تيسو » في لندن في ١٢ مايو ١٨٨٢ بصدد المظاهرة البحرية .

\* \* \*

## ه ــ انفراد انجلترة بالعمل:

وظاهر أن هذه — الترتيبات — (Combinaisons) المقترحة . والتي اعترف المؤرخون الفرنسيون أنفسهم أنها كانت من صنع المسيو — فرسينيه — إنما كانت على حد قول «جول شارل رو» « تتألف من تخطئة وإلغاء جديد للسياسة التي سارت عليها فرنسا حتى هذا الحين» .

وكانت آثار هذه (الترتيبات) وبيلة على فرنسا ، من حيث أنها لم تلبث أن أخرجتها من دائرة العمل الفعلى فى الأزمة المصرية . كما كانت آثارها وبيلة على مصر كذلك من حيث أنها أحضرت الاحتلال البريطانى فى النهاية إلها .

والضعف الظاهر في هذه (الترتيبات) أن شيئاً ما لم يذع ، وقت تقرير العمل بها ، عن نوايا الدولتين ، حتى يعرف الناس أنهما تعتزمان دعوة تركيا

إلى التعاون معهما حتى ولو كان هذا التعاون تحت مراقبتهما ووفق الشروط التي تضعانها حسب ما نصت عليه هذه الترتيبات .

وقد تنبه إلى هذا الضعف «أدوارد مالت» الذي أبرق إلى حكومته في في ١٤ مايو ١٨٨٧: « لعرفاني بحقيقة الشعور السائد في القاهرة أخشى إذا لم يقع الحصول على تعاون السلطان المنوه عنه في « الترتيبات » ، وعلم به الناس ، وإذا لم يؤيد السلطان من البداية عمل الدول ، أن ينجم من ذلك خطر الاتحاد أو التفاهم مرة أخرى بين مجلس النواب والجيش ، وقيام هذين بالمقاومة الأمر الذي أرى من المستحيل تجنبه بغير ما ذكرت » .

وفى ١٥ مايو سنة ١٨٨٢ قابل «مالت» و «سنكويتش» معاً الحديو توفيق وأبلغاه رسمياً بأن الأسطولين الإنجليزى والفرنسى ، يصلان إلى الإسكندرية في ١٧ مايو ، وقد بدأت تصل السفن فعلا يوم ١٩ مايو ، واستمر وصولها حتى أوائل يونيه .

وفى ١٩ مايو ، أصدرت الحكومتان الفرنسية والإنجليزية تعليماتهما إلى «سنكويتش» وإلى «مالت» بأن ينصحا الحديو بالاستفادة من «فرصة» وصول الأسطولين ، وهي فرصة «طيبة» فيقيل وزارة محمود ساى البارودى ، ويؤلف وزارة برياسة شريف باشا أو يضع على رأسها أى رجل آخر «تبعث وزارته على الثقة». وحاول «مالت» وزميله «سنكويتش» إقناع البارودى بأن يستقيل ، وعرابي بأن يغادر القطر ، ولكن دون جدوى . وكان من رأى «مالت» أن الحديو سيعجز عن تأليف أية وزارة أخرى ما دام الحزب العسكرى صاحب السيطرة .

وهكذا انقطع كل أمل فى انفراج الأزمة ، التى اعتقد كثيرون أنه حتى فى هذه الساعة المتأخرة كان من الممكن انفراجها – بإزالة أسباب النزاع بين الحديو والعرابيين – لو أنه كان ممكنا الحصول على تعاون الباب العالى .

وفى ٢٢ مايو أبرق «جرانفيل» إلى «مالت» أن الحكومة الفرنسية

تخشى إذا هي أعلنت موافقتها على تدخل الأتراك المشروط أن يحدث ذلك انفجاراً في الرأى العام في باريس ضدها .

ولما كانت كل الجهود التي بذلها « مالت » و « سنكويتش » قد أخفقت في إقناع البارودي بالاستقالة أو عرابي بالحروج من القطر ، وتبين للقنصلين أن سلطان باشا رئيس مجلس النواب – وكان يقوم بدور الوساطة بينهما وبين عرابي وزملائه ـ عاجز عن « الاعتماد على ( مسلك ) النواب بسبب الاستياء الذي سببه تدخل الدولتين المتزايد» فقد اقترحا على حكوميتهما في ٢١ مايو أن تخولهما الحق في مطالبة عرابي وزملائه رسمياً أن يغادروا القطر . ثم لم يمض يومان حتى أبرق « مالت » إلى « جرانفيل » في ٢٣ مايو : « يتردد كلانا المسيو سنكويتش وأنا في تقديم طلب رسمي إلى الوزارة [ بأن تستقيل ] نعلم سلفاً أن مصيره الرفض وذلك حتى نكون في موقف نستطيع بفضله أن نبين ما سوف يترتب على هذا الرفض من نتائج . ولذلك فإنى أرجوكم إرسال مزيد من التعلمات . والسبب الذي أوجد الموقف الراهن هو إصرار الوزارة والشعب على الاعتقاد بأن (إنجلترة وفرنسا) لن ترسلا جنوداً ، وأن معارضة فرنسا تجعل مستحيلا حدوث تدخل تركى . وهذا بينا تجرى الاستعدادت العسكرية الآن ، وتبذل الجهود لتقوية شعور التعصب ضد الأجانب . وإني لازلت على رأيي وهو أنه إذا أعلن السلطان موقفه حالاً ، وصار معلوماً أن هناك جنوداً على أهبة الإرسال إلى مصر ، قد يتسنى لنا حينئذ النجاح دون حاجة إلى إنزال هؤلاء الجنود إلى البر ». أى أن «مالت » كان من رأيه أن مجرد وصول الحنود كفيل بإنهاء الأزمة القائمة .

ولم يجب «جرانفيل » على هذه البرقية فور استلامها . ولكنه أبرق فى 75 مايو إلى اللورد ليونس فى باريس حتى ينهى إلى المسيو ( دى فرسينيه ) أن الأنباء الواصلة من القاهرة تبعث على القلق وأن الوقت عامل هام . أى لا يجب ضياع الوقت فى التردد ، وحتى يقترح على ( فرسينيه ) أن تبرق الحكومتان

« منشوراً (Circular) » إلى الدول ترجوانها فيه الاشتراك معهما في سؤال السلطان العثماني أن بهيء جنوداً لإرسالهم إلى مصر تحت شروط معينة ومحددة .

والفكرة الظاهرة في برقية ٢٤ مايو ١٨٨٧ هذه أن الحكومة الإنجليزية لازالت متمسكة بسياسة «انتداب» تركيا عن (الاتحاد الأوروبي): وهي السياسة التي أنبي عليها إرسال مذكرتها إلى الدول في ٦ فبراير، ثم إرسال المنشور الدوري الإنجليزي – الفرنسي في ١٢ مايو. وهذا إلى جانب تقييد التدخل العثماني المنشود بوضعه تحت الرقابة وبشروط «محددة»، وذلك استجابة لطلب فرنسا وعلى نحو ما قررتة حكومة (فرسينيه) نفسه في «ترتيبات» المايو خصوصاً.

وتباطأ ( فرسينيه ) فى الإجابة على برقية «جرانفيل » .

وأما فيما يتعلق بالتفويض الذي طالب به «مالت» و «سنكويتش» من حكومتهما بأن يطلبا رسمياً من الوزارة البارودية أن تستقيل ؛ ومن عرابي وزملائه أن يغادروا القطر ، فقد صدرت لهما التعليات من قبل حكومتهما تخولهما انحاذ أية خطوة يريابها نافعة في حمل عرابي وكبار أعوانه على مغادرة القطر ، وتعيين شريف باشا رئيساً للوزارة .

ولكن عندما وصلت هذه التعليمات إلى القاهرة ، كان العرابيون قد أذاعوا بين الجيش وضباطه منشوراً جاء فيه أن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية تصران على المسائل الآتية : إرسال جميع الوزراء إلى المنفى ، حل وتسريح الجيش بأسره ، احتلال الجنود الأجانب مصر ، حل مجلس النواب.

وفي ٢٥ مايو أبرق « مالت » إلى « جرانفيل » :

«أنه لما كان يعتقد هو وزميله «سنكويتش» بأن الموقف سوف يزداد ارتباكا ، بل ويصبح خطيرا بدرجة تهدد حياة الأجانب إذا ساد الاعتقاد بأن هذه الشروط (التي ذكرها المنشور الذي أذاعه العرابيون) صحيحة . فقد استقر رأيهما على اتخاذ الحطوة التي انكمشا حتى الآن عن اتخاذها » .

وأما هذه الحطوة فكانت تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النظار محمود سامى البارودى في يوم ٢٥ مايو ١٨٨٧ نفسه يطلبان فيها ما يرياه ضرورياً لإنهاء حالة الإضطراب السائدة في مصر . وذلك : أولا بإبعاد عرابي باشا مؤقتاً من مصر مع احتفاظه برتبه ومرتباته ؛ ثانياً ـ إرسال على باشا فهمي وعبد العال باشا حلمي إلى داخل القطر مع احتفاظهما برتبهما ؛ ثالثاً : استقالة الوزارة الحالية . وأضافت المذكرة : «أن ليس لحكومتي فرنسا وإنجلترة غاية من التدخل في شئون مصر سوى حفظ الحالة الحاضرة المقررة (Status quo) ، وبالتالي أن يعيدا للخديو السلطة المختصة به ، إذ بدونها يخشي على هذه الحالة الحاضرة المقررة ؛ وبما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الانتقام والتشفي فسيبذلان الجهد في صدور عفو عمومي من الحضرة الحديوية . وسيسهران على تنفيذ هذا العفو » .

هذه المذكرة لم تلبث الوزارة البارودية أن رفضتها في اليوم التالى (٢٦ مايو) على أساس أنها قد تضمنت مطالب فيها اعتداء على الفرمانات والمعاهدات الدولية التي حددت « مقام مصر الحصوصي » – أى « وضعها » (Status) ؛ ولأن الوزارة ترى أن هذه المطالب متعلقة بمسألة داخلية . فإذا كانت الدولتان تريان أنها متعلقة بمسألة سياسية عمومية فالواجب عرض هذه المسألة على تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر .

ولكن الحديو خالف رأى وزارته ، – والعداء بيهما ظاهر – ، فقبل المذكرة الرسمية ومطالب الدولتين . وأخفقت كل الوساطات في الوصول إلى حل وسط يرضى عنه الحديو والعرابيون . وفي ٢٦ مايو استقالت إذاً الوزارة البارودية احتجاجاً على قبول الحديو للمذكرة الرسمية . ورفض شريف تأليف الوزارة ما دام العرابيون محتفظين بسيطرتهم ، وعاد العرابيون يطلبون خلع الحديو (٧٧ مايو) وصمم الحيش على عدم قبول استقالة عرابي ، (وزير الحربية) ، وسيطر الحيش على الموقف ، وتعهد عرابي لقناصل الدول (ألمانيا والمسا وروسيا

وإيطاليا) بحفظ الأمن في مصر والسودان جميعاً (في ٢٨ مايو) ؛ واضطر الحديو (في اليوم نفسه ؛ ٢٨ مايو) إلى إعادة عرابي إلى نظارة الحربية ورئاسة الجيش ، وذلك حتى يأمن على حياته كما أبلغ «مالت» و «سنكويتش» ثم تزايد الموقف حروجة عندما أبرق في يوم ٢٨ مايو الصدر الأعظم إلى الحديو بأن مندوباً عنمانياً سوف يحضر إلى مصر إذا قدم الحديو طلباً رسمياً بذلك إلى الباب العالى .

ولا جدال في أن العرابيين عندما أصرت وزارتهم على عدم الاستقالة ، وتمسك رؤساؤهم بعدم مغادرة القطر ، ثم راحوا يهددون بخلع الحديو (وإنشاء الجمهورية) . قد اختاروا «مناورة» سياسية لم تكن ناجحة ، مبعثها خطأ التقدير . والسبب في ذلك أن «التداخل» كان مبنيا في أساسه على مؤازرة الحديوية والمحافظة على مسندها على اعتبار أن هذا التأييد خير ضمان ، كما اعتقدت فرنسا وإنجلترة ، لاستقرار الأمن في البلاد ولصيانة مصالحهما المالية والسياسية كنتيجة لازمة لبقاء تلك (الوصاية الدولية) التي أوجدها «الوضع» الذي كانت عليه هذه البلاد حسما تقرر في المعاهدات والفرمانات منذ تسوية المسألة المصرية ١٨٤٠ – ١٨٤١ .

وعلاوة على ذلك فقد ترتب على مسلك العرابيين فى هذه الأزمة أن أتيحت الفرصة لتركيا كى تتدخل ، لابناء عن دعوة من الدول لها بالتدخل ، ولكن كإجراء ، من عندياتها وكتدخل مستقل عن (الاتحاد الأوربي) ، الأمر الذى أوجد \_ كأحد آثاره \_ تعديلا ظاهراً فى سياسة إنجلترة ، ثم عمل فى الوقت نفسه على زيادة التردد والارتباك فى السياسة الفرنسية .

أما فيما يتعلق بخطة الإنجليز فقد تضافرت عدة عوامل أقنعتهم أخيراً بضرورة الانفراد (بالعمل المادى) أ. من ذلك ازدياد الأخطار المباشرة التي صارت تهدد مسند الحديوية على يد العرابيين ؛ ثم تردد السياسة الفرنسية الذى أفقد نهائياً الحكومة الإنجليزية ، كل ثقة في إمكان الاعتماد على فرنسا في

تدخل مسلح مشترك ، كانت الحكومة الأنجليزية عن كل حال لا تقره أن يكون مشتركاً بين إنجلترة وفرنسا وحدهما فحسب ؛ ثم «مناورة » الباب العالى وتصميمه على التدخل ، فى وقت كانت الحكومة الإنجليزية قد فقدت فيه كذلك كل ثقة فى نوايا تركيا من هذا التدخل : هل هو لمؤازرة الحديوية حقيقة واستتباب الأمن والسلام فى مصر ، أم لكسب العرابيين ، والحصول فى كل الأحوال على مزايا تعاونها على استرجاع نفوذها والتدخل فى شئون الحديوية ثم علم الحكومة الإنجليزية بأنها لن تلتى معارضة من الدول ، ومن بسمارك خصوصاً إذا هى أقدمت على العمل والتدخل منفردة ، وإدراكها فى الوقت نفسه أن هذا التدخل المنفرد سوف يستتبع كذلك احتلالها للبلاد احتلالا منفرداً ، كنتيجة عملية للظروف القائمة إذا هى جعلت مهمتها مقصورة على احتلال مصر « كأجير » كما قال بسمارك أو « كحفيظ » علما لتركيا .

فلكل هذه الأسباب والاعتبارات إذاً قر رأى الحكومة الانجليزية على أن تنفرد « با لعمل المادى» (material action) إذا رفضت فرنسا في اللحظة الأخيرة والحاسمة أن تشاركها في اتحاذ هذه الحطوة .

وفي الأيام القليلة التالية توفرت الذرائع المباشرة التي جعلت الإنجليز يتخذون هذه الخطوة . وكان المسئول من الناحية السياسية الدولية عن إتاحة الفرصة المباشرة لانفراد الإنجليز «بالعمل المادى» هو «فرسينيه» نفسه . كما كان المسئول من ناحية تطور الموقف الداخلي في مصر ذاتها بالصورة التي جرت إلى الاحتلال البريطاني كنتيجة حتمية «للتدخل المادى» عند وقوعه الحديو توفيق لاعتماده هو على (الوصاية الدولية)، والعرابيون لأنهم أخطأوا تقدير الموقف .

و ـــ « التدخل المادى » : ضرب الإسكندرية وبداية الاحتلال البريطاني

وجد « فرسينيه » فى استقالة البارودى سبباً يدعوه لأن ينبذ الفكرة التى اقترحها عليه « جزانڤيل » فى ٢٤ مايو من حيث إرسال ( منشور ) إلى الدول كى تشترك مع إنجلترة وفرنسا فى رجاء الباب العالى بأن يهيء جنوداً عثمانيين لإرسالهم إلى مصر « تحت شروط محددة » . وعلى ذلك فقد أبرق « فرسينيه » إلى لندن فى ٢٧ مايو – أى فى اليوم التالى لسقوط وزارة البارودى – بأن الوزارة الفرنسية لا ترى الآن مبرراً للاستنجاد بجنود عثمانيين .

ولكن «جرانفيل» لم يلبث أن أبرق في ٢٨ مايو ، دون مشاورة الحكومة الفرنسية إلى السفير الإنجليزى في القسطنطينية اللورد دفرين (Dufferin): بأن الحكومة الإنجليزية ترى من المرغوب فيه جدا أن لا يضيع الباب العالى وقتاً ثميناً ، وأن يبادر بإرسال أمر يحمل تأييده للخديو ، ويرفض الاتهامات التي توجهها الوزارة المستقيلة للخديوية ( بأن الحديو واقع تحت نفوذ الدول ) : وأن يأمر الزعماء العسكريين الثلاثة ( وهم أحمد عرابي ، وعبد العال حلمي ، وعلى فهمي ) ور بما كذلك «محمود سامي البارودي » بالحجيء إلى القسطنطينة حتى يفسروا أمام الباب العالى مسلكهم .

وكانت هذه دعوة صريحة للباب العالى بالتدخل . وكان من المنتظر أن يرفض إقرارها « فرسينيه » إذا تمسك بأن الموقف لا يستدعى الاستعانة بجنود عثمانيين على نحو ما ذكر فى برقيته السالفة إلى لندن فى ٢٧ مايو . ولكن «فرسينيه» لم يلبث أن وافق على هذه الحطوة عندما علم بها . فبعث هو الآخر بتعليات مشابهة إلى « الماركيز دى نوال » (Noailles) السفير الفرنسي فى القسطنطينة . ولو أن « فرسينيه » على ما يبدو قدٍ فعل ذلك مضطراً .

\* \* \*

وفى القاهرة كان الموقف يزداد اضطراباً يوماً بعد يوم . فى ٧ يونيه ١٨٨٢ وصل إلى الإسكندرية المشير درويش باشا على رأس وفد وحاشية كبيرة ويضم الشيخ أحمد أسعد أحد رجال السلطان عبد الحميد . وبمجرد وصول بعثة درويش باشا هذه نشطت دعاية العسكريين ومساعهم للتأثير على رئيس البعثة ، فنظم محمود سامى الوفود لمقابلة درويش باشا تحمل إليه العرائض التى تؤيد الوطنيين وزعمائهم ؛ واعتقد الحديو من جانبه أن بوسعه ، بالرشاوى والهدايا ، استمالة رئيس البعثة إلى تأييده .

ولكن أغراض بعثة درويش كانت متعددة ومتناقضة : فقد كان الغرض الحقيقي من إرسال البعثة مجرد التظاهر بتثبيت مسند الحديوية ، والعمل الحدى في الواقع لتقرير سلطة الباب العالى ، وذلك بإلغاء مجلس النواب واستدعاء جنود عثمانيين إذا لزم الأمر إلى مصر ، ثم التخلص من العسكريين باستدراج عرابى وزملائه إذا أمكن « للنزهة » على شواطئ البسفور الجميلة ــ أى القضاء عليهم في لغة ذلك العهد . وثمة غرض آخر لهذه البعثة هو إطالة المخابرات وإدخال الطمأنينة « إلى قلب ( المراقبة الثنائية ) وتوفيق من جهة تأكيد سلطة الخديو » وذلك لكسب الوقت حتى يتم للباب العالى على يد البعثة تنفيذ مآربه. ولم تسفر بعثة درويش باشا إلا عن رسوخ الاعتقاد فى ذهن العرابيين بأن السلطان لن يسمح للدول بأن تتدخل في شئون مصر تدخلا مسلحاً . ومع ذلك فقد كانوا يخشون في الوقت نفسه من أن يعجز السلطان عن دفع هذا الندخل عنهم . وإلى جانب هذا فهم كذلك كانوا يخشون أن ترسل تركيا جنوداً عثمانيين إلى مصر ، زيعني احتلال البلاد ) ، لتحول دون تدخل الدول وهذا إذا كانت تركيا قد اعتزمت من جانبها أن تعمل هي لتنبيت مركز الحديوية بدلا من أن تترك للتدخل الأوروبي هذه المهمة ، ولكي تتمكن من تقرير سيادتها العثمانية على مصر .

\* \* \*

فكان أن نشطت إذاً الكتلة الوطنية بزعامة العسكريين ، ورأت أن تستعد للدفاع عن مصالحها وعن مصالح القطر ؛ وتزايد رواج الإشاعات المقلقة وخصوصاً فى الإسكندرية بسبب وجود الأساطيل الأجنبية فى مياهها . فطلب الأجانب بها من قناصلهم أن يأذنوا لهم بالتسلح استعداداً لمواجهة الطوارئ . وتوترت الأعصاب لدرجة أنذرت بهبوب العاصفة قريباً . حتى حدث يوم ١١ يونية ١٨٨٨ أن وقع شجار بين أحد المالطيين من رعايا الإنجليز وبين أحد الأهالى الوطنيين (السيد العجان) بأحد أحياء الإسكندرية ، لم يلبث أن تحول إلى مذبحة مروعة . وقد يكون سبب هذه المذبحة حالة الفزع والقلق النفسانى السائدة والتوتر الذي أبهك الأعصاب بسبب عجىء السفن الحربية الإنجليزية والفرنسية إلى الإسكندرية وما صار يروج من شائعات عن تهديدات العرابيين ضد الحديو وضد الأجانب أو الأوربيين ، وهي إشاعات جعلت الذعر يتملك هؤلاء وحملتهم على أن يسلحوا أنفسهم .

ولقد كان من أثر هذا الحادث أن رأت الدول: ألمانيا والمسا والمجر وإيطاليا ضرورة التدخل «محافظة على أرواح الأوربيين »؛ ورأت وجوب تشكيل وزارة جديدة إلى أن يتم الفصل في المسألة المصرية . فتألفت وزارة إسماعيل راغب باشا في ٢٠ يونيه ، وتعين أحمد عرابي وزيراً للحربية والبحرية بها . ولكن هذه الوزارة لم تنل ثقة الحديو ، ورفضت إنجلترة وفرنسا الاعتراف بها . ونشطت الدولتان لإيجاد حل نهائي للأزمة .

وأما هذا النشاط فقد أسفر عن إفلاس تام للسياسة الفرنسية .

\* \* \*

فقد كان أميرال الأسطول الإنجليزى بمياه الإسكندرية السير بوشامب سيمور (Beauchamp Seymour) قد أبرق إلى حكومته منذ ٢٩ مايو: «أن الإسكندرية على ما يبدو قد سيطر عليها في هذا الصباح الحزب العسكرى». وكان ضباط الجيش والبوليس أبالإسكندرية قد أبرقوا في ٢٧ مايو إلى الحديو يمهلونه اثنتي عشرة ساعة لإعادة عرابي إلى الوزارة — وذلك عقب استقالة وزارة البارودي — وإلا كانوا غير مسئولين عن الأمن بالمدينة.

وفى ٣٠ مايو أبرق السير شارلس كوكسن (Cockson) القنصل الإنجليزى بالإسكندرية : « إن كل يوم يحدث فيه تأخير » بخصوص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أرواح الرعايا البريطانيين ، « يزيد من خطورة الروح المتمردة ضد النظام بين الجنود المصريين ، وأن الضباط المصريين يرغمون الأهلين تحت التهديد على توقيع عرائض بعزل الخديو » .

وفى ٣١ مايو حذر «مالت » حكومته ، بأن من المتوقع فى أية لحظة أن يحدث اصطدام الآن بين المسلمين والمسيحبين .

وفى ٣١ مايو كذلك نشرت صحيفة (- روپاپليك فرانسيس République) « بوحى » من « غمبتا » : « أن من الواجب المحافظة على استقلال مصر ، وذلك بمنع حضور مندوبين أو جيش من قبل السلطان إلها » .

وعلى ذلك فقد صار على (فرسينيه) أن يقرر سريعاً الحطة التى تتبعها فرنسا. ولقد فعل (فرسينيه) ذلك. وأما هذه الحطة فقد استبعدت نهائياً وعلى نحو ما صرح به فى مجلس العموم الفرنسي فى أول يونيه ١٨٨٨ «تدخلا مسلحاً فرنسياً ». ولما كان هذا الاستبعاد ينفى كذلك احتمال تدخل مسلح بريطانى فرنسي . فقد صار معناه قبول تدخل عثماني . وبذلك يكون (فرسينيه) قد ألغى قراره السابق الذي أبلغه إلى الحكومة الإنجليزية قبل ذلك بستة أيام فقط (فى ٢٧ مايو) بعدم ضرورة الاستنجاد بجنود عثمانيين، أى رفض التدخل العثماني .

\* \* \*

وكان ( فرسينيه ) منذ ٢٣ مايو قد أوضح السياسة التي أراد أن يتبعها لتطمين الحديو على سلطته أثناء أزمة مطالبة « مالت » و « سنكويتش » عرابي والوزارة البارودية بالاستقالة . فبعث بالاشتراك مع الحكومة الإنجليزية بمذكرة ٢٣ مايو إلى الدول : « يؤكد فيها نوايا الحكومتين من حيث رغبتهما في ترك مصر تدبر شئونها بنفسها ، واستدعاء الأساطيل من مياه الإسكندرية ، بمجرد

أن يستتب الهدوء بها ويصبح الأمن في المستقبل مكفولا . وأما إذا اتضح على غير ما تبغيه (فرنسا وإنجلترة) أن من المعتذر الوصول إلى حل سلمى ، فسوف تتحدان مع الدول ومع تركيا بصدد اتخاذ الإجراءات التي قد تبدو لهما (أي لفرنسا وإنجلترة) أنها خير ما يمكن اتخاذه » . وعلى ذلك فقد عاد «فرسينيه» الآن لاعتناق هذه الفكرة ، فأبرق إلى «تيسو» بلندن في ٣٠ مايو : «حيث أنه لم يعد هناك أي أمل معقول في إمكان الوصول إلى حل سلمي عن طريق النفوذ الأدبى الذي يمثله وجود الأسطولين الإنجليزي والفرنسي ، ونشاط الوكلاء (الإنجليز والفرنسيين) السياسيين في القاهرة ، فالطريقة الأكثر أثراً من الناحية العملية من غيرها هي على ما يبدو له أنه يدعى مؤتمر من سفراء الدول الكري وتركيا للانعقاد في إحدى العواصم » .

وفى ٣١ مايو أبلغ «جرانفيل» باريس موافقته على عقد المؤتمر الذى كان الغرض منه وضع الشروط التى يجرى بموجبها التدخل العثمانى المسلح فى مصر: «حيث أن هذا الاقتراح — كما قال «جرانفيل» متفق مع الآراء التى عرضتها الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بالاتفاق فيما بينهما على الدول». ثم اقترح «جرانفيل» أن تكون القسطنطينية مكان المؤتمر.

وفى ٢ يونيه أوضحت الحكومتان الإنجليزيه والفرنسية فى تعلياتهما إلى سفرائهما لدى ألمانيا والنمسا وإيطاليا وتركيا الغرض من عقد هذا المؤتمر ، وهو العمل لإيجاد حل للأزمة المصرية على أساس ما جاء فى منشور ١٢ فبراير ١٨٨٢ للدول – أى المحافظة على حقوق كل من السلطان والحديو ، وكذلك الاتفاقات الدولية والترتيبات الناجمة منها سواء مع فرنسا وإنجلترة وحدهما فحسب أو مع هاتيين الدولتين متحدتين مع سائر الدول ، ثم احترام الحريات ، التى منحتها للشعب المصرى الفرمانات الصادرة من السلطان ، ثم نمو نظم (الحكم) المصرية نمواً حكما .

ولكن وقتاً ثميناً انقضى قبل انعقاد مؤتمر الآستانة في ٢٣ يونيه . وقد بادرت

الدول بإبرام (ميثاق النزاهة ) (Protocole de Désintérresment) في ٢٥ يونيه . وفيه تعهدت الحكومات المشتركة في المؤتمر بأنها في كل اتفاق يحصل بشأن تسوية المسألة المصرية لا تبحث عن احتلال أي جزء من أراضي مصر ولا الحصول على امتياز خاص بها ، ولا تعمل لنيل امتياز تجاري لرعاياها لا يعطي كذلك لرعايا سائر الدول . ولكن وقتاً ثميناً آخر ضاع في نظر الموضوعات المعروضة على المؤتمر لأسباب عدة : مها مناورات الأتراك الذين رفضوا الاشتراك في المؤتمر أولا، ثم تمسكوا بهذا الرفض مرة أخرى بعد تشكيل وزارة إسماعيل راغب باشا بدعوى أن النظام قد صار مستتباً في مصر ولا مبرر الآن لوجود المؤتمر ، فلم يقبلوا الاشتراك في المؤتمر إلا في يوم ١٩ يوليو بعد أسبوع من ضرب الإسكندرية : الاشتراك في المؤتمر إلا في يوم ١٩ يوليو بعد أسبوع من ضرب الإسكندرية : ومنها مناورات ألمانيا أو بالأحرى البرنس بسمارك الذي عزا إليه (فرسينيه) أنه كان يخشي من ازدياد نفوذ فرنسا في القسطنطينية ، ومنها تمسك فرنسا بضرورة إقرار « الشروط » التي تحدد نوع التدخل العسكرى العثماني ومداه حتى تحول كان الفرمانات ( عودة مصر إلى مجرد إيالة عثمانية وعلى نحو ما كان عليه الوضع قبل الفرمانات ( عودة مصر إلى مجرد إيالة عثمانية وعلى نحو ما كان عليه الوضع قبل الفرمانات ( عليه المحمد المعمد ) .

وهكذا حتى يوم ٢ يوليو لم يكن قد تعدى بحث المؤتمر مسألة : « الغرض الذى يمكن تحقيقه من تدخل تركى مسلح فى مصر » . وفى ٦ يوليو بلغ المؤتمر مرحلة تقرير دعوة السلطان العثمانى لإرسال جنود عثمانيين إلى مصر تحت شروط معينة وعلى أن يتضمن هذه الشروط اتفاق لاحق بين الدول الست المشتركة فى المؤتمر ، وهى إنجلترة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وروسيا .

وحاول السلطان إقناع الحكومات الأوروبية بأن تترك له حرية العمل لإنهاء الأزمة المصرية بالشكل الذى ينال رضاء الدول ، ولكن دون جدوى . لأن الحكومة الإنجليزية صارت لا تثق فى وعوده ، لا سيا وأن مسلك درويش باشا فى القاهرة كان يثير لديها الشك والريبة فى مقصد تركيا ؛ واعتقدت إتجلترة أن الباب العالى ممالى لعرابيين .

ولم تفد حماقة أخرى ارتكبها الباب العالى ، يقصد بذر بذور التفرقة بين الدول عندما أبرق منذ ٢٥ يونيه إلى لندن ، يخول إنجلترة الحق منفردة بالسيطرة على الإدارة فى مصر . فقد قوبل ذلك بالرفض القاطع من جانب الحكومة الإنجليزية لأن سياستها حتى هذا الوقت كانت قائمة على العمل المشترك ، وضد القيام بأى عمل أو تدخل انفرادى من جانبها أو من جانب أية دولة أخرى ، ولا تجيز إلا تدخلا (مسلحاً) يأتى من جانب تركيا وحدها فقط و «منتدبة » من الاتحاد الأوروبي .

وحينها كان مؤتمر الآستانة يتعثر في أعماله ، كانت الأمور تسير مسرعة لجعل الإنجليز ينفردون بضرب الإسكندرية .

فنى ٣ يونيه ١٨٨٢ أبلغ – بوشامب سيمور – الأميرالية البريطانية بأن الطوابى تقام بالإسكندرية لاستخدامها ضد الأسطول الإنجليزى .

وفى ٢٨ يونيه أبلغ «كارتريت» (Cartwright) (الذى ناب عن مالت أثناء غيابه عن مصر لمرضه) اللورد جرانفيل أن وزارة إسماعيل راغب تصادف صعوبات عظيمة فى محاولتها أن تكبح جماح العنصر العسكرى فى الوزارة (أى أحمد عرابى) وأن راغب باشا قد أيأسه عدم نجاحه هذا ، وأنه (أى راغب باشا) يجد الضباط مشغولين بالاستعدادات العسكرية عن الالتفات بجد لما يقتضيه الواجب من اتخاذ إجراءات تعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس ، أو لاتخاذ ما يلزم من خطوات جديدة لإقامة النظام وإنشاء حالة عادية .

وفى ٣ يوليو أصدرت الحكومة الإنجليزية تعلماتها إلى بوشامب سيمور بأنه إذا لم يقف العمل فى إقامة الطوابى فوراً ، فهو محول بهدمها وإسكات البطريات إذا أطلقت هذه النار عليه .

وفى ٤ يوليو أبلغ اللورد ليونس السفير الإنجليزى فى باريس هذه التعليات المعطاة إلى بوشامب سيمور ، إلى المسيو ( دى فرسينيه ) ، وسأله بناء على تعليات حكومته ، أن يبعث تعليات مشابهة لها إلى ( كونواد ) (Conrad) أميرال

الأسطول الفرنسي بالإسكندرية .

ولكن وزارة «فرسينيه» اعتبرت أن في إرسالها تعليات مشابهة إلى الأميرال «كونراد» ، تسليا منها لإملاء سياسة أو خطة معينة عليها من جانب الحكومة الإنجليزية . فقررت فيها إذا حصل اشتباك أو قام الأسطول الإنجليزي بضرب طوابي الإسكندرية أن يغادر الأسطول الفرنسي الإسكندرية مع عدم الابتعاد عن المياه المصرية ، فيذهب إلى بور سعيد لاستخدامه في المحافظة على قناة السويس . وفي ه يوليو أرسلت الحكومة الفرنسية تعلياتها في هذا المعنى إلى «كونراد» . وفي اليوم نفسه أبلغ «فرسينيه» اللورد «ليونس» أنه إذا قام «بوشامب سيمور» بضرب الإسكندربة فسوف لايشترك الأسطول الفرنسي معه في ذلك .

وفى ٦ يوليو أرسل « بوشامب سيمور » بلاغه الأول إلى طلبة باشا عصمت قومندان الموقع بالإسكندرية بأن يكفعن أعمال التحصينات الجارية في الطوابي . فأجابه طلبة عصمت بأنه لم يوضع بها أى مدفع جديد ولم يجر فها أى عمل جديد .

وفى ٩ يوليو استوئنف العمل فى الطوابى. وركبت مدافع جديدة فى طابية السلسلة .

وفى صبيحة ١٠ يوليو أرسل « بوشامب سيمور » إنذار نهائياً إلى طلبة عصمت بتسليم الطوابى المقامة على بوغاز الأسكندرية الجنوبى ، وإلا ضرب الطوابى فى صباح ١١ يوليو . وفى صبيحة اليوم نفسه أنذر القناصل بالإسكندرية بأنه سوف يبدأ الضرب بعد ٢٤ ساعة إذا امتنع طلبة عصمت عن تسليم الطوابى .

فى ١٠ يوليو قابل فى باريس اللورد ليونس المسيو فرسينيه وأبلغه فحوى بلاغ الأميرال بوشامب سيمور إلى طلبة عصمت ، قائلا إن الباعث على هذا الإنذار أو البلاغ هو استئناف أعمال التحصينات من جديد.

ولكن جواب (فرسينيه) كان أن المعلومات التي وصلته من الأميرال «كونراد» والقنصل الفرنسي الحديد المسيو «فورج» (de Vorges) الذي خلف ــسنكويتشــملت نفس الحبر، ولكنها لم تذكر شيئاً عن استئناف العمل في الطوابي .

وفى صبيحة ١١ يوليو عندما لم يُحب (بوشامب سيمور) إلى طلبه، بدأ ضرب الإسكندرية.

\* \* \*

ثم تلاحقت الحوادث بعد ذلك . فأحرق سلمان سامى داود الإسكندرية في ١٢ يوليو وفي مساء اليوم نفسه كان قد تم انسحاب الجيش من الإسكندرية وغادرها عرابي. وفي ٢٠ يوليو أقال الحديو عرابي من الوزارة . ولكن الشعب ، أعيانه ووجوهه ، قرروا مواصلة الدفاع عن البلاد إلى النهاية بزعامة عرابي . فاشتركت الأمة بأسرها في النضال ضد الإنجليز . وتحصن عرابي بجهة كفر الدوار ، فتحول الإنجليز الذين كانوا قد احتلوا الإسكندرية في ١٣ يوليو إلى مهاجمة البلاد عن طريق قناة السويس وهي المنطقة التي تركها عرابي مكشوفة اعتماداً على تعهد فردنند دلسبس له بالمحافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذي المتحر الإنجليز قناة السويس. ولكن هؤلاء الأخيرين سرعان ما اقتحموا قناة السويس بالرغم من احتجاجات «دلسبس» ، واحتلوا السويس بأمر من الخديو دون مقاومة في أوائل أغسطس ١٨٨٨ . وفي ١٤ سبتمبر هزموا جيش عرابي في واقعة التل الكبير . وفي ١٥ سبتمبر ١٨٨٨ احتلوا القاهرة ، فكانت بداية الاحتلال البريطاني .

ولقد دافع «فرسينيه» عن خطته الفاسدة وامتناعه عن الاشتراك مع الإنجليز فى «العمل المادى» فى اللجظّة الحاسمة عندما صار بوشامب سيمور يخشى من أعمال التحصينات الجارية ، فقال :

« ومن غير التشكك في صدق « بوشامب سيمور » عندما أبدى محاوفه

من حق أن أقول إن المعلومات التي بلغتنا لم تكن منذرة بالحطر بالدرجة التي تجعل الظروف القائمة عملية الضرب لا تبدو عملا عدوانيا أكثر منه عملا دفاعياً فهل كان الواجب علينا إذا استدعى الموقف أن يقع الضرب ، أن نشترك فيه ؟ هناك سببان صرفانا عن ذلك : فن جهة ألا يكون معنى هذا الاشتراك أننا قد تخلينا عن التعهدات التي أعطيت في (مؤتمر الآستانة) ، و بمقتضي هذه التعهدات يمتنع العمل الفردى أو المنعزل ، على الأقل ما دامت أرواح ( رعايانا ) غير معرضة للخطر ؟ ثم أنه لم يحدث في هذا الظرف ما يهدد هؤلاء الرعايا . وبدلا من تأميهم ، فإن عدوانا لا مبرر له ، من شأنه أن يعرضهم لفورة التعصب الإسلامي ، ومن جهة أخرى ، إن أبسط قواعد الحكمة لتقتضي عند الإقدام على مغامرة كهذه أن يكون المرء لديه جنود لإنزالهم إلى البر، وذلك لوقف أو للقضاء على ما قد يميل إلى ارتكابه من الأعمال المتطرفة الجنود المصريون أو البدو العربان أنفسهم . ولكن للأسف كان يعوزنا هؤلاء الجنود . فالأساطيل ( الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي ) التي كانت متجمعة للقيام بمظاهرة بحرية بسيطة ، لم تكن مزودة بالذخائر الكافية . وحتى السفن الإنجليزية الأخيرة المرسلة من جبل طارق لم تكن قد وصلت (أو أحضرها) الإنجليز بعد وفي هذه الظروف كان الضرب الذي أرادته الوزارة البريطانية محفوفاً بالمخاطر الجسيمة على الأوروبيين » .

وكانت هذا أوهى دفاع أمكن أن يتقدم به سياسى يريد انتحال الأعذار السقيمة لتبرير سياسته الفاشلة!

## ى - والحلاصة:

أولا: إن فرنسا بسبب سياستها الخاطئة فى المسألة المصرية كانت مسئولة عن الاحتلال البريطانى لهذه البلاد ، وذلك منذ أن صارت تعمل لحلع الحديو إسماعيل ، وتم لها ما أرادت ، ثم منذ أن قامت سياستها على الحيلولة دون أى تدخل عثمانى فى مصر ، ومحاولة جعل هذا التدخل مقصوراً على إنجلترة وفرنسا

وحدهما فقط . وتلك كانت سياسة برتلمى سانت ــ هيلير ، وغمبتا ، وفرسينيه . وأما المسئول مباشرة عن فشل السياسة الفرنسية فكان ــ فرسينيه ــ الذى أظهر تردداً عظيا في سياسته ، وآثر في المرحلة الأخيرة أن يعتمد على مؤتمر الآستانة في إيجاد حل للمسألة المصرية على أن يشترك مع إنجلترة في «العمل» أو الفعل المادي عندما يحين موعده .

ثانياً: أن إنجلترة التي رفضت في ١٨٧٨ احتلال مصر وعلى أن يكون هذا الاحتلال وقتئذ برضاء ألمانيا وروسيا ، ثم لم تعمل لحلع الحديو إسماعيل في المرحمة الاتحت ضغط الموقف السياسي في أوروبا ، لم تلبث أن تخلت عن سياستها في المسألة المصرية التي قامت حتى هذا الموقف على أساسين هامين ، هما عدم انفراد دولة واحدة بالنفوذ المتفوق في مصر ، وذلك مبدأ ظلت إنجلترة تتمسك به دائماً وحتى المرحلة الأخيرة ، ثم قيام تركيا بالتدخل عند نشوء الحالة الموجبة له ومنتدبة عن الاتحاد الأوربي ولقد تخلت إنجلترة عن هذه السياسة بسبب ما تبين لها من تردد السياسة الفرنسية ، ولأنها صارت لا تثق إطلاقاً في صدق نوايا الباب العالى ، ولاقتناعها بأن تنفيذ الارتباطات التي ارتبطت بها من حيث وجوب تأييد مسند الحديوية والقضاء على الثورة العسكرية ضروري من حيث وجوب تأييد مسند الحديوية والقضاء على الثورة العسكرية ضروري ضمان مصالحها ، ومن أهم هذه المصالح تأمين طريق مواصلاتها مع الهند عبر ضمان مصالحها ، ومن أهم هذه المصالح تأمين طريق مواصلاتها مع الهند عبر قناة السويس ، والأراضي المصرية . وذلك اعتبار شرحه أحد كتابهم « تريل » قناة السويس ، والأراضي المصرية . وذلك اعتبار شرحه أحد كتابهم « تريل » قناة السويس ، والأراضي المصرية . وذلك اعتبار شرحه أحد كتابهم « تريل »

«عندما انتزعت السلطة من الحديو على يد عصيان عسكرى (أو ثورة عسكرية) ، وظهر كأنما قد صار هناك خطر داهم بأن تنتقل سيطرتنا على مواصلاتنا الهندية إلى يدمجلس ثوري (أو ديكتاتورية ثورية) غير مسئولة صار فى التو والساعة إدراك أن أزمة قد نشأت وذات طابع يهدد تهديداً خطيراً مصالحنا الإمبراطورية لدرجة أنه ما كان بوسع أية حكومة بريطانية ، مهما

كان لونها السياسي ، أن تقف دون نشاط (أو بلا حراك) » .

فكان لكل هذه الاعتبارات إذاً أن أقدمت إنجلترة على العمل منفردة . ولا جدال في أن إنجلترة ما كانت تقدم على العمل المنفرد هذا ، لو أنها لم تجد في الظروف القائمة ، بسبب تردد فرنسا خصوصاً ، وعدم توقعها ظهور أية معارضة جدية من جانب سائر الدول ، ما يتيح لها الفرصة لتصحيح التوازن الدول في البحر الأبيض المتوسط بعد أن احتلت فرنسا تونس في سنة ١٨٨١ . وأما هذا التحول إلى العمل المنفرد فقد بدأ بصورة نهائية منذ شهر يونيه ١٨٨٢ . بسبب ما ظهر من تعتر في أعمال مؤتمر الآستانة ، ثم التهديد المباشر الذي تعرض له مسند الجديوية على يد العرابيين .

ثالثاً: أن السبب الجوهري لكلما حدث كان التدخل الأجنبي الذي أوجدته (الوصاية الدولية) التي نشأت من تسوية ١٨٤٠ – ١٨٤١ ، والتي زادت سيطرتها بسبب الأزمة المالية في عهد الحدرو إسماعيل إلى أن أدت هذه الأزمة إلى خلعه . ولقد ترتب على خلع الحديو إسماعيل أن ضعف مسند الحديويه لهائياً بعد ذلك ، فخضعت الحديوية تماماً لضغط : (العصابة الدولية) التي أرادت المحافظة على مصالحها هي المالية والسياسة وتوكيدها ، هذا من جهة ؛ ثم خضعت للضغط العثماني من جهة أخرى ، وذلك عندما وجد الباب العالى في ضعف الحديوية فرصة مواتية كي يسترد نفوذه المفقود في مصر ، وكي يعمل لإلغاء الامتيازات التي نالتها مصر في الفرمانات السلطانية من أيام محمد على . ولم يكن للخديو توفيق الحنكة السياسية التي كانت لأبيه وبالرغم من دفاع السير إدوارد مالت عنه الذي عزا إخفاق توفيق إلى قسوة الظروف التي احاطت به والتي جعلته يقف بمفرده أمام عدة قوات متنازعة : البات العالى الدول الأوروبية (خصوصاً فرنسا وإنجلترة) ، العسكريون والوطنيون (من العرابيين ) ثم الشراكسة والأتراك . ولقد اختط توفيق لنفسه سياسة مترددة بين الاعتماد على الباب العالى تارة وبين الاعتماد على الوصاية الدولية أي الدول الأوربية تارة أخرى في تأييد سلطته وصار أخيراً يعتمد على

إنجلترة وفرنسا وقد أخطأ التقدير في كل الأحوال وفضلا عن ذلك فقد فشل في معالجة الموقف الداخلي ، وكان مبعث فشله ذلك الضعف الذي لحق بمسند الحديوية ذاته نتيجة لخلع إسماعيل ، من جهة ، واعتاده على أساليب الدس والمؤامرة والمراوغة في محاولة التغلب على الصعوبات التي صادفته في علاقاته مع العرابيين من جهة أخرى ، ولقد كانت المحاولة التي قام بها توفيق ليسترجع نفوذ الحديوية السبب الذي جعله يقاوم مطالب الوطنيين من العسكريين و « الدستوريين » ، والذي جعله فوق ذلك يرتمي نهائياً في أحضان ( الوصاية الدولية ) .

وأخطأ الوطنيون والعسكريون التقدير عندما توهموا أن نزاعهم مع الحديو مسألة داخلية لا يجب أن تنال اهتمام الدول ، على الأقل ، بالدرجة التى تستدعى تدخل الدول في شئوبهم ، وخيل إليهم أن إظهار الحرص على احترام التعهدات الدولية الحاصة بمسألة الديون كفيل وحده بتجريد الدول (أو فرنسا وإنجلترة بالذات) من أى مبرر للتدخل . ووجه الحطأ في هذا التقدير أن المسألة المالية في خطوطها العريضة لم تكن إلا ستاراً في الحقيقة يخيى وراءه تنازعاً سياسياً بين إنجلترة وفرنسا خصوصاً على الاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر ، لم يلبث أن زادت حدته في السنوات الأخيرة من عهد الحديو إسماعيل ، وأن هذه المسألة (المالية) لم تكن السبب الحقيقي في عزل هذا الحديو ، وأن النزاع هذه المسألة (المالية) لم تكن السبب الحقيقي في عزل هذا الحديو ، وأن النزاع ينجم منها في رأى هاتين الدولتين تهديد خطير للأمن ، ومعني ذلك أنه يودى ينجم منها في رأى هاتين الدولتين تهديد خطير للأمن ، ومعني ذلك أنه يودى عصالح إنجلترة وفرنسا المالية والسياسية ، لم يكن هناك مفر حينئذ من أن يفضي علم الأقل وكما حدث إلى تدخل واحدة منهما .

ولقد كان هناك من النذر ما يكني لوجوب التريث من جانب الوطنيين والعسكريين، وبخاصة بعد مجيء الأسطولين الإنجليزي والفرنسي إلى الإسكندرية

منذ ١٩ مايو، لأن الحديو توفيق الذى ربط نفسه (بالوصاية الدولية) من أجل تثبيت (خديويته) كان ضالعاً مع إنجلترة وفرنسا، ولأن زوال الحلاف بين الحديو والعرابيين (حول مسألة تعديل الحكم فى المؤامرة الجركسية) الذى أعلن فى ١٥ مايو، كان ظاهرياً فحسب، واستمر كل من الفريقين يكيد للآخر. وفى رأى بعض الذين عاصر وا هذه الحوادث: لو أن أحمد عرابى استجاب لمطلب المذكرة الرسمية (فى ٢٥ مايو) وقبل مغادرة القطر، لكان ممكناً أن تنفر ج الأزمة، ولما سارت الأمور بالشكل الذى حدث.

ورابعاً: وأخيراً، إن (الوصاية الدولية) التي أوجدتها تسوية ١٨٤٠ مر . كانت الكفيلة في النهاية بجلب الاحتلال البريطاني إلى مصر في لقد انحصر من الوجهة العملية تطبيق هذه (الوصاية الدولية) على مصر في اشتداد النزاع بين إنجلترة وفرنسا على الاستئثار بالنفوذ السياسي الأعلى في هذا القطر . ولو أن الباشوية أو الخديوية المصرية لم تكن من أملاك الدولة العثمانية ولم تكن تريدالدول (إنجلترة وفرنسا خصوصاً ، وذلك للأسباب التي عرفناها) بقاءها في نطاق الإمبراطورية العثمانية ، لكان من المنتظر أن يؤدي هذا التنازع الإنجليزي الفرنسي على النفوذ السياسي في مصر إلى إضعاف الوصاية الدولية ، ولكن هذا التنازع بسبب الوضع القائم ساعد على إحكام سيطرة هذه الوصاية الدولية اللولية على مصر . ومع ذلك فقد كان واضحاً ، وبنسبة تزايد النزاع على النفوذ السياسي بين فرنسا وإنجلترة ، أن تطبيق هذه الوصاية الدولية لن يكون إجراء يصدر عن (اتحاد أوربي) . بل سوف ينحصر التطبيق في النهاية يكون إجراء يصدر عن (اتحاد أوربي) . بل سوف ينحصر التطبيق في النهاية في يد واحدة من الدولتين المتنازعتين على النفوذ : إنجلترة وفرنسا .

وكانت إنجلترة هي التي انفردت بالإجراء الذي نقل (الوصاية الدولية) من تدخل اقتصادي سياسي إلى احتلال عسكرى ، يكفل للإنجليز السيطرة الفعلية من دون سائر الدول الأوربية ، ومن دون الباب العالى صاحب السيادة الشرعية على مصر .

وأما السبب الذي دعا إلى هذا التحول فهو أن الدولتين المتنافستين «إنجلترة وفرنسا» قد اختلفتا في المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع والمنافسة على النفوذ بيهما ، في أن فرنسا ، على خلاف إنجلترة ، أبت أن تعترف بأن سياسة التدخل المسلح سواء أتى هذا التدخل من ناحية فرنسا فقط أو كان تدخلا فرنسياً \_ إنجليزياً ، أو كان عهانياً ، وسواء كان هذا التدخل بناء على «انتداب » أوربي أو لم يستند على (اتحاد أوربي) فإن هذه السياسة سوف تستتبع حمّا « فعلا مادياً » عليها أن تتأهب له كاحمّال لا مفر من مواجهته إذا نشأت الحالة التي توجب التدخل المسلح .

أما الإنجليز فقد قدر ساستهم مختلف الاحتمالات وتأهبوا لمواجهتها بمجرد أن صح عزمهم على اتباع سياسة التدخل المسلح ، فاعترفوا بأن (الفعل المادى) عند قيام الحالة الموجبة للتدخل المسلح ، هو النتيجة المحتمة لهذه السياسة .

## الثورة المهدية (في السودان)

## ا ـــ أسباب الثورة :

ترتب على مجيء البريطانيين إلى مصر أن خضعت مصر في تصريف يشئونها لسلطات الاحتلال البريطاني . ومن أول الأمر استأثر مصير السودان باهتمام الإنجليز . وذلك لأسباب عدة ارتبطت بالمهمة التي أخذوا على أنفسهم القيام بها من حيث إعادة تنظيم الحياة السياسية والمالية في مصر على أنقاض الفوضى التي نجمت من الارتباك المالي من جهة ، والتمرد العسكري من جهة أخرى . ولما كانت الثورة مشتعلة في السودان ، عند مجيء البريطانيين ، فقد صار لزاماً على سلطات الاحتلال أن تتدبر أمر هذه الثورة على وجه السرعة . وسوف نرى أن البريطانيين أرغموا الحكومة المصرية على قبول إخلاء السودان ( ١٨٨٤ ) . وأخلى المصريون السودان . واستطاعت المهدية أن تؤسس نوعاً من الحكم الذي اقترن بالاضطراب والفوضي ، وعجز عن وقف اعتداء الاستعمار الأوربي ٰ فاقتطعت الدول الأوربية أجزاء من السودان . ثم قرر الاحتلال اليريطاني استرجاع السودان . فاشتركت في العمليات العسكرية قوات بريطانية إلى جانب القوات المصرية السودانية ( ١٨٩٨ ) وشاء البريطانيون أصحاب السلطان في مصر بسبب احتلالهم العسكري لها أن يفرضوا على السودان نظاماً جديداً للحكم والإدارة ، عرف بأسم النظام الثنائي (Condominium) يخول لهم الاشتراك مع مصر في حكومة السودان بصورة نتج عند تنفيذها أن استأثر الإنجليز بكل نفوذ في هذه البلاد \_ دون المصريين أصحاب الحقوق الشرعية التي عرفناها في السياده علها ، ودون السودانيين أنفسهم الذين تمتعوا بقسط كبير من الحكومة الذاتية في عهد « المصرية » التي كان من أركان نظامها السياسي في السودان إشراك العناصر الوطنية في شئون الحكم والإدارة . ولقد هدف (النظام الثنائي) بالصورة التي جرى تنفيذه بها إلى أن يستبدل بذلك الحكم الذاتي الذي كانت تدعمت أركانه قبل (الثورة) نوعاً من الوصاية يجمع في أيدى الإنجليز كل السلطة ويقصي عن الحكم المصريين والسودانيين على السواء بدعوى أن الأولين صاروا أنفسهم موضوعين تحت الوصاية التي أتي بها الاحتلال البريطاني لمصر فهم لا يصلحون لأن يشاركوا في ممارسة شئون الحكم في السودان ، وأن الأخيرين (أي السودانيين) قد دمغتهم المهدية التي استنقذهم استرجاع السودان من فوضاها ، بالتخلف والتأخر فلا يصلحون لممارسة شئون الحكم في بلادهم ، ولامناص من تدريبهم في خطوات وثيدة على أساليب الحكم والإدارة حتى يتسنى بعد سنين طويلة إقامة الحكومة الذاتية .

ولسنا نبغى فى هذا المكان التعرض لسياسة الاحتلال البريطانى فى كل من مصر والسودان لبيان وجه الحقيقة من هذه الادعاءات. ولكن الذى يعنينا أن الإنجليز على وجه الحصوص والكتاب الذين تأثروا بدعاواهم صار لزاماً عليهم أن يتلمسوا الأسباب التى يسوغون بها أولا استمرار احتلالهم لمصر ، وثانياً انفرادهم بالسلطة فى السودان دون مصر الجانب الآخر من النظام الثنائى . وقد نجم من محاولتهم أن شوهت سمعة الحكم فى العهود السابقة على الاحتلال البريطانى ، ليس فى مصر وحدها بل فى السودان كذلك .

وفيها يتعلق بالسودان وبالثورة المهدية ذاتها ، التمس الطاعنون على الحكم المصرى فى السودان لقيام هذه الثورة أسباباً مؤسسة على سوء الحكم والإدارة وتذمر السودانيين من هذا الحكم وسخطهم عليه حتى صاروا يريدون زواله . وعلى ذلك ذكر كتابهم أسباباً أصيلة فى – زعمهم لقيام الثورة المهدية .

أولها : أن الحكم المصرى فى النسودان كان مبنيا على الاستغلال : استغلال موارد السودان لفائدة مصر وحدها . وذلك منذ أن فتح المصريون هذه البلاد فى أوائل القرن التاسع عشر ، يحفزهم على هذا الفتح : أن السودان موطن الرقيق

والذهب . حتى لقد بقى الاستغلال الغرض الرئيسي فى الحكم طوال العهد المصرى .

وتلك دعوى قد اتضح ضعفها وعدم جدواها فى دراستنا لأسباب ضم السودان إلى مصر . ولا يفيد هذه الدعوى كذلك ، قول أصحاب هذا الرأى إن الموظفين المحليين ، على كل الأحوال ، جعلوا « الاستغلال » ديدنهم سواء تنزهت الحكومة الرئيسية فى القاهرة عن الرغبة فى الاستغلال ، أم لم تكن متنزهة .

وثانيها: أن المسئولين المصريين نظروا إلى الحدمة فى السودان كعقوبة يوقعونها على الذين يريدون نفيهم وإبعادهم. فتألفت إدارة الحكم فى السودان من أردأ عناصر « الموظفين » الذين كنى وجودهم هناك لأن يعطل أية إصلاحات قد تصدر عن الحديوية فى القاهرة أو عن الحكمدارين فى الحرطوم ، كما أنه كان كافياً لضياع العدالة وانتشار المظالم. وقد اتضح فى موضع آخر من الدراسة أن سواد « الموظفين » المسئولين من مصريين وسودانيين فى هذه البلاد كانوا من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة الذين سهروا على الإدارة فى الحكومة المركزية أو فى الأقاليم.

وثالثها: أن الحكم المصرى فى السودان كان معنياً بالفتح والتوسع لدرجة بعيدة حتى أنه وضع الرغبة فى التوسع فوق أكثر الاعتبارات الجديرة بالاهتمام حقاً ، وهو تثبيت هذه الفتوحات ودعم سلطان الحكومة بها . فتزايد ضعف هذا السلطان بدرجة اتساع الفتوحات المصرية : فى مديرية خط الاستواء ، وفى دارفور ، وفى السودان الشرقى وعلى طول ساحل البحر الأحمر . ثم إنه كان ينبغى على المصريين أن يعنوا قبل كل شىء بإنشاء شبكة واسعة من المواصلات السهلة التى تربط أطراف أملاكهم بمركز حكومتهم فى الحرطوم حتى تستتب لهم السيطرة فى كل الجهات التى دانت لهم .

ووجه الحطورة في هذا الإدعاء أنه افترض كحقيقة واقعة أن التوسع

والفتح أو امتداد النفوذ المصرى فى السودان كان غرضاً مقصوداً لذاته ، فلا يعدو إذا صح هذا الافتراض – أن تكون وحدة الوادى التى عمل المصريون على تحقيقها من أوائل القرن الماضى ، مجرد نوع من الاستعمار الذى أراد به المصريون أن يخضعوا السودان لاستغلالهم .

ولكن - كما ذكرنا - لم يكن الحكم المصرى قائماً على الاستغلال. أضف إلى هذا أن المصريين بفضل التنظيات الإدارية التى أوجدوها ، وإصلاح طرق المواصلات ، وإنشاء البريد والبرق ووضع أول مشروع لسكة حديدية فى السودان قد تمكنوا من دعم سلطان الحكومة بالرغم من الصعوبات العديدة التى واجهت الحكم المصرى فى السودان ، وأهمها استفحال خطر تجارة الرقيق فى السنوات التى سبقت عهد الحديوية فى مصر ، وهى التجارة التى ساهم فيها بنصيب وافر المغامرون الأوروبيون والليفانتيون فى رعاية «امتيازاتهم الأجنبية» وفى حماية «قنصلياتهم ».

وثمة حقيقة أخرى هي أن التوسع في أقاليم النيل العليا ، وفي دارفور والصومال وهرر والسودان الشرقي لم يكن عن رغبة في زيادة الفتوحات المصرية . حقيقة لقد ترتب على هذا التوسع أن نشأ ما صار يعرف باسم الإمبراطورية السودانية ، أو « إمبراطورية مصر في أفريقية » ، وما كنا سميناه نحن في هذه الدراسة « بدولة وادي النيل » . ولكن الحافز على إنشاء هذه الدولة الأفريقية لم يكن استعمارياً بل كان إنسانياً . ذلك أن مبعث هذه الفتوحات ، كما سبق أن أوضحنا ، لم يكن سوى الرغبة في مكافحة الرق والنخاسة والعمل بالصورة التي عوفناها لإلغاء تجارة الرقيق .

وأما التذمر من هذا الحكم المزعوم أنه كان سيئاً ، فقد نبت ـ على حد قول أصحاب هذا الرأى ـ من اليومُ الذى تم فيه للمصريين إخضاع هذه البلاد لسلطانهم ؛ وظل يتزايد على. مر الأيام وبدرجة تقدم العهد بالحكم المصرى وزيادة انتشار المساوئ والمظالم تبعاً لذلك . ولقد بلغ هذا التذمر ذروته سنة

١٨٨٠. ولكن الأهلين الذين راضوا أنفسهم على احتمال أذى الحكم المصرى كانت تفرقهم النزاعات القبلية. ومنعهم الانقسام من التكتل ضده ، وأقعدهم عن الثورة أن السلاح الذى كان بيدهم لا يعدو الحراب والسيوف ولا نفع لهذا السلاح أمام جيوش المصريين النظامية والمسلحة بالبنادق والمدافع . فكانوا في حاجة إذاً لأن يظهر بيهم زعيم يستطيع تسوية الحلافات وإزالة أسباب الانقسام بيهم ، وكانوا في حاجة لعقيدة قوية تدفعهم دفعاً إلى التضحية بأرواحهم ، فلا يترددون بالرغم من عدم جدوى السلاح الذى معهم في الثورة على الحكومة الظالمة . ولذلك فإنه ما إن ظهر محمد أحمد المهدى حتى وجد فيه السودانيون الزعيم الذى ينفخ فيهم الروح الدينية القوية والذى يستطيع قيادتهم إلى الثورة على الحكم المصرى في السودان.

تلك إذاً أسباب الثورة المهدية في نظر الذين أرادوا أن يتلمسوا لقيامها مسوعاً من سوء الحكم والإدارة على عهد (المصرية)، في السودان.

ونحن وإن كنا لا ننى أن الحكم المصرى فى السودان ، شأنه فى ذلك شأن غيره من نظم الحكم والإدارة ، لا يخلو من شائبة ؛ وأن اتساع الفتوحات المصرية فى السودان جعل مهمة الحكم أكثر تعقيداً وخطورة ، فإن للثورة المهدية أسباباً ترجع فى أصولها إلى عاملين أساسيين - ولو أنها كانت تصطبغ بالصبغة الدينية - فى السنوات العشر خصوصاً التى سبقت اندلاع الثورة ، هما : محاولة إلغاء تجارة الرقيق بالحديد والنار ومكافحة الرق والنخاسة ، ثم ضعف الحكومة المركزية فى مقر الحديوية ذاتها فى القاهرة .

أما عن محاولة إلغاء تجارة الرقيق، فقد انحصر خطرها – إلى جانب الاضطراب والثورات التي سببتها مثل ثورة سليان الزبير في بحر الغزال ( ١٨٧٩) ، وهارون في دارفور ، وصباحي في كردفان ( ١٨٧٩ – ١٨٨٠) – في أنها كشفت عن مواطن الضعف الكامنة في حالة التخلخل التي كان لا يزال يمر في مراحلها الأخيرة ( المجتمع السوداني ) ، عندما فرض عليه الحكم المصرى جهازاً للحكم

والإدارة انتقل السودان بسببه من (الإقطاع الشرق) الذي كان عليه عند مجىء المصريين، إلى (النظام السياسي) الذي أوجب الخضوع لسلطان الحكومة الواحدة.

فالمعروف أن (الإقطاع الشرق) وهو النظام السائد وقتئذ في الشرق الأوسط يختلف عن الإقطاع الغربي في أن هذا الأخير يقوم على قاعدتى التبعية أي العلاقة بين السيد أو المتبوع وتابعه والتي تستند على إقطاع الأرض ، ثم الولاء أي ولاء التابع في تأدية الحدمة المطلوبة للسيد في نظير الأرض التي أقطعه السيد إياها ، وهذه الحدمة هي تجهيز الفرسان والجنود المسلحين لجيش السيد . بينها في الأقطاع الشرق ، لا توجد التزامات عسكرية ، لأنه يقوم أساساً على قاعدتي التزام الضرائب أو إقطاع الأرض ، وفي كلا الحالين في نظير خدمات معينة ينتظر أو صارت تأديتها لصاحب السلطان (أو للدولة) . ولذلك فإنه بينها قد مهد الإقطاع الغربي لظهور الأمراء الأقوياء الذين لما صاروا ملوكاً أنشأوا الدولة الوطنية في العصور الحديثة ، فقد تسبب عن الإقطاع الشرقي ضعف السلطة المركزية وقيام الحكومات المنفصلة أو المستقلة في الولايات المبعيدة عن مقر هذه السلطة المركزية الضعيفة .

وفى السودان تعددت «حكومات» القبائل القوية فى أنحاء السودان الذى خضع للسيطرة العربية . ومع أن ملوك الفونج استطاعوا تأسيس مملكة فى سنار ، وسلاطين الفور فى دارفور ، من أواخر القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين ، فإن سيطرة هؤلاء السلاطين والملوك على الرؤساء والزعماء المجاورين لهم كانت متغيرة بتغير مقدار القوة التى نالها هؤلاء أو الضعف الذى أصابهم . وفى ظل هذا (الإقطاع الشرقى) وتحت السيطرة العربية تشكل المجتمع السودانى وانطبع بالصورة التي بتى عليها حتى أيام الفتح المصرى .

وإلى جانب الفوضى، الناجمة من تنازع هذه القوات الداخلية الصغيرة وتقهقر اقتصاديات السودان نتيجة لما يمكن تسميته بالحرب الأهلية المستمرة

لم يخضع المجتمع السودانى لنظام من الحكم والإدارة يفرض عليه – غير موارد (بيت المال) المعروفة: العشر (۱) ، والخراج (۲) ، والزكاة ، والضرائب المحمركية أو العشور (۳) والجزية أو ضريبة الرؤوس (٤) – من الضرائب ما يكنى لأن تقوم بفضل المال المتحصل منها حكومة قوية تقدر على تجييش الجيوش الإخصاع الرؤساء والزعماء المحليين ، وإنشاء الدولة الحديثة . ولقد بتى المجتمع السودانى بسبب هذه الحاجة للنظام الحكومى والإدارى المركزى لا يشعر بوطأة «الحكومات» أو «السلطات» المتعددة المحلية ذات المطالب المالية المحدودة والتي وإن اشتد ظلمها وعسفها فى تحصيل الضرائب وفرض الغرامات فقد كان فى مقدور سواد الناس فى أحايين كثيرة التخلص من دفع الضريبة لحلل الجهاز الحكومى والضريبي نفسه .

وثمة أثر آخر للسيطرة العربية هو أن الرق لم يلبث أن تغلغل في كيان السودان الاقتصادى والاجتماعى والسياسى . فقد بدأت أولى الهجرات العربية الكبرى إلى السودان في القرن السابع الميلادى فجاء إليه العرب من ذلك الحين من الشرق عبر المين والحبشة ، ومن الشمال من مصر ، ومن الغرب من مراكش وتونس ، وامتزجوا بالسكان الأصليين وبتى أكثرهم بدواً رحالين جالت قبائلهم في أنحاء السودان على جانبي النيل وامتد سلطانهم إلى خط عرض ١٠ درجات شمال خط الاستواء : حول دنقلة حيث سيطرت قبائل الشايقية ، وحيث عاش شمال خط الاستواء :

<sup>(</sup>١) الهشر : ضريبة الأرض التي تؤخذ من غلة الأراضي التي لم تفتح عنوة أو التي قسمتها الدولة كغنيمة على المتحاربين .

<sup>(</sup>٢) الحراج: نقداً أوعيناً وهو ما يؤخذ من الأراضى التى استبقتها الدولة فى البلاد المفتوحة لنفع الدولة ذاتها ولم توزعها على المحاربين أو ماكان يؤخذ نما صالحت عليه الدولة أصحاب الأرض المسلمين فى البلاد التى ملكتها بأن تترك هؤلاء فيها بخراج معلوم .

<sup>(</sup>٣) العشور : على المتاجر والسفن التي يدخلها المشركون بلاد المسلمين .

<sup>(؛)</sup> وهذه موروثة من الأزمنة القديمة كالتزام الضرائب تجبى من أهل الكتاب والذميين وجوباً كما تجبى الزكاة من المسلمين .

الدناقلة بين الشلالين الثالث والرابع ، وهؤلاء من النوبة سكان البلاد الأصليين الذين اختلطوا بالعرب وامتزجوا بهم، ومن الدناقلة الإمام محمد أحمد المهدى [ من الكنوز من نسل نجم الدين ] ؛ ثم في السودان الشرقي : بنو عامر والحلائقة والهدندوة والبشارين والعبابدة [ وأصولهم من البجة والعرب ]، وفي النيل الأوسط من المكان الذي يتلاقى فيه العطبرة بالنيل إلى ما بعد سنار على النيل الأزرق والدويم على النيل الأبيض جنوباً: الجعليون والعابد للاّب وبنوحسين والشكرية والحسانية والفونج وهؤلاء الأخيرون أسسوا مملكة سنار مع العابد للاّبوينسبون أنفسهم إلى بني أمية ؛ وأحدث الأراء أن الفرنج أصلهم من العرب الذين استوطنوا في جهات الحبشة الشمالية ــ المعروفة بأرتريا الآن ــ وامتزجوا بأهل البلاد قبل أن يؤسسوا ملكهم في سنار ، ثم الهمق (أو الهمج) وزراء الفونج الذين ينسبون أنفسهم للجعليين ، ثم قبائل أخرى . وفي السودان الغربي في كردفان ودرافور : البقارة ، ومنهم الرزيقات والتعايشة ومن هؤلاء التعايشة الحليفة عبد الله التعايشي خليفة محمد أحمد المهدى ؛ ثم الكبابيش وغير ذلك . وتأثر تكوين المجتمع السوداني بهذه السيطرة العربية من حيث نشوء طبقة أرستقراطية ، تتألف من الذين يتنمون إلى أصل عربى ، سواء كان هؤلاء من الحضر أى المستقرين على الأرض ، أو من البادية المتنقلين ومن بين هذه الطبقة الأرستقراطبة كان السلاطين والمكوك والمشايخ ورؤساء القبائل. والطبقة الأرستقراطية هذه هي التي استفادت من النشاط التجاري – تجارة القوافل فأثرت واستمر يتزايد ثراؤها باتساع نطاق التبادل التجاري الذي كان يجرى بين مملكتي سنار ودرافور خصوصاً وبين مصر والحبشة وبلاد العرب وفارس والهند ، وبرنو ، وباقرمى وبرقو ودار بنده وواداى ، ثم مع كردفان وبحر الغزال وأما أهم سلع التجارة في السودانُ فكان الرقيق الذي كان يأتي من الحبشة إلى سنار ؟ ويجهز سلاطين سنار الغزوة لصيده من بين قبائل الدنكا خصوصاً ، بينما استوردت دارفور الرقيق من برنو وباقرى وبرقو ودار بنده . وجهز سلاطين

الفور « الغزوة » كذلك لصيد الرقيق من بين قبائل الفرتيت أو الفراتيت في الشهال الغربي من بحر الغزال وجنوبي درافور أما في كردفان فكان البقارة والكبابيش يصيدون الرقيق من بين قبائل النوبا الذين يسكنون جبال النوبا ( إلى جنوبي كردفان ) وتقلى ( تقالى ) وداير وغير ذلك من الجبال . ثم إنهم كانوا يغزون كذلك قبائل الدنكا والشلك على جانبي النيل الأبيض ، وصار البقارة يقيسون ثراءهم بعدد الرقيق الذي يملكونه والذي يسمونه ( المال ) .

هذا الرقيق استخدمه أهل الطبقتين الأرستقراطية والوسطى الذين هم من الأصول العربية – في الخدمة المنزلية وفي الزراعة ، وجندوه في جيوشهم ثم إنهم صاروا ينتفعون من الاتجار به وتصديره كسلعة للتجارة لتنمية ثروْتهم . فازدهرت مراكز متعددة في أنجاء السودان كأسواق لتجارة الرقيق : في سوبه ، بربر، شندی، سواکن ، مصوع ، سنار ، کوبی، الفاشر ( تندلتی (Tendelty) ومعناها بالفوارية الحشد العظيم من الناس) بارا ، الأبيض ، دنقله ، الدبة . ذلك كانحال المجتمع السوداني عند مجيء المصريين إلى السودان : إقطاع شرقى تتوزع فيه الأرض والسلطة ـ أى سلطة الحكم ـ بين عدد من السلاطين والمكوك والرؤساء والزعماء لا تربط بيهم أية أيامين للولاء أو أية التزامات بالحدمة العسكرية . وتقوم العلاقة بين هؤلاء السلاطين والمكوك والرؤساء وبين بعضهم بعضاً من جهة ، ثم بينهم وبين من يلهم في الترتيب من سائر أعضاء المجتمع السوداني ــ وتحت هذه السيطرة العربية دائماً ــ على أساس دفع الضريبة ، وتأدية أموال الالتزام ، وتمليك الأرض ، نظير دفع المال الذي علمها أوفى مقابل خدمة معينة سبق أو من المنتظر أداؤها ، أو على شريطة الالتزام بتأدية الأموال المربوطة عليها. وفي كل هذه الحالات كان ينحصر مقياس قوة صاحب السلطان أو ضعفه ، في قدرته على إلزام أتباعة ومرءوسيه بتأدية ما علمهم من واجبات نحوه فإذا استطاع هؤلاء التحرر من هذه الالتزاءات نحو سلاطينهم أو رؤسائهم وزعمائهم ، صاروا هم أنفسهم رؤساء أو زعماء أو سلاطين ؛ تربط بينهم وبين أتباعهم ومرءوسهم نفس العلاقة التي ربطت في الماضي بينهم وبين أصحاب السلطان السابق عليهم: وهكذا. الأمر الذي نجم منه انقسام السودان في عهد السيطرة العربية دائماً ـ إلى عدد من الممالك والمشيخات التي خضعت إما مباشرة و إما بالواسطة لسلطة الفونج ، كما مارس شئون الحكم في سلطنة دارفور «نواب وطنيون» ، أو «مقاديم» – جمع مقدوم – يخضعون للسلطان الفوري في الإقطاعات أو (الحواكير) وهو الاسم الذي عرفت به الأرض عند تقسيمها على أهل الحضر – أو في البادية . ومهمة هؤلاء النواب والمقاديم جباية الضريبة : الزكاة والفطرة والعشور – إلى جانب الاضطلاع بشئون الحكم حيث كانت أحكام المقاديم نافذة في كل القضايا تقريباً .

ولكن المصريين عندما جاءوا إلى السودان لم يلبئوا أن أدخلوا تغييرات كبيرة على أنظمة الحكم والإدارة به . يعنينا مها الآن ذكر ناحيتين هامتين أولهما : إنشاء جهاز للحكم والإدارة يقوم على المركزية التى استمرت إذا استثنينا فترة بسيطة على أيام محمد سعيد – النظام الذي يجمع أسباب السلطة في يد حكومة الخرطوم – (وتحت إشراف حكومة القاهرة في النهاية) . ومعنى ذلك القضاء على الزعامات أو المشيخات المحلية السابقة. ومما يجب الإشارة إليه هنا ، أن إنهاء الزعامات والمشيخات المحلية ليس معناه إقصاء أهل البلاد ورؤسائهم عن شئون الحكم . لأن الحكم المصري في السودان كان يقوم – كما عرفنا – على إشراك العناصر الوطنية في شئون الإدارة والحكم في مقر الحكومة المركزية (الحرطوم) ، وفي الإدارات المحلية في الأقاليم والمديريات .

وأما الناحية الثانية فكانت إنشاء (نظام ضريبي) وضعت أسسه من سنوات الفتح الأولى (١٨٢٦). تحددت بمقتضاه فئات الضرائب التي فرضت إلى جانب الأرض ، على السواقي أثم نظمت طرق جبايتها ؛ كما أعيد النظر في الضرائب الجمركية . ولقد بقيت هذه الفئات دون تعديل حتى سنة ١٨٥٧ عندما أعيد النظر في هذا النظام الضريبي وصدرت المرسومات الأربعة المشهورة

فى ٢٦ يناير ١٨٥٧ - ولقد مر بنا ذكرها - وهي التي تضمنت القواعد الإدارية والمالية الجديدة والتي غرضها البرفيه عن السودانيين وإشراكهم عن طريق مشايخهم ومكوكهم وأعيابهم إشراكاً فعلياً في شئون الحكم والإدارة . ومن ذلك النظر في تقرير الضرائب . ولقد بتي هذا النظام الضريبي معمولا به في جوهره . فلم يطرأ تعديل عليه حتى قيام الثورة المهدية . بينا كانت تغيرت أحوال السودان الاقتصادية نتيجة لعاماين كان لهما أثر ملموس في المجتمع السوداني .

أولهما أنه حدث تطور فى حياة السودان الاقتصادية نتيجة للمشروعات العمرانية التى جاء بها الحكم المصرى بحيث تعدل توزيع الثروة على السكان بصورة كانت تقتضى أن يتعدل توزيع عبء الضرائب عليهم إذا أريد رفع الظلم عن طبقة من الناس لم تعد الطبقة الممولة فى المجتمع السوادنى فترتب على انتقال العبء من طبقة إلى أخرى وزيادته على كواهل الطبقات جميعاً بسبب المساوئ التى لم يكن هناك مفر من أن تقترن بجباية الضرائب وتحصيلها لأسباب شتى متصلة بالوضع فى السودان ، حيث كان السودان لا يزال يمر فى دور الانتقال من الإقطاع الشرق إلى التنظيم الحكومى الجديد — نقول إنه ترتب على ذلك أن الشتد تذمر الأهلين من الحكومة القائمة و زادد سخطهم عليها .

أما العامل الثانى فمتعلق بمسألة الرقيق. ويتألف كذلك من شقين الأول: أن الرق «كنظام» متغلغل فى كيان السودان الاقتصادى والاجتماعى لم ينجح الحكم المصرى فى انتزاعه من حياة السودان لأسباب متعددة . منها أن الطريقة التى اتبعت فى معالجة هذه المسألة عن طريق «تنظيم» الرق بصورة يتسبى معها شيئاً فشيئاً إنهاؤه والقضاء على تجارة الرقيق ، لم يتح لها الفرصة أو الوقت الكافى للنجاح وذلك لأن السلطات المصرية فى السودان بالرغم من إعلان العاء الرق وتجارة الرقيق فى أكثر من مرة (خصوصاً فى سنتى ١٨٣٧) وضعت مصر ظلت ترسل الغزوة ، لصيد الرقيق ؛ وبنى الحال على ذلك حتى وضعت مصر ظلت ترسل الغزوة ، لصيد الرقيق ؛ وبنى الحال على ذلك حتى وضعت مصر

برنامجها الكبير فى مارس ١٨٦٥ لإبطال الرق وتجارة الرقيق فى السودان . وهو المشروع أو البرنامج الذى سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن (استكمال وحدة وادى النيل السياسية) .

والشق الثانى: أن الحديوية ، تحت الضغط السياسى من الحارج وخصوصاً من ناحية بريطانيا ، لم تلبث أن استبدلت بأسلوب « التنظيم » البطىء لمعالجة مسألة الرق وتجارة الرقيق ، سياسة « الإلغاء » العنيفة للقضاء على الرق وتجارة الرقيق بالحديد والنار . فتصدع بنيان المجتمع السوادنى ، ذلك المجتمع الذى عرفنا أن الرق كان ركنا من أركانه ؛ وتزايد بسببسياسة الإلغاء هذه ، الغضب من الحكومة .

وعلى ذلك نشأ فى السودان فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات خصوصاً ، أى السنوات التى نفذ فيها الحكمداريون ، ابتداء من غوردون ومن بعده محمد رءوف ، سياسة الإلغاء العنيفة – نشأ « وضع » يمكن إيجاز عناصره فيما يلى : أولا – مجتمع متفكك أو متخلخل لأنه لا يزال فى مرحلة الانتقال من (الإقطاع الشرق) إلى (التنظيم الحكوم) الموحد بأنظمته وأجهزته الإدارية والضريبية الجديدة :

ثانيا ــ تذمر منتشر بين الأهلين بسبب شعورهم بثقل عبء النظام الضريبي الذي ظل جامداً بعد ١٨٥٧ فلم يساير التغير الذي طرأ على مقدرة الطبقات المختلفة في المجتمع على تأدية التزاماتها قبل الحكومة :

ثالثاً – تذمر منتشر بين الأهلين بسبب سياسة الألغاء ، إلغاء الرق والقضاء بالعنف على تجارة الرقيق ، لأن هذا « الإلغاء » صار يهدد كيان كل أسرة تقريباً في حياتها الاجتماعية والاقتصادية خصوصاً بين الطبقات المتوسطة والغنية أي الطبقات ذات الأثر الواضح في المجتمع السوداني ، والتي كان منها علاوة على ذلك أكثر النخاسين والجلابين المتجرين بالرقيق والذين لهم كذلك نفوذ كبير في المجتمع السوداني ، واشتركوا في الثورات التي ذكرنا أنها قامت في عامى ١٨٨٧ ، ١٨٨٧ في بحر الغزال ودارفور وكردفان .

ومن الواضح أن الحكومة القوية في القاهرة والخرطوم هي وحدها التي يكون في وسعها مواجهة هذا الموقف ؛ كما كان واضحاً من ناحية أخرى أن القضاء على ثورات سليان الزبير وهارون والصباحي لم يكن معناه أن عوامل النذمر اختفت أو أن اشتعال الثورة من جديد صار شيئاً بعيداً . بل لقد كان من المتوقع على العكس من ذلك أن تشتعل الثورة من جديد وفي خطورة أشد من خطورة هذا الثورات المحلية ذات النطاق الضيق ، إذا خرج من بين السودانيين زعيم أكثر قدرة من هؤلاء الذين ذكرناهم على تحريك شعور الأهلين وإثارة حميتهم أكثر قدرة من هؤلاء الذين ذكرناهم على تحريك شعور الأهلين وإثارة حميتهم بحيث ينقلب التذمر والغضب المكبوت إلى ثورة سافرة جامحة يشترك فيها الأهلون على نطاق واسع يقذف بالسودان بأسره في أتون هذه الثورة .

وأما الذي حدث فهو أن الحكومة في القاهرة والخطرم كانت ضعيفة في السنوات التي تلت التدخل الأوربي الذي انتهى بعزل الخديو اسماعيل ، فوقعت حكومة القاهرة تحت ضغط الانجليز من حيث الإمعان في تنفيذ سياسة الإلغاء – الغاء الرق و تجارة الرقيق – بالعنف والشدة ، وذلك في الفترة التي سبقت الاحتلال البريطاني ، أي بين ١٨٧٩ – ١٨٨٨ ، ثم عجزت هذه الحكومة بسبب الحوادث التي انتهت بالاحتلال البريطاني ، وبسبب الضعف الذي لازمها في سنوات الاحتلال الأولى ، عن مواجهة الموقف الذي نشأ من انتشار الثورة المهدية في السودان .

وعلاوة على ذلك فقد وجد السودان في شخص محمد أحمد المهدى الزعيم الذي اعتمد على إذكاء الشعور الديني لتأليب الأهلين على الحكومة القائمة بالرغم من أن هذه كانت حكومة إسلامية لا يجوز الثورة عليها . فسوغ محمد أحمد الانتقاض عليها بأن أولى الأمر فقدوا طاعة محكوميهم لانهم استخدموا أجانب ودخلاء وولوهم أمور العباد ، « فحكوا سيوفهم في رقابهم » وظلموا الناس وقتلوا النفوس وهتكوا الأعراض ، وأما عضد محمد أحمد القوى فكان تجار الرقيق الذين اعتمد عليهم كل الاعتماد في نجاج دعوته . وآزره

هؤلاء مؤازرة فعالة فكان تجار الرقيق ، والنخاسون ، هم الذين حرص محمد أحمد على استمالتهم وهب هؤلاء من أول الأمر لتأييده ونجدته . ولم يكن غريباً أن يصبح خليفته أحد زعمائهم وهو عبد الله التعايشي ، أخطرهم شأناً وأشدهم بأساً وقوة .

### ب التمهيد للثورة: السودان بعد عزل اسماعيل:

كان الأثر المباشر لعزل الحديو اسماعيل أن استقال غردون من حكمدارية السودان في ٢٩ يوليو ١٨٧٩ . ولكن ترتب على عزل الحديو اسماعيل واستقالة غردون ، أن حصل (رد فعل) كبير في السودان سرعان ما ظهر أثره في انتعاش تجارة الرقيق . ذلك أن النخاسين وتجار الرقيق مالبثوا أن استعادوا الثقة في أنفسهم ، فرجعوا إلى أوكارهم في بحر الغزال ودارفور . واستأنف البقارة في كردفان غزواتهم لصيد الزنوج (السود) . ثم إنه لم تمض شهور قليلة حي كانتقوافل تجار الرقيق تسير في دروبها القديمة من درافور و بحر الغزال إلى مصر والسودان الشرقي ؛ وحتى كانت مراكب الجلابين في النيل الأبيض تحمل الرقيق من مناطق النيل العليا وتفرغ شحناتها عند فاشودة : وهي الحطة الحكومية التي كانت في السنوات السابقة مركزاً للمراقبة على النهر لتعطيل نشاط تجار الرقيق وتفتيش سفهم الآتية من مديرية خط الاستواء ؛ وحتى صار الموظفون والمديرون السودانيون الذين ألحقهم غردون بحدمة الحكومة بين عامي ١٨٧٧ ولانيق وللديرون الآن في الرقيق علانية ودون خوف أو وجل .

وكان بسبب انتعاش تجارة الرقيق بالصورة التي ذكرناها نتيجة لرد الفعل الكبير الذي حدث أن صار سلطان الحكومة مهدداً بالزوال من أكثر أقاليم السودان ، وبات متوقعاً أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل ١٨٦٣ ، ١٨٦٥

من حيث خروج مناطق بأكملها من نفوذ الحكومة وخضوعها لسلطان تجار الرقيق. ولذلك فقد كانت المشكلة التي واجهتها الخديوية عقب عزل الحديو إسماعيل هي نفس المشكلة التي واجهتها الحكومة المصرية في بداية عهده . وكما أن وجود الحكومة القوية فيالقاهرة كان ضر وريًّا في سنة ١٨٦٣، للمحافظة على السودان من الانحلال والضياع وتجزئة أقالمه ، فقد صار الآن ، بعد ستة عشر عاماً ( في ١٨٧٩ ) وأكثر من أي وقت مضى ، من الضروري وجود حكومة قوية فى القاهرة لمنع انهيار الحكم المصرى فى السودان ، ولإنقاذ السودان من سيطرة سوف يفرضها عليه، مباشرة أو غير مباشرة، النخاسونوتجار الرقيق. هذه المشكلة هي التي واجهها الحديو الجديد محمد توفيق. ولكن (توفيق) الذى شهد عزل أبيه بسبب التدخل الأورى ، واعتمد هو نفسه على ( الوصاية الدولية) لتحمى مسند الحديوية ضد الحركة الوطنية في نضاله مع العرابيين ، لم يكن فى قدرته أن يحاول أو أن يفكر فى التحرر من نفوذ التدخل الأوروبى أو الوصاية الدولية ، التي صار يمثلها فيما يتعلق بشئون السودان وقتئذ ، القنصل العام البريطاني في مصر ، وذلك قبل الاحتلال البريطاني نفسه بثلاث سنوات تقريباً أي من وقت اعتلاء توفيق عرش الخديوية . فخضع توفيق في كل ما يتصل بمعالجة مشكلة السودان الجديدة لضغط الإنجليز عليه.

أما هؤلاء الإنجليز ، فإنهم لم يفطنوا لحقيقة الموقف في السودان . وكانوا عاجزين عن إدراك مدى خطورة رد الفعل الذي حصل نتيجة لعزل الحديو اسماعيل ولذهاب غردون من السودان . وانحصر اهمامهم من مسألة السودان في أن يروا معاهدة إلغاء الرقيق التي ابرموها منذ ٤ أغسطس ١٨٧٧ مع الحديو اسماعيل لا تزال موضوعة موضع التنفيذ ؛ وأن يحرص العهد الجديد على تنفيذها بكل همة ، فلا يكون عزل الحديو السابق أو استقالة غردون سبباً في تهاون حكومة القاهرة أو حكومة الحرطوم في مكافحة الرق والنخاسة في السودان . وبادر (اودارد مالت) القنصل البريطاني العام في مصر بإبلاغ رغبات

حكومته إلى الحديو توفيق. ولم يسع الحديو إلا أن يصدر تعلياته إلى حكمدار السودان الجديد محمد رءوف باشا في ١٥ مارس ١٨٨٠ بضر ورة أن يستمر العمل بكل همة من أجل القضاء على تجارة الرقيق. واعتبره الحديو مسئولا عن كل تقصير قد يساعد على إنعاش هذه التجارة. ثم إن الحديو للتدليل على صدق نواياه سلم إلى (مالت) نسخة من هذه التعليات ليطلع عليها حكومته. وكتب (مالت) في ٢٩ مارس أن الحديو صادق الرغبة في إنهاء تجارة الرقيق.

وكان من المنتظر أن يبذل محمد رءوف كل ما وسعه من جهد وحيلة لتنفيذ معاهدة إلغاء الرقيق، ومنذ حضوره إلى الحرطوم في يونية ١٨٨٠ إلى وقت عزله من الحكدارية واستدعائه للقاهرة في فبراير ١٨٨٢ ، سهر رءوف على تنفيذ سياسة الإلغاء وسلك في ذلك طريق العنف والصرامة وكما فعل غردون من قبل وارتكب رءوف وهو يجد في تنفيذ سياسة الإلغاء نفس الحطأ الذي أرتكبه غور دن من قبل، من حيث الاستعانة بالموظفين الأجانب في كفاح حكومته ضدتجار الرقيق . فقد استبقى رءوف في مناصبهم الأوروبيين الذين عيهم غردون في القضاء على تجارة الرقيق بنشاط أعظم من السابق . ففي بحر الغزال تسلم الحكومة في القضاء على تجارة الرقيق بنشاط أعظم من السابق . ففي بحر الغزال تسلم الحكومة الإنجليزي لبتون بك بعد استقالة الإيطالي جيسي في سبتمبر ١٨٨٠ ؛ وفي الإنجليزي لبتون بك بعد استقالة الإيطالي جيسي في سبتمبر ١٨٨٠ ؛ وفي دارفور بتي في مراكزهم كل من سلاطين في داره ، واميلياني في كوبي ، ومسيداليا في الفاشر ؛ وفي مديرية خط الاستواء بتي أمين افندي أو الدكتور شنتز ر الألماني في (لادو) ، كما عين رءوف أور وبياً آخر هو النمسوي ارنست مانر و (Manro) مفتشاً في فاشودة وكل هؤلاء الأوربيين بقوا في مراكزهم حتى عام الثورة المهدية وعملوا بجد وقوة في مطاردة تجار الرقيق .

وإلى جانب هذا ، قام رءوف أبمحاولات عدة لوقف نشاط تجار الرقيق . من ذلك أنه أغلق طريق القوافل الذي كان الجلابون أعادوا فتحه بعد رحيل غردون ، بين دارفور ومصر ؛ ومنع تصدير الرقيق إلى مصرمن كوبي والفاشر ه

بل أفلح رءوف في السودان الشرق في مقاومة ما كان أدهى من تجارة الرقيق ونعنى بذلك نوع الدعارة الذي عمد إليه أهل هذه الجهات عندما صار متعذراً عليهم أن يبيعوا الإماء والجواري التي يملكونها ، فاستعان رءوف بالفقهاء ومشايخ القبائل في إبطال هذه الرذيلة ، وصار يوقع على المذنبين عقوبات رادعة حتى نجح في القضاء عليها . وكان تجار الرقيق الذين تقبض عليهم الحكومة يقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية ويطبق عليهم الحكم العرفي (العسكري) ، وصدرت في حالات كثيرة أحكام بعقوبة الإعدام على الذين تحوم حولم مجرد الشبهة في أنهم من تجار الرقيق .

ولكن رد الفعل الذى حصل عقب عزل الحديو اسماعيل كان عنيفاً وجارفاً لدرجة أن كل هذه الإجراءات الشديدة لم تفد شيئاً في الحد من نشاط تجار الرقيق ، بل إن كثيرين في القاهرة صاروا يشكون من أن تجار الرقيق في هذا العهد – عهد حكومة رءوف – إنما يتمتعون بقوة أعظم مما كان لهم على أيام غردون ، وراح كثير ون من الإنجليز المتحمسين لسياسة الإلغاء السريع يقارنون بين حكومة رءوف التي وصفوها بالضعف والتراخي ، وحكومة سلفه غردون القوية الحازمة والنشيطة . وفي غضون عام ١٨٨٠ – ١٨٨١ خصوصاً ، تكررت إذاً ، شكاوى الحكومة الإنجليزية إلى قنصلها العام في مصير (إدوارد ملك ) ، من أن تجارة الرقيق صارت مزدهرة في السودان وأكثر من أي وقت مضى ، وأن موظني الحكومة يشاركون تجار الرقيق في نشاطهم ؛ وأن حكومة الحرطوم عاجزة عن تنفيذ معاهدة إلغاء الرقيق .

ولقد ترتب على ضغط الحكومة الإنجليزية بواسطة ممثلها في مصر أن اضطرت حكومة الحديو إلى إصدار تعلياتها المشددة إلى رءوف منذ ديسمبر اضطرت حكومة أن يضاعف جهوده لإخاد هذه التجارة . وصدع رءوف بما أمر به . وأما نتيجة الإمعان في سياسة الإلغاء العنيفة هذه فكانت انتشار التفمر والسخط ليس بين تجار الرقيق وحدهم فقط ، بل وبين سواد الشعب . الأمر

الذي جعل هذا التذمر والسخط عظم الحطر على النظام القائم ، لأن الأهلين وتجار الرقيق صارت تجمع بينهم الآن رغبة واحدة ؛ هي طرد « المصريين » من السودان .

إن سياسة الإلغاء التي أصرت السلطات في القاهرة والخرطوم على المضي في تنفيذها بإلحاح منقطع النظير منذ سنة ١٨٦٣ أغضبت شعباً كان يعتقد أن الرقيق نظام أقرته عوائد البلاد وشرائعها من قديم الزمن ، ومن المتعذر عليه علاوة على ذلك الرضا بإلغائه للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أشرنا إليها في بداية هذه الدراسة ، وهي الأسباب التي جعلت الرق متغلغلا في كيان البلاد . أضف إلى هذا أن وقف تجارة الرقيق حرّم الذين يملكون الرقيق – أى أكثر أهل السودان ، خصوصا من الطبقتين المتوسطة والارستقراطية ـــ من قسم كبير من دخولهم السنوية . وذلك لأن غردون عندما قام على تنفيذ معاهدة إلغاء الرقيق أعطى الفرصة لأعداد عظيمة من الرقيق في حوزة مالكيهم سواء من التجار أو الأهالي لأن ينالوا عتقهم وحريتهم بالرغم من أن هؤلاء لم يكن لديهم ما يجعلهم يشكون من معاملة أسيادهم لهم . ثم إن هؤلاء « الأسياد » لم يعوضوا شيئاً عن الرقيق الذي أعتق وتحرر من خدمتهم. وكان من عوامل زيادة تذمرهم أن الحكومة باحتكارها كل أسباب التجارة – من وسائل مكافحة تجارة الرقيق كذلك ــ منعت الأهلين من تعويض خسائرهم الفادحة نتيجة لتحرر الرقيق الذي يملكونه ، بالاشتغال في التجارة المشروعة أو بالكسب من أي عمل مشروع آخر .

وزاد حال الأهلين سوءاً بسبب أن عبء الضرائب الثقيل بقى على حاله بالرغم من الحسائر المالية الفادحة التى تكبدوها . واشتد تذمرهم من الحكومة وعظم سخطهم عليها عندما عمدت هذه فئ عام ١٨٧٨ وفى السنوات التالية إلى المبالغة فى تنفيذ سياسة الإلغاء العنيفة ، بيما لم تقم الحكومة بأية محاولة لتخفيف عبء الضرائب عن كواهلهم . بل إن الحكومة فى عهد محمد رءوف ، على العكس

من ذلك ، لم يلحظ عنها أى تهاون أو شفقة فى تحصيل الضرائب ولجأت إلى القوة فى جمعها واستخدمت مرة أخرى « الباشيزوق » المشهورين بقسوتهم فى إرغام الأهلين على دفعها .

وعلى ذلك فإنه لم يأت عام ١٨٨١ حتى كان التذمر يشمل أهل السودان جميعهم : الأمر الذى انطوى على خطورة عظيمة . لأنه من المحتمل كثيراً إذا قامت الثورة في هذه الظروف أن يثور على الحكومة أهل السودان بأسرهم وليس تجار الرقيق وحدهم . لقد فشل سليان الزبير ، وهارون في ثورتهما ضد الحكومة في عامي ١٨٧٧ ، ١٨٧٩ لأنهما اعتمدا على تجار الرقيق وأخفقا في استهالة سواد الشعب لتأييد قيضتهما والاشتراك في الثورة ، مما جعل ممكنا أن ينجح غردون وأعوانه في إخمادها . ولكن لم يكن هناك أي شك في أن الموقف في سنة ١٨٨١ ، في أمن الموقف في سنة ١٨٨١ ، عمد أحمد المهدى حتى يجد السودانيون في شخصه الزعامة الضرورية والتي كان في وسعها أن تجمع تحت لوائها وفي صعيد واحد كل العناصر المتذمرة ، وكل في وسعها أن تجمع عدت لوائها وفي صعيد واحد كل العناصر المتذمرة ، وكل القوى التي تقوم عليها الثورة : تجار الرقيق وسواد الأهلين . وذلك لإنهاء عهد المصرية » وطرد المصريين من السودان . . .

### ج ـ الثورة : قيام المهدية :

ولد محمد أحمد بجزيرة (لبب) التي تبعد بنحو ١٥ ك م جنوب مدينة دنقلة في ١٢ أغسطس ١٨٤٤ ، وأظهر من حداثته ميلا لتعلم العلوم الدينية . فدرسها في بربر والحرطوم . واشتهر بالورع والتقوى والزهد والتف حوله التلاميذ وأنشأ بالحرطوم (مدرسة) في سنة ١٨٦٣ ثم صار (فقيها) بعد ذلك بخمس سنوات (١٨٦٨) ، تم انتقل إلى جزيرة آبا في النيل الأبيض ، حوالي خسين ومائتي ميل جنوبي الحرطوم ، للانقطاع للعبادة ، وذلك حوالي سنة ١٨٧١ أو ١٨٧٣ وكان في (آبا) أن بدأ محمد أحمد ينشر دعوته كمصلح ديني يريد تحرير

العقيدة الإسلامية من الشوائب، ويريد إعادة مجد الإسلام القديم.

ولم يلبث محمد أحمد أن اتجه بتفكيره وبدعوته إلى المسائل السياسية والاقتصادية فعزا ما لحق بالشريعة من تحقير وإهانة إلى « الترك » و « المصريين » الذين ازدروا بأحكام الشريعة وجروا في حكومتهم على خلاف ما تقضى هذه به . وألح محمد أحمد في ضرورة طرد المصريين من السودان كالوسيلة التي يمكن بها وحدها تقرير العدالة ونشر السلام مرة أخرى ؛ وأعلن وجوب الامتناع عن دفع أية ضريبة غير العشور أو الزكاة فقط التي نص عليها الكتاب الكريم ؛ ثم دعا إلى شيوع الملكية . فلا يستأثر مؤمن بمال أو عقار دون أخيه المؤمن ، بل يجرى توزيع الثروة على الجميع بالتساوى . وطالب أن لا يسرى في السودان غير قانون الشرع الإسلامي وحده .

وهذه كلها كانت آراء ونظريات جديدة سرعان ما صادفت هوى فى نفوس السودانيين الذين انضموا تحت لواء محمد أحمد وسهل عليهم أن يؤمنوا بأنه « المهدى المنتظر » حقيقة . ومع أن الدعوة لشيوعية الملك نفرت من حوله كثيرين فى أول الأمر ، إلا أن المنادة بطرد المصريين ، ليملأ الأهلون المناصب التى كانوا يشغلونها خصوصا ، سرعان ما جعلت سواد الناس ينضمون إليه ثانية . وكأن أعظم هؤلاء المؤيدين له إيمانا بدعوته تجار الرقيق ، ثم كل أولئك المتذمرين من الحكومة والذين انتظر وائن يبدأ عهد من « الرخاء » إذا تحقق طرد المصريين على يد هذا الفقيه .

ومن الذين استهوتهم دعوة محمد أحمد : البقارة ، أكبر من يملكون الرقيق ويتاجرون فيه . ولقد اعتمد محمد أحمد في نجاح دعوته على مؤازرة هؤلاء إلى جانب مؤازرة تجار الرقيق عموماً له . ولتى تعضيداً قويبًا من عبد الله التعايشي ، أخطر زعماء البقارة شأنا وأشدهم بأساً - حاول أن يجعل محمد أحمد يعلن أنه « المهدى المنتظر » على شريطة أن يستوزره . ومن المعروف أن عبد الله التعايشي كان قبل ذلك بسنوات وعقب فتح دارفور ، عرض على الزبير رحمت أن يعلن نفسه هذا « المهدى المنتظر » ورفض الزبير ، وأنبه تأنيباً عنيفاً . ولكن محمد أحمد

الذى فطن إلى أهمية تأييد البقارة له وهم المشهورون بعدائهم للحكومة بسبب ملاحقة الحكومة لهم بالمطاردة والمصادرة لتجاربهم فى الرقيق ، لم يتردد فى قبول ما عرضه عليه عبد الله التعايشى . فكتب « هنزل » (Hanzal) القنصل النمساوى فى الخرطوم إلى حكومته فى ١٥ أغسطس ١٨٨١ بأن الأخبار قد وصلت من جزيرة آبا منذ شهر يوليو ، منبئة بأن الفقيه قد أعلن على الملأ أنه المهدى المنتظر ، والمكلف من قبل المولى بتأسيس دولة إسلامية مترامية الأطراف تكون عاصمتها مكة المكرمة .

فكان في إعلان هذه الدعوة قيام المهدية.

ومع ذلك فقد واجهت هذه الدعوة صعوبات معينة في أول الأمر منشأها أنه كان من المتعذر دفع الأهلين إلى الانتقاض على الحكومة المصرية. لأن هؤلاء كانوا يعزون ما أصابهم من أذى وضرر إلى عمال الحكومة الأجانب والأوربيين «الكفار» وأذنابهم والضالعين معهم من مواطنيهم أنفسهم مما عدوا حكومة المصريين براء منه ولا يسوغ شرعا الثورة عليها. وتمسك كثيرون من كبار السودانيين بولائهم لها. نذكر مهم السيد أحمد الأزهرى ابن الشيخ إسماعيل الولى الكردوفاني الكبير (وجد السيد إسماعيل الأزهرى) ونجيب بك بطراكي ومحمد بك المك وفرج باشا الزيني وحسين باشا خليفة والشيخ حسين عبد الرحيم شيخ الدويم والشيخ عبد القادر قاضي الكلاكلة والشيخ عوض الكريم أبو سن شيخ الشكرية وغيرهم كثيرين. وكان لكل هؤلاء نفوذ ملحوظ على أتباعهم شيخ الشكرية وغيرهم كثيرين. وكان لكل هؤلاء نفوذ ملحوظ على أتباعهم وكانت كلمتهم مسموعة.

ولذلك فقد عمد محمد أحمد إلى ابتكار « نظرية » يسوغ بها الانتقاض على الحكومة لخصها الشيخ محمود القبانى صاحب كتاب ( السودان المصرى والإنجليزى) في قوله :

« وكان رأيه [ أى رأى المهدى ] إلقاء تبعات تلك المظالم والمصائب على عاتق الحكومة المصرية لأنها استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء وولتهم أمور العباد ،

فحكموا سيوفهم في رقابهم وأتوا ما أتوه من الظلم وقتل النفوس وهتك الأعراض . وهب أنها لا تسيء الظن فيهم ولا تعتقد أنهم يتطوحون مثل ذلك التطوح ويأتون كل تلك المنكرات والموبقات . فهل لم يكن من الواجب أن تتجسس أعمالهم وتتنسم أخبارهم ، حاسبة السودان عضوا من أعضائها يؤلها ما يؤله . لا ريب في ذلك ولامراء . ولكنها أهملت هذا الواجب . وكان إعمالها دليلاً على تركها حبلها على غاربها وترك مقادير السودان تجرى في أعنتها . إذاً ليس بدءاً انتقاض أهل السودان عليها . بل البدع والغرابة أن لا ينتقضوا ويثور والحلع ذلك النير القاسى ، وقلب تلك الهيئة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم حناجرهم وأحرجتهم فأخرجتهم ولم تعمل عملاً يصلح دنياهم ويستجلب رضاهم بل وكلت أمورهم إلى أناس يعتبر ون السود عبيداً أرقاء ولا يفرقونهم عن العجماوات . ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان والشقاء إذا كان قادراً على إصلاح حاله وإسعاد مآله » .

ثم استطرد «القبانى » يقول: «هذا ملخص رأى محمد أحمد الذى لقب نفسه بالمهدى وثارت السودان بسببه. وهذه زبدة أدلته على وجوب قيام السودانين لخلع طاعة الحكومة المصرية ، ولم يلبث رأيه أن أصبح رأى خاصة السودان وعقلائه ، وأمسى حديث بهارهم وسمر ليلهم ، يدور فى خلدهم كلما هزت الريح غصنا وحركت شبحا وراحوا يفتشون عن كل وسيلة للخلاص من تلك الحكومة الظالمة ونسوا الإنجليز العاملين باسمها والمسببين لتلك القلاقل والمشاكل»! ولكن بماذا قابلت السلطات بالحرطوم نبأ إعلان محمد أحمد أنه المهدى المنتظر؟ وماذا كان موقفها من حركته التي أخذت تنتشر سريعا ؟

لقد أخطأ حكمدار السودان محمد رءوف فى تقدير قوة هذه الحركة الحقيقية وأخفى تماما فى إدراك خطورتها. فقد اكتنى رءوف فى أول الأمر بالنصيحه للفقيه أن يقلع عن ادعاءاته. وجالح فى وثيقة بعنوان (نبى كاذب فى السودان) للفقيه أن يقلع عن ادعاءاته . وجالح فى وثيقة بعنوان (نبى كاذب فى السودان) للفقيه أن يقلع عن ادعاءاته . وجالح فى وثيقة بعنوان (نبى كاذب فى السودان) من الحرطوم إلى ممثل حكومته فى القاهرة بالزلوسكى Baleslowski الذى بعث بها طى

رسالته إلى حكومته بتاريخ ٢١ أغسطس١٨٨١: أن حكمدار السودان محمد رءوف أوفد لجنة من الفقهاء والمشايخ إلى جزيرة آبا لمناقشة محمد أحمد لمعرفة ما إذا كان الفقيه هو المهدى المنتظر حقيقة . فأدت اللجنة مهمتها وعادت إلى الحرطوم فى شهر أغسطس وجاء فى تقريرها إلى رءوف باشا أن دعوى محمد أحمد أنه المهدى المنتظر ادعاء كاذب ، وأن حوالى المائتين من الأتباع المتعصبين يلتفون حوله فى آبا ، وأن الواجب يقتضى استخدام القوة للقضاء فوراً على هذه الحركة . وكان محمد رءوف أوفد مع هذه اللجنة أحد معاونى الحكمدارية ، محمد أبو السعود العقاد ونفس أبو السعود الذى طرده بيكر واستخدمه غردون ، ثم عاد فطرده هو الآخر من مديرية خط الاستواء – وكان مكلفا بإحضار محمد أحمد إلى الحرطوم . ومن المعروف أن أعضاء اللجنة وأبا السعود وصلوا آبا فى ٧ أغسطس ١٨٨١ . ولكن محمد أحمد الذى أدرك خطورة الذهاب إلى الحرطوم رفض تلبية الدعوة . ومن ذلك الحين صار واضحاً أن القوة وحدها سوف تكون الوسيلة التى يمكن بها إخماد هذه الحركة .

وبما زاد فى حروجة الموقف. أن النيل أتى فى هذه السنة منخفضاً انخفاضاً غير عادى ، وأن الأمطار ظلت محتبسة بالرغم من انتصاف فصل الحريف فكان المحصول رديئاً وارتفعت لذلك أثمان الحبوب والزُبد وعلف الحيوان ارتفاعاً عظياً للدرجة صار يخشى معها من انتشار المجاعة . ولذلك اشتد تذمر الأهلين من الحكومة وسخطهم عليها حتى بات متوقعاً إذا تهاونت الحكومة ولم تعمل فوراً وبكل سرعة على إخماد حركة المهدى وهى لا تزال فى بدايتها ، أن تنقلب هذه الحركة إلى ثه رة عارمة قد بتعذر التغلب عليها فى النهاية .

وزيادة على ذلك فإن القوات التى لدى الحكومة فى السودان كانت قليلة ومبعثرة فى حاميات تفصلها عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة ، ولم تكن مواقعها محصنة قبل الثورة ؛ وأكثر جنودها من الباشبزوق غير النظاميين موزعين على ١٥ حامية فى دنقلة ، بربر ، الحرطوم ، سنار ، القلابات ، الجيرة ، القضارف ،

كسلا ، أميديب ، سهيت ، هرو ، كردفان ، دارفور ، بحر الغزال ، خط الاستواء . ومجموع هذه القوات حوالى ٤٠,٤٩٠ فقط وتعوزهم الحبرة بفنون الحرب والقتال . ولذلك لم يكن منتظراً إذا اندلع لهيب الثورة أن تكفى هذه القوات الإخادها .

أضف إلى هذا أن المسئولين فى السودان لم يكن فى استطاعتهم أن يعتمدوا على حكومة القاهرة لإمدادهم بالنجدات العسكرية اللازمة لأن قيام الثورة العرابية التى بدأت فى أوائل سنة ١٨٨١ جعل متعذراً على حكومة القاهرة توجيه عنايتها لشئون السودان ، أو إرسال النجدات العسكرية إليه . ولذلك عندما جاءت أخبار المهدى إلى القاهرة ذكر « بالزلوسكى » القنصل النساوى فى رسالته إلى حكومته بتاريخ ٢١ أغسطس ١٨٨١ أن المسئولين فى القاهرة أصدروا تعلياتهم المشددة إلى محمد رءوف « يطلبون منه العمل الحاسم السريع للاقتصاص من المهدى الكاذب وأتباعه المارقين » .

أما رءوف فقد أخطأ كذلك فى تقدير أثر الدعوة على أتباع محمد أحمد الذى أرسل إلى القبائل حول جزيرة آبا يستنفرها للجهاد فاجتمع عنده حوالى الثلمائة والحمسين ، اكتبى رءوف بأن أرسل مع أبى السعود حوالى ٢٠٠ عسكرى لمنازلتهم وللقبض على محمد أحمد . فانهزمت الحملة فى واقعة عرفت باسم واقعة آبا فى ١٢ أغسطس ١٨٨١ .

وكان لهذه البداية الطيبة في صالح المهديين أثر بالغ على انتشار دعوتهم في السودان. فقد اعتبر « المهديون » هذا الانتصار على قوات الحكومة النظامية دليلاً ناصعاً على قدسية المهمة التي يضطلع بها أمامهم. بينا أعلن محمد أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره « بالهجرة » من آبا إلى «جبل ماسه بلصيق جبل قدير » في كردفان. وكان الغرض من هذه الهجرة أن يتخذ المهدى مقره بين قبائل البقارة أنصاره الأقوياء. وعبثاً حاول رءوف تشتيت المهدى وأتباعه ، ووقف هذه « الهجرة » ؛ فوصل المهدى إلى جبل قدير في آخر أكتوبر ١٨٨١. وفي

٩ ديسمبر ١٨٨١ أوقع هزيمة بالغة بجيش ضئيل ، من حوالى • • ٥ مقاتل فقط كان زحف به راشد بك مدير فاشودة يقصد قدير ؛ فوقعت الواقعة بالقرب من جبل قدير ، و ُقتل راشد بك ولم ينج من جيشه سوى ثلاثة فقط حملوا الحبر إلى فاشودة . وذاع نبأ انتصار المهدى فى كل مكان : فى كردفان ، سنار ، السودان الشرقى بين بربر وساحل البحر الأحمر . ومن حين هذا النصر صارت تأتى ألوف الناس من كل أنحاء السودان للانضواء تحت لواء المهدى .

وبعث رءوف يطلب النجدة من القاهرة .

ولكن القاهرة كانت مشغولة بثورة العرابيين ولا تستطيع إرسال أية نجدات عسكرية إلى السودان . ولذلك فقد اكتفت بأن عزلت رءوف من الحكمدارية فى فبراير ١٨٨٢ لعجزه عن إخماد الثورة ، وعينت فى مكانه أقدر رجالها العسكريين وتئذ ، عبد القادر باشا حلمى . فغادر رءوف الحرطوم فى أوائل مارس ١٨٨٢ . وقتئذ ، عبد القادر باشا حلمى . فغادر رءوف الحرطوم فى أوائل مارس ١٨٨٢ . المريل مهر على ذهاب رءوف حتى وصلت الأنباء إلى الحرطوم فى ٦ أبريل عبد القادر حلمى فلم يغادر القاهرة إلا فى أوائل مايو ، فبلغ الحرطوم فى ١١منه . عبد القادر حلمى فلم يغادر القاهرة إلا فى أوائل مايو ، فبلغ الحرطوم فى ١١منه . وكانت القاهرة فى أثناء ذلك ، وبالرغم من معارضة عبد القادر حلمى نفسه قد وافقت على تسيير حملة جديدة بقيادة يوسف باشا الشلالى لمطاردة المهدى فى جبل قدير . فخرجت هذه الحملة من (الكوره) قاصدة إلى قدير عن طريق فاشودة فى أواسط مايو . ولكن المهدى لم يلبث أن أنزل بها هز يمة ساحقة فى واقعة عند جبل الحرادة فى ٢٩ مايو ١٨٨١ قتل فيها يوسف الشلالى ، وعرفت باسم واقعة الشلالى . ولقد كانت هذه الواقعة بالذات . إلى جانب واقعة راشد بك على يوسف الشلالى ، والمتن الواقعتين من انتصارات صغيرة ، توجت بهذا الانتصار على يوسف الشلالى ، سبباً فى أن تعم الثورة أرجاء السودان .

فيقول نعوم شقير في كتابه عن (تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته) ــ الجزء الثالث صفحات ١٣٨ ــ ١٣٩ وهو يعلق على انتصارات المهدى حتى

واقعة الشلالي ما يأتى :

« وهذا النصر المتتابع الذي ناله محمد أحمد على عساكر الحكومة أدهش عالم السودان كافة وحط من كرامة الحكومة في أعينهم بقدر ما رفع من كرامة محمد أحمد. فلقد كان للحكومة قبل الآن سطوة عجيبة في البلاد حتى كان جندً يها الواحد يرهب رهطاً من الأهلين . وقد مرّ عليها ستون سنة ونيف لم تظهر في خلالها بغير مظهر القوة والبطش ، فأخمدت كل ثورة ونكلت بمن ناوأها تنكيلاً شديداً . والآن قام فقيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر معدود من المستضعفين الجياع فتغلب على سراياها القوية المرة بعد المرة وما زال يتهددها ويستعد لمناوأتها فلم يبق للعامة ريب في أن هذا الفقيه هو المهدى المنتظر وأن نصره من الله فهاجروا إليه من كل فجّ . وقد انحاز إليه على الأخص : أهل البادية لأنهم ميالون بالفطرة إلى الحرب والسلب ، فرأوا عنده ما يوافق ميلهم خصوصا وأنه رفع عنهم الضرائب التي كانوا يتنون منها كما بينا قبل ؛ وتجار الرقيق لأنهم رأوا الوازع قد ذهب وأطلقت لهم الحرية في البيع والشراء ؛ وقطاع الطرق واللصوص لأنهم وجدوا به ملجأ من العقاب ؛ والعلماء والفقهاء لأن القائد هو واحد مهم وقد قام ليحررهم من المصريين ويجعلهم حكاماً في مكانهم. وهكذا اتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حتى بلغ عدد أنصاره في قدير نحو ٢٠ أَلْفاً فَضَلاً عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا إلى نصرته في بلادهم » .

\* \* \*

وهكذا انتقلت المهدية من حركة تذمر إلى ثورة ، ومن مسألة ذات أهمية ثانوية في تقدير السلطات المسئولة في الحرطوم والقاهرة ، ولا يخشى ضررها على النظام القائم في السودان ، إلى مسألة خطيرة تتطلب التفرغ لعلاجها بسرعة وفي حزم وقوة إذا شاء المسئولون الإبقاء على وحدة وادى النيل والمحافظة على السودان من الضياع في أحضان الفوضى .

ولقد كانت هذه المشكلة الحطيرة من أولى المشكلات التي واجهها الاحتلال البريطاني في مصر .

# الاحتلال الىريطانى وإخلاء السودان

#### ا ــ بداية الاحتلال والموقف في السودان :

بدأ الاحتلال البريطانى فى مصر من يوم واقعة التل الكبير فى ١٤ سبتمبر ١٤ ما المحتلال البريطانى فى ١٤ سبتمبر . العام نفسه حتى كانت الحكومة تستأنف وظائفها فى القاهرة التى انتقل إليها الحديو محمد توفيق منذ ٢٥ سبتمبر .

ومن أول الأمر اتخذ الاحتلال إجراء معيناً كان ذا أثر بالغ على الموقف في السودان ؛ ونعنى بذلك إلغاء الجيش المصرى الذي صدر به مرسوم في ١٩ سبتمبر ١٨٨٢ وذلك بعد أيام معدودة من واقعة التل الكبير ، ولم يلبث أن تأيد الإلغاء بمرسوم صدر في ٢٠ ديسمبر من العام نفسه . وفي يناير ١٨٨٣ تعين السير إيفلن وود (Evelyn Wood) سرداراً أى قائداً عامًّا للجيش المصرى الجديد، الذي عهد بتنظيمه إلى أحد الضباط الإنجليز كذلك هو السير فالنتين بيكر (Valentine Baker) ؟ كما دخل الحدمة خمسة وعشرون ضابطاً إنجليزيًّا بينما بلغ عدد الجيش ستة آلاف فقط . وأما كبار الضباط العرابيين فقد حكم عليهم بالإعدام وتعدل الحكم بالنفي المؤبد (في ديسمبر ١٨٨٢) ، وصدرت أحكام أخرى على سائر العرابيين من عسكريين ومدنيين بالنفي والسجن أو تحديد الإقامة أو التجريد من الرتب وعلامات الشرف والامتيازات ، أوالحرمان من مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد (صغار الضباط). وأما الأثر الذي أحدثه هذا كله في الجيش على وجه الخصوص فهو أن الجيش الجديد صار يتألف من جنود في حاجة إلى وقت طويل حتى يكمل تدريبهم واستعدادهم ؛ وترتب على إقصاء القيادة الوطنية ووضع زمام الجيش في يد الضباط والرؤساء الإنجليز أن ضعفت الروح المعنوية بين الجنود ، وبخاصة بعد الهزائم التي لحقت بالجيش ومحاكمة قواده وضباطه السابقين .

ولقد كان هناك أثر آخر لهذه الحالة الناجمة من إلغاء جيش العرابيين وتشكيل الجيش الحديد تتلخص فى أنه صار لزاماً على سلطات الاحتلال كلما اقتضى الموقف فى السودان التفكير فى أجدى الوسائل لمواجهته، أن تدخل هذه السلطات فى حسابها مبلغ ما كان عليه هذا الجيش المصرى الجديد من قوة أو من ضعف حتى ترى إذا كان ممكناً الاستغناء عن قسم منه لإرساله إلى السودان للمعاونة على إخماد أو مقاومة الثورة المهدية هناك ؛ أو إذا كان فى مقدور هذه القوات إذا أرسلت إلى السودان أن تقضى على الثورة ؟

ذلك بأن الموقف فى السودان بقى يتدهور من سبىء إلى أسوأ. وحتى أن البريطانيين فى القاهرة كانوا قد اقتنعوا منذ نهاية سبتمبر ١٨٨٢ بأن الواجب يقتضيهم أن ينظروا فوراً ودون إمهال فى علاج لمشكلة السودان.

فقد طلب عبد القادر حلمي بعد واقعة الشلالي ( ٢٩ مايو ١٩٨٢) – وكان العرابيون لا يزالون في الحكم ويتولى أحمد عرابي نفسه نظارة الحربية – مدداً من الجند ، وإن تعذر ذلك ، أن يصله من القاهرة خسة آلاف بندقية . ووافق العرابيون على إرسال البنادق « وصرف النظر عن إرسال عساكر » . وتمكن عبد القادر من إرسال الإمدادات إلى محمد سعيد باشا مدير كردفان الذي دافع عن ( بارة ) وهزم المهديين حولها في ١٧ يونية ١٨٨٨ . ولكن هؤلاء استولوا على حامية طيارة – في كردفان – وأعملوا فيها السيف في ٦ أغسطس . فبقيت في كردفان حاميات ثلاث فقط : في باره والأبيض وجبل الدلن – وهذه كانت حامية صغيرة ، وظهر كأنما الموقف قد بدأ يتحسن قليلاً عندما أوقع محمد سعيد بالمهذيين « الدراويش » هزيمة نكراء في ٨ سبتمبر في واقعة الأبيض . ولكن بالمهذيين أن وضعوا الحصار على الأبيض وسلمت لهم حامية الدلن في ١٤ سبتمبر . وطلب محمد سعيد النجدة من الخرطوم . وأرسل عبد القادر باشا النجدة المطلوبة . وتمكن المهديون من هزيمة هذه القوة على مسيرة يوم من

(بارة) فى معركة قتل فيها السيد أخمد الأزهرى (ابن الولى إسماعيل الكردوفانى) الذى صحب النجدة ليكون شيخ الأسلام وقاضى عموم غرب السودان. ودخلت فلول هذه القوة إلى (بارة) فى ١٣ سبتمبر ولما اشتد الحصار على بارة اضطرت هذه إلى التسليم (وكان بها نور عنقرة) فى ٥ يناير ١٨٨٣.

وترتب على سقوط (بارة) ووصول الخبر إلى الأبيض التى شد د المهديون الحصار عليها ، بأن النجدة التى بعثت بها الخرطوم إلى بارة قد هلكت ، أن وجدت الحامية من العبث الاستمرار فى المقاومة مع كل الصعوبات الحيطة بها ، فسلمت الأبيض فى ١٩ يناير ١٨٨٣. وبعد قليل أمر المهدى بقتل محمد سعيد باشا وغيره من الرؤساء . وكان من أسباب تسليم الحامية كذلك الأخبار التى جاءتها عن انتشار الثورة فى سنار .

وكنا ذكرنا أن الثورة امتدت إلى سنار والجزيرة منذ مارس وإبريل ١٨٨٧ . وتلك كانت الثورة التي بدأ عبد القادر حلمي الحكمدار الجديد نشاطه بمحاولة إلحادها منذ وصوله إلى الحرطوم في ١١ مايو ١٨٨٧ . وبالفعل وقعت جملة معارك ولكنها لم تكن فاصلة ، وأخيراً قرر عبد القادر قيادة العمليات العسكرية بنفسه فخرج من الحرطوم في ٢ يناير ١٨٨٣ وهزم الثوار برئاسة زعيمهم أحمد المكاشني ، وكان هذا من جملة الدعاة الذين أوفدهم المهدى بعد واقعة الشلالي (٢٩ / ٥ / ١٨٨٧) لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار . وحصلت هذه الهزيمة عند (مشرع الداعي) في ٢٤ فبراير ١٨٨٣ . ودخل عبد القادر باشا إلى سنار في ٢٦ فبراير . وفي ٢ مارس أوقع بأخمد المكاشني هزيمة ساحقة في (شندي مويه) كما هزم جماعة أخرى من الثوار برئاسة الحاج أحمد عبد الغفار ، وكان صحب المكاشني من عند المهدى ، وذلك بالقرب من الرصيرص في ٢٦ مارس ١٨٨٣ . ولكن هذه الانتصارات في سنار لم تكن فاصلة . ومن جهة أخرى فقد سقطت الحاميات في كردفان الواحدة بعد الأخرى في يد المهديين . وكان عبد القادر منذ واقعة الشلالي لا ينفك يطلب النجدات من مصر ، ويصور للمسئولين القادر منذ واقعة الشلالي لا ينفك يطلب النجدات من مصر ، ويصور للمسئولين القادر منذ واقعة الشلالي لا ينفك يطلب النجدات من مصر ، ويصور للمسئولين القادر منذ واقعة الشلالي لا ينفك يطلب النجدات من مصر ، ويصور للمسئولين القادر منذ واقعة الشلالي لا ينفك يطلب النجدات من مصر ، ويصور للمسئولين

في القاهرة الحالة على حقيقتها في السودان. وكان أول تقرير له عن الموقف في السودان – عقب الاحتلال البريطاني – يبين مبلغ عجز حكومة الحرطوم عن مقاومة الثورة بالقوات التي لديها ومن غير أن تأتيها إمدادات كافية من القاهرة. فكتب إلى الحديو في ٢٤ أكتوبر ١٨٨٧: أن القوة الغير النظامية في الحرطوم أي الباشبزوق، لا قيمة لها، وروحها المعنوية منحطة بسبب انتصارات المهدى، بيها اتضح أن الجنود النظاميين (من السودان) غادرون لا يمكن الوثوق بهم وأما الجنود السود في بحر الغزال فغير مدربين والوفيات بيهم كثيرة بسبب تغير البيئة. ولذلك فهو يطلب النجدة من القاهرة « لأنه إن تأخر حضورهم الآن – كما قال – منظور أن الفتنة تعم كافة الجهات السودانية ، وفيا بعد يتعسر إطفاؤها بأضعاف أضعاف هذا المقدار ».

كان من أثر هذا التقرير أن أخذت حكومة القاهرة تجمع في مصر القوة أو الجيش اللازم إرساله إلى السودان . فعمدت إلى تنجنيد الصالحين للخدمة من جيش عرابي المنحل ، وأقيم معسكر للتدريب في القناطر الخيرية . وأمكن إرسال نجدة سريعة إلى الخرطوم فوصلتها في آخر عام ١٨٨٧ . ولكن عبد القادر باشا كان عندئذ قد وصل إلى درجة من اليأس جعلته يطلب من القاهرة في ١٤ ديسمبر تكامل حضور العساكر اللازمة سيأخذ وقتاً طويلاً وبهذا السبب ستتسع الحركات تكامل حضور العساكر اللازمة سيأخذ وقتاً طويلاً وبهذا السبب ستتسع الحركات الحاصلة بهذه الجهات . وبما أن تلك الحركات لا يمكن إطفاؤها إلا بوجود العساكر الكفاية . وفضلاً عن ذلك فإن أهوية هذه الجهات قد أضرت بصحتنا ». واستمر يقول : « فلهذا نسترحم من تعطفات الحضرة الفخيمة الحديوية تعيين من يقوم مقامنا والتصريح لنا بالتوجه للمحروسة » . ورفض الحديو استعفاء عبد القادر حلمي ( ١٥ ديسمبر ) وأكد للة « أن الاهتمام الزائد ( يجرى ) في تشهيل وإبعاث العساكر أولاً بأول » من مصر إلى السودان .

ومع ذلك ، لم يمض وقت طويل على رفض هذه الاستقالة حتى أصدر

الحديو تعلياته باستدعاء عبد القادر باشا وتعيين علاء الدين باشا حكمداراً على السودان ( ٢٤ ديسمبر ١٨٨٢ ) . وكان علاء الدين حكمداراً لشرق السودان تحت إمرة عبد القادر حلمى . وفى ٢٠ يناير ١٨٨٣ أصدر الحديو أمره بإلغاء نظارة السودان وتعيين علاء الدين باشا حكمدرا على السودان . وغادر عبد القادر حلمى الحرطوم إلى القاهرة فى أواخر أبريل ١٨٨٣ . وكان علاء الدين باشا قد وصل إلى الحرطوم منذ ٢٠ فبراير ١٨٨٣ .

ولم يكن تعيين علاء الدين باشا هو كل التغيير الذى حصل لمحاولة معالجة الموقف فى السودان . بل كان من عناصر هذا التغيير كذلك أن يمارس الحكمدار الجديد شئون الحكم المدنية ، بينا يمارس وظائف «الحكمدار» العسكرية ، قومندان عام . ووقع الاختيار على سليان باشا نيازى لملء هذا المنصب ؛ ثم أن يتعين ضابط بريطانى لرئاسة أركان حرب هذا القومندان العام ، كان الكولونيل وليم هيكس (Hicks) الذى عين فى الاحتياطى منذ ١٨٨٠ بالجيش البريطانى فدخل الآن فى خدمة الجيش المصرى ووصل القاهرة فى أواخر يناي ١٨٨٠ وأعطى لقب فريق . وقد بلغ هيكس باشا الحرطوم فى ٧ مارس . وكانت أوامر سليان نيازى ، بالرغم من كونه القائد العام ، أن يعمل برأى هيكس فى المسائل الفنية . ووقع على كاهل (هيكس) مسئولية معالجة الموقف «عسكرياً» فى السودان .

ويذهب كثيرون إلى أن عبد القادر حلمى كان وحده الذى يقدر على إخماد ثورة المهدى ، وأن استدعاءه كان لذلك « دسيسة » من أولئك الذين أرادوا الثورة أن تستفحل حتى يضيع السودان من مصر . ولكن استدعاء عبد القادر حلمى كان لا مندوحة منه بسبب إلحاح عبد القادر في ضرورة إرسال النجدات العسكرية الكبيرة إليه وعجز المسئولين في القاهرة على تحقيق رغبته ، ولأن النية كانت منصرقة لتعيين قائد بريطاني في الخرطوم بدلاً من إرسال القوات المطلوبة ولم يكن منتظراً أن يرضى عبد القادر بالعمل تحت إشراف قائد آخر .

أما لماذا تعين (هيكس) الضابط الإنجليزى لقيادة العمليات العسكرية ضد الثورة فى السودان ، (ولماذا استدعى عبد القادر حلمى ، تبعاً لذلك) ، فرد هذا إلى السياسة التى رأى الاحتلال البريطانى أن يتبعها وقتئذ وفى هذا الدور الأول والمبكر فى أدوار المسألة السودانية .

## ب ــ سياسة الاحتلال :

## الوجه الأول ( عدم التدخل)

لم يكن هناك مناص من أن يعترف الاحتلال ، ومنذ سبتمبر ١٨٨٢ كما ذكرنا، بوجود مشكلة سودانية لا بد من مواجهها سريعاً ، ولا مفر من أن يتحمل الاحتلال وحده مسئولية علاجها . وكان واضحاً من أول الأمر أن الاحتفاظ بممتلكات مصر فى السودان يقتضى تجهيز الإمدادات العسكرية التى يمكن إرسالها إلى السودان للمعاونة على إخماد الثورة ؛ كما كان واضحاً من ناحية أخرى أنه إذا تعذر بسبب الحاجة للقوات العسكرية التى تكفى للمحافظة على كل أقاليم السودان ، فلا أقل من أن تتمسك الحكومة الحديوية ببعض هذه الأقاليم وأن تدافع عنها خصوصاً فى السودان الأوسط ، حتى إذا حوصرت الثورة ابتعد الحطر عن الحدود المصرية ذاتها .

ولقد وصل الاحتلال فى هذه المرحلة الأولى إلى حل لعلاج الموقف فى السودان يقوم على ضرورة الاحتفاظ بقسم من الأقاليم السودانية ، والتخلى عن قسم آخر منها لأسباب سوف تتضح لنا عند تتبع الحطوات التي أدت إلى هذه النتيجة .

فقد بعث السير إدوارد مالت Malet القنصل البريطاني العام في مصر إلى وزير الحارجية البريطانية اللورد جرانڤيل Granville برسالة من القاهرة في ٢ أكتوبر سنة ١٨٨٧ طيها مذكرة عن السودان من وضع المستشار العسكري

للوكالة البريطانية في مصر السير شارلس ويلسون Charles Wilson. اقترح فيها صاحبها ضمن أشياء أخرى أمرين هامين ، هما أن تتخلى مصر عن بوغوص والقلابات فتعطيهما للحبشة ، وأن تجعل من مصوع ميناء حرًّا ، وأن تتخلى كذلك عن دارفور وكردفان . ومن فاحية أخرى ، من أجل المحافظة على بقية الأقاليم السودانية ، أن يعين ضباط بريطانيون في المناصب الهامة فيكون منهم حكمدار السودان وقومندان العساكر ، وفي بعض المناصب الأخرى التي تلي هذين في الأهمية ، وذلك لضمان قيام الإدارة الطيبة الحاذقة ، وكذلك أن توفد بعثة من ضابطين بريطانيين إلى السودان لوضع تقرير عن الموقف به وعن الحطوات التي تشير هذه البعثة بضرورة اتخاذها لتهدئة البلاد . وإيفاد مثل هذه البعثة ضرورى بسبب المعرف فيه الأفكار في المجتمع الإسلامي : في تركيا والشام ومصر بسبب الثورة تضطرب فيه الأفكار في المجتمع الإسلامي : في تركيا والشام ومصر بسبب الثورة المهدية ، وحيث كان متوقعاً عند انتهاء المائة سنة الهجرية الحاضرة (القرن الثالث عشر الهجري ناس المهدي المهور المهدى المنتظر .

وكان من رأى السير شارلس ويلسون انتهاز الفرصة للقيام بعمل ذى طابع عسكرى لمعالجة الثورة فى السودان عندما يحل فى وقت قريب الفصل الوحيد من فصول السنة فى تلك الجهات المناسب للعمليات العسكرية .

وأوصى « مالت » وهو يقدم هذه المذكرة بالموافقة فقط على إرسال البعثة المقترحة لوضع التقرير المطلوب عن الحالة في السودان.

وقبل نهاية هذا الشهر كان عبد القادر حلمي قد أرسل تقريره ( ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٨٧) الذي يرسم صورة قاتمة عن الموقف في السودان ؛ ويبلغ القاهرة أن النجدات التي أرسلت إلى كردفان قد أبيدت تقريباً ، وأن الحاجة ملحة لنجدة سريعة من عشرة آلاف رجل لا يمكن بدونهم الدفاع عن الحرطوم إطلاقاً . وكان عندئذ أن أرادت الحكومة المصرية – على نحو ما أوضحه ناظر الحربية عمر باشا لطني إلى السير إدوارد مالت – أن تستبدل بعبد القادر حلمي ، إسماعيل

أيوب باشا حكمداراً للسودان ، وأن تعين رئيس أركان حرب له الجنرال الأمريكي ستون باشا الذي كان خرج من الجيش المصرى بعد إلغائه . وأكد عمر لطفي للسير إدوارد مالت أن الحكومة المصرية ستجهز القوة المطلوبة والتي لا خطر من إعدادها وتجهيزها والتي في وسع ناظر الحربية أن يجد لها العدد الكافي من الضباط الذين يمكن الاعتماد عليهم .

وفى ٢٨ أكتوبر ١٨٨٢ بعث « مالت » إلى حكومته بمذكرة ثانية وضعها السير شارلس ويلسون أيضاً عن السودان .

وأهمية هذه المذكرة الثانية أنها توضح الخطر على مصر ذاتها إذا تركت الخرطوم تسقط في يد المهدى ، وهو خطر سوف لا يدرأه حينئذ إلا إرسال قوة كبيرة من بريطانيا . فمما جاء بهذه المذكرة : أن الموقف في السودان يزداد سوءاً وأن المهدى يبدو أنه منتصر في كل مكان ومن المتوقع إذا لم تأت النجدات إلى الحرطوم من القاهرة بسرعة أن تسقط الحرطوم بعد شهر واحد فقط ؛ وأن المهدى لديه من ٨٠ ألفاً إلى ١٥٠ ألفاً يريد بعد الاستيلاء على الخرطوم أن يزحف بهم شهالاً إما بطريق النيل وإما بطريق سواكن والبحر الأحمر والسويس للاستيلاء على مصر التي يبغي منها بعدئد الزحف على مكة . وكان من رأى السير شارلس وياسون أن سقوط الحرطوم سيكون له أثر سياسي سيء في مصر . ومن المقطوع به إذا زحف المهدى شمالاً أن يدخل تحت لوائه كل السكان على جانبي النهر ، لتأثر الناس بأخبار انتصاراته التي هيأتهم لقبول دعواه أنه المهدى المنتظر . أما الحكومة المصرية فليس في مقدورها بعد أن تحطم جيشها أن توقف هذا الزحف. ولذلك صار ضروريًّا على الإنجليز أن يعملوا لإنقاذ الموقف بكل سرعة ، لأنه إذا سقطت الحرطوم تحتم عليهم إرسال قوة كبيرة من بريطانيا. ولذلك يوجد نوعان من الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة الموقف: ما يتعلق مها بمحاولة الاحتفاظ بالخرطوم ، وتلك التي يتعين اتخاذها عند سقوطها . وأما الذي يجب عمله مباشرة فهو محاولة الحصول على المعلومات الدقيقة عن الحالة في السودان

بواسطة أى أور بى يقيم فى الحرطوم واقترح السير شارلس من بين الإجراءات العسكرية للمحافظة على الحرطوم إرسال ضابط بريطانى لتحصيها للدفاع ، واستخدام عسكر من الهنود تدفع لهم مصر مرتباتهم ؛ أو إذا تعذر ذلك ، استخدام جنود عمانيين ، ثم أقترح أن يشغل موظفون بريطانيون المناصب الرئيسية كالحكمدار والقائد العام ؛ ويرى أن خير من يصلح لمعالجة الموقف الحرال غردون نفسه إذا أمكن إقناعه بالذهاب إلى السودان . واختتم السير شارلس ويلسون مذكرته بأن يُطلب من الحكومة المصرية الامتناع من اتخاذ أية خطوات بشأن السودان إلا بعد التشاور مع القائد البريطانى العام فى مصر ، الذى يجب أن يكون فى يده هو وحده كل العدليات العسكرية ضد المهدى .

غير أن الحكومة الإنجليزية لم تلبث أن رفضت (في ٣٠ أكتوبر ١٨٨٢) مقترحات ويلسن الحاصة باستخدام جنود من البريطانيين أو الهنود في السودان . ولما كان ناظر الجهادية عمر لطني في حديثه مع مالت الذي سبقت الإشارة إليه والذي أبرق به مالت إلى جوانڤيل في ٢٦ أكتوبر - قد وعد بتجهيز القوة التي يراد إرسالها إلى السودان ، فقد وافقت الحكومة الإنجليزية على أن تقوم مصر بتجهيزها . وقال جرانڤيل : «أن حكومته يسرها أن تعرف القائد الذي سوف يعين لهذه القوة ، وإذا كان من المزمع إعادة فتح السودان إذا حدث أن استطاع يعين لهذه القوة ، وإذا كان من المزمع إعادة فتح السودان إذا حدث أن استطاع المتمهدي امتلاك هذه الجهات » ؟ ثم تساءل جرانڤيل عن نوع المهمة أو العمل الذي سوف يقوم به غردون إذا تعين للسودان . وطلب جرانڤيل من مالت أن يسأل رأى القائد الأعلى للقوات البريطانية في مصر السير «أرشيبالله أليسون » (Archibald Alison) في كل هذه الأمور .

فى أول نوفمبر أجاب « مالت » بأن الحكومة المصرية تريد تعيين علاء الدين باشا حكمداراً للسودان ، وأنها كبيرة الأمل فى استرجاع السودان بهزيمة المهدى . وفيما يتعلق بغردون قال « مالت » أنه إنما يذهب حكمداراً للسودان إذا ذهب له ، ولكن الحكومة المصرية لم تقترح هذا ومن المؤكد أنها لن توافق على تعيينه فى هذا

المنصب إلا إذا طلبت منها ذلك الحكومة البريطانية .

ولم تر الحكومة البريطانية وجهاً للاعتراض على تعيين علاء الدين باشا . ولكن لما كانت تخشى مسئولية هذا التعيين ، بادر جرانفيل فى ٢ نوفمبر فأبلغ «مالت » أن الحكومة المصرية وحدها هى التى يجب أن تنفرد بتحمل المسئولية نظراً لأن الحكومة البريطانية تنقصها المعلومات الكافية فى هذه المسألة .

أما «إليسون» Alison القائد الأعلى للقوات البريطانية في مصر فإنه عندما سئل ، حسب طلب «جرانقيل» في هذه الموضوعات ، بادر بإعداد مذكرة سئل ، حسب طلب «جرانقيل» في هذه الموضوعات ، بادر بإعداد مذكرة Memorandum برأيه عن الموقف في السودان بتاريخ ٣ نوفمبر ١٨٨٧، أهم ما جاء فيها : اعتقاده بأن القوة التي يجرى تنظيمها من بين جيش عرابي الذي ألغي ، في وسعها أن توقف زحف المهدى على مصر . ويكون ذلك بوضع قوات عند الشلال الأول وعند إدفو لانتظار المهدى وللالتحام معه في هذين الموضعين . وكان من رأى «أليسون» أن لا يُترك المهدى يتقدم حتى يصل قريباً من القاهرة بأي حال من الأحوال، حتى لا يجد أهالي الدلتا المسلمين في هذا التقدم ما يشجعهم على القيام في وجه الحكومة والانضهام إلى المهدى مع ما يترتب على ذلك من تدمير للأنفس والأموال .

ثم إنه جاء بهذه المذكرة رفض التوصية بتعيين بريطانى رئيساً لأركان حرب الحيش الموجه ضد المهدى لأن الجيش المصرى كما قال «أليسون» مؤلف كله من مصريين، ولأن الحطر يصبح جسياً إذا انهزم الجيش اونتصر المهدى لأن الناس يعتقدون فى ظهور المهدى المنتظر، وكذلك رفض التوصية باستخدام بريطانيين فى السودان إطلاقاً سواء ذهبوا إلى الخرطوم عن طريق سواكن أوبطريق نهر النيل إلى ما بعد حدود مصر ذاتها.

وكان الذى وافق عليه « أليسون » في هذه المذكرة ، ذلك الاقتراح الذى سبق أن تقدم به السير « شارلس ويلسون » ووافق عليه « مالت » بشأن إرسال ضباط بريطانيين لوضع تقرير عن الحالة في السودان. وطلب « أليسون » أن

يعهد إلى هؤلاء بوضع تقرير عن الطريق بين سواكين وبربر ، وبين بربر والخرطوم ، ثم عن إمكانيات الدفاع عن الخرطوم ذاتها ، على أن يعود هؤلاء الضباط من مهمتهم بكل سرعة .

وهكذا كان واضحاً في هذه المرحلة أن الحكومة الإنجليزية كانت مصممة على أمور أربعة : — أن لا تقوم بأى حال من الأحوال بعمليات عسكرية في السودان . ولا ترى أن احتلالها لمصر يفرض عليها الاشتراك عسكريناً في أى مجهود يقصد به الاحتفاظ بممتلكات مصر في السودان عن طريق القضاء على ثورة المهدى . وكان الذي يعنيها تأمين جدود مصر فقط . ووسيلة ذلك في نظرها ، الحيلولة دون سقوط الحرطوم في أيدى المهديين . فإذا سقطت هذه أمكن بفضل القوات المصرية الواقفة عند الشلال الأول وأدفو صد هجوم المهديين على الحدود المصرية وهزيمهم :

وأن لا تتحمل أية مسئوليات عن أية تدابير قد تتخذها حكومة القاهرة بشأن التعيينات لحكمدارية السودان وللقوات والنجدات المصرية المرسلة للسودان . وقد أبلغ «مالت» في ٤ نوفبر ١٨٨٧ وزير الخارجية «جرانثيل» رأى السير فالنتين بيكر باشا (Valentine Baker) الذي عهد إليه بتنظيم الجيش الجديد وفحواه أن الواجب يقتضي أن يُترك للحكومة المصرية «بقدر الإمكان» أن تتخذ وحدها الإجراءات التي تراها ضرورية لإخماد الثورة في السودان بدون مساعدة أو مشاورة من حكومة صاحبة الجلالة . فلا يجب أن تتدخل الحكومة البريطانية في هذه المسألة أو تتحمل بسببها أية مسئولية «حتى إذا اتضح في المستقبل أن الإجراءات التي اتخذت بناء على اقتراح منا أو مشورتنا لم تكن مجدية ، لا تجد إنجلترة نفسها مسوقة بصورة لا يمكن منعها إلى القيام بعمليات عسكرية في السودان» . وفي اليوم نفسه صرح اللورد «جرانقيل» بأن الحكومة الإنجليزية المسردان» . وفي اليوم نفسه صرح اللورد «جرانقيل» بأن الحكومة الإنجليزية العسكرية في السودان . وكان ذلك جواباً على الرغبة التي أبدتها الحكومة المصرية للعمليات العسكرية في السودان . وكان ذلك جواباً على الرغبة التي أبدتها الحكومة المصرية للعمليات العسكرية في السودان . وكان ذلك جواباً على الرغبة التي أبدتها الحكومة المصرية المصرية العسكرية في السودان . وكان ذلك جواباً على الرغبة التي أبدتها الحكومة المصرية المسرية العسكرية في السودان . وكان ذلك جواباً على الرغبة التي أبدتها الحكومة المصرية المسرية المستورة المسرية المس

منذ بهاية شهر أكتوبر من العام نفسه لتعيين ضباط بريطانيين ورئيس أركان حرب بريطاني للجيش الذي ينظم من جديد. وفي ٣ نوفمبر ١٨٨٢ أبلغ « جرانڤيل» اللورد « دفرين » سفير إنجلبرة في الآستانة والذي عينته حكومته — مندوباً سامياً—في مصر ليدرس حالبها وليضع تقريراً نهائياً بآرائه ومقترحاته بشأن إعادة تنظيم البلاد بعد القضاء على الثورة العرابية — نقول أن « جرانڤيل » أبلغه « أن حكومة صاحبة الجلالة الملكة ليست على استعداد لإرسال أية حملات للسودان . ولكن يسرها أن يصلها بعض تقارير وافية عن الحالة في السودان » كما يعني هذه الحكومة معرفة مدى الأخطار على مصر التي قد تنطوى عليها احمالات الموقف في السودان . ثم طلب « جرانڤيل » منه أن يبين بعد التشاور مع السلطات المصرية والبريطانية في مصر نوع ومدى الإجراءات التي يجب في رأيه اتخاذها للاحتراس من مثل هذه الأخطار :

وأن يرسل للسودان فرد أو أفراد يستطيعون دراسة الحالة هناك دراسة وافية فيما يتعلق بالمجتمع السوداني وتاريخه من أيام الفتح المصرى ، وطريقة حكومته وأسباب ثورة المهدى ، فيضع تقريراً عن هذا كله ، يضمنه أيضاً ما يراه من مقبرحات لمعالحة الحالة . ذلك أن المسئولين البريطانيين اتفقت كلمهم على أن المعلومات التي الديهم عن الثورة ناقصة وغير شافية . وكان مما زاد هؤلاء اقتناعاً بأن الحاجة ماسة لاستيفاء هذه المعلومات أن اللورد « جرانڤيل » طلب مقابلة الحيرال غردون في ١٧ نوفبر ١٨٨٣ ليبحث معه مسألة مصر والسودان فكان رأى غردون أن ثورة محمد أحمد المهدى مبالغ في شأنها مبالغة كبيرة :

وأن الواجب في النهاية التخلى عن بعض الأقاليم السودانية حتى يمكن مقاومة الثورة ، وذلك مع استبقاء الخرطوم والأقاليم التي يمكن استنقاذها في حوزة الحكومة المصرية . الأمر الذي كان ضروريًا على نحو ما أوضحناه ، لمنع الثورة المهدية من تهديد حدود مصر الجنوبية والامتداد إلى مصر ذاتها . وقد كان من رأى اللورد « دفرين » الذي وصل الإسكندرية في ٧ نوفمبر من القسطنطينة وكتب

به إلى «جرانقيل» في ١٨ نوفير ١٨٨٧: أن من المستحسن لو أن مصر تخلت عن السودان بأسره. ولكن هذا ما كان يصعب إقناع الحكومة المصرية به لأن هذه تعتقد أن في قدرتها الانتفاع من إمكانيات السودان في الزراعة وخصوصاً إذا أنشئت فيه السكك الحديدية وأدخلت الآلات لحلج القطن وصنع السكر وسهل نقل المنتجات «المحاصيل» إلى الأسواق. وعلى ذلك فهو يشير بأن تتخلى مصر عن دارفور التي وصفها بأنها عبء ثقيل لا نفع له ولا فائدة منه. وكان من رأيه لتبرير التخلى عن بعض الأقاليم السودانية أن الحنود المصريين عاجزون عن تحمل المناخ ويموتون بكثرة وبسرعة. ومع ذلك فإذا كان لا يرجى لهذا السبب أي نفع من إرسال هؤلاء الحنود المصريين إلى السودان، فهناك على الأقل فائدة ينبغي التفكير فيها: هي أن الحدمة في السودان سوف تستهوي كل عناصر الفتنة والاضطراب في مصر من الضباط والعسكر الذين أعلنوا تذمرهم من أيام الحديو إسماعيل والذين طردوا من الحدمة بعد إلغاء جيش العرابيين، والذين عكن بهم مواجهة الموقف في السودان، لأن مواجهة الموقف — كما قال « دفرين» يمكن بهم مواجهة الموقف في السودان، لأن مواجهة الموقف حكما قال « دفرين »

\* \* \*

### ج ـ بعثة الكولونيل ستيوارت :

ذلك إذاً كان الموقف عندما قبلت الحكومة البريطانية من كل المقترحات التي قدمها السير «شارلس ويلسون» (Wilson) في أكتوبر ١٨٨٢، إرسال بعثة من البريطانيين لوضع تقرير عن الحالة في السودان. فوقع الاختيار على الكولونيل ستيوارت للقيام بهذه المهمة. وفي حوالي آخر أكتو بر ١٨٨٢ أبلغت و زارة الحارجية البريطانية قنصلها العام في مصر « إدوارد مالت» أنها أقرت بعثة ستيوارت المقترحة وتطلب من «مالت» أن يتشاور مع السير « ارشيبالد أليسون» فيما إذا كان من النافع إرسال آخرين مع ستيوارت إلى السودان وفي ٧ نوفبر أبلغ «جرانقيل»

القنصل «مالت»: «أنه يجب أن يكون مفهوماً تماماً لدى هؤلاء السادة أنه ممنوع عليهم بأى حال من الأحوال الافتراض بأنهم يعملون بأية صفة أهلية أو عسكرية ، وأن مهمتهم لا تعدو وضع تقرير عن أحوال البلاد فقط . وواضح أن الغرض من هذا التحفظ دفع أى تفسير خاطئ لحطوة إرسال هذه البعثة ، بأنه تمهيد للتدخل من جانب الحكومة البريطانية في شئون السودان يستتبعه أن تتحمل هذه الحكومة مسئولية الأحداث التي تجرى به » .

واتفق «مالت » و «أليسون » على أن يكتفى بإرسال «ستيوارت » وحده برافقه الإيطالى « ميسيداليا » بك الذى كان مديراً لدارفور على أيام غردون ويعرف لغة أهل البلاد وعوائدهم ، ومن المنتظر لذلك أن يكون عونا كبيراً للكولونيل رستيوارت » فى مهمته .

وصل «ستيوارت» وصاحبه إلى الحرطوم في ديسمبر ١٨٨٢ . وكانت عند ثن كل من بارة والأبيض على وشك التسليم (ومن المعروف أن الأولى سلمت في ميناير والثانية في ١٧ يناير ١٨٨٣) . وكان مجئ ستيوارت عن طريق سواكن وبربر . وعلم بوجود عسكر كثيرين من السودانيين في مصوع فنصح بإرسالم إلى السودان ليحل محلهم جنود من مصر ؛ وأشار بطرد مدير سواكن ، وإرسال وكيله وهو سوداني إلى داخل البلاد ليشترك في القتال ضد الثوار . وكان رأى «ستيوارت» أن يستبدل جنود من مصر بالجنود السودانيين في الحاميات المنتشرة على طول ساحل البحر الأحمر حتى يمكن إرسال الجنود السودانيين إلى الحرطوم لقتال ضد المهدى . وطلب «ستيوارت» عند وصوله إلى بربر من مديرها «حسين خليفة » قوائم بأسماء القبائل العربية وزعمائها ، ومقدار الضرائب التي عليها دفعها ، كما طلب قوائم بعدد السواقي والضريبة المفروضة عليها ، وسأل عن تجارة القوافل في الطرق الصحراوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة . وقد أبلغ المديرون حكمدار السودان عبد القادر حلمي ، بالبرق كل ما فعل «ستيوارت» . وأبرق عبد القادر باشا بذلك إلى الحديو في ١٥ ديسمبر ١٨٨٧ . وطلب أن تصله تعلمات القادر باشا بذلك إلى الحديو في ١٥ ديسمبر ١٨٨٨ . وطلب أن تصله تعلمات

بما يجب عليه أن يكون موقفه من « ستيوارت » .

ويبدو أن الحديو وحكومة القاهرة كانا متشككين في حقيقة المهمة التي ذهب من أجلها «ستيوارت» إلى السودان، لاسها وأن « ميسيداليا » الذي يرافقه لم يكن حائزاً لثقة الحكومة . فأجاب الحديو في ١٦ ديسمبر على برقية عبد القادر باشا: أن كل ما تعرفه حكومته عن مهمة «ستيوارت» أنها اوضع تقرير عن المهدى ومقدار قوته ، والقبائل التي تعاونه . وطلب الحديو من عبد القادر باشا أن يمد «ستيوارت» بكل المعاومات التي يريدها ، واكن عليه في الوقت نفسه أن يضعه هو وزميله « ميسيداليا » تحت المراقبة ويبلغ القاهرة عن حركاتهما ونشاطهما ؛ وأن يكم هذه المسألة سرًّا فلا يخبر بها أحداً ولا يجعل «ستيوارت» وصاحبه يشعران أنهما مراقبان. وإلى جانب هذا أوذك الحديو ياوراً له « أحمد حمدى بك » إلى السودان وكلفه ( في ٢٤ ديسمبر ) علاوة على تبليغ عبد القادر باشا « بإلغاء نظارة السودان وانفصاله عن حكمداريتها وحلول علاءالدين باشا مكانه في الحكمدارية »، أن يقابل الكولونيل «ستيوارت» ويرا قبه. وفي ٢٦ يناير ١٨٨٣ طلب من أحمد حمدي بك تلغرافياً أن « يخبر علاء الدين باشا بأن يراقب حركات وأحوال الكولونيل «ستيوارت» ويرسل بها تلغرافات شفرة » . وكان عبد القادر باشا قد أبرق بالشفرة من الخرطوم في ٢٠ ديسمبر ١٨٨٢ وعقب وصول «ستيوارت» إليها، أن «ستيوارت» يريد معرفة كل شيء عن السودان على وجه الدقة ، ومن كل النواحي ، الإداريّة والعسكرية والمالية والجغرافية والسياسية . ثم إن «ستيوارت» ـ كما ذكرت البرقية ـ لا يكتني بجمع المعلومات ، بل يريد أن يفرض « نصائحه » على المسئولين. فيقول عبد القادر باشا: « ومن أخبار أحوال المومي إليه تبين لنا أنه يريد إظهار سطوتهم بهذه الجهات ، وبناء عليه قد نصحناه بالمحسوس ، بتعريفه أن الحركات الحاصلة هي تحركات دينية ، وأن ذلك يفتح للشَّقي باباً لتأييد ما يوهم به على العربان ، ويوجههم للثبات على تصديقه واتباعه . واذلك عدل عن تلك الطريقة ، وأخذ يظهر اتفاق حكومته مع الحكومة الخديوية على إطفاء هذه الحركات . وقد أبدى

لنا غاية الممنونية عما رآه من الاهتمام يوميًّا بتعليم العساكر والضباط».

ولكن يبدو أن الخديو في هذا التاريخ كان قد بدأ يطمئن لطبيعة المهمة المكلف بها «ستيوارت». ذلك أنه أبرق في ١٩ ديسمبر ١٨٨٢ إلى عبد القادر باشا أنه اتضح بعد البحث أن مأمورية «ستيوارت» « فقط هي التجسس (أي وضع تقرير عن) مسألة المهدي وأحوال السودان ، ولا شيء خلاف ذلك » ، وأن «ميسيداليا» مجرد رفيق «لستيوارت» في هذه السفرة وليس مكلفًا بأية مهمة ، فعلى عبد القادر باشا إذاً أن يطمئن من ناحيتهما ، وأن يزود «ستيوارت» بالإيضاحات التي يريدها : فطلب الجديو من عبدالقادر باشا أن « يحرق التلغراف الذي أرسله له قبل هذا في خصوص من تقدم ذكرهم » .

ولم يمض طويل وقت على وصول «ستيوارت» إلى الخرطوم حتى سقطت الأبيض (في ١٧ يناير ١٨٨٣). وخرجت الكردفان بأسرها من حوزة الحكومة المصرية. وعندما ثبت سقوط الأبيض ووصل الحبر في ١٨ فبراير إلى الخرطوم، اقترح «ستيوارت» على المعتمد البريطاني في القاهرة «مالت» في ١٨ فبراير أن يخول حكمدار السودان إصدار الأوامر إلى السلطات الحكومية في دارفور: (سلاطين في الفاشر) لسحب الجنود منها وإحراق المخازن إذا اضطر إلى ذلك. وفي ٢٠ فبراير طلب «ستيوارت» من «مالت» أن توجه الحكومة عنايتها للمحافظة على دنقلة لمرور الحط التلغرافي بها بين القاهرة والحرطوم، حتى لا يصيب هذا الحط أي تلف فتجهل القاهرة كل شيء عن تحركات المهدى. وكان الذي أزعج «ستيوارت» ذيوع الأخبار عن قيام الثورة بين قبائل الكبابيش وانضامهم إلى المهدى وفي وسع هؤلاء النزول على مديرية دنقلة بقوات عظيمة، ومن المحتمل أن يلقاهم الأهلون بترحيب كبير.

على أنه مما يجدر ملاحظته لأ أن «ستيوارت» فى ٢٠ فبراير ١٨٨٣ نصح بشدة ضد إرسال أية حملة مباشرة على كردفان بعد أن سقطت الأبيض ، واستند فى هذه النصيحة إلى أن انتصارات المهديين والدراويش » الأخيرة ،

أوقعت فى أيديهم كميات كبيرة من الذخائر والمهمات والمؤن علاوة على أنها رفعت من روحهم المعنوية كثيراً وزادت بسببها سمعة المهدى وشهرته . بينها تضعضعت روح الجنود المعنوية – جنود الحكومة – وصاروا فى حال يعجزون معه عن مواجهة المدراويش وقتالهم بأى أمل فى النجاح . ومن الخطورة بمكان أن تنهزم الجيوش المصرية فى كردفان إذا خرجت فى حملة جديدة ضد الدراويش بها ، لأن الهزيمة فى هذه المرة يترتب عليها ضياع السودان بأسره .

وأشار «ستيوارت » بضر ورة تكليف «سلاطين » بك بالانسحاب من دارفور إلى بحرالغزال و إتلاف كل محازنه . وتوقع «ستيوارت » احمال أن يحاصر الدراويش الحرطوم ولكنه توقع كذلك أن تستطيع حاميمها الدفاع عنها . وكان مما أزعجه أنه لا يثق في ولاء الجنود المصريين في الحرطوم وهم الذين جمعوا من جيش عرابي الذي ألغى ، والذين قال عنهم إنهم ما كانوا يشعرون بأن هناك واجباً مقدساً يقتضيهم الدفاع عن سلطان الحكومة الشرعى في الوقت الذي يحتل فيه العسكر الأجنبي « البريطانيون » بلادهم ، ويسود بينهم الاعتقاد بأن الحديو إنما أرسلهم إلى السودان ليلقوا فيه حتفهم ، بينها هم يعرفون أن المهدى سوف يعفو عنهم ولايكون نصيبهم القتل إذا هم فروا من الجيش وانضموا تحت لوائه . وذلك كله في عاصمة (الحرطوم) كان «ستيوارت» متأكداً أن شعور أهلها ضد الحكومة .

وفى مارس ١٨٨٣ غادر «ستيوارت» و «ميسيداليا» الحرطوم عائدين إلى القاهرة عن طريق سنار وكسلا ومصوع . وكانت نتيجة هذه البعثة ذلك التقرير المشهور الذى وضعه «ستيوارت» عن السودان وهو بالحرطوم فى ٩ فبراير ١٨٨٣ ، وبعث به إلى السير «إدوارد مالت» فى القاهرة ، وبعث به هذا بدوره منها إلى اللورد جرانقيل فى ٦ مارس من السنة نفسها . فى هذا التقرير تكلم «ستيوارت» عن تاريخ السودان من وقت الهجرات العربية الأولى إلى قيام الثورة المهدية . وضمنه الإصلاحات العديدة التى يرى إدخالها على فروع الإدارة المختلفة حتى يتسبى إقامة الحكومة النافعة والقوية فى السودان ؛ وتضمن التقرير كذلك

توصيات «ستيوارت » لمعالجة الموقف الناشئ عن قيام الثورة . وعندما بلغ مصوع في طريق عودته من الحرطوم وضع «ستيوارت » تقريراً آخر بعث به منها في ١٨ أبريل ١٨٨٣ إلى « مالت » يبين فيه الحالة في السودان الشرقي ويضمنه توصياته عن إصلاح الإدارة والحكم في هذا القسم من السودان .

والذي يعنينا من توصيات «ستيوارت» وآرائه عن الموقف في السودان أمران على غاية من الأهمية هما: أن «ستيوارت» كان لا يثق لأسباب متعددة في قدرة القوات العسكرية المصرية – السودانية التي لدى حكومة الحرطوم على القيام بحملات ناجحة ضد المهدى والمهديين في كردفان ودارفور ؛ وأنه قد يكون في وسعها فقط الدفاع عن الحرطوم أو السودان الأوسط. ولذلك كان من رأيه أن تتخلى الحكومة المصرية عن مديريات فاشودة وكردفان الجنوبية ودارفور ، وأن يكتني بدلا من الإدارات الحكومية ، فيا يتعلق بمديريتي بحر الغزال وخط وأن يكتني بدلا من الإدارات الحكومية ، فيا يتعلق بمديريتي بحر الغزال وخط الاستواء ، بوكالات تجارية بحيث يعين لكل مديرية وكيل تجاري من الأوربيين معه قوة من الزنوج صغيرة ، لا تتعدى مهمته – الشئون التجارية –من ناحية ومنع تجارة الرقيق من ناحية ثانية : وذلك كما قال «ستيوارت» كان النظام الذي سار عليه التجار العرب القدماء . ولنع تجارة الرقيق أشار «ستيوارت» أيضاً بغلق عليه التجار العرب القدماء . ولنع تجارة الرقيق أشار «ستيوارت» أيضاً بغلق النيل الأبيض في وجه التجارة الخاصة .

والأمر الآخر ، أن «ستبوارت » نصح بقوة ضد إرسال أية حملات ضد المهدى في كردفان بعد أن سقطت الأبيض . وهو ما ذكرناه سابقاً – وذلك للأسباب التي مرت بنا والتي ذكرها «ستبوارت » في رسالته إلى «مالت » بتاريخ ٢٠ فبراير ؛ وقد جاء فيها « إن رأيي الذي أتمسك به هو أن الزحف الآن على كردفان عمل بعيد كل البعد عن الحكمة والصواب ، وأن السياسة أو الحطة الأخرى أو الباقية ، من حيث ألوقوف موقف الدفاع والعمل بهمة ونشاط لإخماد كل محاولة للثورة على شاطئ النهر «النيل» والانتظار لملاحظة ما يقع من حوادث ، هي السياسة أو الحطة الصحيحة » .

هذا . ولقد كان التخلى عن بعض الأقاليم السودانية ، الرأى الذى نادى به كذلك اللورد «خوانفيل» الذى قدم التقرير المطلوب منه إلى اللورد «جوانفيل» فى وخواير ١٨٨٣ . فجاء فى تقريره عند الكلام عن السودان ما ترجمته : - عن الوقائع المصرية عدد ١٦٤٧ - :

« و يميل بعض الناس إلى أن يشير وا على مصر بأن تتخلى عن السودان بالمرة ، وأن تترك بقية أملاكها في تلك الجهات . ولكن لا نتوقع أن تقبل سياسة مثل هذه ، فهي لكومها مسئولة عن جهات النيل السفلي تميل بالطبيعة إلى الاستيلاء على جميع جهات مجراه . وإذا نظرنا إلى أن هذه الجهات إذا أصلحت تربتها أعطت محصولات جسيمة من القطن والسكر ، لم يبق بعد ذلك محل للتعجب من أن مصر لا تميل إلى التخلي عنها ... » إلى أن قال بعد أن سرد وجوه الإصلاح المطلوب لضهان الراحة والاستقرار في السودان في المستقبل – « ومع ذلك كله وتكتبي أرى من الحكمة أن تتخلي مصر عن دارفور و ربما عن قسم من كردفان وتكتبي بحفظ سلطتها في إقليمي الحرطوم وسنار » . وفي هذا يقول « دفرين » مرة أخرى في رسالته إلى حكومته في ٢ أبريل ١٨٨٣ إن مصر إذا وقفت جهودها على الاحتفاظ بسنار والجهات التي على جانبي النهر ، لصار ممكنيًا أن يحف كثيراً أو يزول كلية ذلك العبء المالى الثقيل الذي تتحمله سنويا ، حتى إذا أنشئت الإدارة الطيبة والقادرة في سنار والحرطوم ودنقلة أمكن بعدئذ استرجاع هذه الأقاليم التي تخلت عنها مصر . وقد وافق «جرانفيل » على هذا الرأى كل الموافقة .

ولكن هذه الآراء والتوجيهات ، لم يعمل المسئولون فى القاهرة ولندن بشىء منها . ومع ذلك فقد كان واضحاً من التقارير التى تضمنت كل هذه الآراء والتوصيات ، أن أكثر ما حرصت عليه الحكومة البريطانية كان عدم التورط فى القيام بعمليات عسكرية فى السودان ، وعدم تحمل أية مسئولية فى الوقت ذاته عن أى إجراء قد تتخذه حكومة الحديو فى القاهرة سواء أدى هذا الإجراء

إلى استمرار العمليات العسكرية - و بجنود غير بريطانيين دائماً - للاحتفاظ بجميع أقاليم السودان و إخماد ثورة المهدى ، أو أدى إلى التخلى عن الأقاليم التى صارت فى حوزة المهدى ، حتى يتسنى بذلك حصر الثورة مع الاحتفاظ بالحرطوم وسنار ، ومنع المهدى من تهديد حدود مصر الجنوبية . وفى معنى هذا التخلص من المسئولية يقول « دفرين » فى رسالته السالفة الذكر إلى « جرانڤيل » - فى Y / 3 / 1000 ولقد حرصت على أن أتجنب كل ما له صلة بالسودان إلا فما يتعلق بجعلى دائماً مزوداً بأخبار ما يقع من أحداث هناك » .

ولم يكن فى وسع الحكومة البريطانية إقناع المصريين بالتخلى عن أجزاء من السودان . ولكنها حاولت أن تتخلص من مسئولية الإجراءات التى قد يتخذها هؤلاء . فكان هذا الموقف مبعث الكارثة التى وقعت بهزيمة « هيكس » (Hicks) فى كردفان فى نوفبر ١٨٨٣ ، كما كان كذلك مبعث الكارثة الأدهى الأخرى التى وقعت بمقتل «غردون» فى الحرطوم فى يناير ١٨٨٥ .

#### د – حملة هيكس :

عندما احتل البريطانيون مصر في سبتمبر ۱۸۸۲ لم يكن لدى حكومة غلادستون أى تفكير في أن يكون الاحتلال « دائماً » . بل يؤخذ من سياسة هذه الحكومة التي أوضحها وزير خارجيتها اللورد «جرانفيل» في منشور إلى الدول في ٢٣ يناير ١٨٨٣ وتكلم عنها رئيسها المستر «غلادستون» في المأدبة التقليدية لمحافظ لندن في ٩ يناير ١٨٨٣ وتعليات اللورد «جرانڤيل» إلى اللورد «دفرين» في ٣ نوفمبر لندن في ٩ يناير ١٨٨٣ وتعليات اللورد «جرانڤيل» إلى اللورد «دفرين» في ٣ نوفمبر ١٨٨٢ ، يؤخذ من ذلك كله – أن البريطانيين يعتزمون الجلاء عن البلاد « أو الانسحاب منها » بمجرد أن يستقر السلام بها وينتهي تنظيم الوسائل التي يمكن بها المحافظة على سلطات الحديو .

ومهما قيل في سياسة البريطانيين بعد ذلك \_ ولقد كانت هذه بعد حين ، ترمى إلى البقاء في مصر وعدم الجلاء عنها لأسباب عديدة لا نتعرض الآن لها ،

فالثابت في هذه السنوات القلائل الأولى أنه لم يكن من سياسة حكومة «غلادستون» الدخول في مشروعات أمبريالية ؛ وإذا كانت هذه الحكومة تدخلت في شئون مصر بالصورة التي أفضت إلى احتلال هذه البلاد فعلا ، فإنها قطعا كانت لا تريد التدخل في شئون السودان . فهنذ ٢ نوفبر ١٨٨٦ صرح «غلادستون»: «بأن إعادة النظام في السودان ليس جزءاً من الواجب الملتى على عاتقنا . فالسودان مرتبط سياسيًا بمصر نتيجة لأن هذه قد فتحته حديثاً جدا . ولكن لا يدخل في عملياتنا ولا نميل بحال من الأحوال إلى القول بأنه يدخل في دائرة مسئولياتنا» . ولقد رأينا فيا سبق كيف أن الحكومة الإنجليزية وممثلها في مصر حاولا بكل ما وسعهما من جهد وحيلة الابتعاد عن التدخل مع الحكومة المصرية في شئون السودان ؛ وأن يتركا هذه الحكومة تتخذ بملء اختيارها الإجراءات التي تراها مناسبة لمعالجة الثورة المشتعلة هناك . فكان كل التدخل الذي حصل من جانب الحكومة الإنجليزية أنها وافقت على إرسال الكولونيل «ستيوارت» لعمل تقرير عن الحالة في السودان .

وظهر تمسك الحكومة الإنجليزية بهذا الموقف الذى يصح وصفه بالسلبية وعدما اكتفت بإبلاغ الحكومة المصرية عن طريق « مالت » فى القاهرة فى مايو ١٨٨٣ التوصيات التى تضمها تقريرا « ستيوارت » وهما بتاريخ ٩ فبراير ١٨٨٣ ، ١٨ أبريل ١٨٨٣ – وهى التوصيات الحاصة بإصلاح الإدارة فى السودان ؛ ثم ظهر تمسكها بموقف « السلبية » هذا نفسه عندما أرادت الحكومة المصرية إرسال أحد الضباط البريطانيين لتولى العمليات العسكرية ضد المهدى السودان .

فقد سبق لنا أن ذكرنا أن الحكومة المصرية كانت أبدت رغبتها منذ أكتوبر المحكومة المصرية كانت أبدت رغبتها منذ أكتوبر المحكومة المحكومة التي نظمت أخيراً ثم تعيين رئيس أركان حرب بريطاني لها ؛ وأن « جرانفيل» أجاب في ٤ نوفير بأن الحكومة الإنجليزية لا تريد التدخل في احتيار الضباط الذين تريدهم الحكومة المصرية

لتولى العمليات العسكرية في السودان . ولكن لم يمض شهر تقريباً حتى أعاد الكرة رئيس الوزارة المصرية محمد شريف باشا ( وهو الذي ألف وزارته منذ ٢٠ أغسطس" سنة ١٨٨٢ ) وطلب من اللورد «دفرين» أن يختار ضابطا بريطانيًّا من الطراز الأول للذهاب إلى السودان رئيساً لهيئة أركان الحرب هناك. ولما كان « دفرين » يعرف موقف حكومته فقد أظهر لشريف باشا اعتقاده بأن ذلك متعذر. ولكنه كتب في الوقت نفسه إلى « جرانڤيل » في ٩ ديسمبر ١٨٨٢ أنه لا يري ما يمنع من استخدام الحكومة المصرية إذا شاءت لأحد الضباط البريطانيين الذين تركوا الحدمة . وكان هذا الرأى هو الذي وافقت عليه الحكومة الإنجليزية «في ١٤ ديسمبر » . وأما الضابط الذي وقع عليه الاختيار للعمل في السودان فكانالكولونيل « وليام هيكس» (William Hicks) . وهو من الضباط الذين خدموا في جيش الهند سنة ١٨٤٩ واشترك في الحملة الإنجليزية التأديبية على الحبشة (١٨٦٧ – ١٨٦٨) وحضر سقوط « مجدلا » (Magdala) معقل النجاشي تيودور « ١٠ أبريل١٨٦٨». ومنذ ١٨٨٠ انتقل إلىالتقاعد. و وصل «هيكس» إلى القاهرة فيأواخر يناير ١٨٨٣. وأثار تعيين الكولونيل «هيكس» رئيساً لأركانحرب الجيش في السودان اهتماماً كبيراً ، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الإنجليزية برضائها بهذا التعيين صارت تتحمل مسئولية العمليات العسكرية المتوقعة في السودان أو أن حكومة المستر «غلادستون» لاتزال متمسكة بخطتها السابقة المعروفة.

والذي يبدو واضحاً أن هيكس باشا وكان قد رق فريقاً بالجيش المصرى كان يعتقد أن الحكومة الإنجليزية معنية بشئون السودان . وساعده على هذا الاعتقاد أن التعليات صدرت للكولونيل «ستيوارت» بأن يعطى «هيكس» أرقام الشفرة لاستخدامها في إرسال المعلومات التي طولب « هيكس » بإرسالها ، فظل يجهل موقف حكومته من هذه المسألة — وهو أنها لاتريد التدخل في شئون السودان ، ولا تريد أن تتحمل أية مسئوليات عن العمليات العسكرية التي تجرى هناك . وكان بسبب هذا الاعتقاد الحاطئ إذاً أن راح « هيكس » الذي وصل

إلى الحرطوم في ٧ مارس ١٨٨٣ يشكو إلى المعتمد البريطاني ( وهو أيضاً القنصل العام) في القاهرة إدوارد «مالت» من الصعوبات التي صار يلقاها. فأبرق إلى « مالت » فی ۱۳ مارس ، ۱۶ أبريل ، ۳ ، ۸ ، ۲۸ يونية ، ۱۹ يوليو ۱۸۸۳ يشكو من حالة الجيش السيئة ، ونقص المؤن والذخائر وحاجته للمال ليدفع منه مرتبات الجند المتأخرة ، ثم يشكو قبل كل شيء من مؤامرات ودسائس موظفي الحكومة في الخرطوم ومعارضتهم له مما جعله عاجزاً عن تنفيذ الأوامر التي يصدرها . ولكن بالرغم من كل هذه الشكايات رفضت الحكومة البريطانية وممثلوها في مصر التدخل مع السلطات المصرية لإزالة أسبابها ؛ بل إن « مالت » عندما تكررت برقيات « هيكس » له وللورد « دفرين » في شتى المسائل ، بادر بإبلاغ شريف باشا في ٢٢ مايو ١٨٨٣ : « أنه إذا كان الجنرال «هيكس» رأى مناسبا أن يتخابر معى أو مع اللورد «دفرين»، فإن ذلك لايجبأن يؤخذ على أننا نؤيد أو نعتمد بحال من الأحوال محتويات برقياته » ؛ واستطرد « مالت » يقول : وإنى موقن أنه ليس ضروريًّا أن أكرر لسعادتكم أن حكومة صاحبة الجلالة الملكة ليست بشكل ما مسئولة عن العمليات العسكرية في السودان ، وهي العمليات التي صار إجراؤها بناء على أوامر حكومة صاحب السمو « الحديو » ، أو أنها مسئولة عن تعيين أو عن نشاط الحنرال «هيكس ».

وإزاء هذا الإصرار على عدم التدخل من جانب الحكومة البريطانية ، لم ير «هيكس» بدًا من التهديد بالاستقالة إذا لم يتدخل «مالت» لدى رئيس الحكومة المصرية لإعطاء «هيكس» السلطة الكاملة التي يمكنه من تنفيذ أوامره ، (أى جعلها منفذة ) . فأبرق إلى «مالت » من الحرطوم في ٢٨ يونية ١٨٨٣ يسأل عما إذا كانت خطوات معينة قد اتخذت لتأييده ولضمان تنفيذ الترتيبات العسكرية التي يريدها ؛ ثم استمر يقول : «وإني لأرجو بإلحاح أن تصدر أوامر قاطعة بأن كل التوجيهات التي آمربها وخصوصاً فيا يتعلق بتنظيم القوات التي يجرى تجمعها الآن ؛ وكذلك فما يتعلق بكل الترتيبات من أجل الحملة وخلالها — يجب إطاعتها . فإذا

لم يحدث هذا ، صار وجودى هنا عديم الفائدة وأرجو لذلك استدعائى » . وقدم «هيكس» إلى وزارة الحربية استقالته فعلامن الحدمة فى جيش السودان فى ٢٣ يوليو ١٨٨٣ . ولكن هذه الاستقالة أقنعت «مالت » أخيراً بوجوب التدخل لدى السلطات المصرية .

وكان أكثر المتاعب التي يشكو مها «هيكس» مصدرها محالفة سلمان باشا نيازى قومندان العساكر للتعليات التي كانت صدرت إليه من القاهرة بأن يعمل في المسائل الفنية برأى «هيكس» بالرغم من أنه «أى سلمان نيازى» هو القائلد العام. فقد اختلف «سلمان نيازى» مع «هيكس» عند تجهيز حملة هالأولى التي خرج بها بعد وصوله إلى الحرطوم بأسابيع قليلة ، في مكان يسمى «المرابيع» جنوبي «آبا» في ۲۹ أبريل ۱۸۸۳. ولما كان «هيكس» يستعد للخروج إلى الكردفان فقد خشى أن يؤدى الحلاف مع «سلمان نيازى» إلى انكسار الحملة، فآثر الاستقالة. وعلى ذلك فقد صار واضحاً أن استدعاء «سلمان نيازى» ضرورى لاستقامة الأمور.

وفى اليوم نفسه ، ٢٣ يوليو ١٨٨٣ ، أبرق «مالت» إلى «هيكس» أن «سلمان نيازى» سوف يستدعى قريباً . ثم عاد «مالت» في ٢٧ يوليو فأكد استدعاء «سلمان نيازى» وطلب من «هيكس» أن يضرب صفحا عن الاستقالة التي قدمها . و بناء عليه فقد سحب «هيكس» استقالته في ٣١ يوليو . وأما «سلمان نيازى» فقد نقل محافظاً على عموم شرق السودان ، وتعين بدلا منه قومندانا على العسكر ، حكمدار السودان علاء الدين باشا الذى أمر بمرافقة الحملة المزمع إرسالها إلى كردفان ، كقومندان فا .

ولا جدال فى أن تدخل « مالت » لدى السلطات المصرية وضغطه عليها حتى تستجيب لرغبات «هيكس»، فتخوله كل السلطات التي يطلبها كقائد أعلى للحملة المزمعة على كردفان ، كان معناه أن الحكومة الإنجليزية بالرغم من إصرارها على عدم التدخل فى شئون السودان أو تحمل أية مسئوليات تنجم عن العمليات

العسكرية به ، قد غيرت من موقفها الآن ووافقت على حملة كردفان ، لأنه إذا لم تكن هذه الحكومة موافقة على العمليات العسكرية فى كردفان لكانت وافقت على استقالة « هيكس » ونصحت الحكومة المصرية بقبولها . وذلك موقف أقل ما يوصف به أنه متناقض « ملىء بالمتناقضات » لأن الحكومة البريطانية التى ترفض تحمل مسئولية العمليات العسكرية فى السودان ، تعمل بطريق غير مباشر على إرسال حملة لمنازلة المهديين والقضاء على الثورة تمهيداً لاسترجاع سلطان الحكومة المصرية فى السودان .

وكانت المهمة التي أوفد أصلا من أجلها « هيكس » إلى الخرطوم ؛ العمل على إخماد الثورة في سنار وإقصاء الثوار مها ، واتخاذ التدابير التي يمكن بها وقاية الحرطوم وتنظيم الدفاع عنها ضد المهديين . وفي واقعة المرابيع التي سبقت الإشارة إليها « في ٢٩ أبريل ١٨٨٣ » أوقع هيكس بثوار سنار هزيمة بالغة حتى قتل أحمد المكاشفي وجرُرح أخوه عمر المكاشفي وكذلك ود برجوب ، وتشتت شمل جيشهم .

وشجع هذا الانتصار حكومة القاهرة على تقرير الدخول في عمليات عسكرية على نطاق واسع ضد الثورة وإرسال حملة كبيرة لمطاردة المهدى في كردفان ؟ بالرغم من أن هذه العمليات تتكلف نفقات طائلة ولا يوجد المال اللازم لها . ثم إنها تحتاج إلى جيش مدرب ومزود بالمؤن والذخيرة والأسلحة الكافية ، ولا وجود لمثل هذا الجيش في السودان . حتى إن الثقاة مثل اللورد «دفرين» ، والسير « إدوارد مالت» والكولونيل «ستيوارت» أجمعوا على أن القيام بمثل هذه العمليات العسكرية الكبيرة وإرسال الحملة إلى كردفان ، إن هو إلا « جنون مطبق » .

لقد كان من سياسة حكومة «غلادستون» فى لندن ــ كما ذكرنا مراراً ــ عدم التدخل فى شئون السودان وعدم تحمل أية مسئوليات عن أية عمليات عسكرية به وتؤثر بدلامن ذلك أن تتخذ الحكومة المصرية موقف الدفاع فى الخرطوم وكفى . ولا يعنينا الآن أن « حكومة غلادستون » كانت على صواب فى اتباع هذه السياسة

أو أنها كانت محطئة ؛ بقدر ما يعنينا تقرير الحقيقة التالية وهي : أن الحكومة البريطانية ولها كل السلطة المستمدة من واقع الاحتلال نفسه لأن تفرض سياستها كلى هذه البلاد المحتلة ، لم تحاول أن تثنى المسئولين المصريين عن عزمهم ما دامت إمكانيات أو عوامل النجاح الأكيد غير متوفرة ، وأن تحول دون إرسال الحملة إلى كردفان ، وهي الحملة المشئومة التي أبيدت عن آخرها ، وترتب على إبادتها انتشار الثورة في كل أنحاء السودان ، ثم تقرير الحكومة البريطانية نفسها إخلاء السودان .

خرجت هذه الحملة من الحرطوم في ٩ سبتمبر ١٨٨٣ ، والتقت بالدويم بالقوات التي سبق إرسالها إلى هذا المكان من الحرطوم وأم درمان . وغادرت الحملة الدويم في ٢٤ سبتمبر . وتعقب المهديون الحملة وصاروا يناوشونها ، ويطمرون الآبارالتي في طريقها . وكان لدى المهدى نظام محكم للجاسوسية ، استطاع بفضله أن يقف على كل حركات الحملة . ولم تصل الحملة إلى «منهل الرهد» في ٢٠ أكتوبر حتى كان اليأس بدأ يستولى على رجالها . وغادر المهدى بدوره الأبيض للقاء الحملة . وأخيراً التحم الجيشان – وكان التعب والجوع والحوف والعطش قد أنهك قوى جيش «هيكس» ، وتقدم «هيكس» إلى «منهل غابة شيكان» – وادى كشجيل – وهو لا يعلم أن المهدى سبقه إلى احتلاله ، ففوجئ بالدراويش يحيطون به من كل جانب . فانهز م «هيكس» هزيمة ساحقة في ٥ نوفبر ١٨٨٨ ، فأبيد الجيش ولتي حتفه كل من «هيكس» وعلاء الدين باشا وجميع الضباط المصريين غائبيد الجيش ولي هذه الحملة . وكانت قوة هيكس تتألف من ١٨٠٠ مقاتل من والأوربيين في هذه الحملة . وكانت قوة هيكس تألف من ١٠٠٠ مقاتل من والأوربيين في هذه الحملة . وكانت قوة هيكس تألف من ١٠٠٠ مقاتل من الأتباع . فلم ينج من هذا الجيش كله إلا ملازمان ونحو ثلاثمائة جندى اختبأوا بين الأشجار .

تلك إذاً كانت حملة كردفان «الجنونية »، أو حملة «هيكس» المشئومة : وهي الحملة التي كتب عنها السير «شارلس ولسون» في ٤ يناير ١٨٨٤ يقول : عندما

غادر «هيكس» القاهرة لم يكن مطلوباً منه أن يفعل أكثر من إقصاء عصابات الثوار من سنار — وهو عمل أتمه «هيكس» بكل سهولة ؛ وأن يحمى الحرطوم . ومن العبث معرفة أى جنون ذلك الذى جعل الحكومة المصرية تأمر «هيكس» بأن يحاول كذلك فتح كردفان . لقد كانت هذه عملية محفوفة بالمخاطر . وبأولئك الجنود الذين استخدموا في هذه العملية ، وهم الذين وصفهم الكولونيل «ستيوارت» وصفاً صادقا ، كان سلفا نزول الكارثة بالجيش أمراً مفروغاً منه » .

## ه ـ انتشار « وامتداد » الثورة :

كان لهزيمة «هيكس» فى واقعة شيكان فى ٥ نوفبر ١٨٨٣ تأثير فاصل أولاً على الموقف فى السودان عموماً، وثانياً على سياسة الحكومة البريطانية، من حيث تشكيل هذه السياسة بالصورة التى جعلت الحكومة البريطانية تقرر التدخل فى شئون السودان بعد أن كانت ممتنعة عن التدخل حتى هذا الوقت .

ففياً يتعلق بأثر هذه الهزيمة على الموقف في السودان — نقول إنه نتج عن هزيمة «هيكس» أن صار المهدى يتمتع بالسيطرة التامة جنوب الخرطوم. فقصد من جديد إلى الأبيض ألوف السودانيين الذين ترددوا قبل هذا النصر في قبول دعوة المهدى، وأرسل المهدى دعاته يحملون أنباء انتصاراته إلى مختلف الجهات. وكتب في ٢٤ نوفمبر ١٨٨٣ «فرانك پاور» (Frank Power) مراسل جريدة االتيمس (Times) اللندنية، والذي حضر أصلا إلى السودان ليصحب حملة «هيكس» ولكنه تخلف في الدويم لمرضه وعاد إلى الخرطوم — كتب أن الخرطوم ذاتها وكل الأقاليم الممتدة إلى ساحل البحر الأحمر تغلى بالثورة والعصيان. وأرسل المهدى جيوشه لإخضاع الحاميات المصرية في دارفور و بحر الغزال و بر بر ودنقلة والسودان الشرقي ، وطلب من أتباعه في سنار أن يتهيأوا للزحف على الخرطوم . وكان حينئذ أن بدأت الخطوات التي انتهت بعد قليل بوضع الحصار على الخرطوم واستيلاء المهديين « الدراويش » عليها .

أما في دارفور ، فقد بدأ يظهر أثر قيام الثورة المهدية قبل هزيمة «هيكس» فی شیکان بزمن طویل ، ولو أن « هیکس » نفسه کان یعتقد خطأ ــ کما أبرق من الحرطوم إلى السير «إدوارد مالت» في ١٩ أغسطس سنة ١٨٨٣ أن النظام على خير ما يكون في إقليمي دارفور وبحر الغزال ، حيث يحكم في الأولى نمساوى هو «سلاطين »، وفي الثانية إنجليزي هو «لبتون» . فقد لقي «سلاطين» في دارفور منذ وصوله إلى الفاشر في ٢٠ أبريل ١٨٨١ صعوبات عديدة ؛ ثم إن الثورة لم تلبث أن امتدت إلى مديريته فكان أول من أوقدها الشيخ مادبو أحد مشايخ الرزيقات الذي عينه المهدى أميراً على دارفور ، فانتصر على حامية شكا في ٢٠ يوليو ١٨٨٢، ثم انتصر على «سلاطين» في واقعة « أم وريقات » بالقرب من دارة في أكتوبر ١٨٨٢ . فسرى العصيان والتذمر في حامية دارة . وعندما سقطت الأبيض في أيدى المهديين في ١٩ يناير ١٨٨٣ لم يجد «سلاطين» بدأ من إعلان إسلامه لتهدئة خواطر الجنود في الحاميات بمديريته . ولكن لم يمض طويل وقت حتى كانت كارثة شيكان في ٥ نوفمبر ١٨٨٣ . فاهتزت لها دارفور بأسرها وأرسل المهدى جيشاً كبيراً عليها ، استولى على «أم شنقة» واضطر «سلاطين» إلى التسليم في دارة في ٢٣ ديسمبر ١٨٨٣ . وفي ١٤ يناير ١٨٨٤ سلمت الفاشر . وكان قائد جيش المهدى وعامله على دارفور «محمد خالد زُقل » ، وهو من أقارب المهدى، وكان فيخدمة الحكومة وعينه «سلاطين» نفسه ( فيسنة ١٨٨١ ) مديراً على دارة . وأرسل «زُقل» «سلاطين» باشا إلى المهدى في كردفان ، وبقي في أسره وأسر الحليفة عبد الله حتى استطاع أن يفر من أم درمان سنة ١٨٩١ .

أما في بحر الغزال، التي كان «لبتون» بك مديرها العام منذ سبتمبر ١٨٨٠ فقد بدأت بها الثورة في أوائل ١٨٨٠ ، واشتبك «لبتون» مع الدراويش في جملة مواقع وزادت متاعبه عندما انضمت قبائل الدنكا والنوير إلى الثوار ، وتأزمت الأمور بعدهز يمة «هيكس». ومع أن «لبتون» انتصر على الدراويش عند «بحر بيرى» في ١٣٨ يناير ١٨٨٤ فقد تعذر أن تصله أية نجدات من العسكر والمؤن والذخائر

من الخرطوم لأن الثواركانوا بدأوا يحاصرونها، وصار «لبتون» بك منعزلاً في بحر الغزال. ثم تضافرت أسباب عديدة على إجبار «لبتون» على التسليم ، منها استمرار فرار العسكر من الحاميات إلى صفوف الدراويش ، واستحالة المقاومة ضد المهديين وتحاك من حوله مؤامرات الغدر والحيانة ، ومجىء جيش كبير بقيادة «كرم الله الشيخ محمد » الكركاوى الذي عينه المهدى أميراً على بحر الغزال — فاضطر لبتون إلى التسليم للدراويش في ٢٩ أبريل ١٨٨٤. وقد أسلم «لبتون» كذلك على يد «كرم الله » لينجو من أذى الدراويش .

وأما السودان الشرقى فقد بقى فى هدوء بعيداً عن الثورة حتى ذاع نبأ هزيمة «هيكس» فى شيكان ، فكان من الذين وفدوا على المهدى فى الأبيض «عثمان دقنة » – وهو أحد كبار تجار الرقيق فى سواكن ، وكسدت تجارته بسبب سياسة الإلغاء العنيفة التى اتبعتها الحكومة للقضاء على الرق وتجارة الرقيق فصار من أشد المتحمسين لتأييد دعوة المهدى ؛ وقد عينه هذا أميراً على جميع « البجة » فى السودان الشرقى . ومنذ وصوله إلى « أركويت » فى أول أغسطس ١٨٨٣ بدأت الثورة فى هذه الجهات .

وكان أول حوادث الثورة اشتباك « دقنة » مع قوات الحكومة بقيادة محافظ سواكن محمد توفيق المصرى وذلك عند سنكات في ٥ أغسطس ١٨٨٣ وكانت هذه معركة شديدة وانهزم «عثمان دقنة» . وانهزم الدراويش بقيادة «عثمان دقنة» هزيمة أخرى في « واقعة قباب » في ١١ سبتمبر . ولكن هؤلاء لم يلبثوا أن انتصروا على قوة من العساكر المصريين أرسلها محمد توفيق لنجدة حامية سنكات في أكتوبر ، ثم تقدموا لحصار سنكات كما حاصروا « طوكر » التي طلبت حاميتها النجدة من سواكن . ولكن كل الجهود التي بذلت لتخليص « طوكر » ذهبت هباء ، ففشلت القوة الأولى التي أرسلت من سواكن لإنقاذها برياسة محمود باشا طاهر قومندان السودان الشرقي فهزمها الدراويش ، بقيادة عبد الله بن حامد من رجال «دقنة» ، في واقعة التيب الأولى في ٥ نوفبر ١٨٨٣ — وهو اليوم الذي انهزم فيه

«هيكس» في شيكان. وقتل في هذه الواقعة قومندان القوة الإنجليزي « ليندوك مونكرييف» (Lynedock Moncrieff). وشرع «عمّان دقنة» بعدهذه الواقعة في حصار سواكن ذاتها ، وانتصر على قوات الحكومة في واقعة تمآى أو التمينيب الأولى في ٢ ديسمبر ١٨٨٣. وشد د «عمّان دقنة» الحصار على سواكن وطوكر وسنكات.

وجهزت القاهرة حملة بقيادة السير فالنتين بيكر باشا – وكان هذا عين منذ A يناير ١٨٨٣ مفتشاً وقومندانا عاماً للبوليس. وتألفت هذه الحملة من عساكر الجندرمة والبوليس والرديف وأورطة من السودانيين. ووصلت الحملة إلى سواكن في أواخر ديسمبر. وضم إليها «فالنتين بيكر» عساكر من مصوع وسنهيت ولكن الدراويش أوقعوا بهذا الجيش هزيمة كبيرة في واقعة التيب الثانية في ٤ فبراير ١٨٨٤. وعاد « بيكر » مع فلول جيشه إلى سواكن. ثم لم تلبث أن سقطت سنكات بعد أن اشتبكت حاميتها في قتال عنيف مع الدراويش في ٨ فبراير ١٨٨٨ وكانت الحامية بقيادة محمد توفيق تريد أن تشق لها طريقاً وسط الدراويش الذين ضيقوا الحصار عليها في سنكات ، حتى تنسحب إلى سواكن. وكان محمد توفيق من بين القتلي في هذه المعركة .

وجهزت القاهرة حملة أخرى بقيادة الجنرال «جراهام» (Graham) الإنجليزى لفك الحصار عن المواقع الباقية في حوزة الحكومة . ووصلت هذه الحملة الجديدة إلى سواكن في أواخر فبراير ١٨٨٤ . ولكن حامية «طوكر» كانت قد قررت التسليم بسبب نفاد ذخيرتها ويأسها من وصول أية نجدات إليها بعد هزيمة «فالنتين بيكر» ؛ فسلمت للدراويش في ٢٤ فبراير . وأما «جراهام» فقد انتصر على الدراويش في واقعة التيب الثالثة في ٢٩ فبراير ؛ وأخلى الدراويش «طوكر» . فأنقذ «جراهام» سكانها المصريين ومن بتي من حاميتها . وفي ١٣ مارس ١٨٨٤ أوقع «جراهام» هزيمة ساحقة بجيش «عثمان دقنة» في واقعة تمآى أو التمينيب الثانية ، وتكبد الدراويش خسائر فادحة ؛ وعاود «جراهام» الكرة فهزم «عثمان دقنة» مرة أخرى في ٢٧ مارس ٠٠٠ دقنة»

ولكن منذ ١٨ فبراير ١٨٨٤ كان الجنرال «غوردن» قد وصل إلى الحرطوم لتنفيذ المهمة التى قررت حكومة لندن أن تعهد إليه بها وهى إخلاء السودان. وانحصر اهتمام الإنجليز فى حماية سواكن والمحافظة عليها ؛ فاستدعى « جراهام » وجيشه إلى مصر فى أبريل، وفى ١٠ مايو ١٨٨٤ تعين الكولونيل «تشمرسيد» (Chemrside) حاكما على سواكن وأنعطى بعض القوات للدفاع عنها.

أما فى خط الاستواء فكان «أمين» بك «الدكتور شنيتزر» مديرها العام منذ ١٨٧٨ منشغلا عن الثورة بواجبات الحكم والإدارة ، ودراسة أحوال مديريته : وثروتها النباتية والحيوانية والمعدنية . وقد وضع «أمين» فى ذلك كله تقريراً مطولا بعنوان «مذكرة عن مديرية خط الاستواء المصرية». وساعد وجود السد على قيام حاجز طبيعى يفصل بين هذه المديرية ومركز الثورة فى الشهال ، كما ساعد على استمرار الهدوء أن «الدكتور أمين» كان يتمتع بسمعة طيبة بين الأهلين ، وأنشأ علاقات حسنة مع الرؤساء الوطنيين فى مديرية خط الاستواء. ولكن «أمينا» كان فى عزلة عن بقية العالم ، وليس عن بقية السودان فقط ، منذ قيام الثورة فى كان فى عزلة عن بقية العالم ، وليس عن بقية السودان فقط ، منذ قيام الثورة فى المما

ولكن هزيمة «هيكس» في شيكان في ٥ نوفبر ١٨٨٣ كانت مؤذنة بأن الحال سوف يتغير قريباً في خط الاستواء. في ٢٨ مارس ١٨٨٤ بلغه نبأ هذه الهزيمة من «لبتون» بك الذي كتب إليه يخبره بواقعة شيكان وتسليم «سلاطين» وامتداد الثورة إلى بحر الغزال. وبعد تسليم «لبتون» نفسه للدراويش في إبريل ١٨٨٤ أصبح متوقعاً أن يتجه هؤلاء صوب مديرية خط الاستواء. وبالفعل كتب كرم الله الشيخ محمد الكركاوي في شهر مايويطلب من «أمين» التسليم. وكانت الحاميات التي لدى «أمين» موزعة في مراكز كثيرة وتفصل بينها مسافات بعيدة ، ومبعرة في أنحاء مديريته الواسعة ، ويعوز جنوده المؤن والأسلحة والذخائر ؛ بينها ينتشر في البلاد الدناقلة تجاراً ومتعهدين وموظفين ، وهؤلاء يؤيدون جميعاً دعوة مواطنهم محمد أحمد. ولذلك رأى أمين من الحكمة التظاهر بالموافقة على التسليم واشترط

شروطا رفضها « كرم الله » وكان غرضه منها كسب الوقت حتى يجمع قواته استعداداً للدفاع والمقاومة. وبالفعل حشد جيشا عند « أمادى » على الطريق بين بحر الغزال إلى « اللادو » عاصمة مديريته و إلى الشهال الغربي من اللادو . ولكن لم يلبث كرم الله أن ضرب الحصار على « أمادى » في نوفبر ١٨٨٤ . وسقطت هذه بعد دفاع ومقاومة عنيفة في مارس ١٨٨٥. وهد د كرم الله بالاستيلاء على بقية البلاد عنوة إذا رفض أمين التسليم في موعد حد ده كرم الله أقضاه أبريل ؛ وصمم أمين على المقاومة فو زع قواته في مراكز على طول بحر الجبل . وين اللادو ، والرجاف والدفلاي « دوفيلة (Duffilé) » ووادلاي ؛ وأخذ يستعد للقتال .

وتوقع أمين – كما قال – أن تنقض الصاعقة في أى زمان ومن أى مكان على أى مركز من مراكزه في الجنوب أو الشرق أو الغرب . ولكن « الصاعقة » لم تنقض على أمين لأن الحرطوم ذاتها كانت قد سقطت في يد الدراويش منذ ٢٦ يناير ١٨٨٥ ، وتحول نشاط هؤلاء إلى ميادين أخرى . فارتحل كرم الله إلى بحر الغزال . وأنقذ هذا الانسحاب مديرية خط الاستواء من الحطر الداهم . فلم يتجدد الحطر من ناحية الدراويش إلا بعد ثلاث سنوات (١٨٨٨) في ظروف سبأتي ذكرها .

ذلك إذاً كان أثر هزيمة « هيكس » فى شيكان على انتشار الثورة وامتدادها إلى كل مكان فى السودان . وأما الأثر الآخر الذى كان لهذه الهزيمة ــ ولامتداد الثورة بالصورة التى شاهدناها ، فكان تقرير الحكومة البريطانية إخلاء السودان .

## ى ـ سياسة الاحتلال: الوجه الثاني (إخلاء السودان):

كشفت هزيمة «هيكس» عن موضع الضعف في سياسة حكومة المستر «غلادستون» نحوالمسألة السودانية حتى هذا الوقت: الابتعاد عن التدخل في شئون السودان ؛ والابتعاد عن تحمل أية مسئوليات تترتب على القرارات التى قد تتخذها الحكومة المصرية لإخاد الثورة المهدية واسترجاع نفوذها المفقود في السودان ؛ والامتناع في كل الأحوال عن إرسال جنود بريطانيين لنجدة القوات المصرية في الحاميات المبعثرة هناك والتى تكاد تكون جميعها منعزلة عن بعضها بعضاً . ولقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة المتنكرة لواقع الاحتلال بعضاً . ولقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة الحديو والذي لا يمكن أن نتنصل الحكومة البريطانية من تحمل مسئولية أي نشاط يصدر عن الحكومة الخديوية في مصر والسودان — نقول لقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة عن هزيمة «هيكس» وإبادة جيشه في غابة شيكان .

ولم يكن هناك مفر من أن يعترف « بمسئولية » الحكومة البريطانية عن هذه الكارثة كل الذين عاصروا هذه الحوادث من السياسيين الإنجليز أو كتبوا عنها : فيقول «جون مورلي» (John Morley) كاتب سيرة أو حياة غلادستون ، ومن الذين تولوا منصب الوزارة في الحكومات التي ألفها المستر «غلادستون»، فيا بعد ( ١٨٩٥ الوزارة الثالثة ، ثم الرابعة والأخيرة سنة ١٨٩٧). تعليقاً على هزيمة هيكس : « إنه ليبدو واضحاً بالنظر لكل ما حدث بعد ذلك ، وبسبب اتباع الحكومة البريطانية لسياسة التخلي عن السودان ، أن الوزراء البريطانيين لو أنهم منعوا هذا الزحف [ عن كردفان ] لكانوا أكثر حكمة وتعقلا . لقد أظهرت الحوادث أن هذا الزحف كان ذلك الخطأ الجسيم في التقدير الذي نشأت منه الموادث أن هذا الزحف كان ذلك الخطأ الجسيم في التقدير الذي نشأت منه كل الأحداث السيئة الأخرى ، وبقدر ما كان الاقتناع كبيراً بأن التخلي عن السودانسياسة سليمة (رشيدة) بقدر ما كان ينبغي أن تتزايد قوة الأسباب التي ته عو

للاصرار على الحكومة المصرية بأن الواجب يقتضيها عدم القيام بعمليات متناقضة مع هذه السياسة . ومع أن السودان لم يكن يدخل فى دائرة مسئولياتنا ، إلا أن مصر كانت داخلة فى دائرتها ، ولقد كان من المنتظر لمجرد أن فصل مصر عن السودان شىء حكيم وضرورى أن تعمد إنجلترة حمّا إلى التداخل لتمنع الحروج من طريق التمسك بهذا الفصل » .

وكان رأى اللورد «كرومر» — وهو السير «إفلن بارنج» (Evelyn Baring) حتى عام ١٩٠٧ — الذى ذكره فى كتابه عن (مصر الحديثة): «لو أن جرانفيل وزير الخارجية البريطانية استمع لآراء الثقاة البريطانيين فى مصر، وتدخل فى الوقت المناسب ليمنع إرسال حملة هيكس إلى كردفان لكان قد استحق ثناء المصريين، وحفظ على كثيرين حياتهم، وتسبب فى توفير أموال طائلة للخزينة، ولكان استطاع إلى جانب هذا كله أن ينقذ بلاده (إنجلترة) من ذلك التدخل فى شئون السودان الذى كان هو نفسه يخشاه ويخافه خوفاً عظيا، والذى كان لا مناص من أن تندفع إليه اندفاعاً بلاده نتيجة لتلك السياسة السلبية التي اتبعتها الحكومة الإنجليزية فى مرحلة أعمالها الأولى».

وتساءل اللورد « ملنر » (Milner) في كتابه ( إنجلترة في مصر) « كيف حدث أن أجازت بريطانيا العظمى لمصر اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي كان إلى جانب أنه محفوف بالمخاطر عديم النفع ولا جدوي منه ؟ إنما هذا قد حدث بسبب نوع عجيب من السيكولوجية السياسية ، جعل الحكومة البريطانية تقف من أول الأمر موقف الذي لا يعتبر نفسه مسئولا عن شئون السودان . لقد كان شعور البريطانيين أنهم ملزمون بإنقاذ مصر من المتاعب وذلك في الشئون الرئيسية والهامة ؛ وأما في غير هذا فالواجب على مصر أن ترعى هي مصالحها بنفسها ، إن هذا الوهم (أو قالتلفيق) هي الذي حطم « هيكس» وأهلك رجاله العشرة آلاف » .

ولكن لماذا لجأت الحكومة البريطانية لهذا الوهم أو التلفيق – على حد تعبير

اللورد ملنر – لتحدد موقفها من المسألة السودانية بالصورة التي جعات حكومة الخديو تنفرد في تقرير إرسال (هيكس) وتنفرد حسب ما يريد أن يتوهم المسئولون الإنجليز وقتئذ في تحمل مسئولية الكارثة التي لحقت به و بجيشه في غابة شيكان في ٥ نوفير ١٨٨٣ ؟

إن مبعث هذا الوهم أو التلفيق كان السياسة البريطانية نفسها نحو مصر فى السنوات الأولى من الاحتلال ، ذلك أنه بالرغم من تبدل هدف البريطانيين نحو هذه البلاد فى مراحل الاحتلال التالية ، فالثابت أن سياسة حكومة المستر غلادستون قامت وقتئذ على الانسحاب من مصر فى أول فرصة مواتية ، أى بعد أن تتحقق الأغراض التى تأسس عليها التدخل من أيام ( المذكرة المشتركة ) فى يناير ١٨٨١ : — تأمين مسند الحديوية ، والاطمئنان إلى الاستقرار الداخلى ولذلك تعددت تصريحات رئيس الحكومة البريطانية وغيره من المسئولين بعد حادثى ضرب الإسكندرية ( يوليو ١٨٨٢ ) وواقعة التل الكبير ( سبتمبر ١٨٨٢ ) بأن ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصر ، وأنها لم ترسل جنودها إلى هذه البلاد بأن ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصر ، وأنها لم ترسل جنودها إلى هذه البلاد هى أن تترك المصريين وشأنهم بعد تحرير بلادهم من الطغيان العسكرى ، وأن البريطانيين سيجلون عن مصر متى استتب وأن الاحتلال ليس إلا وقتياً ، وأن البريطانيين سيجلون عن مصر متى استتب النظام فيها ، وهكذا .

وعند ما حضر (هيكس) إلى مصر في (يناير ١٨٨٣) كان «الاحتلال المؤقت » لا يزال سياسة الحكومة البريطانية ، فأكدهذه الحقيقة المستر غلادستون في تصريح أمام مجلس العموم البريطاني في ٥ مارس ١٨٨٣ قال فيه : إن حكومته لا تبغى أن يطول أمد الاحتلال إلى ما بعد الوقت الذي تقضى الضرورة فيه بوجود البريطانيين في مصر . وفي تصريح آخر أمام نفس المجلس في ٦ أغسطس ١٨٨٣ أكد غلادستون مرة أخرى أن الجنود البريطانيين لن يبقوا في مصر يوماً واحداً أكثر مما تقتضيه الضرورة ، وفي ٩ أغسطس صرح بأن الحكومة

البريطانية لم تفكر في ضم مصر لأن هذا العمل يمس شرف إنجلترة .

صدرت هذه التصريحات الأخيرة في الوقت الذي وافقت فيه أخيراً الحكومة البريطانية على استخدام نفوذها مع الحكومة المصرية كي تجيب الحبرال هيكس إلى مطالبه ، من حيث إعطاؤه كل السلطة التي يريدها كقائد أعلى للحدلة المرسلة على كردفان ، وكي تحول بهذا الإجراء دون استقالة (هيكس) بعد أن هدد هذا بها في الظروف التي عرفناها ( ٢٣ / ٧ / ١٨٨٣) . ولم يكن يبدو إطلاقاً في نظر الحكومة البريطانية أن هناك أي تعارض بين اتخاذها هذه الحطوة في صالح (هيكس) وبين سياسة « عدم التدخل » التي التزمتها نحو السودان ، وعدم تحمل مسئولية أي إجراء قد تتخذه الحكومة المصرية بشأنه .

فكانت إذاً سياسة الاحتلال المؤقت في مصر هذه هي منشأ خطة عدم التدخل في شئون السودان أو تحمل مسئولية أى إجراء يتخذ فيه أو حتى مجرد إسداء النصيحة في شأن من شئونه ، حتى لا يكون هذا سبباً في إطالة مدة الاحتلال وتأجيل الانسحاب من مصر .

وعملا بهذه السياسة إذاً - سياسة الامتناع عن التدخل - رضيت الحكومة البريطانية ليس فقط بأن يذهب (هيكس) ليتولى قيادة جيش مصرى فى السودان ، بل وامتنعت عن الاحتجاج بكل ما لديها من قوة لتحول دون إرسال الحملة التي زحف بها هيكس على كردفان ، لمهاجمة المهدى فى قواعده الحصينة ، بدلا من الاكتفاء بتدبير الدفاع عن الحرطوم ، ولقد وصف (كرومر) فيا بعد عناد (جرانقيل) وزير الخارجية البريطانية الذى رفض التدخل حتى فى صورة إسداء النصيحة ، لحكومة الحديو « بأنه بدلا من أن يعترف بواقع الموقف آثر الاحتماء وراء ذلك الإنكار الوهمي لتحمل المسئولية ، الذى ما كان يعدو أنه خيالات عقلية دبلوماسية برلمانية . والنتيجة أن الحقائق لم تلبث أن أكدت وجودها متحدية الطرائق (أو الأساليب) الدبلوماسية والبرلمانية» .

لم يعد فى وسعها أن تتخذ موقفاً سلبياً من شئون السودان . بل لقد طرأ تعديل كبير الأثر على موقف بريطانيا ليس من السودان وحده بل ومن مصر كذلك . ففيا يتعلق بمصر تأجل وقتئذ التفكير فى الانسحاب السريع منها ، ثم لم تلبث بعد ذلك أن توافرت عوامل عديدة لإطالة أمد الاحتلال إلى أجل غير مسمى ، كان استدرار ثورة المهدى وسيطرة الدراويش فى السودان ومهديد الدراويش لحدود مصر الحنوبية من الأسباب التي تذرع بها الإنجليز لبقاء الاحتلال . أما فيا يتعلق بالسودان فقد وجدت حكومة المستر غلادستون أن لا مناص من التدخل في شئونه واتخذ «التدخل» — وهي المرحلة الثانية من مراحل السياسة البريطانية في السودان صورة إسداء النصيحة للحكومة المصرية بوجوب التخلي عن السودان فقد أبرق الورد جرانقيل إلى القنصل البريطاني الجديد السير « إفلن بارنج » الذي خلف ( مالت ) منذ ١١ سبتمبر ١٨٨٣ — أبرق إليه في ٢٠ نوفبر ١٨٨٨ : «أن يوصي — إذا سألته الحكومة المصرية المشورة — بالتخلي عن السودان في حدود معينة» . وكان المطلوب من مصر أن تتخلي عن البلاد الواقعة إلى الحنوب من وادى حلفا .

ولكن سياسة التخلى عن السودان هذه كانت تتعارض تعارضاً تامًا مع سياسة الحكومة المصرية التي لم تكن تفكر بحال من الأحوال في التخلى عن هذه الأقالم أو إخلائها .

فقد استبد قلق المسئولين بالقاهرة حين لم تصل إليهم أية أخبار قاطعة من الجمرال «هيكس» نفسه منذ ٢٧ سبتدبر ١٨٨٣ . وحتى ١٩ نوفمبر لم تكن القاهرة عرفت بهزيمة شيكان (أو وادى كشجيل) (Kashghil) . ولكن كان رأى الحبراء بشئون السودان – مثل جيكلر باشا (Giegler) الذى خدم قبلا فى السودان مع غردون – أن من المحتمل سقوط الحرطوم فى يد الدراويش إذا حدث مثلا أن انهزم جيش هيكس ، وفى ١٩ نوفمبر أبرق «إفلن بارنج» من القاهرة إلى اللورد جرانقيل : «أن الحكومة المصرية ليس لديها المال الذى

يمكنها به مواجهة الطوارى ، وأنها أرسلت كل ما أمكنها إرساله من القوات إلى السودان ما عدا تلك التى تحت قيادة السير إفلن وود والجنرال فالنتين بيكر ، وأن من المؤكد تقريباً أن تفقد الحكومة المصرية السودان بأسره إذا انهزم هيكس وجيشه وذلك إذا لم تنل هذه الحكومة بعض المساعدة الخارجية ؛ ومن المحتمل أن تطلب الحكومة المصرية من الحكومة البريطانية إرسال جنود بريطانيين أو هنود ، ثم أنها قد تسأل الحكومة البريطانية كذلك إرسال جزء من الجيش الذي يتولى قيادته في مصر السير إفلن وود . ويقول « بارنج » إن رئيس الوزارة المصرية ، «شريف باشا» قد تحدث إليه بشأن إرسال أحد الضباط الإنجليز الذين يعملون تحت قيادة ( وود Wood ) إلى سواكن . وفي نفس البرقية ( ١٩ نوفمبر ) أشار «بارنج » إذا اتضح أن جيش هيكس حلت به الهزيمة فعلى الحكومة المصرية أن تنزل عند حكم الواقع وأن تنسحب من السودان إلى أي مكان على النيل يتأكد لديها أنها تستطيع الدفاع منه عن الحدود المصرية .

وكان جواباً على هذه الرسالة من «بارنج» أن أبرق إليه « جرانڤيل » فى ٢٠ نوڤبر ١٨٨٣ يوصى بالتخلى عن السودان .

ولقد أضاف « جرانڤيل » إلى ذلك ، أن الحكومة البريطانية لا تستطيع إعارة مصر جنوداً إنجليزاً أو من الهنود .

وعند ما تأكد فى القاهرة نبأ هزيمة «هيكس» قررت الحكومة المصرية: أن تجلو الحاميات من دارفور وبحر الغزال وخط الاستواء فتنسحب جميعها إلى الحرطوم لتقوية حامية هذه الأخيرة ؛ وأن تبقى فى سنار مؤقتاً الحامية الموجودة بها حتى يمكن إمداد الحرطوم بالمؤن من سنار ؛ وأن يعاد فتح الطريق بين سواكن وبرب

وكان معنى هذا أن الحكومة المصرية وإن وافقت على التخلى عن الأقاليم التى خرجت فعلا أو المهددة بالحروج من حوزتها ، فهى من ناحية أخرى متمسكة بالأقاليم التى بقيت فى حوزتها .

واقترحت الحكومة المصرية استخدام جنود عثمانيين (أتراك) ما دام متعذراً استخدام جنود بريطانيين أو هنود لا تريد هي استخدامهم حتى لا يزيد استخدام « الجنود المسيحيين » أو تدخل المسيحيين في السودان ، من حدة الثورة المشتعلة هناك ، كما اقترحت إرسال الزبير رحمت إلى السودان .

ولكن الحكومة البريطانية رفضت استخدام الزبير: « لأسباب سياسية - كما قالت - وأخرى متعلقة بتجارة الرقيق » ؛ واشترطت أن تدفع الحكومة العثمانية نفقات الجيش التركى الذى يستخدم فى السودان حتى لا تزيد أعباء مصر المالية. وفى أول ديسمبر ١٨٨٣ أبرق (جرانڤيل) يسأل (بارنج) : إذا رغب الجنرال غردون فى الذهاب إلى مصر ، هل يفيد غردون أو الحكومة المصرية من ذلك ، ثم بأى صفة يكون ذهابه إليها إذا كان الأمر كذلك .

ومع ذلك – فقد ظلت الحكومة البريطانية تعتقد لغاية ٢٥ نوفمبر على الأقل أنها لا تتحمل أية مسئولية عن العمليات التي تجرى في السودان ، وأن واجب الحكومة المصرية أن تعتمد على نفسها فقط وأن تتحمل وحدها كل المسئولية ، وحتى ٧ ديسمبر كانت الحكومة البريطانية لا تزال تصر على اتباع سياسة (عدم التدخل) المزعومة ، وذلك بالرغم من أنها أوصت كما رأينا منذ ٢٠ نوفمبر بالتخلى عن السودان ، وأبدت ملاحظات على المقترحات المصرية ، وعرضت في أول ديسمبر خدمات غردون على الحكومة المصرية .

ولكن في ١٠ ديسمبر كان (بارنج) قد غير موقفه تغييراً كليتًا فتحول من سياسة عدم التدخل إلى نقيضها . وذلك بسبب الأنباء التي أذيعت وقتئذ في القاهرة عن هزائم القوات المصرية على يد عبان دقنه وقواده في السودان الشرقي حتى باتت سواكن نفسها محاصرة ومهددة بالسقوط في أيدى الدراويش . فهي ١٠ ديسمبر ١٨٨٣ أبرق (بارنج) إلى (جرانڤيل) : « إنه ليبدو جليتًا لى أن تعليات أكثر تحديداً يجب إرسالها بعد قليل عن موقف حكومة جلالة الملكة ، وعن النصيحة التي يجب إسداؤها إلى الحكومة المصرية . ففي الوقت الحاضر ،

هذه الحكومة إنما هي تترك نفسها تسير منساقة ودونأن يكون لديها أي خطة معينة أو عملية للعمل ، وسوف تظل تفعل ذلك حتى يطلب منها أن تسير في الطريق الذي يرسم لها » .

فكان في ١٣ ديسمبر ١٨٨٣ أن أبرقت الحكومة البريطانية بجوابها إلى (إفلن بارنج) فتطلب إليه أن يوصى الحكومة المصرية بضرورة الوصول في أقرب وقت إلى قرار بشأن التخلى عن البلاد الواقعة جنوب وادى حلفا ، وأكدت هذه البرقية رغبة بريطانيا في أن يستتب الأمن والنظام في مصر ، والدفاع عن مصر ضد أية اعتداءات خارجية عليها ، ثم حماية موانيها على البحر الأحمر . وإلى جانب هذا عارضت في استخدام الزبير إطلاقاً وكان صدر أمر بتعيينه لقيادة الجنود في السودان الشرقي تحت إمرة بيكر باشا .

واعتقد (بارنج) أن هذه «السياسة» هي خير ما يمكن اتباعه في الظروف القائمة : ولو أنه كان يتوقع أن تنشأ صعوبات من التدخل في مسألة تعيين الزبير باشا ، ومن النصح بالتخلي عن السودان الأمر الذي سوف يترتب عليه استقالة شريف باشا . وطلب من حكومته تخويله حرية العمل حسما يراه مناسباً للموقف ، مع إبلاغها عزمه على اختيار نوبار للوزارة إذا استقال شريف باشا . فأجابته حكومته إلى رغبته (في ١٥ ديسمبر ١٨٨٣) .

وفى ١٦ ديسمبر ١٨٨٣ أبلغ (بارنج) شريف باشا شفوييًا فحوى برقية ١٣ ديسمبر ، فاعترض شريف كما قال (بارنج) وهو ينقل لحكومته خبر اجتماعه بالوزير المصرى ، باعتراضات كثيرة على سياسة التخلى عن السودان وإخلائه . ولكنه وعد بأن يبحث الموضوع مرة أخرى ويبلغ آراء الحكومة المصرية في مذكرة مكتوبة إلى السير إفان بارنج ، وكان ظاهراً على نحو ما ذكر (بارنج) أيضاً أن شريف يكره «كراهية عنيفة» ، سياسة التخلى عن السودان ويشك (بارنج) كثيراً إذا كان ممكنا مهما كانت الجهود التي تبذل ، إقناع شريف باشا بقبول هذه السياسة .

فقد قرر شريف الاحتفاظ بحوض النيل حتى الحرطوم ، والتخلى عن الموانى الواقعة على البحر الأحمر باعتبار أن هذه إنما يهم أمرها بريطانيا أكثر مما يهم مصر . واعتقد شريفأن سياسة الإخلاء (أو التخلى عن السودان) إنما تنطوى على أخطار كثيرة على استقلال بلاده ؛ لأن التخلى عن السودان يعرض الحدود المصرية لهجوم المدراويش عليها ، وسوف يتطلب الدفاع عن هذه الحدود أن يزيد البريطانيون عدد جنود الاحتلال في مصر ، وطالما بقيت حدود مصر معرضة لهذا الهجوم – ولا أمل بعد التخلى عن السودان في القضاء على قوة المهدية فإن الاحتلال البريطاني سوف يبقى ، ويتأجل حينئذ جلاء البريطانيين من مصر إلى موعد لا سبيل إلى تعيينه . وحاول (بارنج) عبثاً إقناع شريف باشا بأن التخلى عن السودان وسيلة مجدية للمحافظة على استقلال مصر !! ولقد كان واضحاً أن شريف باشا وسواد المصريين يرون في التخلى عن السودان فخاً ينصبه البريطانيون ليجعلوا احتلالهم لمصر ذاتها أبدياً .

وفى ١٧ ديسمبر ١٨٨٣ عاد (بارنج) يؤكد مرة أخرى للورد جرانفيل أن الحكومة المصرية لا تستسيغ إطلاقاً سياسة التخلى عن السودان لدرجة تجعله يعتقد أن : « اللغة الشديدة مع احمال تغيير الوزارة » إذا دعا الأمر كفيلان وحدهما بتطويح الحكومة المصرية . وعندئذ استشار (جرانفيل) رئيس حكومته ، فوافق المسر غلادستون على أن تبرق وزارة الحارجية إلى (بارنج) بالتعلمات التي يطلبها ، فأبرق إليه (جرانفيل) في ٢٠ ديسمبر : أولا فيما يتعلق بمصر : أن الحكومة البريطانية لا تزال متمسكة تمسكاً كلياً بسياسها نحو هذه البلاد ، وهي السياسة التي عطلها أو أوقف تنفيذها تحطيم جيش هيكس وكان الغرض من هذا التصريح ، انتزاع شكوك المصريين وشكوك شريف باشا في نوايا الإنجليز أنهم يريدون إطالة أمد الاحتلال في مصر . وثانياً — فيما يتعلق بالسودان : أن الحكومة البريطانية متمسكة بنصيحها السابقة بشأن التخلي عنه ؛ وترى أن المحاولات غير المجدية التي تبذلها الحكومة المصرية لتأمين مراكزها في السودان لن

تنجح إلا فى تعريض سياسة الاخلاء نفسها للفشل .

ولكن شريف باشا الذى أصر على موقفه لم يلبث أن وضع فى ٢١ ديسمبر المدكرة التى وعد بتقديمها إلى (بارنج) فتضمنت آراء حكومته فى مسألة التخلى عن السودان ، وفى ٢٢ ديسمبر سلم شريف هذه المذكرة الشفوية إلى (بارنج) . ونصها :

« يتبادر إلى الذهن عند التفكير في احتمال التخلي عن السودان اعتراض أول منشأه فرمان ٧ أغسطس ١٨٧٩ الذي يمنع الحديو رسميًّا من أن يتنازل عن أي أقلم .

« وحتى إذا افترضنا أن لمصر حقاً مطلقاً فى التنازل عن أملاكها فى السودان فالصواب معرفة ماذا تكون النتائج المترتبة على ذلك .

« وكما هو واقع الأمر القائم فعلا تحتفظ الحكومة بسلطانها على السودان كله باستثناء مديرية كردفان والجهات المجاورة لسواكن ، فتلك إذاً مسألة معناها التخلى للثوار عن كل السودان الشرق ومديريتي بربر ودنقلة وكذلك مجرى النيل بطوله من منبعه إلى نقطة تعين بأنها الحدود الجنوبية لمصر ، وسوف يرى المتمهدي نفسه حينئذ صاحب السلطان المفرد على كل هذه الأقاليم الشاسعة ، وسوف تضطر إضطراراً القبائل التي بقيت موالية لمصر والتي لا تزال مترددة مثل الكبابيش إلى الانضام إلى هذا الثائر الذي سوف يزيد عدد قواته بهم .

« وهكذا بعد أن تكون مصر ساعدت على زيادة سمعة المتمهدى ، تصبح هى منكمشة إلى أضيق حدودها ؛ ومن الواجب عليها أن تقاوم هجوم جماعات المتعصبين .

« وسوف يكون واجباً عليها كذلك أن تكافح قبائل البدو العديدة التى تحيط بها من كل جانب ، والذين بسببُ غريزة النهب والسلب المنطبعة فى نفوسهم ، والأسلاب الباهرة التى يتوقعون الحصول عليها من مصر ، سوف يعجزون عن البقاء غير متأثرين بالدعوة (أو النداء) الذى سوف لا يتوانى المتمهدى فى توجيهه لهم .

« و بعض هؤلاء مثل العبابدة وقسم كبير من البشارية الذين بقوا حتى الآن متمسكين بولائهم والذين يمتدون من بربر إلى إسنا ، وإلى قنا كذلك سوف يصبحون مصدر قلق دائم للحكومة .

« وسوف تضطر مصر بسبب حرمانها من حدودها الطبيعية ، ولأنها تصبح معرضة تبعاً لذلك لاقتحام العدو لها من كل جانب ، إلى الاحتفاظ وعلى أهبة الاستعداد دائما بقوات عظيمة وجيش لا قبل لها بتحمل نفقاته وذلك لتأمين سلامتها .

« ومن جهة أخرى فإن احتلال السودان وإنشاء الإدارة الطيبة به ، هما لا يمكنانها فقط من تجنيد الرجال بسهولة وبنفقات قليلة فى هذه البلاد ، بل من شأن ذلك أن تتحمل هذه الأقطار قسما من النفقات التى يتطلبها وجود جيش يعمل لتأييد النظام فى السودان ولحماية مصر ذاتها فى الوقت نفسه .

« وزيادة على ذلك كانت مصر من أقدم الأزمنة إلى وقت محمد على مضطرة دائماً للقيام بعمل هجوى صوب الجنوب وذلك حتى تتجنب غزوات القبائل في النيل الأعلى .

« وكانت خطة الدفاع التي اتخذتها مصر في العادة هي العمل على وقف هؤلاء الناس عند مسافة بعيدة من حدود مصر .

« والمالك ليس فى وسع حكومة سمو الحديو أن تتخذ قراراً بالتخلى عن أرض ( أقليم ) ، يعتبر ونها ضرورية لسلامة مصر بل ولكيانها ( أو حياتها ) ذاتها .

«أضف إلى هذا ، من وجهة النظر الحضارية ، فإنه مهما كانت صحيحة الانتقادات الموجهة للحكم المصرى فى السودان ، فلا مراء فى أنه صحيح كذلك أن بفضل مصر وجهودها صارت كل الأقاليم الممتدة بعيداً إلى منطقة البحيرات جزءاً الآن من العالم المعروف . وكذلك بفضل مصر أمكن أن تتأسس البيوت التجارية الأوروبية فى السودان، وأن تقوم حملات الكشف العلمية، وأن تستقر هناك الرسالات التبشيرية المسيحية .

« وأنه ليصعب كذلك نكران أن مصر قد جعلت تجارة الرقيق تنكمش إلى أضيق الحدود الممكنة ، وأن المتمهدى وجد أكبر مؤيديه من بين أولئك الذين عطلت الحكومة المصرية تجارتهم الشائنة .

« وحتى يتسنى لحكومة سمو الحديو أن تستمر فى تأدية العمل الذى تقوم به فى السودان ، وأن تعيد تأسيس سلطانها ، وبذلك تحمى مصر ، فإنها بحاجة لمعونة مؤقتة من قوة مسلحة تبلغ حوالى ١٠,٠٠٠ رجل .

« هذه القوة المسلحة تستخدم أولا فى فتح الطريق بين سواكن وبربر ، وتأليف حامية لفترة معينة من الزمن تكون قد استطاعت فى أثنائها حكومة سمو الحديو تنظم وحشد القوات التى فى إمكانها أن تحل محل هذه الحامية .

« ومن نافلة القول إضافة أن حكومة سمو الحديو ليس لديها أن تفكر فى إرسال حملة جديدة إلى كردفان ؛ فالحكومة سوف تحصر نشاطها فى اتخاذ ما يلزم من خطوات ضرورية للاحتفاظ والتمسك بالحرطوم وذلك لتأمين ( الحكومة) من ناحية السودان الشرقى وحتى تسيطر ( الحكومة ) على مجرى نهر النيل.

« وباعتبار أن للثورة طابعاً دينياً ، ترى حكومة سمو الحديو أن تدخلا من جانب تركيا أفضل ما يتناسب مع ظروف المسألة ؛ وتعتقد ( الحكومة ) أن الباب العالى لا يستطيع أن يرفض إسداء مثل هذه المعاونة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مصر أمدت الباب العالى بفرق ( أو قوات ) للعمل فى القرم ، وفى كريت ، وفى السرب ، وفى البلغار (بلغاريا) . ولا يمكن زيادة على ذلك أن يفوت على الباب العالى إدراك أن الحاجة ملحة لهذه المعاونة لمنع امتداد الثورة إلى طرابلس الغرب وبلاد العرب .

« وعلى كل حال فإنه مما يهم حكومة سمو الحديو بنوع خاص أن يتأكد بتفاهم مع بريطانيا العظمى أى ترثيب يتم بشأن هذا الموضوع ، وذلك سواء وافقت حكومة جلالة الملكة على أن تقوم هى بالمفاوضة عن مصر أو كان على مصر أن تصل إلى تفاهم مباشر مع الباب العالى » .

ويقول (كرومر) — إن الأثر الذى انطبع فى ذهنه أثناء هذه المحادثات مع المسئولين المصريين — أن هؤلاء لم يكونوا يعنون تماماً ما يقولونه عن طلب مساعدة تركيا ، وإنما يقصدون أن يتخذوا من مقترحهم هذا أداة للضغط على يد الحكومة البريطانية ، وجعلها تضطر لاستخدام جنود بريطانيين . وعلاوة على ذلك فإن اشتراط الحكومة البريطانية أن تدفع تركيا نفقات الجنود العثمانيين الذين ترسلهم إلى السودان من شأنه أن يمنع عملياً من استخدام هؤلاء الجنود .

وإذا كان هذا اعتقاد كرومر – أو السير افلن بارنج – ومعناه أن مصر لن ترضى بالتخلى عن السودان ، وأنها تريد الاستعانة بجنود بريطانيين للاحتفاظ به وذلك بالرغم من الاعتراض الذي أبداه شريف باشا على استخدامهم في مذكرة ٢١ ديسمبر ١٨٨٣ ، فقد توقع كرومر (أفلن بارنج) أن يرفض الوزراء المصريون إخلاء السودان واقترح لذلك على حكومته الطريقة التي يمكن بها إرغام المسئولين المصريين على قبول سياسة الإخلاء .

فأبرق (بارنج) إلى (جرانفيل) وهو يبعث إليه بمذكرة شريف باشا: أن فشل المفاوضات مع تركيا يكاد يكون مؤكداً إذا قامت على أساس أن تدفع تركيا نفقات جنودها ، وأنه يعتقد أن السياسة التي أوصت بها حكومة جلالة الملكة هي إجمالا أفضل سياسة يمكن اتباعها في الظروف الصعبة القائمة – أي سياسة الإخلاء ؛ وأنه من المتعذر – إقناع الوزارة المصرية الحاضرة بالموافقة على سياسة التخلي عن السودان مهما كانت الحجج والدعاوي المقدمة لمحاولة إقناعها بذلك ؛ «وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تنفيذ هذه السياسة هي أن يبلغ (بارنج) الحديو أن حكومة جلالة الملكة مصرة على اتباع هذه السياسة ، وأنه إذا كانت الوزارة الحالية لا تنفذ هذه السياسة فعلى الحديو أن يعين وزراء آخرين ينفذونها ». ثم أضاف : أنه ليس واثقاً من العثور على وزراء مصريين يرغبون في تنفيذ سياسة الإخلاء وأكفاء – أي لهم القدرة – على تنفيذها ، ولذلك فإذا أرغمت الحكومة المصرية إرغاماً على قبول سياسة التخلي عن السودان ، فالواجب

أن تكون الحكومة البريطانية مستعدة لمواجهة الطوارىء المحتملة وهي تعيين وزراء إنجليز بصورة مؤقتة ..

ولكن مرت أيام دون أن يصل جواب الحكومة البريطانية على برقية (بارنج) الأخيرة ومذكرة (Note) شريف باشا . فانتهز شريف الفرصة وقدم إلى (بارنج) مذكرة (Note) أخرى فى ٢ يناير ١٨٨٤ تحدث فيها عن عزم الحكومة المصرية على أن تطلب من تركيا إرسال عشرة آلاف جندى ، وعن رغبتها إذا رفضت تركيا هذا الرجاء – أن تعيد إلى السلطان العثماني السودان الشرقي والمواني الواقعة على البحر الأحمر وأن تحاول هي – أى الحكومة المصرية – بمواردها الحاصة المتسك بوادى النيل في جزئه الممتد إلى الخرطوم .

وقد بعث (بارنج) بهذه المقترحات إلى حكومته ولكنه أضاف: أنه لا يعتقد مطلقاً أن فى وسع أية قوات مصرية يمكن جمعها الدفاع عن وادى النيل فى جزئه هذا الممتد من الخرطوم إلى الشهال.

وفى ٤ يناير ١٨٨٤ أبرق اللورد جرانفيل بجوابه على رسالتى ( بارنج ) السالفة الذكر فى ٢٢ ديسمبر ١٨٨٣ ، ٢ يناير ١٨٨٤ ( وطيهما مذكرة شريف باشا ) وكان هذا الجواب يتألف من برقيتين :

فى الأولى: قالت الحكومة البريطانية إنها لا تعارض فى أن تطلب الحكومة المصرية من السلطان إرسال جنود عنمانيين إلى سواكن. وإنما بشرط أن لا تتحمل مصر بسبب هذا زيادة فى النفقات ؛ وكذلك بشرط أن لا يتأخر قرار الحكومة المصرية بشأن ما تريد أن تفعله. وتوافق الحكومة البريطانية على اقتراح إرجاع إدارة شواطئ البحر الأحمر والسودان الشرقى إلى الباب العالى ، إذا امتنع السلطان عن إرسال الجنود.

أما فيما يتعلق باقتراح أن تتمسك ألحكومة المصرية في حالة انكماش الحدود ، بوادى النيل جنوباً إلى الحرطوم ، فإن حكومة جلالة الملكة « لا تعتقد أن في قدرة مصر الدفاع عن الحرطوم ، ولذلك فإنها (أي حكومة جلالة الملكة) بينما

توصى بتركيز القوات المصرية ، ترغب أن تنسحب هذه القوات من الحرطوم نفسها وكذلك من داخل السودان » . وطلب (جرانفيل) من (بارنج) أن يبلغ شريف باشا هذه الرغبة .

وفى البرقية الثانية: أرسل (جرانفيل) تعليات حكومته بوجوب إلزام الحكومة المصرية باتباع مشورة أو نصيحة الحكومة البريطانية وإلا وجب تغيير الوزارة التى ترفض هذه النصيحه، ويستبدل بها وزارة تقبل العمل بالنصيحة؛ بذلك تجد الحكومة البريطانية الوزراء المصريين الذين يأخذون على أنفسهم مسئولية تنفيذ سياسة الانسحاب من الحرطوم ومن داخل السودان: أى تنفيذ سياسة الإخلاء. وفها يلى نص هذه البرقية:

« لقد ذكرتم فى برقيتكم المؤرخة فى ٢٢ من الشهر الماضى أنه فى حالة تشبث حكومة صاحبة الجلالة الملكة بطلب إخلاء السودان ، لا تقبل حكومة الحديو حسب رأيكم تنفيذ هذه السياسة .

« وأكاد لا أرى حاجة إلى الإفضاء إليكم بأن من الضرورى فى المسائل الحطيرة التى تستهدف فيها إدارة مصر وسلامتها للخطر أن تتأكد حكومة صاحبة الحلالة الملكة طول مدة احتلال الجنود الإنكليز للبلاد احتلالا وقتياً من وجوب اتباع نصائحها التى ترى من واجبها بعد مراعاة آراء الحكومة المصرية مراعاة تامة أن تتقدم بإسدائها إلى الجديو .

« ويتعين أن يكون الوزراء المصريون والمديرون على بينة من أن التبعة الملقاة الآن على عاتق بريطانيا تضطر حكومة صاحبة الجلالة الملكة أن تصر على اتباع السياسة التي تراها ، ومن الضروري أن يتخلي عن منصبه كل من لا يسير وفقاً لهذه السياسة من أولئك الوزراء والمديرين .

« وإن حكومة جلالة الملكة لواثقة من أنه إذا اقتضت الضرورة استبدال أحد الوزراء فهناك من المصريين سواء الذين شغلوا منهم منصب الوزير والذين شغلوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التي يصدرها إليهم

الحديو بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة ، ويمكنكم في كل ما تريدون توجيهه من التبليغات لتنفيذ ما سبق من الآراء أن تعتمدوا على مؤازرة حكومة. جلالة الملكة لكم المؤازرة كلها » .

أبلغ (بارنج) آراء حكومته إلى شريف باشا . ولكن شريف باشا رفض سياسة التخلى عن السودان ؛ وعندئذ لجأ إلى تنفيذ التعايات التى لديه ، فقدم شريف باشا استقالة الوزارة فى ٧ يناير ١٨٨٤ . وجاء فى هذه الاستقالة : « إن الأسباب التى حملت النظار على الاستعفاء هى أن حكومة مصر ترى أنه من الممكن المحافظة على أملاكها السوادنية التى بيدها الآن بواسطة ١٠ الآف جندى ، وأن التخلى عن السودان مضر بمصلحة مصر سياسياً وتجارياً ، وفى حال تحلى مصر عن السودان تقفل بيوت عديدة تجارية شهيرة بالقطر ، ولا ترى الحكومة لزوماً لترك الحرطوم وسواها الحاضعة والتى لم يحصل فيها هياج وحاميتها قادرة على حفظها وصوبها . وأن حكومة مصر لا تقبل مطلقاً تلغراف اللورد جرانفيل القائل بوجوب كل نصيحة إنجليزية بدون تردد ما دام جيش الاحتلال موجود فى مصر ، وأن كل ناظر لا يكون مشربه إنجليزياً لا يلزم وجوده فى النظارة ، فهذا مناقض لنص الدكريتو الحديو الصادر فى ٢٨ أغسطس فى النظارة الحالية قبول ما تطلبه إنجلترة » .

وفى صيغة أخرى لهذه الاستقالة جاء: «قد اقترحت علينا دولة ملكة إنجلترة المعظمة أن نحلى السودان. وليس لنا حق فى فعل ذلك لأن هذه الولاية من مستملكات الدولة العلية التى نقلت وقايتها إلى عهدتنا وقد طلبت دولة الملكة أيضاً أن نقتدى بنصائحها بدون مذاكرة فيها. ولا يخنى أن هذه الاقتراحات مخالفة لفحوى النظامات الشورية المصادرة فى ٢٨ من شهر أغسطس سنة المحالم التى نص فيها على أن الحديو يجرى أحكام البلاد باشتراكه مع النظار فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم العالى أن تقبلوا استعفاءنا

لأنه لا يمكن لنا والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية ».

هذه الاستقالة ، يقول أحمد شفيق باشا : (مذكراتى فى نصف قرن) إن الحديو « قبلها توا » — وكان الحديو توفيق موافقاً على سياسة الإنجليز من حيث وجوب التخلى عن السودان ، وفى ذلك يقول أحمد شفيق أيضاً : « وقد علمنا أن المحاورة بينه (أى بين شريف باشا الذى أبى أن يذعن لرأى الإنجليز ) وبين الحديو كانت شديدة . فهو لم يكن يريد التخلى . أما الحديو فقد رجح فكرة الحلاء بناء على رغبة بدت من جانب الإنجليز وتخويفه بشبح الثورة الآتية من الجنوب » .

وعرض الحديو في التو على رياض باشا تأليف الوزارة على أساس إخلاء السودان ، فاعتذر . وكان مما قاله للخديو : « إنني أود لو كنت ناظراً في نظارة شريف باشا حتى يكون لى شيء من فخر موقفه المشرف » .

وأشيع أن أحداً من المصريين لن يقبل تأليف الوزارة . وبلغت هذه الإشاعة السير إفلن بارنج . واعتقد هذا أن الغرض من الامتناع عن تأليف الوزارة ، الضغط على يد إنجلترة حتى لا تجد مناصاً من إرجاع شريف باشا للوزارة والعدول عن سياسة التخلى عن السودان . وكان (بارنح) بحكم التعليات التى لديه لا يستطيع تعيين وزراء إنجليز ، ومن واجبه أن يعمل لتأليف وزارة مصرية . ولذلك فقد صمم على أن يتسلم هو نفسه زمام الحكومة إذا تعذر تأليف الوزارة المصرية ، وأن يبرق لحكومته فى طلب تعليات جديدة لمواجهة الأمر الواقع . وتعمد (بارنج) إذاعة الحبر عن الحطة التى يعتزم تنفيذها . مما جعل الحديو يضطرب اضطراباً شديداً ، ويقرر لذلك قبول استقالة شريف باشا فى مساء ٧ يناير نفسه . وقال الحديو : « إنه يقبل بإخلاص سياسة التخلى عن السودان بأسره ، الأمر الذى يعتقد بعد تفكير عميق أنه خير ما يكون لصالح البلاد ، وأنه يثق تماماً فى أن أى نصيحة تسديها جلالة الملكة إنما هي لصالح مصر الحالص » .

فى ٨ يناير أبرق (بارنج) إلى (جرانفيل) أن نوبار باشا وافق على تأليف الوزارة وأنه يرتضى تماماً سياسة التخلى عن السودان الحكمية واستبقاء سواكن وفى ١٠ يناير ١٨٨٤ تشكلت وزارة: نوبار باشا ، على أساس فكرة الجلاء عن السودان . ولقد انبرى بعض الكتاب الإنجليز للدفاع عن قبول نوبار تأليف الوزراة ، فقالوا إنه بعمله هذا انقذ البلاد من الأزمة التى كان قد صح عزم كرومر على اجتيازها بتسلم زمام الحكومة بنفسه ، وإقناع المسئولين فى لندن بالموافقة على تعيين وزراء من الإنجليز ، الأمر الذى لو حدث لكان أفضى قطعاً إلى إنهاء « الوضع» الشاذ الذى وجد فيه (الاحتلال) نفسه ، وإبداله بضم البلاد ضما صريحاً إلى أملاك بريطانيا . ولذلك فنوبار إنما أسدى خدمة جليلة للوطن بقبوله الوزراة .

\* \* \*

وبتشكيل وزارة نوبار على أساس فكرة الجلاء عن السودان ، يكون قد انقضى فى يناير ١٨٨٤ دور السياسة السلبية التى اتبعتها بريطانيا فى مسألة السودان ، منذ أن تأكد لديها أن هناك مشكلة حقيقية فى هذه البلاد لا مفر من مواجهتها ، وذلك عقب هزيمة العرابيين فى واقعة التل الكبير وبداية الاحتلال البريطانى فى مصر فى سبتمبر ١٨٨٧ . وبعد أن كانت مكتفية «باستطلاع » أحوال السودان — وتلك كانت المهمة التى أرسل من أجلها الكولونيل ستيوارت كما عرفنا — ديسمبر ١٨٨٨ — مارس ١٨٨٣ ) — أرغمتها هزيمة هيكس فى شيكان على أن تنبذ ظهرياً سياستها السلبية وأن تتدخل تدخلا فعلياً يترتب عليه اعترافها — وعلى خلاف أو غير ما فعلت قبل هزيمة هيكس بتحمل المسئولية الكاملة عن كل إجراء تتخذه الحكومة المصرية بمشورتها فى السودان . ولما كانت الحكومة البرئيطانية منذ أن بدأت مشكلة السودان قد ظلت ممتنعة عن استخدام جنود بريطانيين أو هنود لمعاونة المصريين على الاحتفاظ طلت ممتنعة عن استخدام جنود بريطانيين أو هنود لمعاونة المصريين على الاحتفاظ بالخرطوم والأقاليم التى لا تزال فى حوزتهم ، وكان من المقطوع به فى نظرها بالخرطوم والأقاليم التى لا تزال فى حوزتهم ، وكان من المقطوع به فى نظرها

أن الحكومة المصرية سوف تعجز تماماً وبمواردها الخاصة بها عن الاحتفاظ بالخرطوم ، وبطبيعة الحال عن استرجاع الأقاليم التى فقدتها فى السودان ؛ ثم إنه لما كانت الحكومة البريطانية لا تتوقع أن ترسل تركيا جيشاً عثمانياً بالشروط التى تراها هذه الحكومة ضرورية لعدم تحمل مصر نفقات هذا الجيش من جهة و بجعل نشاط هذا الجيش العثماني مقصوراً على العمليات العسكرية فى السودان (سواكن) من جهة أخرى ؛ فقد تمثل التدخل أو « الدور الإيجابي »

الحكومة المصرية بإخلاء السودان .
وكانت سياسة التخلى عن السودان هذه تقتضى إخلاء الحرطوم من الحامية. التى بها ثم سعب الحاميات المصرية المبعثرة فى أنحاء السودان : وتلك كانت مهمة شاقة عسيرة من حيث ترتيب عملية الإخلاء ، بما فى ذلك اختيار الطريق المناسب للانسحاب ، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين المواصلات وتوفير المؤن وحراسة المنسحبين . . الخ وأما الذى عهد إليه بهذه العملية فكان الجنرال غردون .

الذي قررت الحكومة البريطانية القيام به الآن ، في إسداء النصيحة ، إلى

## مأمورية غردون في الخرطوم

## ا ــ اختيار غردون لمأمورية الإخلاء :

بمجرد أن تقرر إخلاء السودان بتشكيل وزارة نوبار نى ١٠ يناير ١٨٨٤، اتجه الاهمام إلى اختيار الرجل الذى يصلح لتنفيذ هذه السياسية أى إجراء الإخلاء بنجاح ووقع الاختيار على الحنرال غردون .

ومن أول الأمر وبسبب ما وقع من حوادث بعد ذلك انتهت بسقوط الحرطوم وه قتل غردون نفسه ، ثار النقاش حول الظروف التي لابست تعيين غردون لحمدارية السودان في يناير ١٨٨٤. فقد اعتقد كثيرون أن حكومة غلادستون أرغمت تحت ضغط الرأى العام في إنجلترة على اختيار غردون لمهمة إخلاء السودان. فلما أخفق غردون في مهمته اعتبر هؤلاء حكومة غلادستون مسئولة عن الفشل الذي حصل وعن مقتل غردون بسبب تقصيرها كما قالوا في المبادرة إلى رفع الحصار الذي ضربه الدراويش على الخرطوم وإنقاذ غردون من المصير الذي كان حما ينتظره إذا تأخر بسبب تلكؤ الحكومة البريطانية في إرسال النجدات العسكرية إلى السودان. وعزا خصوم الحكومة هذا التقصير إلى أن المستر غلادستون وحكومته لم يكونوا حتى أول الأمر راضين عن اختيار إلى أن المستر غلادستون وحكومته لم يكونوا حتى أول الأمر راضين عن اختيار الإجراءات التي يريد اتخاذها لتنفيذ الإخلاء.

أما إن اختيار غردون لتنفيذ سياسة الإخلاء لم يكن بسبب ضغط الرأى العام الإنجليزى الذى جعل الوزراء الإنجليز «ينتفضون رعباً » – على حد تعبير أحد الكتاب الإنجليز المعاصرين لهذه الحوادث خصوصاً بعد حادث هلاك هيكس وجشيه في شيكان ، فالدليل عن ذلك أن اللورد دفرين كان منذ

شهر نوفمبر ۱۸۸۲ اقتراح إرسال غردون لإعادة الأمن والنظام إلى السودان. ولم يعمل بهذا الاقتراح وقتئذ لأن سياسة الحكومة البريطانية حما عرفنا حكانت عدم التدخل ، ولأن الحكومة المصرية عارضت في استخدام غردون مرة ثانية . ولكن الموقف لم يلبث أن تغير بعد هزيمة هيكس . فقد سبق أن ذكرنا كيف أبرق اللورد جرانفيل في أول ديسمبر ۱۸۸۳ يستفسر من السير إفلن بارنج عن موقف الحكومة المصرية من استخدام غردون إذا رغب هذا في الذهاب إلى مصر (والسودان) ولقد ظلت الحكومة المصرية تعارض في استخدام غردون على نحو ما أجاب (بارنج) في ٢ ديسمبر بدعوى أن الثورة في السودان ذات ضبغة دينية ، فلا يجوز تعيين مسيحي في منصب القيادة حتى لا تنفض من حول الحكومة المصرية القبائل التي لازالت موالية لها .

ولكن لم تلبث أن وصلت إلى القاهرة أخبار الهزائم التى حدثت في السودان الشرقى في معارك التيب الأولى (٥ نوفبر) وتماى أو التمينيب الأولى (٢ ديسمبر) وتشديد الحصار على سواكن . فكان من أثر هذه الأخبار أنها جعلت السير إفلن بارنج يتحول بين ٩ ، ١٠ ديسمبر ١٨٨٣ عن سياسة عدم التدخل التى ظل حيى هذا الوقت يشير بها على حكومته ويبذل قصارى جهده في تأييدها ، إلى سياسة التدخل ، فكان هذا التحول مبعث تلك البرقية التى طلب فيها (بارنج) من حكومته في ١٠ ديسمبر ١٨٨٣ تعليات أكثر تحديداً تخوله أن يفرض على الوزارء المصريين إتباع سياسة معينة بشأن السودان : هي حلا نعرف ـ سياسة التخلى عن كل الأراضى الواقعة إلى الجنوب من وادى حلفا ، والتى ترتب عليها في النهاية استقالة وزارة شريف باشا (٧ يناير ١٨٨٤) وعلى ذلك فقد أبرق (جرائفيل) مرة أخرى إلى (بارنج) في ١٠ يناير وعلى ذلك فقد أبرق (جرائفيل) مرة أخرى إلى (بارنج) في ١٠ يناير ١٨٨٤ يسأله إذا كان استخدام غردون في السودان ممكناً . وللمرة الثانية استخدام غردون أو السير تشارلس ولسون في الوقت الحاضر . ولكن (بارنج) استخدام غردون أو السير تشارلس ولسون في الوقت الحاضر . ولكن (بارنج)

الذى استعان «بقليل من الضغط » على المسؤلين فى القاهرة استطاع أن يبرق إلى جرانفيل فى ١٦ يناير ١٨٨٤ أن غردون خير من يمكن استخدامه فى السودان . وجاء هذا «الضغط » الذى استعان به بارنج نتيجة لموافقة المستر غلادستون نفسه منذ ١٤ يناير على اقتراح وزير خارجيته — جرانفيل — باستخدام شىء من الضغط على بارنج حتى يقبل هذا ذهاب غردون إلى السودان إذا أبدى غردون أن فى وسعه بفضل نفوذه الشخصى مع القبائل أن يجعل هؤلاء يحرسون حامية وسكان الحرطوم فى طريق انسحابهم منها إلى سواكن .

ومع ذلك فليس يعنينا لمعرفة وجه المسئولية فى إخفاق غردون فى مأموريته أن يكون المستر غلادستون ممن وافقوا على ذهاب غردون أو أنه كان يعارض فى إرساله ؛ ولكن الذى يعنينا حقاً هو معرفة ماذا كان فهم غلادستون فى هذه المرحلة الأساسية لطبيعة المهمة الموفد فها غردون والغرض مها .

فالثابت أن غلادستون عندما وافق على إرسال غردون إلى السودان كان يفهم عن مهمة هذا الأخير ما يأتى :

أولا: أنها لوضع تقرير عن الحالة فى السودان وعن الموقف العسكرىبه . ثانياً: أن الحكومة البريطانية غيرملزمة باتباع ماقد ينصح أو يشير به غردون .

ثالثاً: أن تنفيذ الإخلاء لا يدخل إطلاقاً في مهمته ؛ أي أن مهمة غردون كانت في ذهن غلادستون عندما وافق هذا عليها مهمة « تقريرية » استشارية فقط .

يتضح ذلك من مقابلة وقعت بين لورد ولسلى Wolesley (صاحب انتصار التل الكبير) وبين غردون فى دار وزارة الحربية فى لذلان فى ١٥ يناير ١٨٨٤. أبلغ فيها ولسلى ، غردون – ضمن أشياء أخرى – أن الحكومة تفكر فى أن تسأله لمعاونتها فى إيجاد حل لأزمة السودان . وسأله (ولسلى) إذا كان مستعداً للذهاب إلى سواكن لوضع تقرير عن الحالة فى السودان ؟

ومما تجب ملاحظته هنا أن ولسلى لم يشر فى سؤاله هذا إلى أى عمل تنتفيذى يعهد به إلى غردون بل تكلم فقط عن ذهاب غردون إلى السودان لوضع تقرير عن الحالة هناك . .

وأجاب غردون أنه مستعد للذهاب إلى السودان ليفحص الموقف هناك ، إذا رغبت حكومته في ذلك ؛ ثم أضاف أنه لا يستطيع أن يأخذ على عاتقه إبداء أية توصيات إلا بعد أن يرى ويفحص بنفسه حقيقة الحالة في المكان ذاته فقد يوصى الحكومة بأن تعينه هو نفسه (أي غردون) حكمداراً للسودان أو قد يوصى بالانسحاب الكامل المطلق من هذه البلاد . وعندما سأله – ولسلي أن يضع كتابة المقترحات التي يراها لتأدية مهمته التقريرية ، كان مما كتبه غردون أن المطلوب منه «الذهاب إلى السودان ووضع تقرير عن الموقف العسكرى في السودان ثم العودة منه ؛ وأن يعمل تحت أوامر – بارنج – ، وأن يبعث بواسطته رسائله وتقاريره . . . وأنه يفهم أن حكومة جلالة الملكة إنما تريد منه فقط أن يضع تقريراً عن الحالة وليست بأى شكل كان ملزمة بشيء نحوه » .

على أنه مما يجب ملاحظته: أنه هناك تضارباً بين موافقة غلادستون فى اليوم السابق ( ١٤ يناير ) الحاصة باستخدام قليل من الضغط على – بارنج للاستفادة من تأثير غردون بنفوذه على القبائل لحراسة الحامية والأهالى المنسحبين من الحرطوم إلى سواكن: وهذه كما نرى مهمة «تنفيذية» ؛ وبين ما دار بين ولسلى وغردون فى مقابلة ١٥ يناير السالفة الذكر ، والذى يدل على أن مهمة غردون سوف تكون «تقريرية» فقط.

أما الذى ثبت فى ذَهن غلادستون من ذلك كله عن مهمة غردون فهو أنها قطعاً كِانت مهمة «تقريرية»

وبناء على التفاهم الذى حدث فى المقابلة مع غردون أبرق جرانفيل فى مساء ١٥ يناير ١٨٨٤ إلى بارنج ما يأتى: « بالإشارة إلى مسألة استخدام

غردون فى السودان ، أعرفكم أنى علمت أن هذا الضابط مهيأ للذهاب رأساً إلى سواكن من غير المرور بالقاهرة . وسيذهب إلى مصر على أساس إدراكه أن الغرض الوحيد من مهمته ، أن يضع تقريراً عن الموقف العسكرى فى السودان ثم يعود بعد ذلك . وعندئذ تنتهى واجباته قبل حكومة جلالة الملكة . وسوف يأخذ تعلياته منكم ويبعث برسائله وتقايره بواسطتكم إلى حكومته . . . » وكان جرانفيل أرسل صورة هذه البرقية إلى غلادستون حتى يراجعها رئيس الحكومة قبل إرسالها . فلم يلحظ أو يشر إلى أن هناك تعارضاً بين صفة أو طبيعة المهمة التى وافق عليها هو فى ١٤ يناير — وهى مهمة تنفيذية وبين أو طبيعة المهمة التى وافق عليها هو فى ١٤ يناير — وهى مهمة تنفيذية وبين

تلك التى تضمنتها هذه البرقية المزمع إرسالها ــ والتى أرسلت فعلا إلى بارنج . بل كتب غلادستون إلى وزير خارجيته جرانفيل تعليقاً على هذه البرقية التى أرسلت يوم ١٦ يناير ما يأتى :

« لا أجد عيباً في برقيتكم بخصوص ( غردون الصيني ) . والنقطة الأساسية التي تسترعي انتباهي هي هذه : مع أنه قد يكون لرأيه عن السودان قيمة كبيرة ، لكن هل لا يجب علينا أن نتخذ كل الحيطة في أية تعليات تصدر مناحي لا يتحول مركز الثقل ( أو الجاذبية ) فيا يتعلق بالمسئولية السياسية والعسكرية بشأن هذه البلاد ( أي السودان ) ؟ و بالاختصار إذا كان عليه أن يضع تقريراً فيا يجب عمله ، فلا ينبغي أن يكون هو الذي له أن يحكم من الذي يجب أن يقوم بهذا العمل : وكذلك لا ينبغي له أن يلزمنا فيا يجب اتحاذه [ من إجراءات ] بدعوي أن نصيحة قد أسديت لنا رسمياً . وسوف يكون من الصعب جداً بعد إرساله أن تقابل مثل هذه النصيحة بالرفض . ولذلك أعتقد أن الواجب إفهامه بوضوح أنه ليس وكيلنا المكلف بإسداء النصيحة لنا في هذه النقطة » .

ويتضح من هذا التعليق أن غلادستون صار يفهم الآن أن الاقتراح الذي يقترحه وزير خارجيته جرانفيل بخصوص ذهاب غردون إلى السودان إنما هو اقتراح بأن مهمة غردون لن تكون سوى مهمة «تقريرية» وأن

خدماته ليست سوي خدمات استشارية فقط.

وفى ١٨٨٤ على بعثة غردون فى السودان ، والذى حضره كل من اللورد كان له نتائج خطيرة على بعثة غردون فى السودان ، والذى حضره كل من اللورد جرانفيل وزير الحارجية ، واللورد هارتنجتون (Hartington) وزير الحربية ، واللورد ولسلى الذى رتب الاجتماع ، واللورد نورثبروك (Northbrook) وزير البحرية ، والسير تشارلس ديلك (Dilke) وزير شئون الحكومات المحلية وهو الاجتماع الذى كان بسببه أن نشأ ذلك الاختلاف العظيم فى فهم طبيعة وحقيقة المهمة التى أوفد من أجلها غردون إلى السودان ، بين الجنرال غردون من جانب ، وبين المستر غلادستون من جانب آخر .

في هذا الاجتماع ، سئل غردون عما إذا كان مستعداً للذهاب إلى السودان « لإخلائه » . كما أنه تأكد لدى غردون في هذا الاجتماع أن إنشاء حكومة تتولى الإدارة والحكم في السودان بعد إخلائه لا يدخل في نطاق مهمته .

والذى تجدر ملاحظته هنا أن الكلام عن «إخلاء» (evacuation) السودان كان انتقالا بالغرض من المهمة الموفد لها غردون ـ من «التقرير» عن أحوال السودان ، إلى شيء آخر تماماً هو تدبير إخلاء السودان ، أى أنه قد استبدلت بمهمته (الاستشارية) الأولى ، مهمة (تنفيذية) جديدة .

ويبدو أن السبب الذي جعل جرانفيل وزملاءه يطلبون أن تكون مهمة غردون إخلاء السودان ، أنه بلغ الحكومة البريطانية من القاهرة أن الموقف في السودان عظيم الحطورة حتى إنه بات يخشى من تعذر انسحاب الحامية والأهالي من الخرطوم . ومنذ ١٤ يناير أبرقت الحكومة تستفسر من بارنج عن إمكان إخلاء الخرطوم من الجيش والأهالي . ولما كان بارنج قد عجز في الوقت نفسه عن إقناع عبد القادر حلمي باشا ، وزير الحربية في وزارة نوبار الجديدة بتولي عملية إخلاء السودان لأن عبد القادر طلب عدم إذاعة النبأ ، نبأ التخلي عن الخرطوم على غير ما كان يريد بارنج ، فقد صار بارنج يعتقد أن لا مناص

من استخدام ضابط بريطانى للقيام بعملية الإخلاء . ولذلك تضمن جوابه فى ١٦ يناير على برقية جرانفيل ، إلى جانب تأكيده صعوبة عملية الانسحاب من الخرطوم ، سؤال حكومته أن تبعث فوراً بضابط بريطانى ليذهب إلى الخرطوم مزوداً بكل السلطات المدنية والعسكرية لإجراء الإخلاء .

# ب ــ تعلمات حكومة المستر غلادستون إلى غردون :

وفى ١٨ يناير ١٨٨٤ صدرت التعليمات (التي وضعها جرانفيل) إلى غردون : « إن حكومة جلالة الملكة تريد أن تسافروا دون تأخير إلى سواكن ( في الأصل، واستبدلت بها في الكتاب الأزرق كلمة مصر ) كيما تقدم لها تقريراً عن الحالة العسكرية في السودان ، وعن الوسائل التي يلزم اتخاذها لضمان سلامة الحاميات المصرية التي لا تزال في أماكنها هناك، والسكان الأوروبيين في الخرطوم . فعليكم أن تفحصوا وتقرروا أفضل الوسائل الممكن اتخاذها للتمكن من إخلاء السودان وذلك لأجل صيانة أمن وإدارة موانى البحر الأحمر التي هي تحت سيادة الحكومة المصرية. وفي الوقت نفسه مطلوب منكم أن تهتموا اهتماماً خاصاً بالوسائل الفعالة التي يجب اتخاذها لردع الحركة الثورية وجلاء القوة المصرية بحيث لا ينجم من ذلك ما يعزز تجارة الرقيق . وأن تأخذوا التعليات اللازمة من وكيل الملكة وقنصلها الجنرال في القاهرة الذي بواسطته ترسلون تقاريركم . وأنتم معتبرون وكيلا ومفوضاً لإتمام أية مأمورية أخرى تريد الحكومة المصرية إناطتكم بها بواسطة السير إفلن بارنج ويصحبكم الكولونيل ستيوارت ليشارككم في المأمورية المعهود بها إليكم . وحين وصولكم إلى مصر تتخابرون مع السُّير إفلن بارنج الذى يقرر بالاتفاق معكم إذا كان من الواجب ذهابكم فوراً إلى سواكن أو التوجه بشخصكم أو إرسال الكولونيل ستيوارت إلى الخرطوم بطريق النيل ، .

ومما يلاحظ على هذه التعلمات :

أولا: أنها أرادت التوفيق بين ما عرضه ولسلى على غردون فى مقابلهما يوم ١٥ يناير: وهو أن يذهب غردون لوضع تقرير عن الحالة فى السودان، وبين ما طلبه بارنج من جرانفيل فى ١٦ يناير: وهو إرسال ضابط بريطانى لإجراء عملية إخلاء السودان. ولكن التعليات اقتصرت على أن تطلب من غردون مجرد التقرير عن الوسائل الفعالة للتمكين من إخلاء السودان أى أن التعليات لم تعط غردون سلطات تنفيذية بل ظلت مهمته بمقتضى هذه التعليات مهمة تقريرية فقط.

ثانياً: أنها بالنص على أن يعتبر غردون نفسه مفوضاً لإتمام أية مأمورية أخرى تشاء الحكومة المصرية إناطته بهاعن طريق بارنج ، قد مهدت الطريق لإدخال تعديل سوف يكون جوهرياً على الغرض الأساسي – «التقريري» البحت الذي تحدثت عنه التعليات في فقراتها الأولى . فمع أن عبارة التفويض لإتمام المأمورية الأخرى هذه ، تبدو مبهمة وغير واضحة ، فلا مجال للشك في أن المقصود منها أن يتولى غردون أية مهمة عملية « تنفيذية » قد تكلفه بها الحكومة المصرية عن طريق إفلن بارنج . ولا يمكن أن يكون قد فات على الحكومة المصرية عن فرية وهو يضع هذه التعليات ما طلبه بارنج وإنفيل أو غاب عن ذهنه وهو يضع هذه التعليات ما طلبه بارنج في برقية ١٦ يناير وإصدار هذه وعسكرية للإشراف على عملية الإخلاء .

أما لماذا أدرجت التعليات هذا التكليف التنفيذى فى عبارة مبهمة ، فمرده إلى جواب غلادستون السالف الذكر فى ١٦ يناير على البرقية التى أعدها جرانفيل ليرسلها إلى بارنج بشأن تهيئة غردون للذهاب إلى السودان فى مهمة تقريرية فقط . فقد سبق أن ذكرنا أن غلادستون فى تعليقه على هذه البرقية أصر على أن تكون مهمة غردون استشارية تقريرية محتة ، ولذلك فقد

أراد جرانفيل متأثراً بموقف غلادستون هذا أن يجنب الحكومة البريطانية تحمل أية مسئولية عن بعثة غردون إلى السودان.

على أن الذي يعنينا من هذا كله ثلاثة أمور :

ا ـ أن غردون فهم الآن أن مهمته استشارية تنفيذية معاً ، وليست استشارية تقريرية فقط على نحو ما فهم أولا عند مقابلته مع اللورد ولسلى في ١٥ يناير ١٨٨٤. ولقد أكدت تعليات ١٨ يناير هذا الفهم عنده . ويتضح ذلك من (مذكرة) وضعها غردون عن مهمته ، وهو لا يزال في طريقه في عرض البحر (من دوفر إلى بورسعيد) في ٢٢ يناير ، وقبل وصوله إلى بورسعيد بيومين ، وهي مذكرة بعث بها إلى حكومته في حينه وجاء فها :

( ( ) أفهم أن حكومة جلالة الملكة قد وصلت إلى قرار لا رجعة فيه ( أو لا نقض له ) بأن لا تأخذ على عاتقها ( أو تتعرض ) لذلك الواجب الثقيل واجب إنشاء و إعطاء أهل السودان في المستقبل حكومة عادلة . وأن حكومة جلالة الملكة نتيجة لهذا قد صممت على أن ترجع إلى هؤلاء الناس استقلالهم ، وأن لا تجيز للحكومة المصرية بعد الآن التدخل في شئونهم .

« (٢) ولهذا الغرض . قررت حكومة جلالة الملكة إرسالي إلى السودان لأضع ترتيبات إخلاء هذه البلاد وانسحاب (نقل) الموظفين والجنود المصريين منها بأمان » .

ب — أن غلادستون عندما وافق على بعثة غردون كان يعتقد أن مهمته تقريرية استشارية فقط. لأن ذلك ما كان قد أوضحه هو نفسه لوزير خارجيته جرانفيل في تعليقه الذي ذكرناه على برقية ١٦ يناير إلى بارنج ؛ ولأن التعليات التي صدرت لغردون في ١٨ يناير جعلت مهمته تقريرية استشارية ولأن الجزء الحاص منها «بإتمام أية مأمورية أخرى شاءت الحكومة المصرية إناطته بها » جاء غامضاً ، ولا تدل هذه العبارة في ظاهرها على أن تغييراً محسوساً قد طرأ على المهمة بسببها ؛ ولأن التقرير الذي وصل غلادستون عن الاجتماع طرأ على المهمة بسببها ؛ ولأن التقرير الذي وصل غلادستون عن الاجتماع

الذى حصل مع غردون فى وزارة الحربية يوم ١٨ يناير لم يذكر شيئاً عن «الإخلاء». وقد وضع هذا التقرير وزير الحر بية هارتنجتون ؛ بل وضع هذا التقرير بما يدل على أنا مهمة غردون إنما هى استشارية تقريرية فقط . وفى هذا التقرير أرفق (هارتنجتون المذكرات Notes التى كتبها غردون بناء على سؤال ولسلى له فى مقابلة ١٥ يناير بيهما ، وقد سبق ذكر هذه المذكرات وتدل على أن غردون أعلن وقتئذ إدراكه بأن مهمته استشارية تقريرية .

وقد أبرق غلادستون من – هواردن – (Howarden) ، مكان إقامته – فى ١٩ يناير ١٨٨٤ إلى لندن بموافقته على إرسال غردون إلى السودان ، ولم تكن هذه الموافقة بناء على أنه اعتمد الوثيقة التي كتبها – جرانفيل – وتضمنت التعليات الصادرة إلى غردون ، ولكنها كانت بناء على تقرير اللورد هارتنجتون عن اجتماع ١٨٨ يناير ، الذي وصله .

ج - أن بارنج لم يسعه أن يفسر ما جاء فى الفقرة المتعلقة بتفويض غردون تأدية المهمة (المأمورية) التى قد تكلفه بها الحكومة المصرية - من التعليات الصادرة إلى غردون - إلا أنه استجابه لما طلبه بارنج من حيث إرسال ضابط بريطانى كى يشرف على عملية إخلاء السودان. فسهل عليه إذاً من الناحية العملية أن يقرن فى ذهنه بين الصفتين الاستشارية والتنفيذية اللتين صارتا لمهمة غردون.

\* \* \*

أما هذا التضارب خصوصاً بين فهم غلادستون لحقيقة مهمة غردون فى السودان ، وفهم هذا الأخير لمهمته فقد كان منشأ الصعوبات التى أدت فى النهاية إلى فشل هذه المهمة ، ذلك الفشل الذى أسفر عنه مقتل غردون وسقوط الخرطوم وضياع السودان .

ولما كان غردون هو الرجل المناط به تنفيذ التعليات الصادرة إليه ، فقد توقف تصريف الأمور على الصورة التى فهم أو أراد أن يفهم بها تعليات حكومته ، ولذلك فقد وقعت عليه المسئولية أكثر من أى فرد آخر وأكثر من غلادستون نفسه ، فى تقرير ما إذا كان ممكناً إخلاء الحرطوم وإنقاذ الحاميات المصرية المبعثرة فى السودان فى الوقت المناسب أو أن ذلك صار متعذرا بسبب ضياع الفرصة .

### ج \_ إضافة في القاهرة إلى تعلمات غردون :

فى ٢٤ يناير ١٨٨٤ وصل غردون إلى القاهرة . وفى اجتماع عقد فى نفس اليوم وحضره غردون ونوبار (رئيس الوزارة) وستيوارت وبارنج والسير إفلن وود للبحث فيا إذا كان يحق للسير إفلن بارنج بناء على السلطة المعطاة له من اللورد جرانفيل إصدار تعليات ثانية إلى غردون ، تقرر فعل ذلك . وفى اليوم التالى تسلم غردون من بارنج تعلياته الجديدة ( ٢٥ يناير ١٨٨٤ ) وقد اشترك فى وضعها مع بارنج بغردون نفسه . والغرض منها تسجيل آراء الحكومة المصرية بشأن الإجراءات الواجبة :

(أولا) لتأمين سلامة الحاميات المصرية التي لا تزال محتفظة بمراكزها ق السودان ، وسلامة السكان الأوربيين في الحرطوم :

(ثانياً) لتدبير خير الوسائل التي يمكن بها تنفيذ إخلاء داخل السودان، وانسحاب الأهالي والحاميات المصرية بسلام من الداخل،

(ثالثاً) لإرجاع البلاد لأولئك السلاطين الذين كانوا يحكمونها عندما فتحها محمد على والذين لا تزال سلالاتهم موجودة بالبلاد .

وفى ٢٦ يناير صدر فرمان بتعيين غردون حكمداراً للسودان. وفى نفس اليوم صدر أمر من الجديو توفيق إلى غردون ، يعتبر مكملا ومفسراً للتعليات الجديدة التي تسلمها غردون في اليوم السابق ، جاء فيه : « تعلمون أن الغرض من حضوركم هنا ومن تعيينكم إلى السودان ، أن تضعوا موضع التنفيذ إخلاء هذه الأراضي ، وأن تعملوا على انسحاب جنودنا والموظفين المدنيين والذين يرغبون من السكان في مغادرة البلاد مع مقتنياتهم إلى مصر . ولنا الثقة في أنكم ستتخذون الإجراءات الفعالة لتأدية مهمتكم في هذه الناحية ، وأنه بعد تمام الإخلاء عليكم اتخاذ الحطوات اللازمة لإقامة حكومة نظامية في مختلف مديريات السودان لتأمين النظام ووقف الكوارث وما يدعو لتحريك الثورة ... » مديريات السودان لتأمين النظام ووقف الكوارث وما يدعو لتحريك الثورة ... » السودان إرجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار إلى مصر وذلك مع حفظ السودان إرجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار إلى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد بإعادتها إلى سلالة الملوك الذين حكموها قبل الفتح المصري ولنا مزيد الثقة أنكم تتخذون أفضل الطرق لإتمام هذه المهمة طبق رغبتنا مؤلسلام » .

وتلك كانت تعليات واضحة صريحة أدخلت تعديلا جوهرياً وحاسماً على مهمة غردون. ولم يعد من الآن ، أى مجال هناك للشك أو للتردد فى أن هذه المهمة قد انتقلت بهائياً من مهمة استشارية تقريرية إلى أخرى تنفيذية ، سواء اتفق ذلك أم لم يتفق مع الغرض الأساسى من بعثة غردون إلى السودان. ولم يعد على الأقل المطلوب من غردون تدبير إخلاء الحرطوم ، بل صار مطلوباً منه الآن تدبير إخلاء السودان بأجمعه . وزيادة على ذلك صار عليه أن يعمل لإنشاء الحكومة النظامية التي تتولى شئون الحكم بعد إخلاء السودان من الحاميات المصرية وبعد التخلى عنه .

ولقد توقف تنفيذ التعليات التي لديه سواء منها ما صدر في لندن في ١٨

يناير أو ما صدر فى القاهرة فى ٢٥ ، ٢٦ يناير ١٨٨٤ على الطريقة التى سوف يمارس بها غردون عند بلوغه الحرطوم تلك السلطات الواسعة التى أعطتها له التعليات والفرمان الحديو . ولقد كان واضحاً كذلك من أول الأمر أن غردون سوف يلتى كل معاونه من حكومته فى تأدية مهمته ولكن بشرط واحد ، يجب أن نذكره دائماً هو أن لا يتسبب غردون نفسه بمسلكه فى توريط حكومته فى عمليات عسكرية فى السودان أو إطالة مكثه فى هذه البلاد مدة أكثر مما ينبغى .

# د ـ غردون يخطئ تقدير الموقف في السودان :

فى ٢٦ يناير ١٨٨٤ غادر غردون القاهرة فى طريقه إلى السودان . وكان من هذا الوقت المبكر أن ارتكب غردون عدة أخطاء جسيمة كانت من العوامل الفعالة فى فشل مهمته ، مبعثها أنه أخطأ فهم حقيقة الثورة فى السودان كما أخطأ فى تقدير قوة هذه الثورة من جهة وفى وزن أثر سمعته وشهرته على الموقف فى السودان من جهة ثانية . وعلى ذلك فإنه بدلا من أن يصحب معه قوة كبيرة من الجند لإمداد حامية الحرطوم والاستعانه بها على تنفيذ الإخلاء اكتى غردون بأن اصطحب معه إلى جانب الكولونيل ستيوارت ، ياوره إبراهيم فوزى . ولقد كانت مفاجأة للأهلين الذين استقبلوه عند وصوله إلى الحرطوم فوزى . ولقد كانت مفاجأة للأهلين الذين استقبلوه عند وصوله إلى الحرطوم بالعساكر والأسلحة اعتماداً على معونة الله وولائكم للحكومة » ، وذلك حينها كانت الخرطوم نفسها مهددة كانت الثورة منتشرة فى أرجاء السودان، وحينها كانت الخرطوم نفسها مهددة بالدراويش يضربون الخصار الشديد عليها فى أى وقت . وتحير الناس فى معرفة الوسيلة التى يستطيع بها غردون تأدية مهمته بنجاح دون أن يكون لديه جيش كبير . فيذكر (سلاطين) فى كتابه (السيف والنار فى السودان) « مجرد أن

غردون جاء إلى الحرطوم من غير أن تأتى معه قوة تسنده ، نهض دليلا عند هؤلاء الناس على أنه إنما يعتمد على نفوذه الشخصى فى تأدية مهمته . بينا كان واضحاً كل الوضوح للذين فهموا الموقف ، أن النفوذ الشخصى فى هذه المرحلة ليس إلا نقطة فى محيط » .

وأما غردون نفسه فكان على ما يبدو – واثقاً – وهذا مثل آخر من أمثلة خطأ التقدير – أنه سوف يعيد الهدوء والسلام إلى السودان ويقضى على ثورة أو ادعاءات ، المهدى في خلال شهر واحد . ثم هو وهو في طريقه إلى الحرطوم يبرق إلى بارنج من بربر في ١١ فبراير ١٨٨٤ : « أفهم أنك تريد تهدئة البلاد من غير إراقة الدماء ، وأن تتألف حكومة وطنية ؛ وكذلك لأسباب متعلقة بالرأى العام ، أن لا أقوم بأية مخاطرة . سأصدع بتنفيذ أوامرك . ويقيني أني لست دعياً إذا أكدت لك أن لدى كل أمل في النجاح وفي عدم التعرض لأية مخاطر . لقد استقبلت استقبالا طيباً في كل مكان » .

هذه الثقة وهذا التفاؤل لم يكن هناك في الحقيقة ما يبعث عليهما فيقول أوكلاند كولفن Auckland Colvin في كتابه عن (بناء مصر الحديثة): «لا شك في أن الحكومة البريطانية ومبعوثها قد تغاليا في تقدير النفوذ الذي في وسع الأخير استخدامه في السودان بعد أن تغيرت الظروف هناك فإن غردون بأشا وهو ممثل الحديو إسماعيل وفي أوج سلطان هذا الحديو ، ولا شيء عليه أن يفعله سوى الاشتباك مع تجار الرقيق ، إنما هو رجل يختلف كل الاختلاف عن الجنرال غردون الذي هو مبعوث توفيق باشا ، أي توفيق الذي توليه إنجلترة المسيحية حمايتها ، وكانحتى الأمس القريب فقط حبيس جيشه المصرى الثائر عليه ، وهذا إلى جانب أن الحصم الذي يجب على غردون منازلته الآن هو محمد أحمد المهدى».

وثمة سسبب آخر لعدم التفاؤل : هو أن غردون أخطأ فى فهم الثورة وتقدير خطورتها . فهو يبعث من أسوان ( وهو فى طريقه إلى الحرطوم ) إلى

بارنج فى أول فبراير ١٨٨٤ تقريراً مطولا عن الموقف فى السودان ، يتضح منه عدم فهمه وخطأ تقديره لحطورة الموقف حيث يقول إن الثورة ربما كانت أمراً جدياً وجديراً بالتخوف منه ولكنها لم تكن قط خطيرة وليست ذات خطورة الآن إلا بسبب ضعف الحكومة المصرية ورخاوتها أى استنفاد قوة هذه الحكومة واعتقد غردون خطأ أن لا خطر من الثورة يتهدد مديريات بحر الغزال وخط الاستواء ودارفور .

\* \* \*

أما الأخطاء التي ارتكبها غردون نتيجة لاستهانته بالثورة وفهمه الموقف على غير حقيقيته فكانت كثيرة ، تضافرت في النهاية على جعله يفشل في مهمته . من ذلك أن غردون علم وهو لا يزال بالقاهرة أن ( فالنتين بيكر ) قد أرسل لقتال عثمان دقبة في السودان الشرقى . فعقد آمالا عظيمة على أن نجاح بيكر في تشتيت قوى عثمان دقنة سوف يوهن كثيراً حماس المهدى ويعوق في الوقت نفسه الثوار عن إرسال قواتهم إلى منطقة النيل أي إلى الخرطوم. واكن فالنتين بيكر لم يلبث أن انهزم - كما عرفنا - في واقعة التيب الثانية في ٤ فبراير ١٨٨٤ . ووصلت أخبار هذه الكارثة غردون وهو في بربر – في في طريقه إلى الخرطوم – في ١١ فبراير وبعد أن بتي غردون الليل بطوله يفكر في الوسيلة التي يمكنه أن يمحو بها أثر هذه النكبة ، استقر رأيه على أن يعلن على الملأ \_ كما كتب زميله الكولونيل ستيوارت \_ انفصال السودان عن مصر انفصالا تاماً ، وتعيين موظفين سودانيين في جميع الوظائف الهامة ، وتشكيل قوات عسكرية محلية . وكان غردون قد أبرق من أسيوط إلى حسين باشا خليفة مدير بربر يخبره بأنه قد سمى ( والياً مفوضاً على السودان ) ويقول إنه عند وصوله «سيعزل جميع الموظفين أُلأتراك والمصريين ويولى حكاماً من أهل البلاد ليعيد الحكم كما كان قبل الفتح المصرى ، وأنه أعفاهم من الأموال الأميرية المتأخرة لغاية سنة ١٨٨٣ ومن دفع الأموال مدة سنتين في المستقبل ، وأنه خفف الضرائب إلى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة بمنع الرقيق ، وأذن لمم فى المعاملة بعضهم مع بعض » ثم إنه عند وصوله إلى كورسكو ، أرسل غردون إلى حسين باشا خليفة «كتاباً معنوناً باسم محمد أحمد يسميه فيه سلطاناً على كردوفان » . وطلب من حسين خليفة إرسال هذا الكتاب إلى المهدى مع هدايا ؛ ففعل حسين خليفة .

ولكن خطورة هذه الإجراءات التي صدرت عن غردون في أسيوط وكورسكو كانت لا تعدل خطورة الإجراء الذي اعتزم أن يتخذه الآن في بربر ، من حيث اطلاع كل المسئولين السودانيين في هذه المديرية التي بقيت على ولائها للحكومة المصرية حتى هذا الوقت على عزم الحكومة المصرية إخلاء السودان.

فقد عقد غردون فى ١٣ فبراير ١٨٨٤ مجلساً «سرياً» حضره المدير حسين خليفة والعمد والأعيان ، فتكلم غردون عن نواياه التى سبق أن أبرق بها كما تقدم إلى حسين خليفة من أسيوط . فأبلغهم « أن الجناب العالى ترك السودان لأهله ( وأنه ) قادم إلى السودان بقصد إرجاع العساكر إلى مصر ليس إلا » . وأطلعهم على خطاب الحديو له — وهو أمر الحديو توفيق لغردون فى ٢٦ يناير ١٨٨٤ الحاص بإخلاء السودان وانسحاب الجنود والموظفين المصريين ومن يرغب من السكان وإرجاعهم إلى مصر . ثم أعلن غردون أن الحكومة تتحمل نفقات الذين يريدون السفر إلى مصر . وعزل غردون الحكام « الأتراك » وشكل مجلساً من الوطنيين للحكم بالشورى ، وأصدر منشوراً صرح فيه بتسمية محمد أحمد سلطاناً على كردفان ، وفتح الطريق بينه وبين بربر بعد أن كان مقفلا . وألصق منشوراً على « باب المديرية و باب الضبطية وفى شوارع المدينة » بأن « المديرية من على « باب المديرية و باب الضبطية وفى شوارع المدينة » بأن « المديرية من الآن فصاعداً مستقلة عن القاهرة و إنما تخضع لسلطان غردون نفسه كحكمدار للسودان ومندوب للحكومة البريطانية » .

وتلك كانت جميعها إجراءات على جانب عظيم من الحطورة . ومن أول الأمر كان اتخاذ هذه الاجراءات بمثابة الحكم الذى يصدر بالفشل المحقق على مأمورية غردون في السودان .

فأولا كان إطلاع مدير بربر وأعيابها النح على كتاب الجديو توفيق لغردون أو ما صار يعرف باسم الفرمان السرى ، «خطأ تقدير » وهذا أقل ما يوصف هذا العمل به . فمن المعروف أن عبد القادر حلمى رفض الذهاب إلى السودان عندما علم أن الحكومة تنوى إذاعة الغرض من مأموريته قبل أن تكون لديه الفرصة أولا لعمل الترتيبات التي تمكنه من تنفيذ هذه المأمورية بنجاح . وعلاوة على ذلك كان من رأى الكولونيل ستيوارت ، رفيق غردون ، أن الاجراء المعقول والأكثر حكمة هو الامتناع عن إذاعة غرض الحكومة على الناس ، وليس نشر أو إذاعة أنها قررت الإخلاء – إخلاء السودان . وذلك كان أيضاً رأى رئيس الوزارة المصرية ، نوبار باشا .

حقيقة إن غردون لم ينشر رسمياً ، أى يصدر منشوراً أو إعلاناً يتضمن نص هذا الفرمان الحديو أو فحواه ، ولكن كان كافياً أن يطلع غردون هؤلاء الأعيان عليه في هذا الاجتماع السرى ، ليذيع الحبر بسرعة كبيرة .

ولذلك إذاً وصف – ستيوارت – هذا العمل من جانب غردون بأنه « قفزة في الظلام » (leap in the dark) . وقال عنه الأب أوهر والدر (Ohrwalder) من أعضاء الإرساليه الكاثوليكية النمساوية في الدلن ، وأسره المهديون عند سقوطها في ١٤ سبتمبر ١٨٨٧ – « أنه الخطأ الذي سدد به غردون وإلى نفسه ضربة الموت وقضي به على مهمته » .

وأشار إليه السيرريجينالد ونجت (Reginald Wingate) (حكمدار السودان ». المناف « المنشور ذو الأثر المميت الذي أضاع السودان ». ويقول – كرومر – إن – ونجت – أبلغه أن بحوثه في هذه المسألة جعلته يصل إلى نتيجة تقرر أن صعوبات الجرال غردون زادت زيادة عظيمة بسبب هذا الإجراء الذي اتخذه في بربر . أما غردون نفسه فيبدو أنه اعترف ، ولكن بعد فوات الفرصة ، بهذا الحطأ الذي ارتكبه في بربر . فكتب في ، جورناله – وقد اشتد الحصار عليه في الخرطوم في ٩ نوفير ١٨٨٤ : وإذا حصل المهدى

على هذه الفرمان [السرى] لازدهى بنفسه عجباً وخيلاء. ومع هذا فقد يكون عرف به لأنى أطلعت عليه – وأنا لا علم لى جيداً بمحتوياته – حسين باشا خليفة ».

ومن الثابت أن المهدى عرف بقرار الحكومة المصرية إخلاء السودان ، وأن تصبح حدودها منكمشة فى الجنوب إلى وادى حلفا ، إن لم يكن من الذين أطلعهم غردون فى بربر على (الفرمان السرى) ، فعلى حسب أقوال بعض المعاصرين : إن المهدى وهو فى الأبيض بلغه عن طريق الزبير رحمت باشا قرار حكومة القاهرة .

وعلى ذلك فقد أخذ المهدى يدعو للانضام إليه أولئك الذين ظلوا مترددين حتى هذا الوقت ، وبين لهم عدم جدوى الولاء لحكوه تتهيأ لإخلاء البلاد ومغادرتها بأقصى سرعة . وذهب إليه كل أولئك الذين وإن لم يرغبوا أصلا فى الانضام إلى الثوار ، جعلهم الحوف من التعرض لغضب المهديين بعد انسحاب الحكومة ، يبادرون إلى الانضواء تحت لوأئه . كتب عن هؤلاء الكولونيل ستيوارت فى أحد تقارير فى ٢٩ فبراير ١٨٨٤ : «إن أهل القرى على جانبى النهر أبلغوه ، إذا لم تحمهم الحكومة فى حالة زحف الثوار عليهم ، فإنهم سيضطرون للانضام إليهم دفاعا عن أنفسهم » . وقال السير هنرى غردون ، شقيق الجنرال غردون : «إن غردون — كما يرى من جورناله — اعتبر إصدار منشور بنية التخلى [عن السودان] كان عملا خاطئاً . ولكنه فعل هذا على أمل أن يساعد إذاعة الحبر على تيسير عملية سحب الحاميات . ومما تجدر ملاحظته أن جميع الأعيان الذين حضروا (الاجتماع فى بربر) انحازوا إلى ملاحظته أن جميع الأعيان الذين حضروا (الاجتماع فى بربر) انحازوا إلى

وقال حسين خليفة في كلام له فيما بعد ، نقله (سلاطين) في كتابه : لقد قلبت الموقف رأساً على عقب قراءة غردون في المتمة منشور التخلى عن السودان ، وكان هذا بطريق غير مباشر السبب في سقوط بربر (في أيدى المهديين)

. . . لقد منعته في بربر من اتخاذ هذه الخطوة القاتلة ، ولا أدرى ما الذي حرضه على نبذ نصيحتي بعد ذلك مباشرة . »

وكان من بين الذين تركوا خدمة الحكومة وانضموا إلى المهدى الحاج على ودسعد أمير المتمة الذى أطلعه غردون على نوايا الحكومة . وقد أخطأ غردون عندما فعل ذلك لأن إبلاغ على ودسعد النبأ كان بمثابة التوكيد لما سبقت إذاعته في بربر ؛ ولأن على ود سعد الذى صار فيا بعد من كبار رجال المهديين كان لا يزال متردداً ويشك في أن الشيخ محمد أحمد هو المهدى المنتظر حقيقة ؛ فقرر الآن الانضهام إلى المهدى . ويقول الأب الوهروالدر الناطاح على ود سعد قبل وفاته بقليل كان يعال إقدامه على ترك الحكومة بقوله : « إنه كان لا يستطيع البقاء موالياً لحكومة تنوى أن تتخلى عنه بعد ذلك . لأنه لو فعل هذا لكان تسبب في أن ينتقم المهدى من شخصه . لقد كان كل إنسان في هذا الوقت لا يفكر إلا في نفسه . وغردون لم يكن يفكر إلا في كيف ننقذ أنفسه وينقذ المصريين . ونحن كذلك لم نكن نفكر إلا في كيف ننقذ أنفسنا ونتجنب انتقام المهدى بانحيازنا إلى جانبه . . . »

ومع ذلك فهناك ما ينهض دليلا على أن غردون عندما أبلغ الحاج على ود سعد وغيره من المسئولين في المتمة رغبة الحكومة في إخلاء السودان لم يكن يريد أن يبتى هذا الخبر سراً مكتوماً. لقد قرأ غردون (الفرمان السرى) ، وكان غرضه من إذاعة نبأ تقرير الحكومة إخلاء السودان ، وترك السودانيين يستقلون بحكم أنفسهم بأنفسهم ، أن يجد هؤلاء في قرار التخلي والاستقلال هذا حافزا لهم على الإسراع بتنظيم حكومتهم . كما اعتقد أن إذاعة خبر الإخلاء سوف يسهل انسحاب الحاميات المصرية من الداخل .

وثمة خطأ آخر أرتكبه غردون فى بربر كذلك: هو إعلانه أن الأوامر الصادرة بمنع الرق وتجارة الرقيق قد ألغيت. فقد كان مما يهتم به الأعيان الذين جمعهم غردون معرفة ما إذا كانت الحكومة مصممة على تنفيذ معاهدة

إلغاء الرقيق المعقودة مع بريطانيا في ٤ أغسطس ١٨٧٧. فلما سئل غردول في ذلك أجاب بالنبي . وكانت هذه المسألة منشأ المنشور الذي أصدره بإلغاء الأوامر الصادرة بمنع الرقيق . وكان من رأى غردون أن من العبث التمسك بإلغاء تجارة الرقيق عندما تقرر التخلي عن السودان وإخلاؤه . ولكن استصدار المنشور بإباحة تجارة الرقيق أثار عاصفة من السخط والاحتجاج ضد غردون نفسه في إنجلترة من جهة ، ثم إنه كان بمثابة توكيد آخر بأن الحكومة تعتز م حقاً إخلاء السودان — وهو قرار أجمع المعاصرون على أنه أثار دهشة الناس وكان لا يصدقة أحد في أول الأمر « لغرابته » عليهم ؛ وأخيراً فقد ساعد على أن تزيد ثقة تجار الرقيق في أنفسهم ، وهم الذين تقوم الثورة على أكتافهم .

ل ــ إجراءات غردون :

ووصل غردون إلى الحرطوم فى ١٨ فبراير ١٨٨٤. وعلى الفور بدأ ينشط لتأدية مهمته — يخطب الناس ، ويدخل إصلاحات عديدة على الإدارة ، ويفتش الحاميات ويتخذ الترتيبات لإرسال الجنود المصريين إلى مصر وكذلك عائلات الذين هلكوا مع هيكس والمرفوتين من الموظفين والكتاب ، عائلات الذين هلكوا مع هيكس الذين يريدون العودة إلى مصر . وكتب ثم التجار وغيرهم من المصريين الذين يريدون العودة إلى مصر . وكتب فوانك باور — مراسل جديدة التيمس الذي بتى بالحرطوم بعد حادث هيكس — كتب في ١٦ فبراير : أن المنشورات قد ألصقت على الجدران في شوارع الحرطوم بأن الضرائب أنقصت إلى النصف ، وأن الرقيق وتجارته قد صار مسموحاً بها تماماً ، وبأن المهدى صارت تسميته سلطانا على كردفان ». هذا المنشور الذي وزعه غردون على أهل الحرطوم وضواحيها أثبته نعوم شقير في كتابه ونصه : « إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاماً ؛ وقد جئتكم حاكما مفوضاً عليه ، فجعلت محمد أحمد سلطاناً على كردفان ،

وألغيت الأوامر الصادرة فى منع تجارة الرقيق ، وأغضيت عن المتأخر من الضرائب لغاية سنة ١٨٨٣ وعن ضرائب سنتين فى المستقبل . وسأجعل حكومة وطنية من أهل البلاد ليحكم السودان نفسه بنفسه . وقد ندبت الشيخ عوض الكريم أبا سن ليكون مديراً على الحرطوم » .

وكان الغرض من إذاعة أغراض الحكومة بالصورة التى تضمنها هذا المنشور كسب تأييد الناس للحكومة وتسهيل مهمة الانسحاب من السودان . واعتقد كثيرون أن ذلك الذى منحه غردون فى هذا المنشور لأهل السودان ، ما كان فى وسع هؤلاء أن يفوزوا به من المهدى نفسه .

ومع ذلك فإن هذه المنشورات ، والإجراءات لم تفد كثيراً في التأثير على أهل السودان عموماً ، وأهل الحرطوم خصوصاً . لقد كان إعلان تعيين المهدى مثلا سلطاناً على كردفان مثار العجب والدهشة ، لأن المهدى كان يحكم فعلا في كردفان ؛ وكان طبيعياً أن يعتبر المهدى إجراء غريباً ذلك الذي جعل غردون يعطيه اقليا استولى هو عليه نفسه بحد السيف فعلا . ثم إن غردون عندما جاء إلى السودان لم تأت معه قوات عسكرية تسنده في سياسته ، وكان المهدى محقاً لذلك في اعتقاده أن غردون لن يسطيع بالقوات التي لديه في الحرطوم انتزاع الكردفان منه .

ويقول نعوم شقير: «ولم تعلم الحكمة التي أرادها غردون في إفشاء الغرض من رسالته لأهل السودان ، ثم في تسمية محمد أحمد سلطاناً على كردفان . فإن محمد أحمد قد أصبح بعد واقعة شيكان سلطاناً معنوياً على السودان كله وسلطاناً فعلياً على جميع السودان الغربي . فهل يحتفل بعد بلقب «سلطان على كردفان » من حكومة جرد سيفه لقتالها وقهر جنودها المرة بعد المرة . وما الفائدة في إعطائه هذا اللقب رسمياً ؛ ثم ما الفائدة في تبليغ الأهلين قصد الحكومة في إخلاء السودان في مثل تلك ألا حوال سوى إظهار العجز أمام المهدى ، وحمل الأهلين الذين كان لهم بقية أمل في الحكومة على تركها بتاتاً والانضام إلى المهدى قبل فوات الفرصة » .

فى فبراير ١٨٨٤ خرج ستيوارت من الحرطوم فى استطلاع على النيل الأبيض ليقف على مدى تأثر الأهلين بهذه المنشورات ، فى صالح الحكومة . وصحب معه لمساعدته فى هذه المأمورية شيخ الدويم حسين عبد الرحيم ، وقاضى الكلاكلة عبد القادر . ولكن ستيوارت لم يستطع التقدم بباخرته أبعد من الدويم التى قوبلوا عندوصولهم إليها بالنار يطلقها عليهم الثوار من كل جانب . ثم إن الشيخ عبد القادر قاضى الكلاكلة لم يلبث بعد هذه الرحلة الاستطلاعية أن انضم إلى معسكر المهدى . ثم كان لفشل هذه الرحلة فى تأمين الأهالى أكبر الأثر فى إهاجة الحواطر وبلبلة الأفكار فى الحرطوم ذاتها لدرجة أن غردون اضطر – ولما تمض أيام قليلة على وصوله الحرطوم – إلى إصدار منشور جديد حشده هذه المرة بعبارات التهديد والوعيد ضد أولئك الذين لا يثبتون على ولاثهم للحكومة . وفى هذا المنشور – الذى أرسله بارنج طى رسالته الى جرانفيل فى ٢٧ فبراير ، قال غردون إن جنوداً بريطانيين فى طريقهم الآن إلى الحرطوم ، وأنهم سيصلوبها بعد أيام قليلة ، وعندئذ ينال نصيبهم من العقوبة كل أولئك الذين لا يزالون يسلكون سلوكاً سيئاً .

ولكن دعاة المهدى ووكلاءه كانوا عندئذ ينشطون نشاطاً عظيا فى نشر الدعوة ، ويشعلون الثورة فى كل أنحاء السودان . بل لقد كان واضحاً فى فبراير ١٨٨٤ – أى عند وصول غردون إلى الخرطوم – أنه لن ينجح فى تحقيق الغرض الأساسى من مأموريته إذا هولم يسرع فى التو والساعة ودون أى تأجيل أو إمهال فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية إخلاء السودان .

\* \* \*

وقد أوضح – أوكلاند كولفن – الإجراءات التي كان منتظراً أن يتخذها غردون بمجرد وصوله الخرطوم لتنفيذ التعليات المعطاة له ، فقال إنها تتألف من ثلاثة أمور .

أولا : إخلاء الحرطوم فوراً من غير المحاربين جميعاً والنساء والأطفال

سواء كانوا أوروبيين أو غير ذلك ، ممن يريدون مغادرة الحرطوم عند تنفيذ الإحلاء .

ثانياً: تأسيس نظام للحكم في السودان بعد إخلائه ، وإذا كان هذا ممكناً ليحل محل سلطة الحديو ، ولكن على أن لا يبقى الجنود المصريون في السودان ليساعدوا في تأسيس مثل هذا النظام للحكومة به .

ففها يتعلق بالإخلاء : كان كل القناصل والأوروبيين قد غادروا الحرطوم وفي ديسمبر ١٨٨٣ كانت حامية فاشودة انسحبت إلى الخرطوم بينا كان من المنتظر انسحاب حامية الدويم وكوه وبلوغها الخرطوم فى أى وقت . واستمر الانسحاب بعد وصول غردون ، وأمكن في شهر فبراير ١٨٨٤ إرسال حوالي الألف من الحرطوم إلى مصر ، ولكن سرعان ما دخل التباطؤ على عملية الانسحاب والإخلاء لأسباب : منها أن قسم كبيراً من أهل الخرطوم كانوا لا يزالون يثقون في غردون وشجع وجوده بينهم عِلى أنهم صاروا لا يريدون مغادرة الحرطوم ؛ ومنها أن بسبب إذاعات غردون نفسه سرى الاعتقاد بأنه ممثل الحكومة البريطانية ومندوبها في السودان ، وأن نجدات من الجنود البريطانيين في طريقها فعلا إليه ليس لا ستنقاذ السودان من براثن المهدية فحسب ، بل ولغرض أهم من ذلك ، هو ضم السودان إلى إنجلترة، وما مجيء غردون الى الحرطوم إلا تمهيداً لمجيء الحملة الإنجليزية المرتقبة. ومما قوى هذا الاعتقاد أن غردون إلى جانب إعلانه أن جنوداً بريطانيين في طريقهم إلى الخرطوم أخذ يرسل إلى القاهرة الجنود المصريين (المرضى) ويستبقى الجنود السودانيين هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه بدلا ً من أن يسرع في إجراء الإخلاء وقد صار المهديون على مسافة قريبة جدًّا من الحرطوم ، كان يبدو أنه مهتم قبل أى شيء آخر بتأسيس الحكومة المنظمة القوية في السودان. حقيقة كان جزء من تعليمات غردون أن يعمل لإنشاء الحكومة الوطنية التي علمها أن تتسلم الحكم بعد الإخلاء ، ولكن اهتمام غردون بهذه المسألة ، والتباطؤ الذي ظهر فى تنفيذ الإخلاء أثارا ليس فقط فى السودان بل وفى إنجلترة كذلك الشك حول نية غردون أن ينسحب من الحرطوم حقيقة قبل فوات الفرصة . فكان هذا الاعتقاد بقرب وصول النجدات الإنجليزية مبعث ذلك الشعور الزائف بالثقة والطمأنينة الذى ساد الحرطوم خصوصاً ، فأجل الذين أرادوا أصلاً الانسحاب من العاصمة الحروج منها . ثم إن هذه الشكوك حول نيات غردون كانت مبعث تغير رأى الحكومة الإنجليزية نفسها فى غردون ، حيث رجح لديها الآن أنه قد خالف التعليات الصادرة إليه ويعمل لتنفيذ سياسة من وضعه هو نفسه ولا يمكن اعتبار الحكومة الإنجليزية مسئولة فى شيء عنها . عبر عن رأى حكومة المسئلة كاتب سيرة اللورد جرانقيل وزير الحارجية ، وهو اللورد إدموند في هذه المسألة كاتب سيرة اللورد جرانقيل وزير الحارجية ،

« ولقد كان من رأى آخرين أن الجنرال غردون قد تخلى تماماً عن الأوامر والتعليات الأصلية التى صدرت إليه ، حتى أن الحكومة لم تلبث أن اعتبرت نفسها بسبب ذلك متحللة من كل مسئولية . وتبعاً لهذا الرأى أقبل الجنرال غردون بكل شهامة وبسالة على تأدية مهمة ، غرضها تخليص الحامية . لقد اختار البقاء ليضع موضع التنفيذ سياسة هى من صنعه ، ولا يجب أن تبذل دماء البريطانيين وأن تنفق أموالم ، دون حساب ، وكما لو كانت مياها تجرى ، وذلك لإنقاذ جندى ، مهما كانت مكانته ، من أثر التنائج المرتبة على رفضه متعمداً الإذعان للأوامر التي أعطيت له » .

هذا ؛ وفيا يتعلق بتأسيس الحكومة الوطنية : أبرق غردون إلى (بارنج) في اليوم الذي وصل فيه إلى الحرطوم (١٨٨ فبراير ١٨٨٤) برسالة طويلة تناول فيها هذه المسألة بالتفصيل . فكان مما قاله إن انسحابه من الحرطوم دون أن يتمكن من تعيين خلف له يكون بمثابة الإشارة لأن تنتشر الفوضي في كل أرجاء السودان ، ولو أن العنصر المصرى - كما قال - يكون قد تم انسحابه . وتلك كارثة ولا ترضى الإنسانية عها . بل إن هذه الفوضي لا مفر منها حتى إذا أمكن تعيين

خلف له ، ما لم يكن هذا الحلف مؤيداً من حكومة من الحكومات وخصوصاً من الحكومة البريطانية . واقترح غردون أن يحلفه الزبير رحمت باشا وقال عنه : « إنه وحده الذى له القدرة على الحكم في السودان ، والذى يرضى به السودانيون جميعهم » .

وهكذا أثار غردون أول وصوله إلى الحرطوم مشكلة استغرق التفكير والحهد الذي بذل لإيجاد حل لها، أسابيع عديدة وذلك حينها كان يتوقف نجاح مأموريته على عدم إضاعة يوم واحد بل وتوفير كل لحظة من الوقت لتنفيذ الإخلاء والانسحاب سريعاً من الجرطوم قبل فوات الفرصة . لقد أراد غردون من قبل أن يستخدم الزبير لاعتقاده أن بوسع هذا مساعدته في مهمته ، ورتبت مقابلة بالفعل بين الرجلين في القاهرة في ٢٦ يناير ١٨٨٤ بحضور إفلن بارنج ونوبار باشا والكولونيل ستيوارت. ولكن كل هؤلاء وغيرهم نصحوا بعد المقابلة ــ ولم يبد أثناءها أن الزبير تخلي عن اعتقاده بأن غردون كان •سئولا عن إعدام والده سلمان الزبير على يد جيسي في ١٨٧٩ ، أو أنه عفا عن غردون ـ نصحوا بعدم استخدام الزبير . بل كان من رأى الكولونيل واطسن Watson ، الذي خدم مع غردون قبلا في خط الاستواء وكان يعرف الرجلين جيداً \_ أن إرسال الزبير إلى السودان معناه الموت المحقق لاحدهما : الزبير رحمت أو غردون باشا نفسه . أما جواب حكومة غلادستون على اقتراح غردون الجديد باستخدام الزبير (١٨ فبراير) فقد جاء في برقية بتاريخ ٢٢ فبراير ١٨٨٤ إلى (بارنج) ، قالت فها : « إن حكومة جلالة الماكمة ترى أن هناك اعتراضات خطيرة ضد تعيين خلف للجنرال غردون بناء على أمر يصدر من هذه الحكومة . . . وأن الرأى العام في هذه البلاد ( أي في إنجلترة ) لا يتحمل· على كل الأحوال تعيين الزبير باشئا » . ثم تأكد هذا القرار ، بعد أن أبرق غردون في ٣ مارس أن الترتيب الذي يجمع بين شخصه والزبير باشا في الخرطوم ترتيب ضرورى ولا غنى عنه لنجاح مهمته؛ فتمسكت الحكومة الإنجليزية برأيها في هذه المسألة في برقيتها إلى (بارنج) بتاريخ ١١ مارس ١٨٨٤.

ولكن في أثناء هذه المناقشة التي دارت بن غردون وحكومته حول مسألة إنشاء الحكومة الوطنية في الخرطوم واستخدام الزبير رحمت وتعيينه خلفاً له ، كان وقتاً ثميناً يضيع على غردون نفسه . ومع ذلك فإن غردون إلى جانب هذه المناقشة التي أثارها لم يبذل جهداً لإخلاء الخرطوم أو سحب الحاميات ، بل اكتفى بالإبراق إلى حكومته — كل يوم تقريباً — وعن طريق السير إفلن بارنج دائماً — بما كان يعن له دون انقطاع من مقترحات جديدة ، كان كل الأثر الذي تخلف عنها في ذهن حكومة المستر غلادستون في لندن ، أن غردون إنما يقتر ويتخذ إجراءات غير حكيمة ، وأنه قد انحرف عن التعليات والأوامر التي صدرت إليه أصلا ، وأنه إما أن يكون قد تعمد إهمال تنفيذ المأمورية التي أرسل من أجلها إلى السودان ، وإما أن يكون قد نسى إطلاقاً الغرض من إرساله . ذلك أن غردون صار يريد منذ ٢٦ فبراير «تحطيم المهدى» ، ومن مقترحاته الأخرى : إرسال جنود من الهنود لحماية الحدود المصرية عند وادى حلفا ؟ علاوة على أنه يتخذ فعلا بعض الإجراءات لتحصين الحرطوم ضد المهديين الذين هددوا بحصارها . وهكذا ساعد هذا كله على رسوخ الاعتقاد بأن غردون لا يريد الانسحاب من الخرطوم أو إخلاء السودان .

\* \* \*

# م – حصار الحرطوم:

وفى نهاية فبراير ١٨٨٤ تزايدت صعوبات الموقف فى الخرطوم ، حتى إن غردون أبرق إلى (بارنج) فى أول مارس ، بشعوره «أنه سوف يتعذر عليه الخروج من الخرطوم » . وفى هذه البرقية حاول غردون إلقاء التبعة فى ذلك على حكومته التى ترفض الاستجابة لمطالبه وخصوصاً إرسال الزبير باشا لمعاونته . ثم إنه كان من رأى غردون أن من الضرورى فتح الطريق بين سواكن

وبربر ، وإرسال قوات من الهنود أو البريطانيين عن هذا الطريق إلى الحرطوم كي يتسني إخلاء العاصمة . ولقد أيد الكولونيل ستيوارت هذا الرأى في برقية بعث بها إلى (بارنج) في ٤ مارس . وبعد أربعة أيام (٨ مارس) صار غردون يتوقع أن يقفل المهدى الطريق بين الخرطوم وبربر ، ويمنع المؤن عن الحرطوم، ويقطع التلغراف الذي يصل الخرطوم بالقاهرة والعالم الخارجي ، وفى برقية له فى نفس التاريخ ( ٨ مارس ) إلى ( بارنج ) أكله غردون أنه إذا امتنع إرسالالزبير إلى الخرطوم ضاعت كل فرصة في إمكان سحب الحاميات. وعندما لم يتلق غردون جواباً بالموافقة على إرسال الزبير لمعاونته أو إرسال قوات هندية أو بريطانية لفتح الطريق بين سواكن وبربر ، وتأمين الطريق بين بربر والحرطوم ، وتبين له إصرار حكومته على ضرورة إخلاء الحرطوم فقط وعدم محاولة إنقاذ أو سحب الموظفين والعسكر المصريين في المراكز والحاميات الأخرى في داخل السودان ، أبرق غردون في ٩ مآرس ( إلى بارنج ) يعرض استقالته على حكومته واعتزامه الذهاب بكل البواخر والمؤن إلى مديريتي خط الاستواء وبحر الغزال ، ووضع هاتين المديريتين تحت حكم ليوبولد الثانى ملك البلجياك الذي كان اقترح على غردون منذ أواسط عام ١٨٨٣ الذهاب إلى الكونغو (البلجيكي) و وافق غردون ولم يمنعه من الخدمة مع ليو بواد سوى اختيار حكومته له للذهاب إلى الحرطوم . واكن هذه الاستقالة لمتلبث الحكومة البريطانية أن رفضها في ١٣ مارس ١٨٨٤ . وفي نفس البرقية أبلغ ( جرانفيل ) ( بارنج ) أن الحكومة ترفض تسمية الزبير رحمت حاكماً على الحرطوم ، وترفض إرسال جنود بريطانيين إلى بربر ، وأن لغردون أن يطيل إقامته بالخرطوم إذا رأى ذلك ضرورياً لإنشاء الحكومة الوطنية ، ولكن عليه إخلاءها وسحب الحامية منها إلى بربر دون إمهال إذا وجد أن تحقيق ما يريد متعذر . ثم إن (جرانفيل) مع تمسكه بعدم إرسال الزبير أو أية جنود بريطانية أو هندية إلى السودان لم ملبث أن أكد في برقية تالية في ٢٥ مارس أن لغردون مطلق الحرية في الاختيار

حسباً يراه ضرورياً بين البقاء في الخرطوم المدة التي يريدها أو الانسحاب عن طريق الجنوب أو عن أي طريق آخر يرى في وسعه استخدامه .

ولكن منذ ١١ مارس ١٨٨٤ كانت الحوادث قد بدأت تجرى بسرعة وبصورة قضت في النهاية على كل أمل في إمكان إخلاء الخرطوم ، وبالأحرى في إمكان إخلاء سائر الحاميات في داخل السودان ، كما كان يريد غردون . ففي ١١ مارس أبرق غردون أن الثوار صاروا على مسافة ساعات قليلة من العاصمة على النيل الأزرق ، وأنهم يشرعون في الإحاطة بالخرطوم . وفي نفس اليوم (١١ مارس) كتب إلى شقيقه : « من المرجح جداً أن تكون هذه آخر رسالة أبعث بها إليك لأن القبائل بين هذا المكان وبربر ، قامت بالثورة ، وسوف تحاول قطع الطريق علينا » . وفي ١٢ مارس قطع الثوار الخط التلغرافي بين الخرطوم والعالم الخارجي . وبدأ المهديون يحاصرون العاصمة . وكان بسبب ذلك أن غردون لم يتاتي في حينه البرقية التي بعث بها (بارنج) بالتعليات المرسلة بتاريخ ١٣ مارس من لندن ، والتي أضاف عليها (بارنج) أن الواجب على غردون أن يعتبر أن الحكومة صارت متخلية تماماً ونهائياً عن فكرة إرسال الزبير وأن عليه تنفيذ تعلمات الحكومة بكل تدرته .

ولا شك أن غردون بالرغم من قطع الحط التاخرافي ، في ١٢ مارس وبداية الحصار على الحرطوم ، كان لا يزال الديه الفرصة خلال شهر إبريل بأكمله وحتى منتصف شهر مايو ١٨٨٤ للخروج من الحرطوم والنجاة بنفسه وبالحامية والموظفين المصريين وغير هؤلاء ، عن طريق بربر ، لو أنه حاول أن يفعل ذلك . ولكن غردون الذي أضاع الفرصة السابقة (بين ١٨ فبراير تاريخ وصوله إلى الحرطوم و ١٢ مارس تاريخ بداية الحصار ، لم يابث ) أن أضاع كذلك هذه الفرصة .

في اليوم الذي عرض فيه غردون استقالته ، أى ٩ مارس ، أبلغ غردون ( بارنج ) أنه إذا حدث أن قطع الحط التلغرافي ولم يصله جواب ( بارنج ) على برقيته هذه فهو سوف يعتبر صمت (بارنج) دليلا على الموافقة على مقترحاته بشأن البقاء في الخرطوم وانتظار الزبير بها وبجيء القوات البريطانية إلى بربر. أما وقد قطع الخط التلغرافي منذ ١٢ مارس، فإن غردون لم يتلق – كما ذكرنا – في حينه برقية (بارنج) المرسلة إليه بتاريخ ١٣ مارس. والتي لم تصله إلا في يوم ٩ أبريل. لأن الخط التلغرافي كان ينتهى عند بربر، وكان على الرسول الذي يحمل البرقية أن يخترق خط الحصار حتى يصل بها إلى غردون ولذلك فقد بتى غردون بالخرطوم بين ٩ مارس، ٩ أبريل أي مدة شهر بأكمله أضاعه غردون سدى. بينا لم يكن هناك أي مسوغ لاعتبار «صمت» (بارنج) الذي كان لسبب خارج عن إرادته، قبولا من (بارنج) لمقترحات غردون. لقد دلت المناقشات التاغرافية التي جرت بين غردون وبارنج، والسابقة على برقية غردون في ٩ مارس، على أن تعليات الحكومة سوف تكون قطعاً ضد استخدام الزبير وضد إرسال نجدات بريطانية أو هندية. فكان لا يحق لغردون أن يفترض أكثر مما يجب افتراضه في هذه الحالة.

في ١١ مارس علم غردون بتحركات المهديين ، وتوقع – كما عرفنا – أن يبدأ هؤلاء في أي وقت الآن في حصار الخرطوم ، « وتجويعها » . فالمهديون كانوا يزحفون على الخرطوم ويقصدون مباشرة إلى احتلال الحلفاية – وتقع هذه على مسافة أميال قليلة في شهال العاصمة – ويهدد احتلالها الخرطوم . وقرر غردون وقف هذا الزحف فاشتبك جنوده مع المهديين في أول وقائع حصار الخرطوم في ١٣ مارس ١٨٨٤ – وتعرف هذه بواقعة الحلفاية . ولكن المهديين الخرطوم و بربر . وعندما متطاعوا احتلال الحلفاية . وبذلك أقفلوا الطريق بين الخرطوم و بربر . وعندما حاول غردون استخلاص الحلفاية ، انهزمت عساكره في واقعة الشرق بالقرب من الخرطوم في ١٦ مارس .

وكانت واقعة الشرق هذه واقعة حاسمة . لأن المهديين الذين شجعهم هذا النصر بدأوا الآن عملياتهم لتضييق الحناق على الخرطوم وأم درمان . في فبراير ١٨٨٤

شجعتهم كثيراً انتصارات عنمان دقنة في السودان الشرقى على المضى في العمليات العسكرية ضد الحكومة ؛ وبعد انتصار (الشرق) اعتقدوا في أنفسهم أنهم قوة لن يقهرها أحد . ولقد كان بعد هذه الانتصارات الأخيرة في الحلفاية والشرق - إلى جانب انتصارات عثمان دقنة - أن وصل الآن جواب محمد أحمد في ٢٢ مارس ١٨٨٤ على رسالة غردون إليه والتي سماه فها سلطاناً على كردفان . في هذا الجواب أعلن محمد أحمد أنه المهدى المنتظر ، وطلب من غردون أن يقبل الإسلام ، ورفض بازدراء السلطنة على كردفان . قال « فلا حاجة لى بالسلطنة ولا بملك كردوفان ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفها » ؛ وعرض أن يعين غردون من ضمن المديرين الذين ولاهم هو ـ أى المهدى ـ الحكم في المديريات التي خصعت له مثلما فعل مع الذين سلموا له من المديرين والموظفين الذين كانوا في خدمة الحكومة، ووعد أن يكرمه مثلما أكرم (عبد القادر سلاطين) ثم رد إليه هداياه ، وأهداه هو «كسوة الزهاد أهل السعادة الكبرى الذين لا يبالون بما فات من المشهيات طلباً لعالى الدرجات ، وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام ، وسبحة » . ثم قال : « فإن أنبت إلى الله وطلبت ما عنده لا يصعب عليك أن تلبس ذلك وتتوجه لدائم حظك ، وها هو الرسول الذي أتى منك واصل إليك مع رسل من عندنا كما طلبت والسلام » ويحمل هذا الخطاب تاريخ ٢٥ مارس ١٨٨٤ .

أثار هذا الحواب ثائرة غردون ، فرد على المهدى فى لهجة عنيفة ، ويصف كتابه بأنه « الركيك العبارة ، العارى عن المعنى ، الدال على سوء نيتك وخبث طويتك » ؛ ويهدده بأنه أى المهدى « عن قريب سيبلى بجيوش لا طاقة ( له ) بها » . ؛ ويخيره بين أن يقبل النصيحة أو أن يستمر فى « فكرته الحامدة » وعندئذ فغردون « مستعد لقدومه ، ومعه رجاله يقطع بهم أنفاسه » . ومن ذلك اليوم اعتبر غردون أنه فى حالة حرب مع محمد أحمد .

استأنف المهديون عملياتهم العسكرية . فحشدوا قواتهم عند ( قبة خوجلي )

في الشال ، وعند (الحريف) في الجنوب من جهة النيل الأزرق وعند حلة الكلاكلة في جهة البحر (النيل) الأبيض حيث حشد عبد القادر قاضي الكلاكلة الذي خرج من الحرطوم وانضم إلى المهدى في الظروف التي عرفناها ، حوالي ٣٠٠٠ رجل ، وهذا عدا القوة التي حاصرت أم درمان من الشمال . وفي ٥ أبريل ١٨٨٤ غادر المهدى معسكره في الأبيض ، فقصد إلى الرهد ، وهناك أخذ يستعد للزحف على الحرطوم . فعين عبد الرحمن النجوي أميراً عاماً على الجيوش الواقفة على حصار الحرطوم وخرج النجوي من الرهد في ٢٥ يونية ١٨٨٤ . وفي يوليو أخمد محمد أحمد فتنة صغيرة في الرهد عندما ادعى رجل أتى من الغرب أنه خليفة المهدى ، فكان نصيبه الحبس ثم القتل . وفي هذا الوقت كان قد بلغ مركز غردون في الحرطوم منهى الحروجة ، وفي هذا الوقت كان قد بلغ مركز غردون في الخرطوم منهى الحروجة ، وبات من الواضح أن شيئاً لن يجدى حينئذ نفعاً في إنقاذه إلا تدخل مسلح وبات من الواضح أن شيئاً لن يجدى حينئذ نفعاً في إنقاذه إلا تدخل مسلح من الخارج وإلا استخدام قوات من العسكر النظاميين والمدربين خير تدريب والمسلحين بأقوى وأفضل سلاح لرفع الحصار عن الخرطوم .

\* \* \*

#### ه ـ فوات الفرصة:

لقد أدرك (بارنج) فى التو والساعة خطورة موقف غردون فى الخرطوم عندما انقطع الحط التلغرافى بين القاهرة وهذه الأخيرة . وبعد هزائم الحلفاية والشرق بعث الإيطالى (كوزى) (Giuseppe Cuzzi) – وكان قد عينه غردون وكيلا له فى بربر – بجملة رسائل إلى (بارنج) فى ٢٤،٢٢،٢١،٢٠ مارس ١٨٨٤ يشرح له خطورة الموقف ، وكيف أن غردون وستيوارت وكل الأوروبيين مهددون بأن يعز لمم الثوار عن العالم ، ويلح عليه فى ضرورة اتخاذ عمل سريع . وبادر (بارنج) فأبرق بدوره إلى حكومته يبلغها (فى ٢٤ مارس ١٨٨٤)

أن المسألة صارت منحصرة الآن في « كيف يمكن إخراج الجنرال غردون والكولونيل ستيوارت من الحرطوم وتحليصهما » . وكان من رأى بارنج \_ وكما أوضحه لحكومته منذ ١٦ مارس \_ أنه إذا أخفقت العمليات العسكرية في السودان الشرقي في فتح الظريق بين سواكن وبربر ، فإنه لا معدى حينتذ عن مواجهة مسألة إرسال حملة إلى الخرطوم لإنقاذ الحنرال غردون وكانت هذه أول إشارة من جانب (بارنج) إلى توقع إرسال حملة عسكرية لإنقاذ غردون ولكن في شهر مارس وفي الشهور القليلة التالية لم تكن الحكومة البريطانية قد تنورت أو وصلها من المعلومات عن حقيقة الموقف في الخرطوم ما يكفي لتقرير إرسال حملة عسكرية إلى السودان . وكان غردون نفسه ، لدرجة ما ، مسئولًا عن ذلك. فحتى شهر أبريل كان غردون يتحدث في رسائله إلى ( بارنج) عن « طبيعة الثورة التافهة ، التي يستطيع إخمادها خمسهائة من الرجال أصحاب العِزيمة » ؛ ويؤكد لبارنج ، أنه والجنود والأهالي المحاصرين في الحرطوم يشعرون أنهم آمنون على أنفسهم اليوم ولشهرين من الزمان كذلك كما لو كانوا يعيشون في القاهرة ؛ وأن كل هذه المسألة لا بد منتهية في مدة لا تزيد على أربعة شهور ، بما فى ذلك تحطيم المهدى نهائياً ، إذا أرسات الحكومة البريطانية إلى السودان ثلاثة الآف من الفرسان ، وألفا من المشاة العثمانيين . وفي ٢٧ أبريل أكد غردون أن الجميع « بخير وفى قوة وعافية » وفى اليوم التالى ( ٢٨ أبريل ) : قال إنه لايخشي من شيء على الحرطوم بفضل التحصينات التي أنشأها ، ويعتقد أنه يستطيع المقاومة والثبات في وجه العدو .

كتب غردون هذا كله بينما الدراويش ( المهديون ) يطوقون العاصمة و يحشدون قواتهم حولها ويتأهب المهدى وهو في الرهد للزحف على الخرطوم .

لا شك فى أن الحكومة البريطانية كانت تجهل حقيقة الحال فى السودان. ومن الثابت أن هذه الحكومة لم يبلغها إلا فى أواخر أغسطس ١٨٨٤ من الأنباء ما يجعلها تتوقع أن تسقط الحرطوم حمّا بعد تجويعها وهذا فى مدة أقصاها حوالى

منتصف شهر نوفمبر من السنة نفسها .

وفى أثناء هذا كله ، استطاع (فرانك باور) مراسل التيمس والذى تعين منذ ديسمبر ١٨٨٣ قنصلا إنجليزياً فى الحرطوم – أن يبعث برسالة عن طريق كسلا ومصوع وسواكن فى ٢٨ أبريل ١٨٨٤ يقول فيها : إن غردون مشتغل بوضع الألغام أمام الاستحكامات فى كل مكان . وكان لهذه الرسالة إلى جانب رسالة غردون التى بعث بها فى اليوم نفسه ( ٢٨ أبريل) والتى يقول فيها إنه لا يخشى من شىء على الخرطوم بفضل التحصينات التى أنشأها – أكبر الأثر فى إزالة أية شكوك لدى الحكومة فى لدن فى أن غردون قد دخل فى عمليات عسكرية فى السودان .

إن وضع الألغام وتقوية الاستحكامات وما إلى ذلك من الإجراءات المشابهة كان كله ضروريا للدفاع عن العاصمة التى يطوقها الثوار. أى أن هذه العمليات العسكرية كانت إجراء للدفاع فقط. ولكن الحكومة، وخصوصاً رئيسها المستر غلادستون، لم تكن تعتقد أن الموقف فى السودان بلغ من الحطورة الدرجة التى تبرر الالتجاء إلى العمليات العسكرية؛ وسبب ذلك، جهل الحكومة كقيقة الحال وقلة المعلومات التى لديها عن الموقف.

وفى خلال أشهر مارس وإبريل ومايو ويونيه ، وتقريباً كل شهر يوليو ، ظلت الحكومة ( الإنجليزية ) تعتقد أن شيئاً لم يحدث لتغير الحكومة شيئاً من سياسها بالضرورة ، وهى السياسة التى شرحها التعليات والتوجيهات المرسلة إلى القاهرة خصوصاً فى برقيات : ٢٣ أبريل ، ١٥٧ مايو ، ٢٤ يوليو ١٨٨٤ . فقد طلبت الحكومة فى برقية ٢٣ إبريل إبلاغ غردون أنها لا تريد « إمداده بقوات عنمانية أو غيرها للقيام بحملات عسكرية حيث إن ذلك خارج عن نطاق المأمورية المكلف بها ومتعارض مع سياسة السلم والتهدئة التى كانت هى الغرض من إرساله فى مهمته إلى السودان . وأما إذا كان يريد البقاء فى الحرطوم مع علمه بذلك ، فعليه أن يبلغ الحكومة سبب بقائه وأغراضه من هذا البقاء .

والواجب على غردون أن يبذل كل ما وسعه من جهد لإبلاغ الحكومة المعلومات التي تجعلها ملمة بالأخطار التي تهدد حالا الخرطوم وتلك المتوقع أن تتعرض لها هذه من بعد . وتطلب من غردون حتى تكون مهيئة لمواجهة هذه الأخطار أن يشير عليها بمقدار القوة التي يرى أنها ضرورية لإمكان نقله من الخرطوم ، وكذلك الطريق الذي تدخل منه هذه القوة إلى الخرطوم ، والزمن المناسب لإجراء هذه العملية .

ولما كان المستر غلادستون لا يزال يعتقد أن الحصار لم يشتد للدرجة التي تقطع غردون عن كل اتصال بالحارج أو تعرضه شخصياً للخطر ؛ فقد كان بناء على اقتراح منه أن أبرق جرانفيل بالتعليات السالفة الذكر إلى القاهرة في ٢٣ ابريل [إلى المستر إجرتون (Egerton) لغياب بارنج ] ؛ ثم إنه كان بسبب ذلك أيضاً أن أبرق جرانفيل إلى إجرتون برسالة تالية في ١٧ مايو جاء فيها : «حيث إن الحطة الأصلية لإخلاء السودان قد صار إسقاطها ، وحيث إن العمليات العسكرية العدوانية لا يمكن القيام بها بموافقة حكومة جلالة الملكة ، لذلك فمطلوب من الجرال غردون أن يضع موضع البحث وعلى أن يبعث تقريراً عن ، أن أو يتخذ إذا كان ممكناً ، في أول لحظة مناسبة الأجراءات (لإخراجه) لنقله من الحرطوم هو والمصريين الموجودين بها ، وذلك بأى طريق يعتبره أفضل الطرق ، مع واجب عنايته بأمنه وسلامته هو وسائر الرعايا البريطانيين » . وفي برقية ٢٤ يوليو طلبت الحكومة أن يعاد إرسال التعليات إلى غردون . (تعليات ٢٣ إبريل ، ١٧ مايو) إلا إذا كان ممثلها في القاهرة متيقناً من أن الرسائل السابقة قد وصلت غردون فعلا .

ويبدو أن الحكومة في لندن كانت تعتقد أن كل رسائلها أو تعلماتها التي بعثت بها إلى القاهرة بعد ١١ مارس كانت تصل إلى غردون بانتظام .

أما الحقيقة فهى أن غردون تسلم رسالة ٢٧ أبريل ، بعد أكثر من ثلاثة شهور ، في محمود وأما وستمبر . وأما رسالة ٢٤ يوليو ، بيما تسلم رسالة ١٥ مايو في غضون شهر سبتمبر . وأما رسالة ٢٤ يوليو فقد وصلته في ٢٥ نوفبر ولكن الحكومة في لندن كانت تجهل هذه الوقائع . ولذلك فحتى شهر يوليو ، كان هناك من بين أعضاء الوزارة البريطانية من اعتقدوا «أن الجنرال غردون خالف الأوامروالتعليات الصادرة إليه ، وأن الحكومة لذلك صارت لا تتحمل أية مسئولية قبله . فهو قد أرسل في مأمورية لا تتعدى سحب الحاميات وإخلاء السودان ، ولكنه آثر البقاء لتنفيذ سياسة من عندياته أو من صنعه هو نفسه . ولذلك فلا وجه لأن يتحمل البريطانيون ، إنفاق الأموال الطائلة والتضحية بأرواحهم لإنقاذ جندى مهما كان ممتازاً ، من تبعات عصيانه المتعمد للأوامر التي أعطيت له » . بل إن وزير الحربية هارتنجتون كان حتى يوم ٨ أغسطس يقول : « إن الحكومة لا تزال غير مقتنعة أن غردون عاجز عن تنفيذ انسحاب الحاميات من الحرطوم ولكنها ترى أنه قد أزف الوقت الذي يجب فيه الحصول على معلومات دقيقة عن موقفه ، وأن تمده بالمساعدة إذا كان هذا ضرورياً » .

والسبب في أن الأخبار التي أمكن أن تصل إلى الحكومة كانت قليلة ، هو أن الدراويش (الأنصار أو المهديين ) بتضييقهم الحصار على الخرطوم جعلوا متعذراً أى اتصال مع الخارج . فإنه ماعدا رسالة صغيرة أمكن إخراجها من الحرطوم خلال النصف الأول من شهر أبريل (ويقيناً ليس بعد أبريل) وقف كل اتصال بالحرطوم حتى وصلت إلى مصوع رسائل غردون المحررة في ٢٧ أبريل (اثنان إلى بارنج)، ٣٠ يوليو (إلى بارنج ونوبار)، ٢٨ يوليو (إلى بارنج)، ورسائل فرانك باور إلى جريدة التيمس في (٢٨ إبريل ، ٣٠ ، ٣١ يوليو ، وقد نظرتها هذه الجريدة في عدد ٢٩ سبتمبر ١٨٨٤.

هذه الرسائل أوضحت حقيقة الموقف في السودان . فقد تبين منها أن السبب

فى بقاء غردون فى الخرطوم إنما هو عجزه عن مغادرتها بسبب الحصار الشديد المضروب عليها ، وهو الحصار الذى قالت هذه الرسائل إنه استطال حتى الآن مدة خسة شهور بتمامها ، وأن كل ما يستطيع غردون فعله هو أن يصمد فى وجه المهديين مدة أخرى لا تزيد على شهرين فقط ، يتحتم بعدها ، إذا لم تقرر الحكومة إرسال النجدة إلى الخرطوم ، أو تأخر مجىء ، النجدة فى الوقت المناسب ، أن تسقط الخرطوم فى يد المهدى .

ولكن وصول هذه الرسائل إلى لندن ، صادف ذيوع الأنباء بها عن حصار غردون فى الحرطوم ، ومدى الأخطار التى تتهدده ، فلم يعد الرأى العام البريطانى يرضى بسكوت الحكومة وامتناعها عن نجدة غردون ؛ وأخذ الرأى العام يضغط على الحكومة لتقوم بعمل سريع لإنقاذه . والسبب فى ذلك أن الحكومة كانت قد نشرت منذ أول مايو ١٨٨٤ كتاباً أزرق إنجليزياً يشتمل على طائفة من رسائل غردون ، وجد الناس فى أحد هذه الرسائل أن غردون يعيب على الحكومة عيباً شديداً أنها قد تخلت عن الحاميات فى السودان ولا تريد إنقاذها ، الأمر الذى وصفه غردون بأنه ينطوى على مهانة للشرف لا تمحى . واهتمت الملكة (فكتوريا) شخصياً بمسألة إنقاذ غردون . وحملت الصحافة حملة عنيفة على الوزارة ، واشترك فى هذه الحملة فريق من الوزراء أنفسهم خصوصاً ، الذين صاروا يطالبون بالعمل السريع لإنقاذ غردون .

وفى ٢٧ يونيه بلغ الحكومة خبر سقوط بربر فى أيدى الدراويش . وكانت بربر قد سقطت فى أيديهم منذ ٢٦ مايو ١٨٨٤ . فتأكد بهذا الخبر ، أن أى تقهقر من الخرطوم صوب الشهال قد أصبح الآن متعذراً .

\* \* \*

#### و ــ حملة الإنقاذ :

ومنذ ٤ أغسطس ١٨٨٤ إذاً قرر البرلمان مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ كمن الجنيهات الإنجليزية «لتمكين حكومة جلالة الملكة من القيام بالعمليات اللازمة لإنقاذ الجنرال غردون ، إذا اتضح أن هذه العمليات ضرورية ، وللقيام بالاستعدادت اللازمة لها» . ثم تقرر أخيراً إرسال (حملة إنقاذ) Relief Expedition عين لقيادتها السير جارنت ولسلي Garnet Wolseley صاحب انتصار التل الكبير .

وفى ٩ سبتمبر وصل ولسلى إلى القاهرة ، وبعد عشرين يوماً تقريباً غادر ولسلى القاهزة ، فبلغ وادى حلفا فى ٥ أكتوبر . وفى الوقت نفسه كان ضابط آخر (السير هربرت ستيوارت Stewart) قد بدأ السير على دنقلة بقسم من الجنود ؛ فلم يلبث أن انضم إليه ولسلى بدنقلة فى ٣ نوفمبر ، ثم عاد ولسلى من دنقلة إلى وادى حلفا ليستحث إنجاز الترتيبات لزحف بقية الحيش من وادى حلفا .

وفى وادى حلفا بلغت ولسلى رسالة غردون اللشهورة المؤرخة فى ٤ نوفبر، وكانت هذه رسالة مطولة عن حوادث الحصار خصوصاً ، كان مما جاء فيها : « فى جهة المتمة الآن خسة وابورات عليها تسع مدافع بانتظاركم . يمكننا أن نثبت فى الحصار ٤٠ يوماً بالراحة ، ومن ثم يصعب علينا الثبات ». وقد وصلت ولسلى هذه الرسالة يوم ١٧ نوفبر . فكان واضحاً أن السرعة كل السرعة صارت ضرورية حتى يمكن إنقاذ غردون والعاصمة .

وعلى ذلك فقد أرسل ولسلى السير هربرت ستيوارت ومعه الكابتن كتشنر (Kitchener) الذى ألحق بقلم المخابرات ، بقسم من الجيش صار يعرف باسم (طابور الصحراء) (Desert Column) يقصد إلى الحرطوم مباشرة لإنقاذ غردون قبل فوات الفرصة ، يتخذ طريقه أولا إلى المتمة عبر الصحراء، وهي مسافة

١٧٦ ميلاً ومن المتمة بطريق النيل إلى الخرطوم .

وفي طريقه اشتبك ستيوارت مع الدراويش في معركتين حاميتين: الأولى عند آبار الجكدول ( Jakdul ) في ٥ يناير ١٨٨٥ ، والثانية عند آبار أبي طليح في ١٧ يناير ١٨٨٥ . وتكبد المهديون في الواقعتين خسائر فادحة . ولكن بعد يومين من واقعة أبي طليح أصيب ستيوارت بجرح قاتل في واقعة ثالثة بالقرب من المتمة وكان الدراويش بقيادة النور عنقرة ( ١٩ يناير ) . فتسلم القيادة السير تشارلس ولسون ( أقدم الضباط بعد السير هربرت ستيوارت ) . والتي السير تشارلس ولسون بالوابورات التي تحدث عنها غردون في رسالته السالفة والتي السير تشارلس ولسون بالوابورات التي تحدث عنها غردون في رسالته السالفة منه ولسيل . ومنها علم ولسون أن الموقف في الخرطوم يكاد يكون ميئوساً منه .

ولكن بدلا من الزحف مباشرة على الخرطوم . أضاع \_ واسون \_ وقتاً ثميناً عند (القبة) (Gubat) القريبة من المتمة \_ فلم يتقدم منها على الخرطوم إلا يوم ٢٤يناير، وفى ٢٨ يناير وصل إلى الحلفاية . ولكن عند وصوله إلى الحلفاية ، علم السير تشارلس ولسون أن الخرطوم سقطت ، وأن الدراويش اقتحموا العاصمة، قبل يومين اثنين فقط (أى فى ٢٦ يناير ١٨٨٥) وأنهم قتلوا الجنرال غردون .

ى ــ سقوط الحرطوم:

لقد صمد غردون للحصار المضروب على الحرطوم بالرغم من شدائد الحصار وخصوصاً المجاعة . ولكن لم تلبث أن تضافرت عوامل عدة على إضعاف المقاومة والتمهيد لسقوط الحرطوم . منها خساوة معظم الوابورات التى اعتمد علما غردون في حملات تموين العاصمة وفي الدفاع عنها ضد الدراويش حيث غرق بعض

الوابورات ( ١٨٨٤) واستولى المهديون على البعض الآخر ؛ ومها سقوط بربر في ٢٦ مايو ١٨٨٤ ؛ ثم وفاة محمد على بك ( باشا ) أقدر ضباط غردون في واقعة أم ضبان في سبتمبر ١٨٨٤ ، وهي واحدة من المعارك الكثيرة التي اشتبك فيها ضباط غردون مع الدراويش لمحاولة رفع الحصار عن الحرطوم ، أو لإدخال المؤن إليها ؛ ثم إرسال الكولونيل ستيوارت لمقابلة الحملة الآتية لإنقاذ الحرطوم واستعجالها . وكان غردون قد أوفد مع ستيوارت القنصل الفرنسي هربين ( الطحوم واستعجالها . وكان غردون قد أوفد مع ستيوارت القنصل الفرنسي ومعهم عدد من التجار اليونانيين والسوريين واليهود بالوابور ( عباس ) لمقابلة الحملة عندما بلغه نبأ قدومها . ولو بتي ستيوارت مع غردون لانتفع هذا الأخير بنشاطه و بخبرته كثيراً في مراقبة التحصينات وأعمال الحصار عموماً . ( وقد قتل الدراويش ستيوارت وصحبه عند قرية هبه قريباً من أبي حمد في ١٨ سبتمبر ١٨٨٤ بعد ثمانية أيام فقط من مغادرة ستيوارت للخرطوم ) .

وعندما كتب غردون إلى شقيقته في ١٤ ديسمبر ١٨٨٤ قال: «وقد يكون هذا آخر خطاب منى إليك». والحقيقة أنه في ديسمبر كان قد بدأ يشعر يقيناً أن الأمل في الحلاص زال تماماً. فالمهديون مازالوا يضيقون الحصار على الحرطوم، بل وكان في وسعهم قطعاً الاستيلاء عليها إذا هاجموها لأن الحامية كانت في حالة من الضعف بحيث لا تقدر على المقاومة. ونال الدراويش نصراً آخر عندما سلمت لهم أم درمان في ٥ يناير ١٨٨٥ بعد أن نفدت المؤن من الحامية. وكانت أم درمان ««كالروح» بالنسبة للخرطوم كما قال المهدى في كتابه إلى عمان دقنة عامله، يذيع نبأ سقوط أم درمان ويبشر بسقوط الخرطوم قريباً.

ولكن المهديين في شهر ديسمبر ١٨٨٤ كانوا لا يزالون مترددين في الهجوم على على العاصمة واقتحامها . فلم يقرر المهديون على ما يبدونهائياً الهجوم على

الخرطوم إلا خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير ١٨٨٥ . وكان لتقريرهم الهجوم عليها سببان رئيسيان : أولهما أن الانجليز لعدم زحفهم السريع مباشرة بعد انتصارهم في واقعتي الجكدول (٥ يناير ١٨٨٥) ، وأبي طليح (١٧ يناير ١٨٨٥) شجعوا المهدى على تقرير اقتحام الخرطوم وذلك بعد أن كان الخوف من الحملة الإنجليزية جعله يؤثر الانسحاب إلى كردفان. فلما رأى تباطؤ الحملة عول على اقتحام الخرطوم حتى إذا سقطت هذا انتفى الغرض من إرسال الحملة الإنجليزية ـ وهو تخليص الخرطوم وإنقاذ غردون ، وزادت الصعوبات في طريقها ، فلا تليث حتى تؤثر الارتداد والنكوص على أعقابها وعلى ذلك قرر المهدى يوم ٢٣ يناير ١٨٨٥ أن يذهب قسم من جيشه لمقابلة البريطانيين الزاحفين على الخرطوم ، فيوقع بهؤلاء هزيمة ساحقة ، « تعيد إلى الأذهان ذكرى اندحار هيكس في وادى كشجيل » أو غابة شيكان بيها يذهب القسم الآخر إلى الحرطوم للمعاونة في تضييق الحصار عليها حتى ترغمها المجاعة على التسليم . ولكن هذه الخطة سرعان ما تخلى عنها المهدى عندما حدث في اليوم التالي ( ٢٤ يناير ) أن تسلل من المدينة المحاصرة أحد ضباط الباشبوزق (السنجق عمر إبراهيم) وفر إلى معسكر المهدى ـ ولم يكن الذين فروا من الخرطوم إلى المهدى قبل ذلك من الذين لهم « اطلاع على مجريات الأحوال » . ولكن عمر إبراهيم نقل إلى المهدى معلومات على جانب عظيم من الأهمية عن حقيقة الحالة في الخرطوم ؛ وقبل كل شيء أخبره بوجود ثغرة في الخندق المحفور للدفاع جنوبي الخرطوم من النيل الأزرق إلى النيل الأبيض . وهذا الحندق لم يكن يتصل بالنيل الأبيض إلا في زمن ارتفاعه فإذا انخفض النيل انحسر عن ثغرة يمكن الدخول منها بسهولة إلى الخرطوم . وقد أمكن سد هذه الثغرة وقتئذ ( ١٥٠٠ متر ) ما عدا جزء بسيط منها ( ٥٠٠ متر ) بتي بين الحندق والنيل الأبيض . وقد تركت هذه الثغرة دون دفاع اللهم إلا مركبين وضعهما غردون في هذا المكان وعلى كل منهما ضابطو ٢٥ جندياً . وتلك كانت الثغرة

التي دل عمر إبراهيم الدراويش عليها: كما دلهم على ترتيبات التحصينات وتوزيع الجنود عموماً. وكان ذلك هو السبب الرئيسي الثانى الذي جعل المهدى يقرر الهجوم على الخرطوم.

كان للمهدى نظام جيد للمخابرات فعلم من جواسيسه أن الإنجليز غادروا (القبة) للزحف على الحرطوم فى فجر يوم ٢٤ يناير (وكان يوم سبت) . علم المهدى بذلك يوم ٢٥ يناير (أى الأحد) . فقر ر الهجوم على الحرطوم دون أى إبطاء . وتمت الاستعدادت فى الليل . وقبل فجر يوم ٢٦ يناير هاجم الدراويش العاصمة وسقطت هذه فى أيديهم . واستمر التقتيل إلى قرب الضحى فقتل من أهل الحرطوم حوالى ٣٥,٠٠٠ نسمة . وكان من بين الذين قتلوا الجرال غردون نفسه .

وفى صباح ٢٨ يناير وصل السير تشارلس ولسون على الوابور (بوردين) إلى شمال الحلفاية . ولكن منذ ٢٧ يناير وهو لا يزال عند التمانيات صار يسمع الدراويش ينادون « الحرطوم سقطت والغردون مات » . وسمع ذلك أيضاً عند وصوله إلى الحلفاية . وابتدره الدراويش في المكانين بإطلاق القنابل والرصاص على مركبه . وعلم اللورد ولسلى (وكان في كورتي) بالخبر في ٤ فبراير ممكنه . وكان سقوط الحرطوم مؤذناً ببدء السيطرة المهدية في السودان .

ذكرنا في كتابناعن (غردون في الحرطوم) الذي ظهر بالإنجليزية في سنة ١٩٥١: أن إجمونت هيك (Egmont Hake) الذي نشر جو رنال غردون ، عزا فشلة في مهمته إلى أن غردون لم يلق أية معاونة بل كان يلقي كل معارضة في قيامه بمأموريته . وهذا الرأى سجله إجمونت هيك في عام ١٨٨٥ عندما كانت المعلومات لا تزال ضئيلة لمعرفة حقيقة ما حدث . ولكن دراسة هذه المأمورية أوضحت حقيقتين هامتين : أولاهما أن غردون نفسه وإلى درجة بعيدة كان مسئولا ، منذ اللحظة التي وصل فها إلى السودان ، عن زيادة الصعوبات التي أحاطت به وعطلت تنفيذ مهمته ؛ سواء في إجراءاته الداخلية ، أو في إثارة

المسائل التي كان يضيع وقت ثمين قبل أن تصل وزارة الحارجية البريطانية إلى حلول لها ؛ وذلك دون أن يبدأ غردون باتخاذ خطوة واحدة ، أثناء هذا الوقت كله ، لتنفيذ الإخلاء ..

وثانياً: فإنه لما كانت وزارة المستر غلادستون من أول الأمر تقف موقف المعارضة من أى تدخل عسكرى فى السودان ، فقد كان واضحاً أنه لا يمكن إدخال أى تغيير على هذه السياسة إلا إذا اقتنعت الحكومة اقتناعاً تاماً بأن مثل هذا التغيير ضرورى فعلا . والذى حصل هو أن الحكومة فى لندن لم لم تقتنع نهائياً بأن مركز غردون فى الحرطوم قد صار محفوفاً بالمحاطر إلا حوالى آخر شهر أغسطس ١٨٨٤ . وعلى كل الأحوال فإنه منذ أن تقرر إرسال (حملة الإنقاذ) انتهت مسئولية الحكومة ، وخرجت المسألة من أيديها . وصارت مجرد سباق ضد الوقت للحاق الوصول إلى الحرطوم وإنقاذ غردون قبل فوات الفرصة ، وذلك منذ أن وصل ولسلى إلى مصر . وكانت النتيجة خسارة هذا السباق وسقوط الحرطوم ومقتل غردون .

ومع ذلك فإن مسألة فشل غردون في مأموريته لاتزال مثار نقاش طويل بين الذين أرادوا توزيع مسئولية إخفاق البعثة بالعدل والقسطاس على حكومة المستر غلادستون وعلى غردون نفسه ، وبين الذين آثروا القاء التبعة على كاهل غلادستون وحكومته وحدهما كما فعل (إجونت هيك) من سبعين سنة خلت . وحتى أيامنا هذه لا يزال يوجه فريق من الكتاب اللوم الشديد لحكومة أضاعت الفرصة بسبب عناد رئيسها ولعجزها عن مواجهة الأمربالحزم الكافى ، فتركت غردون يذهب ضحية «الشهامة والبسالة» ، أى ذلك الشعور النبيل الذي جعله يقبل مأمورية إخلاء السودان . ولعل اللورد إلتون الشعور النبيل الذي جعله يقبل مأمورية إخلاء السودان . ولعل اللورد إلتون الشعور النبيل الذي جعله يقبل مأمورية أخلاء السودان . ولعل اللورد إلتون الشعور النبيل الذي جعله يقبل مأمورية أوضح وجهة النظر هذه في الأعوام الأخبرة .

على أن مسئولية هذا الفشل عند فريق ثالث لا تنفرد فى تحملها حكومة المستر غلادستون أو هى من نصيب غردون وحده أو أنها موزعة بينهما ؛ بل إن هذا الفريق لا يجد مناصاً من إشراك مسئول آخر معهما ، هو السير إفلن بارنج (كرومر) ؛ بالرغم من أن أحداً لا ينكر أن بارنج – قد بذل قصارى جهده وبالقدر الذى تسنى له كوسيط بين غردون وحكومته ، ليمكن غردون من تأدية مهمته ؛ ولا يستند على أى أساس من الصحة اتهام غردون له بالتهاون أو التراخى فى تأييد مطالبه من حكومته .

وأما مسئولية (بارنج) في نظر هؤلاء فيمكن إيجازها في أن الواجب كان يقتضيه أولا ومنذ أن بدأت الأمور تتأزم بسبب الثورة في السودان أن لا يعطى الوزراء المصريين كل ذلك الوقت الذي قال إنه أراد أن يتركه لهم حتى يصلوا بتفكيرهم بعد تقليب وجوه الرأى في الموقف في السودان إلى الاقتناع بأن الإخلاء أفضل حل لهذه المسألة ؛ بل كان الواجب المبادرة بتقرير الإخلاء ، دون حاجة لإضاعة الوقت الذي كان ممكناً الاستفادة منه في الانسحاب من الخرطوم ، قبل أن يكون التباطؤ في إتخاذ قرار الاخلاء وكما حدث – من أسباب فوات الفرصة . أما وجه المؤاخذة الآخر ، فهو أن (بارنج) ما كان يجب عليه أن يزيد شيئاً على التعليات التي صدرت إلى غردون في لندن في يجب عليه أن يزيد شيئاً على التعليات التي صدرت إلى غردون في لندن في الإخلاء مرهوناً بإنشاء الحكومة الوطنية في السودان – الأمر الذي جعل غردون من أثر سوى إضاعة الوقت الثمين فها لا جدوى منه ولا طائل تحته .

## عهد سيطرة المهدية في السودان

## ا \_ انسحاب حملة الإنقاذ (أوالحملة النيلية) :

رجعت الحملة أدراجها فوصلت بعد صعوبات إلى القبة في مساء ٤ فبراير ١٨٨٥ . وكانت القوة التي بالقبة علمت بسقوط الحرطوم منذ أول فبراير فأبلغته إلى اللوردولسلي في كورتي . وأبرق هذا في يوم وصول الخبر إليه في ٤ فبراير ١٨٨٥ إلى حكومته في لندن ، فوقع حبر مقتل غردون وسقوط الحرطوم وَقُوعَ الصاعقة هناك ، وكان من أثر هياج الرأى العام وسخطه على الحكومة التي ظلت تتباطأ في إرسال النجدة \_ كما اعتقد \_ حتى أضاعت الوقت ووصلت حملة الإنقاذ بعد « فوات الفرصة » - أن خضعت سياسة الحكومة في الفترة التالية لضغط الرأى العام عليها ، بصورة جعلها تترك الحطة التي التزمها سابقاً من حيث عدم الرغبة في التدخل في شئون السودان وعدم تحمل أية مسئوليات بشأنه ، حتى أنها عند ما اضطرت إلى التدخل حددت أغراض حملة الإنقاذ \_ كما رأينا \_ بأنها إنقاذ غردون والحامية وتخليصهما من الخرطوم ثم الانسحاب من البلاد وإخلائها ـ فاضطرت الآن أمام إلحاح اللورد ولسلى في طلب التعلمات المفصلة عن الحطة الواجب عليه اتباعها بخصوص السودان بعد سقوط الخرطوم ، أن تبرق إليه بتعلماتها في ٧ فبراير ١٨٨٥ ( من هارتنجتون إلى ولسلي : « إن سياستاك الحربية » تؤسس على الضرورة التي نعترف نحن بها حسب بيان الحقائق التي أمامنا الآن ، ـ على ضرورة أن قوة المهدى في الحرطوم يجب القضاء عليها . ونحن نترك لك تقرير الإجراءات العسكرية التي هي أفضل لتحقيق هذه الغاية وفيها إذا كان يجب الزحف في هذا الفصل أو في الفصل التالي ، وعلى أساس بيان سياستنا هذا نطلب منك إخبارنا فوراً عن القوات الإضافية التي تريدها ومتى وأين يجب إرسالها وكذلك فيما إذا كنت ـ حسب الخطة التي تتخذها بناء على التعليمات الصادرة إليك ، تريد إرسال قوة فوراً للهجوم على عثمان دقنة » .

بناء على هذه التعليمات أمر اللورد ولسلى القوات الموجودة فى (القبة) برئاسة الجرال السير ردفرس بولر (Redvers Buller) الذى تسلم القيادة من السير هربرت ستيوارت بعد جرحه، أن يستولى على « المتمة » بمجرد أن يتجهز لذلك ؛ على أن يضم قواته بعد ذلك إلى قوات الجنرال (إرل) (Earle) (وهو الذى كان يقود قسم الجيش الزاحف من كورتى على طريق النيل فى الوقت الذى تقدم فيه (طابور الصحراء) بقيادة الجنرال السير هربرت ستيوارت لنجدة غردون ؛ فتقوم القوتان بهجوم على بربر . وقد طاب من (إرل) بعد أن يستولى على (أبى حمد) أن يكون قريباً من بربر فى نهاية فبراير لهذا الغرض . وكان على القوتين بعد الاستيلاء على بربر ، الزحف على الخرطوم فى فصل الشتاء التالى .

ولكن القوة الموجودة فى (القبة) لم تكن فى حالة تسمح لها بالزحف على المتمة وذلك لقلة عددها ولقلة الجمال اللازمة لنقل المؤن ، ولأن المؤن ذاتها كانت قليلة جدًا بحيث لا تكفى إلا لائنى عشر يوماً فقط ، بينما المتمة مدينة محصنة وبها حامية من حوالى ٢٠٠٠ رجل ، ويستعد المهدى لإرسال الإمدادات القوية إليها . فقرر (بولر) التقهقر إلى (أبى طليح) التى وصلها فى ١٥ فبراير .

أما القوة التى مع الجنرال (إرل) والتى مهمتها الاستيلاء على أبى حمد ثم التقدم إلى بربر ، فقد غادرت كورتى فى ٢٨ ديسمبر ١٨٨٤ ، واضطرت إلى التوقف بعض الوقت عقب سقوط الحرطوم ، ثم صدرت الأوامر إليهاثانية بالتقدم فى ٧ فبراير ؛ وفى ١٠ فبراير ١٨٨٥ اشتبكت مع الدراويش وانتصرت عليهم فى معركة حامية عند جبل كربكان (Kirbekan) . وسقط فى هذه المعركة الجنرال (إرل) وتسلم القيادة الجنرال براكنبرى (Brackenbury) . وفى ١٦ فبراير وصلت الأوامر من اللورد ولسلى بأن يقابل هذا الطابور ، طابور الصحواء فى

موعد لا يتجاوز ٢٦ فبراير ، وذلك للقيام بهجوم مشترك على بربر ، وعندثذ بعث (براكنبرى) يوضح للجنرال ولسلى كل الصعوبات التى تحول دون تنفيذ التعلمات الخاصة بالهجوم على بربر فى الموعد المحدد لهذا الهجوم .

وعرف ولسلى صعوبات الموقف من التقارير التى وصلته فى وقت واحد من قائدى الطابورين ، (بولر) و (براكنبرى) ، وحينئذ تبين له استحالة الاستيلاء على بربر قبل قدوم الصيف ، وقرر سحب قواته إلى مكان بين دنقلة ومروى يعسكرون فيه خلال شهور الصيف ، وأصدر تعلياته بذلك فى ٢٠ فبراير ١٨٨٥ وفى حوالى منتصف مارس كانت هذه القوات جميعها قد عادت إلى كورتى فى انتظار استئناف الزحف ـ بعد إمداد الحملة بالمؤن والرجال ـ على الخرطوم فى الشتاء القادم .

وقد تأثرت العمليات العسكرية التي كانت تجرى مستقلة في السودان الشرقي بقرار الحكومة تحطيم قوة المهدى ، بعد مقتل غردون وسقوط الحرطوم ، وكان ولسلى اقترح لهذا الغرض إرسال قوة كبيرة إلى سواكن للقضاء على عبان دقنة وكانت هذه من حوالى ١٣،٠٠٠ رجل بكل معداتهم . ولإنشاء سكة حديدية بين سواكن وبربر ، وقد تعين لقيادة هذه القوة الحبرال جراهام فى ٢٠ فبراير ١٨٨٥ ، فرحل جراهام إلى سواكن فى ١٢ مارس ، وأحرز جراهام جملة انتصارات فى حملته الثانية هذه أعادت إلى الأذهان انتصارات حملته الأولى — فانتصر على عبان دقنة فى واقعة (تل هشيم) فى ٢٠ مارس ١٨٨٥ ، والتحم معه فى معركة حامية بعد ذلك بيومين فى طريق (تماى) — واقعة توفرك (Tofrek) — فى معركة حامية بعد ذلك بيومين فى طريق (تماى) — واقعة توفرك (Tofrek) — وفى ٣ إبريل تقهقر عبان دقنة من (تماى) وتوغل فى الصحراء ، فدخل جراهام (تماى) ووجدها خالية ، وأحرقها ثم عاد إلى سواكن ، دون أن يحقق الغرض فى غرضها الآخر ، وهو مد السكة الحديد إلى بربر . ذلك أنه ما كاد يبدأ العمل فى إنشاء السكة حتى جاءت التعليات من لندن بوقف بنائها لأية مسافات كبيرة فى إنشاء السكة حتى جاءت التعليات من لندن بوقف بنائها لأية مسافات كبيرة

حتى يجرى بحث الموضوع مرة أخرى ، ثم لم يلبث أن ترك المشروع جانباً ، وبدأت الحملة ذاتها تنسحب من سواكن في ١٧ مايو ١٨٨٥ .

وكان هذا الانسحاب من سواكن بناء على قرار الحكومة الإنجليزية بإبطال كل العمليات العسكرية في السودان والانسحاب من هذه البلاد نهائيًا .

لقد كادت ثورة الغضب من مقتل غردون وسقوط الخرطوم تقضى على حكومة المستر غلادستون ، حتى إنه لم ينقذها إلا أكثرية قليلة ( ١٤ صوتاً) من قرار مجلس العموم التصويت بلوم الحكومة وطرح الثقة بها بسبب هذه الكارثة ، وذلك يوم ٢٨ فبراير ١٨٨٥ . ولكن ثورة الغضب هذه لم تلبث أن خفت حدتها واستطاعت الحكومة أن تعد النظر في مسألة السودان في جو من الهدوء والسكينة. وعندئذ تبين لها أن مجرد الاستيلاء على بربر وليس استرجاع الخرطوم ذاتها ، أمر لن يتحقق قبل بداية الصيف بالقوات العسكرية الموجودة الديها ، وأن مسافات شاسعة تفصل بين دنقلة ، المكان الذي انسحب إليه اللورد ولسلى ، وبين الخرطوم حيث كانت تتركز قوات المهدى ، وأكد اللورد واسلى نفسه في تقرير هام بعث به إلى حكومته في ٦ مارس ١٨٨٥ : « أن هزيمة المهدى تتطلب الدخول في حملة عسكرية كبيرة ، لأن نفوذه وسلطانه قد زادا بالطبع كثيراً بسبب انتصاراته الأخيرة ، فهو يتمتع بسيطرة كاملة على السودان جميعه ما عدا مديرية دنقلة التي نحتلها ؛ وكل الطبقات تنظر إليه على أنه فاتح عظيم ورجل مقدس جدًا، ويعتقد عدد كبير جدًا أنه المهدى المنتظر حقيقة ، بيما ليس لنا \_ كما استمر ولسلي يقول – في هذه البلاد حزب يناصرنا ، ونعيش وسط جواسيس وأعداء متخفين . وقليلون أولئك الذين يبدو أنهم يشعرون بأية ثقة في قدرتنا على هزيمة المهدى » . وطلب ولسلى إمدافات بالرغم من الجيش الكبير الذي معه ، من المشاة والفرسان.

وعلى ذلك فقد وجدت حكومة المستر غلادستون أنها مضطلعة بأعباء حرب

كبيرة تتكلف نفقات باهظة ، ولا يدرى إنسان نتيجها ، وذلك لتأييد سياسة لقيت من هذه الحكومة كل معارضة : هي سياسة التدخل في شئون السودان وتحمل مسئوليات الحكم به . ومنذ مارس ١٨٨٥ كان غلادستون قد عرض المسألة على زملائه ـ مسألة الاستمرار في العمليات العسكرية أو الانسحاب من السودان ، بالشكل الآتي :

«إذا تركنا جانباً الدفاع عن مصر ، الأمر الذى لا يقترح أحد التخلى عنه أو تركه ، هل يبدو هناك أى التزام يتطلبه الشرف أو أى إغراء فى السياسة وإنى شخصياً يجب على أن أضيف هل هناك أى مبرر أدبى ؟ \_ يجب أن يقودنا فى الحالة الحاضرة من حيث المطالب التى على إمبراطوريتنا \_ يقودنا إلى إضاعة (أوخسارة) قسم كبير من جيشنا فى القتال ضد الطبيعة ؛ وأخشى كذلك ، القتال ضد الحرية (الحرية التى يجيزها الحال) فى السودان ؟ »

ولقد كان واضحاً أن كل الأركان التى قامت عليها سياسة استمرار العمليات العسكرية فى السودان بعد سقوط الحرطوم قد صارت منهارة . فبدلا من هزيمة عنمان دقنة فى السودان الشرق ، استطاع هذا الإفلات ولا يزال حراً طليقاً ؛ وبدلا من مد السكة الحديدية من سواكن إلى بربر لاستخدامها فى الزحف على الحرطوم فى الحريف ثبت أنه لا يمكن إنجازها فى الوقت المناسب ؛ وبدلا من الاستيلاء على بربر قبل انتهاء فصل الصيف ، ثبت كذلك أنها ممتنعة على الحملة وبدلا من أن يبدأ اللورد ولسلى الزحف على الحرطوم بالقوات التى لديه أو بامدادات بسيطة ، ظهر أنه يطلب قوات كبيرة ؛ وعلاوة على ذلك ، وكما ذكر غلادستون ، فإن الحرب ستكون فى السودان ضد حريات شعب السودان الذى غلادستون ، فإن الحرب ستكون فى السودان ضد حريات شعب السودان الذى أن عامله على الحكومة وتفكيرها الجديد ضد الحكم المصرى لينال حرياته . وحيث ثار فى زعم الحكومة وتفكيرها الجديد ضد الحكم المصرى لينال حرياته . وحيث ان حكومة المستر غلادستون تؤيد حريات الشعوب ، فلا يجب أن تحارب شعباً اختار لزعامته أحد رؤسائه الوطنيين ، محمد أحمد ، عملء إرادته . وزيادة على ذلك وفى أثناء اجتماعات الوزارة لبحث الموقف ، عمد السير إفلن بارنج من تاقاء ذلك وفي أثناء اجتماعات الوزارة لبحث الموقف ، عمد السير إفلن بارنج من تاقاء ذلك وفي أثناء اجتماعات الوزارة لبحث الموقف ، عمد السير إفلن بارنج من تاقاء ذلك وفي أثناء اجتماعات الوزارة لبحث الموقف ، عمد السير إفلن بارنج من تاقاء

نفسه يوضح آراءه لحكومته ، فأوصى بالتخلى عن إرسال الحملة إلى الخرطوم . أضف إلى هذا كله أنه لم يلبث أن ظهرت فى أفق العلاقات بين روسيا وإنجلترة أزمة حادة ، تهددت بسبها حدود الإمبراطورية الإنجليزية فى الهند . ذلك أناصطداماً وقع بين الروس والأفغان سببه أن الروس احتلوا (مرو) Merv ذلك أناصطداماً وقع بين الروس والأفغان سببه أن الروس احتلوا (مرو) بدعوى أنها داخلة فى دائرة نفوذهم . وفى انتظار حضور لجنة لتخطيط الحدود بين الروس والأفغان حسب اقتراح الحكومة الإنجليزية ، احتل الروس المراكز الاستراتيجية الهامة ، ووقع الاصطدام بينهم وبين الأفغان فى بنجدة (Penjdeh) وطالب الرأى العام فى إنجلترة بالحرب مع روسيا ومع أن عبد الرحمن أمير الأفغان أظهر حكمة واعتدالا لتجنب وقوع الحرب بين جيرانه (الإنجليز والروس) ، وأمكن فى آخر الأمر تسوية المسألة بواسطة لجنة أفغانية للحدود ( ١٨٨٥ – ١٨٨٨ ) وتوقيع اتفاق نهائى فى سان بطرسبرج بعد ذلك فى الحدود ( ١٨٨٥ – فقد كان الموقف وقت الأزمة على غاية من الحروجة وخشيت الحكومة الإنجليزية (فى أبريل ١٨٨٥ ) أن ينتهز الروس فرصة مشغولية الإنجليز بالحرب فى السودان فيقتحموا حدود الهند الشهالية الغربية من عمر خيبر .

ولقد كانت هذه المسألة الأخيرة العامل الحاسم فى تقرير الحكومة الإنجليزية وقف العمليات العسكرية وإخلاء السودان.

وعلى ذلك فقد أبرق وزير الحربية اللورد هارتنجتون إلى (ولسلى) فى ١٣ أبريل ١٨٨٥ :

« فى الوضع الذى عليه شئون الإمبراطورية ، من المحتمل أن يتم التخلى عن الحملة إلى الحرطوم وإرجاع الجنود بكل سرعة ممكنة إلى مصر . ومطلوب منك أن تفحص الإجراءات التي يجب فى هذه الحالة اتخاذها سريعاً لتأمين انسحاب الحنود بسلام . ويستدعى ذلك وقف الزحف من سواكن ، ولكن لا يدعو للانسحاب بعجلة » .

وفي يوم ٢١ أبريل ١٨٨٥ أعلنت الحكومة في مجلسي البرلمان أن النية ليست

متجهة للزحف على الخرطوم أو القيام بعمليات عسكرية عدوانية أو هجومية جديدة في السودان ؛ وصار تبليغ اللورد ولسلى بهذا القرار .

ولكن (ولسلى) كان منذ ١٤ أبريل قد أبرق إلىوزير الحريبة (هارتنجتون) بأنه إذا كان تقرر اتخاذ خطة الدفاع فالواجب الاحتفاظ بوادي حلفا ، وكورسكو كمخافر أمامية ، ووضع قوة عسكرية في أسوان . ثم أبرق في اليوم التالي (١٥ أبريل) يوصى بالتمسك بدنقلة لأن الاحتفاظ بها يمنع المهدية من الامتداد إلى مصر ، ويؤمن ولاء القبائل على الحدود ، ويمنع حدوث الاضطرابات والقلاقل ، ومن المحتمل كذلك ، الثورات المحلية ، نتيجة لاتباع سياسة الانسحاب ؛ وهي السياسة التي سيترتب عليها كذلك زيادة عدد الحاميات في مصر نفسها واحتلال المدن الكبيرة في البلاد \_ أي مصر \_ بقوات عسكرية . وكان من الذين سئلوا في هذا الموضوع ووافقوا على التمسك بدنقلة : كل من السير ودفوس بولر والسير تشارلس ولسون ، والكواونيل كتشنر . ولو أن هؤلاء أرادوا الاحتفاظ بدنقلة كإجراء أساسي لاستئناف سياسة الزحف على الخرطوم . وأما السير إفلن بارنج فكان يخالف هذا الرأى الأخير ، ولكنه كما قال كان يخشى في الوقت نفسه من الأثر السياسي الذي يمكن أن يحدثه في مصر تقهقر مباشر ، ولم يكن يرضي بأن يدع الدراويش ينزلون في النيل أو يقتر بون كل هذه المسافة من مصر في وادي حلفا . ولذلك فقد كان من رأى ( بارنج ) الاحتفاظ بدنقلة إلى الوقت الذي يمكن فيه تنظيم قوات عسكرية سودانية فتحتل هذه القوات المديرية (مديرية دنقلة) التي يتعين لحكومتها في الوقت نفسه عبد القادر باشا حلمي . وكان أصلا صاحب هذا الاقتراح السير تشارلس ولسون . وقد أبلغ ( بارنج ) حكومته رأيه الأخير في برقية قال فيها : « بودي جدياً أن ينطبع في ذهن حكومة جلالة الملكة، أن تنفيذ سياسة التقهقر في التو والساعة من دنقلة والأماكن المجاورة لها مباشرة، ليس من الحكمة سياسياً ، كما أنه لا يبعث على الاحترام ». وأما هذه الاعتراضات على وقف العمليات العسكرية والانسحاب من دنقلة،

,

فقد ذهبت جميعها سدى . وأصرّت حكومة المستر غلادستون على قرارها . وفي ٨ مايو سنة ١٨٨٥ إذاً أبرق اللورد هارتنجتون إلى (ولسلى) : « إن الحكومة بعد دراسة كل التقارير التي وصلتها لا تزال متمسكة بقرار أن تعمل باقتراح الدفاع عن الحدود المصرية عند وادى حلفا وأسوان الذي تضمنته برقيتكم بتاريخ ١٤ أبريل » . وكان بعد هذا القرار بأسابيع قليلة أن سقطت وزارة غلادستون وزارة (الأحرار) في ٧٤ يونية ١٨٨٥ وتألفت وزارة برئاسة رئيس حزب المحافظين اللورد (سولسبرى) (Salisbury) واعتقد بعض المسئولين أن من الممكن إدخال تغيير على سياسة الحكومة بإقناعها أن تستبدل سياسة هجومية بسياسة الدفاع التي قررتها الوزارة السابقة . وصار اللورد ولسلى خصوصاً يلح على هذه الوزارة في ذلك ــ كما جاء في رسالته إلى حكومته في ٢٧ يونية ١٨٨٥ ــ استناداً إلى أنه « ليس في مقدور أية قوة حدودية أن تمنع المهديين من الدخول إلى مصر ، وأن من الواجب عاجلا أو آجلا تحطيم المهدى ، وإلااستطاع هو أن « يحطمنا » وأن الزحف على الخرطوم ثم إصابته فى سمعته بإنزال الهزيمة البالغة به فى أرضه لا بدأن يقضيا عليه نهائياً ؛ وحتى يحصل هذا سوف لا تعرف مصر السلام بينما تتضخم نفقات الحكومة الحربية وتتزايد . والذلك فنصيحته هي المضي في حملة الحريف على النيل كما كان الاتجاه أصلا. وأن (تترك) سواكن على حالها». وكان مما زاد الأمل في عدول حكومة اللورد سولسيري عن خطة الدفاع أن محمد أحمد (المهدى) نفسه قضى نحبه في ٢٠ يونية ١٨٨٥ ، وأنه صار

التعايشي سرعان ما تسلم زمام الأمور ، وقضي على هذا الأمل . غير أنه عند ما استشير الجنرال (ريدفرس بولر) في موضوع استئناف العمليات العسكرية والزحف على الخرطوم ، كان جوابه أن إخلاء دنقلة كاديتم الآن ، حتى إنه يجب تنظيم وإعداد حملة جديدة من أساسها إذا تقرر التمسك بدنقلة والاحتفاظ بها .

منتظراً أن تسود الفوضي معسكر الدراويش بسبب وفاته الفجائية . ولكن عبد الله

وعند ثان أبرق اللورد سولسبرى فى ٢ يوليو ١٨٨٥ بأن حكومة جلالة الملكة بعد أن أخذت بعين الاعتبار كل الظروف القائمة ليست على استعداد لنقض أوامر الحكومة السابقة وذلك بوقف قرار تقهقر (أو انسحاب) الجيش من دنقلة. ووجب على اللورد ولسلى تنفيذ هذا الأمر ، وهو كلمة الحكومة الأخيرة فى الموضوع ، فلم يأت يوم ٥ يوليو ١٨٨٥ حتى كان قد تم إخلاء دنقلة نهائياً ؛ وقد وضعت قوات لحماية حدود مصر الجنوبية ، جعل مركزها الرئيسي فى أسوان وكان مخفرها الأمامي فى وادى حلفا . بينها مدت السكة الحديد من وادى حلفا إلى عكاشة ، أى مسافة ، ٢ ميلا تقريباً ، ثم أقيمت مخافر أخرى مسافة ، ٤ ميلا جنوب عكاشة لحماية خط السكة الحديد ؛ وكانت آخر مراكز جيش الحدود عند (طابية كوشة) .

وكان المهدى علم قبل وفاته ومنذ شهر مايو ١٨٨٥ أن الإنجليز ، صممون على الانسحاب من السودان ، وأنهم يخلون دنقلة ، فأصدر أواه ره إلى الأهير محمد الحير «باللحاق بهم »، وبأن يغزو مصر نفسها . ولم يكد هذا الجيش يصل إلى (مروى) حتى توفى المهدى (فى ٢٠ يونية ١٨٨٥) فجأة . فتعطل الزحف مؤقتاً . ولكن الاستعدادات استمرت ، ولو أن هذه كانت بطيئة ، حتى إذا احتشد الدراويش فى مديرية دنقلة استطاع هؤلاء فى أوائل ديسمبر ١٨٨٥ احتلال قريتى كوشه وجنس ، وأن يهددوا (طابية كوشة) البريطانية . ولكن القوات الإنجليزية المصرية باغتت الدراويش بهجوم مفاجىء عليهم فى ٣٠ ديسمبر ١٨٨٥ وأوقعوا بهم هزيمة بالغة فى (واقعة جنس) .

وتعتبر (واقعة جنس) هذه خاتمة العمليات العسكرية فى السودان ، وهى العمليات التى بدأت بإرسال حملة الإنقاذ لإنقاذ غردون من الحرطوم . لقد شغل الحليفة عبدالله التعايشي الذى تسلم حكومة السودان بعد وفاة المهدى ، بمشكلات أخرى استأثرت باهتمامه بصورة لم تدع مجالا للتفكير فى استئناف الهجوم على حدود مصر خلال الثلاثة الأعوام ونصف العام التالية ، ولذلك تعتبر (واقعة

جنس) آخر مظهر من مظاهر التدخل البريطاني الحالص في شئون السودان ؛ وهو التدخل الذي بدأ منذ إرسال غردون في بعثته المشئومة إلى الحرطوم لإخلاء السودان ، ثم استمر من أجل الحيلولة دون سقوط الحرطوم في أيدى المهديين ولإنقاذ غردون ، ثم انتهى بالفشل ، وتوقف مؤقتاً بعد هذه الواقعة (واقعة جنس). ولقد عرض اللورد كرومر – في كتاب عن مصر الحديثة ، وهو (نفس السير إفلن بارنج) ممن عاصروا هذه الحوادث وساهموا في تشكيل السياسة البريطانية في هذه الحقبة – عرض لأسباب فشل سياسة التدخل البريطاني الحالص هذه ؛ فقال إن فحص تفاصيل تنفيذ السياسة البريطانية يسفر عن النتائج الآتية والتي قال (كرومر) إنه وصل إليها :

«أولا، وقبل كل شيء: لقد كان من الخطأ إرسال ضابط بريطاني إلى الخرطوم. إن المهمة المكلف بها هذا الضابط (أى غردون) كادت تكون مستحيلة ؛ وأدى تعيينه إلى تحمل الحكومة البريطانية لمسئوليات كان من المرغوب فيه تجنبها ؛ وثانياً: لقد كان من الخطأ ، إذا وجب إرسال ضابط إلى السودان ، اختيار الخبرال غردون بالذات ، فالبرغم من صفاته الخلقية النبيلة ، كانت تنقصه الصفات الأساسية لضهان نجاحه في مهمته ؛ وثالثاً : وحيث إن الذي أرسل كان الجبرال غردون ، فقد كان واجباً أن تبرك له حرية التصرف في حدود الخطوط الرئيسية للسياسة التي طلب منه تنفيذها . فإنه مما يدعو للأسف أن غردون لم يستطع استخدام الزبير رحمت ، ولو أن الرأى فيما قد يسفر عنه استخدام الزبير من نتائج يجب أن يبقى دائماً رأياً افتراضياً ؛ ورابعاً : أن الفصل في مسألة وجوب إرسال حملة من سواكن إلى بربر من علمه في ربيع ١٨٨٤ كان متوقفاً على إمكان القيام عملياً بذلك ، وهذه نقطة اختلف عليها الثقات كان متوقفاً على إمكان القيام عملياً بذلك ، وهذه نقطة اختلف عليها الثقات العسكريون ؛ خامساً : أن خطأ جسيا ولا مسوغ له قد ارتكب في تأجيل أو سلكت الطريق الحكيم بعد سقوط الحرطوم عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة سلكت الطريق الحكيم بعد سقوط الحرطوم عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة سلكت الطريق الحكيم بعد سقوط الحرطوم عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة سلكت الطريق الحكيم بعد سقوط الحرطوم عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة سلكت الطريق الحكيم بعد سقوط الخرطوم عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة سكت الطريق الحكيم بعد سقوط الخرطوم عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة سقوط الحريق المكت الطريق الحكيم بعد سقوط الخروة عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة المكت الطريق الحكيم بعد سقوط المحرود عند ما اتخذت في آخر الأمر سياسة عليها المرسوء له المحرود المحر

تقوم على الدفاع فقط، وأمرت بالارتداد إلى وادى حلفا ؛ وأخيراً فى إمكاننا أن نقول إن الحكومة البريطانية لذلك كانت سيئة الحظ للغاية فى معالحة موقف كان مليئاً بالصعوبات السياسية والعسكرية ».

هذا . أما الذى نتج مباشرة عن انسحاب الحملة النياية أو حملة الإنقاذ ، وإخلاء دنقلة ، فكان : إخلاء سائر الأقاليم والمراكز التي بقيت حتى هذا الوقت في حوزة المصريين ؛ ودعم سيطرة المهديين في السودان ؛ ثم ما ترتب على هذين الأمرين من اقتطاع أملاك مصر الأفريقية ومحاولة الدول الاستيلاء عليها واقتسامها فما بينها ، بانتزاعها من أيدى الدراويش .

÷ + +

## ب إخلاء بقية السودان:

آذن سقوط الحرطوم وانسحاب حملة الإنقاذ (أى الفترة بين يناير ويوليو ١٨٨٥) بضياع سائر ممتلكات مصر فى السودان ، بإخلائها والجلاء مها ، وذلك إما لتخضع هذه الأملاك لسلطان المهديين ، وإما لتستولى عليها الدول « المتسابقة » على امتلاك أفريقية واقتسامها فيا بينها . ففقدت مصر أملاكها فى بحر الغزال ، وسنار ودارفور وخط الاستواء وفى السودان الشرقى ، وفى ساحل البحر الأحمر ، والصومال وهر ر .

فنى دارفور - سادت الانقسامات الداخلية بعد تسليم سلاطين بك فى داره ( فى ٢٣ ديسمبر ١٨٨٣ ) ؛ وسبب ذلك أن عبد الله التعايشي عند ما تولى الحكم بعد المهدى عمد إلى تولية أهله وخاصة أصدقائه الذين يثق فيهم مناصب الحكم فى السودان الغربي الذي اعتبره بلاده . فجرد محمد خالد زُقل وعزله ( يونية ١٨٨٦ ) وكان هذا يعيش فى دارفور بعد أن دانت له سنة ١٨٨٤ عيش الماوك ، فسجنه الخليفة عبد الله فى الأبيض ثم فى أم درمان (حيث بقى بها حتى سنة ١٨٨٩ عند ما عفا الخليفة عنه وسماه أميراً على دنقلة ) . وقام بالأمر فى دارفور بعد زُقل الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم - الذي قتل عند فتح دارفور سنة ١٨٧٤ فى

معركة منواشي — وطمع يوسف في استرداد ملك آبائه . وأرسل التعايشي جيشاً كبيراً برئاسة عامله (عثمان آدم) هزم يوسف الذي لتي حتفه في جبل مرة في يناير ١٨٨٨ ، ولكن لم يمض طويل وقت حتى ظهر في الغرب في دارتامة فقيه اسمه الشيخ أحمد واشتهر باسم أبي جميزة — بسبب شجرة جميز كبيرة كان يجلس عند جدعها — استطاع أن يجمع حوله أهل الغرب من برقو وبرنو ودار مساليت وتامة وغير ذلك ، وهم الذين حنقوا على الحليفة عبد الله أنه منع الحج إلى مكة. وكان هذا قد أعلن أن الحج يمكن الاستعاضة عنه بالزيارة لقبر المهدى في أم درمان ، فادعى أبو جميزة أنه خليفة عثمان في الغرب ، وأنه قام لفتح طريق الحج ، وأنه يريد تخليص البلاد من المتمهدى ويعيد للإسلام صفاءه باتباع الكتاب والسنة ، وأن الحركة التي يقوم بها تلقي تأييداً من السنوسي ، شيخ الجغبوب ، وشيخ الجغبوب وقتئذ هو السيد محمد المهدى بن السيد محمد بن على السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية ، التي لم يكن من أتباعها أبو جميزة ، وأن كان الهرون في الغرب .

ولقد تحدث (السير ريجنالد ونجت) (Wingate) عن أثر هذه الحركة التي قام بها أبو جميزة فقال: «لقد راجت وترددت أصداؤها في كل أنحاء السودان الأخبار المحيرة والتي لا يعقلها إنسان؛ وساد الاعتقاد حتى في القاهرة ذاتها بأن نهاية المهدية باتت قريبة، وإن حاكماً جديداً قد ظهر سوف يفتح على الأقل طريق الحج إلى مكة، وسوف لا يكون في حرب مع العالم قاطبة. فبدا أن الخلاص صار قريباً. وجعل كل امرئ يفد من السودان ينقل أنباء النجاح المطرد الذي تدركه الثورة القائمة ضد المهدية».

ولكن السيد محمد المهدى السنوسي لم يشأ التدخل لتأييد أبى حميزة في دعوته . وأعلن تمسكه بالحياد في موقفه من المهدية ، في قوله : إنه ( أي محمد المهدى السنوسي ) إنما يعنى بالدعوة إلى إصلاح الدين الحنيف سلماً لا حرباً ، بينا تنفر المللة التي يراد إحياؤها نفوراً عظما بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرها

والحرائم التي يرتكبها في السودان مثل هذا المتمهدى، ولذلك فإنه لا يريد ولا يفكر في أن يتدخل في شيء مما يحدث ؛ بل من واجب محمد أحمد وخليفته هذا أن ينظرا وحدهما في الوسائل التي تكفل لشخصيهما النجاة أو الهلاك المحقق ».

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن عرفت رغبة السنوسي الحقيقية ، انفض الناس من حول ألى جميزة : وضعف شأنه تدريجياً حتى استطاع عثمان آدم عامل الخليفة التعايشي أن ينزل بجيوش أبي جميزة \_ وكانت هذه بقيادة أخيه (ساغة) هزيمة ساحقة في ٢٣ فبراير ١٨٨٩ ، قتل فيها « ساغة » . وكان أبو جميزة نفسه قد توفى قبل ذلك مريضاً بالجدرى \_ ويقول الأب أوهر والدر الذى ذكرنا أنه كان في أسر الدراويش إلى أن هرب من أم درمان في سنة ١٨٩١ ــ أن ثورة أبي جميزة أقفرت من سكانها كل دارفور تقريباً حتى لم بعد هناك إلا قليلون من الرجال لأعمال الزراعة ، وصارت دارفور مرتعاً للوحوش الضارية مثل السباع والفيلة وغير ذلك. أما الدراويش فقد اضطروا إلى الانسحاب منها في آخر الأمر. وفي بحر الغزال: كتب مديرها « لبتون بك » إلى أمين باشا « الدكتور شنيتزر» مدير خط الاستواء في ٢٨ أبريل ١٨٨٤ : « لقد انتهي الأمر فيما يتعلق بي هنا ، فكل فرد قد انضم إلى المهدى ، ويتولى جيشه شئون المديريه ( أي يتسلمها )فى اليوم بعد النهار التالى » . وسلم لبتون فى اليوم التالى إلى الأمير . كرم الله الكركاوي . ومن ذلك الحين سادت الفوضي والانقسامات الداخلية . وانتهى الحال ، كما حدث في دارفور ، بانسحاب الدراويش من بحر الغزال سنة ١٨٨٦.

وفى خط الاستواء: كنا ذكرنا أن الدراويش انصرفوا عن مديرية خط الاستواء منذ مارس— أبريل ١٨٨٥ بعد أن هدد (كرم الله الكركاوى) عامل المهدى بالاستيلاء عليها عنوة إذا رفض مديرها «أمين » التسليم فى الموعد الذى حدده له (٥ أبريل ١٨٨٥) ولكن إدارة أمين باشا فى مديرية خط الاستواء فى السنوات القليلة التالية كانت إدارة ضعيفة وعليها مآخذ كثيرة ، ولم يعد

لأمين أي نفوذ على رجال الحاميات في مديريته الذبن ثاروا عليه . وسرعان ما تقلصت (أوانكمشت) المنطقة التي خضعت لنفوذ حكومته فصارت لا تزيد على شريط ضيق ممتد من بحيرة ألبرت إلى ( لادو ) وتبلغ مساحها حوالي سببع مساحة المديرية أصلا قبل الثورة . وفي أول نوفمبر ١٨٨٥ كتب أمين إلى حكومة القاهرة يطلب إرسال الإمدادات ، وبعث بكتابه هذا عن طريق زنجبار ؟ ومن هذا الطريق نفسه وصله في ٢٦ فبراير ١٨٨٦ كتاب من نوبار باشا رئيس الوزارة مؤرخاً في ٢ نوفمبر ١٨٨٥ [ أو ٢٧ مايو ؟ ] يقول له فيه : « إن الحكومة قد أخلت السودان وليس في قدرتها أن تساعده بشيء ، ولكنها فوضته في اتخاذ أفضل الطرق لإخلاء البلاد » ، والعودة إلى مصر بطريق زنجبار . ولم يكن في وسع أمين الانسحاب من (خط الاستواء )لصعوبة الطريق من مديريته إلى زنجبار ولأن جنود الحاميات كانوا من السود ، وكذلك أكثر ضباطهم وقد تزوجوا من نساء البلاد واقتنوا من رقيقها، « وفوق ذلك فإن انشغال أمين بك بدرس النبات والحيوان وعدم اهتمامه بالإدارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة العسكرية حتى لم يكونوا يسمعون له أمراً إلا إذا وافق ميولم». ولذلك فقد رفضوا الإذعان لأوامر الحكومة كما تضمنها كتاب نوبار باشا السالف الذكر ، وأصروا إذا كان الانسحاب لا مفر منه ، على أن يكون ذلك عن طريق الحرطوم وليس عن طريق زنجبار . وتآمر الجند على أمين وكادوا يقضون عليه لولا أن تدخل بعض الضباط فحالوا دون ذلك.

ولكن كان قد وصل وقتئذ إلى زنجبار من رحلته فى داخل أفريقية الرحالة الروسى — الألمانى ولهلم جونكر (Junker) ( عديسمبر ١٨٨٦). وأذاع هذا الرحالة — وفي قول بإيعاز من (جون كيرك) (Kirk) القنصل الإنجليزى فى زنجبار — الأخبار عن الحالة الشيئة التى كان عليها أمين فى خط الاستواء. وفى ٢٠ ديسمبر ١٨٨٦ أبرق إلى أوروبا يطلب إرسال حملة لإنقاذ أمين . فتألفت فى لندن هذه الحملة برئاسة الرحالة هنرى مورتون ستانلى (Henry Morton Stanley)

وصلت إلى مصر في أواخر يناير ١٨٨٧ ، ثم قصدت إلى زنجبار حيث استكملت استعداداتها وغادرتها في ٢٤ فيراير قاصدة إلى مصب نهر الكونغو ، المكان الذي تقرر سير الحملة منه إلى مديرية خط الاستواء فدارت الحملة حول رأس الرجاء الصالح ووصلت إلى مصب الكونغو في ١٨ مارس ١٨٨٧ ، وكان في ٣٠ أبريل من العام التالي ( ١٨٨٨ ) أن التقي ستانلي مع أمين في مكان إلى الجنوب الغربي من (ألبرت نيانزا). فسلمه ستانلي (فرماناً) من الخديو توفيق بتاريخ أول فبراير ١٨٨٧ ، وفيه يبلغ الخديو (أميناً) أن حملة برئاسة ستانلي تألفت لإنقاذه هو « والضباط والعساكر الذين ( معه ) من المركز الحرجالذي ( صاروا ) إليه » ، والمجيء بهم إلى مصر في الطريق التي يختارها ، ثم يخير « أميناً » بين الحجيء إلى مصر أو البقاء حيث هو مع الضباط والعساكر. ويختم الحديو فرمانه بهذه العبارة : « ولكن اعلموا إن من أحب البقاء هناك من الضباط والعساكر فهو إنما يفعل ذلك على مسؤليته ، فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة ؛ افهم ذلك جيداً وأفهمه للضباط والعساكر ليكونوا على بصيرة مما يفعلون » . ورجع ستانلي إلى مركز الحملة ليأتي ببقية جنوده ، وترك ( أميناً ) يقرأ فرمان الحديوى على الحاميات . فقبل قسم من الجنود أولا العودة إلى مصر ولكن فريقاً من الضباط الذين كانوا من رجال الثورة العرابية حرضوا القسم الآخر من الجنود على الثورة ، وكاد هؤلاء يفتكون بأمين ، وبأحد أعوانه وهو « مونتيني جفسون » (Mounteney Jephson) وكان ستانلي تركه مع أمين . وذلك في محطة اللابورة ــ ثم قبض العصاة برئاسة اليوزباشي فضل المولى ( من السود) على أمين وعلى الصيدلي ڤيتا جسان (Vita Hassan) وحبسوهما في دوفيله وأوقفوا « مونتيني جفسون » في ١٩ أغسطس ١٨٨٨ وتقرر عزل أمين من منصبه في ٢٣ سبتمبر ، وتسمية أحد الضباط العصاة مكانه وهو حامد أغا . ولكن لم يكد يستقر الأمر لحكومة العصاة الجديدة حتى جاءت الأخبار بأن الدراويش حضروا إلى ( لادو ) في ثلاثةوابورات وتسعة مراكب واستولوا

عليها. وكان الحليفة عبد الله التعايشي قد عزم على فتح خط الاستواء ، فخرج جيش الدراويش بقيادة « عمر صالح » من أم درمان في ١١ يونية ١٨٨٨ ، ووصل إلى لادو في أكتوبر، وعلم عمر صالح أن أميناً في (الدفلاي) وأن أول مراكزه في الرجاف ، فبعث إليه بكتاب يدعوه فيه إلى التسليم ، فقتل العصاة رسل عمر صالح وصمموا على الحرب ، وأوقع عمر صالح بهم هزيمتين كبيرتين عند الرجاف التي استولى عليها (١٢ نوفمبر ١٨٨٨) بعد أن قتل حامد أغا وكثيرون من الضباط المصريين . وكان من أثر هذه الهزيمة أن العصاة في النقط الجنوبية قرروا إطلاق سراح أمين ومونتيني جفسون وسائر المسجونين ليذهب « أمين » بهم وبالنساء والأطفال والموظفين المدنيين إلى ( ودلاي ) . وفي ١٥ نوفمبر تقدم المصريون إلى ( الدفلاي ) - دوفيله - وضربوا عليها الحصار مدة أربعة أيام. ولكنهم فشلوا بعد أن انهزموا في اليوم الرابع، ونفدت منهم الذخيرة فاضطروا اللارتداد والإنسحاب إلى الرجاف. وأما أمين فإنه عند ما أشيع يوم ٤ ديسمبر أن ( الدفلاى ) سقطت في أيدى الدراويش ، انتقل من ( ودلاى ) إلى (تنقرو) (Tunguru) (على شاطئ بحيرة ألبرت الشمال الغربي) ينتظر فيها « ستانلي » الذي وصل إلى غربي البحيرة في ١٦ يناير ١٨٨٩ عند نقطة · بالقرب من قرية الزعم كفاللي (Cavalli) وعين ستانلي يوم ١٠ أبريل للانسحاب ولكن أميناً تردد في الانسحاب من غير أن يتمكن الراغبون في السفر من رجال الحاميات من الحضور إلى (كفاللي) فطلب مهلة ثلاثةشهور .فرفض ستانلي، وقرر إرغام أمين على الحروج ــ إذا دعا الحال ــ باستخدام القوة العسكرية .. وعندئذ بدأت الحملة سيرها في الموعد المحدد ( ١٠ أبريل ) من كفاللي . فباغ الجميع زنجبار في ٦ ديسمبر ١٨٨٩ وبتى في مديرية خط الاستواء ، عمر صالح ( في الرجاف ) ، وفضل المُؤلى ( في الدفلاي التي انتقل مها مع بقايا جيش أمين باشا إلى ودلاى ) . وقد دخل فضل المولى في خدمة الباجيك في · أكتوبر ١٨٩٢ . وكان هؤلاء يتوسعون نحو النيل من جهة ولاية الكونغو الحرة البلجيكية في ظروف سيأتى ذكرها . ولكن السيطرة في مديرية خط الاستواء ، كانت قد صارت للمهديين الذين استطاع عاملهم عربي دفع الله أن يقتله قرب ودلاى في أواخر العام التالي .

أما في سنار : فقد بدأ المهديون يحاصرون عاصمتها (مدينة سنار) من أواسط شهر نوفمبر ١٨٨٤ ؛ ودافع عنها «حسن صادق » مدير عموم سنار دفاعاً مجيداً إلى أن قتل في إحدى الوقائع وتسلم القيادة النور بائ الذي تولى الدفاع عن سنار بعد أن ضيق الدراويش الحصار عليها بقيادة محمدعبد الكريم. الدفاع عن سنار بعد أن ضيق الدراويش الحصار عليها بقيادة محمدعبد الكريم افي الابراويش المهزم هزيمة كبيرة وعلى ذلك فقد بقي الدراويش على حصارها . وفي واقعة بجهة الهزم هزيمة كبيرة وعلى ذلك فقد بقي الدراويش الهزيمة بقوة كانت أخرجتها الحامية للاستيلاء على محزن للحبوب ، وقتلوا رئيسها «حسن عثمان » في ١٧ أغسطس ، وبعد يومين اضطرت سنار إلى التسليم في ١٩ أغسطس ١٨٨٥ . وكان هذا التسليم في عهد الحليفة عبد الله التعايشي الذي أمر قائده محمد عبد الكريم بتخريبها والعودة إلى أم درمان ، ولقد بقيت سنار من ذلك التاريخ خراباً لايسكنها أحد حتى أعيد تعميرها بعد استرجاع السودان .

وفى السودان الشرقى : بدأت الثورة تتحرك فى كسلا عند قدوم عثمان دقنة إلى سواكن فى أغسطس ١٨٨٣ . ولكنها لم تشتد إلا بعد هزيمة هيكس فى شيكان فى نوفمبر من السنة نفسها ، وفى فبراير ١٨٨٤ أوقع الدراويش هزيمة كبيرة بعسكر الحامية ، الذين ما لبثوا حتى انتصروا عليهم فى الشهر التالى ، واستمرت الحرب سجالا بين الفريقين . وطلبت كسلا النجدة من سواكن ، فاعتذر محافظها الكولونيل تشرمسيد لعدم وجود مدد لدى الحكومة وأشار على الحامية بالانسحاب إلى مصوع . وفى ١٣ أبريل ١٨٨٥ كان قد نفد الزاد من الحامية واضطر الجنود إلى أكل الحمير وكتب مدير كسلا « أحمد عفت الشركسى » إلى القاهرة أنه لا يستطيع الصمود طويلا من غير وصول النجدة إليه سريعاً ، وأخيراً اضطرت لا يستطيع الصمود طويلا من غير وصول النجدة إليه سريعاً ، وأخيراً اضطرت

كسلا إلى التسلم للدراويش في ٢٩ ــ٣٠ يُوليو ١٨٨٥ .

وأما فيما يتعلق بسائر الحاميات فى السودان الشرقى وعلى طول حدود الحبشة فقد سلمت القضارف أو سوق أبوسن فى أبريل ١٨٨٤ ، وضرب الدراويش الحصار على القلابات ، وعلى حاميتي المتمة والجيرة .

وكان من أجل إنقاذ هذه الحاميات المحاصرة في السودان الشرقي أن أوفدت الحكومة البريطانية إلى الملك يوحنا « يوحناس » نجاشي الحبشة بعثة من الأميرال السير ولم هويت (Sir William Hewett) من قبل إنجلترة ومازون بك (Mason) محافظ مصوع (وهو أحد الضباط الأمريكان في خدمة الجيش المصرى)بالنيابة عن الخديوية المصرية لإبرام معاهدة مع يوحنا لهذا الغرض. وبالفعل أبرمت هذه المعاهدة في عدوة في ٣ يونية ١٨٨٤ – وهي المعاهدة التي أشرنا إليها عند الكلام عن الحرب المصرية - الحبشية في عهد الخديو إسماعيل. وصادقت عليها بريطانيا في ٤ يولية ، ومصر في ٢٥ سبتمبر ١٨٨٤ . وقد تُعهد يوحنا بمقتضى المادة الثالثة من هذه المعاهدة «بأن يسهل لجيش الجناب الحديوى المعظم الانسحاب من كسلا وعمديب وسنهيت واجتياز أثيوبيا إلى مصوع ». بينما نصت المادة الثانية على أنه ابتداء من غرة سبتمبر ١٨٨٤ الموافق اليوم الثامن . من ماسكرام سنة ١٨٧٧ ترد إلى جلالة نجاشي نجاشية الحبشة البلاد المعروفة ببلاد البوغوس ، وعند إخلاء جيش الحديو المعظم محَامي كسلا وعمديب وسنهيت ترد كذلك إلى جلالة نجاشي نجاشية الحبشة وتعد ملكه الأبنية الموجودة في بلاد البوغوس التي هي للآن ملك الجناب الحديوي المعظم وترد لجلالته مع هذه الأبنية كافة الذخائر ومهمات الحرب التي تكون حينئذ فيها لتكون أيضاً ملكه ». ونصت المادة السادسة على أن : « يتعهد جلالة نجاشي نجاشية الحبشة بتحكيم جلالة ملكة إنكلترة في تسوية كل خُلاف عساه أن يحصل بينه وبين الجناب الحديوي المعظم فما بعد التوقيع على هذه المعاهدة . .

وأمكن بفضل تعاون الأحباش إذاً انسحاب حامية القلابات بسلام من

المتمة في ۲۸ فبراير ۱۸۸۵ فوصلت مصوع في آخر مايو . واحتل القلابات الدراويش بقيادة (محمد ود أرباب) في ٥ مارس ١٨٨٥ . ثم انسحبت حامية أميديب (عمديب) ووصلت إلى مصوع في ١٠ أبريل ؛ وكذلك أخليت سبيت و وصلت حاميتها إلى مصوع في ١٩ أبريل ، وانسحبت حامية الجيرة في ٨ يوليو ١٨٨٥ ووصلت إلى مصوع في أوائل فبراير من العام التالى . وفي ١٢ سبتمبر ١٨٨٥ تسلم الأحباش مقاطعة بوغوص (أو سبيت) حسب المعاهدة . وهكذا بفضل تعاون الأحباش لم يسقط في أيدى الدراويش من كل هذه الحاميات غير حامية القضارف التي سلمت للدراويش في أبريل ١٨٨٤ قبل عقد المعاهدة مع الأحباش بشهرين تقريباً .

أما فى ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر: فقد تقرر إحلاء هذه البلاد تنفيذاً لسياسة الإخلاء التي قررتها الحكومة البريطانية.

واختلف الوضع في جزء الساحل الممتد من زيلع شمالا إلى مضيق باب المندب ، في عن الوضع في جزء الساحل الممتد من زيلع شمالا إلى مضيق باب المندب . أن السلطان العماني كانت له حقوق في السيادة على المنطقة من باب المندب إلى زيلع لم تكن الحكومة البريطانية تعارضها ، ولو أنها لم تعترف بها رسمياً وذلك بيها دأبت الحكومة البريطانية على معارضة وإنكار حقوق السيادة التي للسلطان العماني على المنطقة الممتدة من زيلع جنوباً إلى رأسي حافون . وقد سويت هذه المسألة بإبرام المعاهدة البريطانية المصرية ( بخصوص سواحل السومال ) في ٧ سبتمبر ١٨٧٧ ، وهي المعاهدة التي سبق أن ذكرناها عند الكلام عن استكمال وحدة وادى النيل السياسية ودعمها ، والتي أوضحنا أن الحكومة البريطانية اعترفت فيها بحقوق السيادة التي للخديو مع تبعيته للسلطان العماني على هذه الجهات حتى رأس حافون . ولكن جاء في المادة الحامسة من هذه المعاهدة ما يلى :

« تعتبر هذه الشروط متممة وواجبة التنفيذ عند ما تتعهد جلالة الحضرة

الشاهانية إلى حكومة دولة الإنكليز تعهداً رسمياً تاماً بأن لا تعطى بأى وجه كان إلى أى دولة كانت من الدول الأجنبية أدنى قطعة من سواحل بلاد السومال أو من سائر البلاد التي أدخلت في حوزة الحكومة المصرية وصارت جزءاً من ممالك الدولة العلية المعطاة إلى الحكومة المصرية ، أو أى قطعة من القطر المصرى أو البلاد التابعة له بطريق الوراثة إلى أى دولة أجنبية . . . » .

ومعى ذلك أن تنفيذ المعاهدة كان متوقفاً على إعطاء الباب العالى لهذا التعهد المطلوب . ومع ذلك و بالرغم من دعوته أكثر من مرة ليعطى هذا التعهد ، فقد امتنع أو لم يصدر الباب العالى التعهد المطلوب، ولذلك فقد اعتبرت الحكومة البريطانية المعاهدة غير قائمة ، وأن في استطاعتها لذلك التصرف بما تراه موافقاً لصالحها . وفي ٢٩ مايو ١٨٨٤ أصدر اللورد جرانفيل إذاً تعلماته إلى السفير الإنجليزي لدى الباب العالى « اللورد دفرين » بعدم اعتبار المعاهدة قائمة ، وإبلاغ الباب العالى أن الحكومة البريطانية فها يتعلق بجزء الساحل الممتد من زيلع جنوباً ( إلى رأس حافون ) قد قررت اتخاذ الترتيبات التي تراها ضرورية للمحافظة على الأمن والسلام ولرعاية المصالح البريطانية خصوصاً في ( بربرة ) التي تمد عدن بحاجاتها الرئيسية ؛ وذلك بمجرد أن ينسحب المصريون من هذه الجهات . واحتج الباب العالى بطبيعة الحال على هذا التبليغ واكن دون طائل . وفي ١٣ سبتمبر ١٨٨٤ خرج رضوان باشا ( البحرى ) من السويس لإخلاء بربرة وهرر وزيلع . فوصل إلى عدن في ٢٣ سبتمبر ، ووجد بها الضابط الإنجليزي الماجور هنتر (Hunter) في انتظاره ، فقصدا سوياً إلى بربرة حيث قرأ رضوان باشا لأهلها الأمر العالى القاضي بإخلائها . وتسلم الإنجليز بربرة ، وفى أكتوبر ١٨٨٤ تعين « والش » (Walsh) أول موظف إنجليزي لحكومتها بمعاونة قوة من الهنود . وأخطر اللورد فيونس السفير الإنجليزي في باريس الحكومة الفرنسية في ٢٣ أبريل ١٨٨٥ أن «محمية » بريطانية قد تأسست في هذا القسم من الساحل. وفى هرر شرع رضوان باشا والماجور هنتر منذ نوفمبر ١٨٨٤ فى تنظيم حكومة وطنية بها برئاسة عبد الله ابن أمير هرر الذى سلم للمصريين فى أكتوبر ١٨٨٥ ، محمد عبد الشكور . وفى ٢٥ أبريل ١٨٨٥ قرأ رضوان باشا على أهلها الأمر القاضى بإخلاء هرر . . وفى أبريل ومايو ١٨٨٥ أخليت هرر نهائياً . غير أن حكم الأمير عبد الله لم يستمر طويلا ، إذ لم يلبث أن فتحها منليك الثانى وضمها إلى الحبشة فى سنة ١٨٨٧ .

وفي زيلع ، سألت الحكومة البريطانية بواسطة سفيرها في الآستانة الحكومة العثمانية في ١٤ مايو ١٨٨٤ أن تبادر هذه الحكومة باستئناف ممارسة حقوق السيادة على الموانى المصرية على ساحل البحر الأحمر فوراً وأن يحتل جنود عثمانيون هذه الموانى . ثم عادت في ١٧ يوليو ١٨٨٤ فطلبت من الباب العالى أن يتخذ الخطوات الضرورية لفرض سيطرته على ميناءى تاجورة وزيلع بمجرد انسحاب الجنود المصريين منهما . ولكن الباب العالى آثر التسويف كعادته . ولما كان يخشى من قيام اضطرابات في جهة زيلع فقد صدرت التعليات إلى اللورد دفرين في أول أغسطس ١٨٨٤ أن يبلغ الباب العالى : أنه إذا لم تكن الحكومة العثمانية متهيئة لاتخاذ الحطوات اللازمة لاحتلال زيلع فوراً فسوف يكون ضرورياً أن ترسل حكومة جلالة الملكة قوة إلى زيلع للمحافظة على النظام . ولم يعر الباب العالى هذا التحذير أى التفات . وفي ٢٤ أغسطس ١٨٨٤ أبرق الماجور هنتر إلى السير إفلن بارنج أن القوات البريطانية نزلت في زيلع . وحتى ١٨٨٧ بقيت القوات السودانية المصرية تحتل زيلع لحساب الإنجليز . ثم أنزلت الراية المصرية نهائياً في أكتوبر ١٨٨٨ .

وفى تاجورة كان الفرنسيون قد عقدوا مع أحد مشايخها « أبو بكر شحيم » معاهدة فى ١١ مارس ١٨٦٢ تخول فرنسا نظير مبلغ من المال الحق فى امتلاك ميناء ( أو بوك ) . (Obok) والمنطقة المجاورة لها والبالغ مساحتها ٢٥ ميلامر بعاً فى خليج تاجورة . وانتهزت فرنسا الفرصة الآن فوصل مركب فرنسى إلى ميناء

( رشال ) (Richal) القريب من تاجورة فى أوائل مايو ١٨٨٤ ، مهد وصوله لضم تاجورة لهائياً لفرنسا .

أما في مصوع : فقد أبرق من سواكن الكولونيل تشرمسيد (Chermside) في ٢٢ يناير ١٨٨٥ يطلب من المسئولين في القاهرة اتخاذ قرار سريع بشأن مصوع التي صارت تسود فيها الفوضي . ولكن الحكومة المصرية كانت عاجزة عن فعل شيء ، وصارت المسألة الآن هي النظر فيمن يكون له احتلال مصوع بعد أن يخليها المصريون ، وكان الطليان منذ ١٨٦٣ ، ١٨٧٠ قد احتلوا خليج عصب ( أصاب ) ، وهم في السنوات الأخيرة مهتمون بتأسيس مستعمرات لهم حتى يتساووا في هذا المضهار مع الدول العظمى الاستعمارية ، ولذلك فهم يخشون أن يستولى غيرهم على مصوع ، وبدأوا يجسون نبض الإنجليز في هذه المسألة فكتب اللورد جرانفيل إلى سفيره في رومه في ٢٢ ديسمبر ١٨٨٤ : أنه أبلغ الكونت نيجرا (Nigra) السفير الإيطالي في لندن أن حكومة جلالة الملكة راغبة في إظهار مشاعرها الودية نحو إيطاليا بكل الوسائل ، وأنه قال الكونت إن الحكومة المصرية عاجزة عن الاستمرار في التمسك بكل ساحل البحر الأحمر الأفريقي. وفي هذه الظروف تعود المواني بطبيعة الحال إلى تركيا، وصار للحكومة البريطانية بعض الوقت وهي تنصح للباب العالى أن يعيد استيلاءه عليها . ويسره - كما استمر جرانفيل يقول - أن يلاحظ أن المسيو مانسيي (Mancini) -وزير خارجية إيطاليا ، يدرك تماماً أن ليس لنا حق ولا ندعى أن لنا حقاً في إعطاء شيء لا نملكه ، فإذا شاءت الحكومة الإيطالية احتلال بعض المواني موضع المذاكرة ، فإن هذه مسألة بين إيطاليا وتركيا . ولكني استطعت تعريفه أنه فيها يتعلق بحكومة جلالة الملكة ، ليس لديها أية اعتراضات على احتلال الإيطاليين لموانى زولا ( زلا ) وبيألول أو مصوع . . وعلى ذلك فقد انتهزت الحكومة الإيطالية فرصة اعتداء وقع على بعض السائحين الطليان وقتلهم في مكان قريب من مصوع ، فأرسلت أسطولها إلى مصوع في فبراير ١٨٨٥ ،

وفى ٦ فبراير تسلم الطليان مصوع وانسحبت منها الحامية المصرية عائدة إلى مصر.

\* \* \*

وهكذا أخلى المصريون السودان . ومع أن المهديين استولوا كما رأينا على المعزال وسنار ودانت لهم دارفور ومديرية خط الاستواء ، ثم احتلوا في السودان الشرقى كسلا والقضارف فقد اضطروا إلى الجلاء عن بعض هذه الأقاليم بعد سنوات قليلة ، فأخلوا بحر الغزال في سنة ١٨٨٦ وكذلك دارفور بعد سنة ١٨٨٩ بيما احتل الأحباش كما رأينا بوغوص سنة ١٨٨٥ ، وهر ر سنة ١٨٨٧ واقتسم الإنجليز والفرنسيون والطليان بلاد الصومال فيا بيهم ، وتوغل الإنجليز في أوغندة ، والفرنسيون والبلجيكيون في إقليم بحر الغزال حتى وصلوا إلى حوض النيل الأعلى في السنوات التالية . فكان على عهد سيطرة المهدية إذاً أن حدث اقتسام أملاك مصر في السودان واستيلاء الدول الأجنبية عليها . أما المسئول عن ذلك فكان الحليفة عبد الله التعايشي الذي خلف محمد أحمد والذي أقام حكومة مستبدة غاشمة تسلطت على أهل السودان ، ولكنها كانت عاجزة كل العجز عن الاحتفاظ بتلك الإمبراطورية التي أسسها المصريون خلال ستين عاماً في شرق و وسط أفر يقية .

## ج – حكومة عبد الله التعايشي :

كانت حكومة عبد الله التعايشي أول وآخر حكومة أقامتها «المهدية» في السودان. حقيقة استولت «المهدية» على أقاليم كثيرة، وانتشرت الدعوة أيام محمد أحمد، وتأيد سلطانها بعد سقوط الحرطوم في يناير ١٨٨٥، ولكن المهدية من وقت ظهورها كحركة ثورية في أغسطس ١٨٨١ واصطدامها مع الحكومة القائمة وقتئذ، وهي حكومة المصريين، إلى وفاة المهدى في ٢٢ يونية ١٨٨٥

لم تكن إلا فورات دينية متتابعة وتعتمد في انتشارها على سمعة المهدى وشهرته الشخصية كزعيم ديني قبل أي اعتبار آخر . ولقد كفت عندئذ زعامة المهدي لتوجيه الحركة أو الثورة ، فعاشت هذه من غير تنظيم ؛ لأن زعامة المهدى أغنت عن التنظيم في هذه المرحلة ، ولأن النزاع كان لا يزال قائماً بين المهديين وبين السلطات الحكومية الشرعية . ولكن بعد سقوط الحرطوم من جهة ووفاة محمد أحمد من جهة أخرى ، صار ضروريا أن يستبدل خليفةالمهدى بالقوى والأساليب المتبعة حتى هذا الوقت في نشر الدعوة ، نظاما ينفع في توجيه هذه القوى وتنسيق أساليبها بالصورة التي تكفل بقاء الدعوة ودعم أركانها . ذلك بأن سقوط الخرطوم كان يحدد بداية مرحلة انفردت فيها المهدية بالسلطان في أكثر أقاليم السودان ، هذا من جهة ، واصطدمت من جهة أخرى مع حكومات ، كحكومات الحبشة ومصر وبريطانيا خصوصاً في نزاع على الأقاليم الواقعة على الحدود في الشمال والشرق أو التي تخلت مصر عنها في الجنوب ؟ ثم إن وفاة المهدى لم تلبث أن أنهت الحرب الدينية في السودان ، أي الحرب التي اعتمدت على تحريك الحماس الديني لدى السودانيين ليقاتلوا تحت لواء المهدى . ذلك أن هذا الحماس الديني أخذ يفتر سريعاً بعد وفاة المهدى ، لأن كثيراً من ادعاءات المهدية لم يتحقق في حياة محمد أحمد ؛ فلا هو غزا مصر ، ولا هو فتح مكة . بل إن نفوذ المهدى كان قد بدأ يضعف في الشهور الأخيرة من حياته لأسباب متعددة ، منها أنه ترك حياة الزهد والتقشف الأولى لينغمس في حياة الترف والبذخ ؛ ومنها أنه ترك الأمور تفلت من يده فاستأثر بالسلطة الفعلية خليفته الأول عبد الله التعايشي ، ومنها أنه لم يفعل شيئاً بعد سقوط الخرطوم والاطمئنان إلى زوال كل آثار الحكومة المصرية القديمة في السوان ، ليبني الدولة الجديدة التي كان من واجب المهدية المبادرة بوضع أسسها من الآن ٤٠وعجز المهدى عن استبدال سياسة التعمير والإنشاء بأساليب العنف وإثارة شعور التعصب الديني .

ولذلك فقد صار ضرورياً بعد وفاة محمد أحمد أن يؤسس خليفته عبد الله

التعايشي نظاماً حكومياً يستعيض به عن السمعة الشخصية التي كانت للمهدي، وعن حماس التعصب الديني للدعوة ، لمواجهة مشكلات الحكم والإدارة والحرب . أضف إلى هذا أن محمد أحمد وإن كان نقل سلطاته المدنية إلى خلفائه – وكان هؤلاء في ترتيب المهدية أربعة أولم الحليفة عبد الله التعايشي ، وثانيهم الحليفة على ودحلو ، وثالثهم بهي كرسيه شاغراً حين رفض السيدمحمد المهدي السنوسي أن يشغله ، وكان قد عرضه عليه محمد أحمد، ورابعهم الحليفة محمد شريف ابن عم المهدي فإنه لم ينقل إليهم سلطاته الدينية . فالحليفة عبد الله إنما هو لذلك زعيم أو حاكم مدني فحسب ، ولا يجمع في شخصه مثلما فعل المهدي الزعامتين الزمنية «المدنية» والدينية ، واستمرار المهدية فالدينية ، واستمرار المهدية ذاتها من جهة ثانية ، واستمرارها ضروري لاستناد خلافته عليها ، على النظام الحكومي الذي ينجح في إنشائه .

وأوجد عبد الله نظاما للحكم يقوم على تركيز السلطة في شخصه ، فهو الذي يهيمن على الإدارة المركزية في أم درمان ، العاصمة الجديدة ، بعد أن خربت الحرطوم ، وهو الذي يعين الحكام في المديريات ، ويسمى أكثر الموظفين في الأقاليم ، ويشرف على بيت المال ، وعلى أعمال القضاء وعلى تعيين أمراء الجيوش . واستعان عبد الله بهذا النظام الحكومي على إنشاء نوع من الحكومة الاستبدادية التعسفية نشرت الطغيان والظلم في السودان بحيث صار لا يأمن على نفسه أو ماله أحد من أفراد الناس العاديين أو كبار رجال حكومته وقواد جيوشه ، من نزوات عبد الله وهواجسه ومحاوفه على سلطانه و «خلافته» . فاعتمد على الخيانة والغدر والخاتلة وإشاعة الحوف ، والقسوة في تحقيق مآربه . ومع أن هناك من الكتاب من دافعوا عن طغيان عبد الله التعايشي وعن أساليبه الاستبدادية والتعسفية باعتبار طويلا أمام منافسيه الداخليين ومزاحميه على السلطة ، وأمام الأخطار التي تهددته من الحارج ، فإنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن المهدية استندت أصلا في

تحريك الثورة على وجوب تحرير الناس من ظلم الحكومة القائمة واستبدادها المزعومين . ولقد واجهت حكومة المصريين الذين المهموها بأنها ظالمة ومستبدة مشكلات لا تقل في خطورتها عن تلك التي واجهتها « المهدية » في هذه السنوات الأولى من قيامها – ومع ذلك فلم يعرف عنها أنها أقامت حكومة مستبدة غاشمة متسلطة بل تأسست حكومها المركزية والأقليمية على مبدأ إشراك العناصر الوطنية في الحكم والإدارة بالصورة التي مرت بنا في الدراسات السابقة . أو أنها أهدرت أمن الناس على أموالهم وأرواحهم ، أو أنها عندما عملت لإخماد بعض الثورات المحلية في المناطق البعيدة أو للدفاع عن حدود السودان ورد اعتداءات الأحباش وبعض القبائل فى الأقاليم الواقعة فى أطرافه ــ وتلك مشكلة اضطرت حكومة الحليفة عبد الله لمواجهتها كذلك ــ نقول إن الحكومة المصرية لم تعمد كما فعلت المهدية ـ حكومة عبد الله ـ إلى تجنيد السودانيين في جيوشها بالصورة التي انتزعت من الحقول وسائر ميادين النشاط والإنتاج الأيدى العاملة ، حتى إذا صادف أن احتبست الأمطار حصلت المجاعة \_ وأشهر المجاعات كانت في ١٨٨٤ ، ١٨٨٨ ، ١٨٩٠ – وقد ذهب ضحية المجاعة في السودان حتى سنة ١٨٩٠ خصوصا آلاف عديدة ماتوا من الجوع في كل أنحاء السودان من دنقلة في الشمال إلى القضارف في الشرق والفاشر في الغرب. وإلى جانب هذا وقف النشاط التجاري وغيره من الأعمال . وكانت التجارة الرابحة هي تجارة الرقيق .

ولقد ترتب على هذا النظام الحكومى الذى أوجده عبد الله التعايشي أمران: أولهماً ــ انتكاس فى أحوال السودان رجع بهذه البلاد خطوات كثيرة إلى ما يشبه نظام الإقطاع الشرقى الذى كان نقلها منه الحكم المصرى. ذلك أنه بالرغم من أن الحليفة عبد الله حكم حكما استبداهيا تسلطيا ، وبالرغم من وجود ذلك الجهاز الإدارى الذى بناه فى الحكومتين المركزية والأقليمية على بقايا الجهاز الإدارى فى العصر المصرى السابق ووضعه تحت إشرافه ، فقد استبدل بالنظام الضريبي

الذى وضعه المصريون جباية الزكاة والعشور ، وتحصيل الأتاوات على نحو ماكان ساريا قبل مجيء المصريين . وكذلك سيطر بشخصه على السلطة القضائية التي عهد بها إلى قضاة يحكمون وفق الشرع الإسلامى ، واستغى عن كل التنظيات القضائية السابقة . ولقد بقيت الصلة بينه وبين رجاله في « العمالات » أوحكومات الأقاليم البعيدة صلة شخصية بحتة . وكان ظاهرا إذا أخطأ الحليفة في اختيار «عاله» أو قواد جيوشه ، أو عجز عن كبح جماحهم ، ومهم من كان يعيش في عمالته عيشة « السلاطين والملوك » ، كما كان يفعل محمد خالد زُقل في دارفور أو يونس الدكيم في دنقلة أو الزاكي طمل في القضارف «حيث بني قصراً جميلا وعاش بأبهة عظيمة » ؛ أو أن الحليفة ترك كبار مشايخ القبائل والرؤساء في قبائل الكبابيش والشكرية وبني حسان ، والضبانية والبطاحين وغيرهم على هواهم الكبابيش والشكرية وبني حسان ، والضبانية والبطاحين وغيرهم على هواهم حائماء إقطاعيين ، قد لا تربطهم أية رابطة بحكومة الحليفة عبد الله قبائلهم كأمراء إقطاعيين ، قد لا تربطهم أية رابطة بحكومة الحليفة عبد الله في أم درمان .

وأما الأمر الثانى: فهو أن التذمر في البلاد من حكومة الخليفة كان عاماً والسخط عليها صار شديداً حتى أسف الناس على عهد المصرية ، ولم يعد يؤيد الخليفة غير أهل الغرب وهم أهله وعشيرته من البقارة ، ثم الذين يستفيدون من النظام القائم. والذين لا يأملون في أن يسترجع المصريون السودان صاروا يأسفون على عهد المهدى محمد أحمد ، أو يتوقون لنجدة الأحباش أو الإنجليز لهم . وكانت هناك كما سنرى وقائع بين عبد الله والأحباش في جهة القلابات والسودان الشرق ، ومع الإنجليز « والمصريين » في جهة سواكن وطوكر . ويعبر عن هذا التذمر من حكومة عبد الله التعايشي والسخط عليها ، والاستنجاد بالأحباش والإنجليز ، شاعر الشكرية الحردلو أخو عوض الكريم أبو سن شيخ الشكرية في قوله :

ناس قباح من الغرب جدونا جابوا التصفية ومن البيوت مرقدونا

أولاد ناس عزاز مثل الكلاب سوونا يا يابا النقس (النجاشي) يا للانكليز ألفونا هذه النتيجة التي وصل إليها الخليفة عبد الله من الحكومة الاستبدادية والمتسلطة التي أقامها على أنقاض الحكم المصرى في السودان – وهي واحدة من نتائج أخرى خطيرة سوف نذكرها في موضعها – لم يكن هناك مفر من الوصول إليها ، وذلك بسبب الأغراض التي كرّس كل وقته وبذل كل ما يملك من جهد وحيلة لتحقيقها ودارت حولها كل سياسته في الميدانين الداخلي والحارجي على السواء.

ولقد تلخصت هذه الأغراض في استبقاء الحكم في يده ، ثم في ذريته من بعده مع ما يستلزمه تحقيق هذا الهدف من تأسيس سيطرة مطلقة أو حكومة استبدادية ، ثم تدبير الوسائل التي يمكن بها الاحتفاظ بهذه السيطرة المطلقة . ويقول المدافعون عن حكومة الحليفة عبد الله أن مثل هذه الأغراض إنما هي أغراض طبيعية ، ولا يسع عبد الله إلا أن يعمل لتحقيقها « بالغريزة » ، لأن من المتعذر إطلاقا ــ كما يزعمون ــ أن ينجح إنسان في حكم السودان إلا بطريق هذه السيطرة أو الديكتاتورية المطلقة . ويعلل هؤلاء هذه الحاجة إلى السيطرة المطلقة في حكم السودان بأن المشاكل التي واجهت الحليفة عند استلامه زمام الأمور كانت جسيمة ؛ بعضها يهدد بهدم سلطانه من الخارج : حيث توجد على حدوده الشمالية مصر تؤازرها بريطانيا ، ولم يكن معنى الإخلاء أن العداء قد انتهى بين مصر وبريطانيا من جانب وبين حكومة الحليفة من جانب آخر أو أن في وسع الخليفة أن يطمئن إلى انصراف مصر عن الرغبة نهائياً في استرجاع أملاكها المفقودة في السودان ، ثم أنه لا يزال في داخل السودان عدد من الحاميات المصرية في سنار وكسلا. ولا يزال أمين باشا في مديرية خط الاستواء ، والبريطانيون لا يزالون « مع المصريين » في سواكن ، وطالما بقيت سواكن في أيديهم فهي بمثابة الخنجر المسدد إلى قلب البلاد 🛎 وكذلك تقع على حدوده الجنوبية الحبشة . ولم يكن المهديون يطمئنون يوما من ناحية هذه الدولة الأفريقية « المجهولة » لهم والتى توقعوا على كلحال أن يصطدموا بها عاجلا أو آجلابسبب مشاكل الحدود القديمة ، وهى مشاكل لا مفر من أن يرثها عهد المهدية من العهد المصرى السابق من جهة ، وكان فى وسع الحليفة عبد الله ، من جهة ثانية ، أن يثيرها فى أى وقت يشاء ، وكما فعل ، ثم أن يستفز الأحباش للدخول فى حرب معه لم يكن من الحكمة إطلاقاً أن يعمل هو لإثارتها .

وأما بعض المشاكل الأخرى، فهي مشكلات تهدد سلطانه من الداخل: حيث ظلت القبائل تدين بالطاعة والولاء لرؤسائها أولا ، بالرغم من دعوة المهدى إلى الاتحاد على أساس الحماس الديني والمصاحة المشتركة في إنهاء عهد المصرية من السودان . وكان الرؤساء ومشايخ القبائل الآن وأكثر من أى وقت مضى ، بسبب زوال النظام الحكومي السابق ، أشد ما يكونون استمساكاً بساطاتهم وحقوقهم القبلية، وأبعد ما يكونون رغبة في التنازل عنها، خصوصا ( لحليفة) يعدونه واحدا مهم ويعدون أنفسهم أنداداً له، ولا يتمتع باي نفوذ ديبي بالرغم من خلافته يوجب عليهم طاعته على حساب مصالحهم . ولقد كانت صعوبة المواصلات وبدائية وسائل النقل من العوامل التي جعلت صعبا ربط أقطار السودان الشاسعة وعمالاته يعضها ببعض ثم بمقر الحكومة المركزي ، الأمر الذي زاد من صعوبات الحكم والإدارة ، وشجع على ظهور الاضطرابات والثورات المحلية والاتجاهات الانفصالية. أضف إلى هذا أن موارد الخليفة كانت ضعيفة لأن البلاد فقيرة فى ثروتها النباتية والحيوانية والمعدنية . . إلخ ؛ وأن عبد الله لم يجد فى البلاد جهازاً حكوميا أو هيئة مدربة من الموظفين للقيام على خير وجه بأعمال الحكم والإدارة ، وذلك لأن الجهاز الحكومي السابق كان قد أزيل عقب إنهاء عهد المصرية ، وكان محمد أحمد المهدى قد بدأ ينظم « دولة دينية » فحسب قائمة على أساس نشر الدعوة ، فلم يتسع له الوقت لتأسيس نظام لدولة « علمانية » جديدة .

و يجد المدافعون عن طغيان الخليفة وديكتاتوريته ما يمكنهم أن يسوغوا به هذه السيطرة المطلقة ، وأساليب حكومته التعسفية ، في قولهم إن الخليفة استطاع

أن يحكم السودان مدة ثلاث عشرة سنة « ١٨٨٥ – ١٨٩٨ » نجح خلالها في تحقيق الغرضين اللذين تكلمنا عهما: تأسيس السيطرة المطلقة ، والاحتفاظ بهذه السيطرة المطلقة ؛ كما نجح في إقامة جهاز حكومي أمكن أن يؤدي الحدمة المطلوبة منه طوال عهده . واكن الحوادث التي وقعت في عهد الحليفة سواء في إمارته الداخلية أم في علاقاته الحارجية ، لا يلبث أن يتضح منها : أن الطغيان الذي أتاح للخليفة الفرصة للقضاء على كل خصومه ومنافسيه في الداخل قد تولد من كل ما حصل من اضطرابات وثورات استنفدت قوته ، وبحيث صار يعجز عن مواجهة الخطر الحارجي وهو يستند على جبهة داخلية متحدة ؛ وأن انصرافه إلى القضاء على خصومه ومنافسيه الداخليين لتأسيس سيطرته المطلقة ، قد جعله يضطر إلى إخلاء أقاليم بأكملها في الجنوب : في مديرية خط الاستواء، وبحر الغزال ودارفو ر ، فلم يستطع الاحتفاظ بالأملاك التي ورثها هناك من العهد المصرى ؛ وأن مغامراته مع الحبشة ـ والتي كان مبعثها الغرور وقصر النظر السياسي ــ قد أضعفته في السودان الشرقي ، وترتب على تشتيت قوى رؤساء جيشه وعماله في هذه الجهات أن فشل في الاستيلاء على سواكن ؛ وذلك إلى جانب أنها قضت على كل أمل في إنشاء علاقات ودية مع الحبشة قد يمكن الاستفادة منها عند الحاجة ، وخصوصاً في صراعه مع مصر وبريطانيا ؛ وأن الدول الطامعة في أملاك مصر القديمة في خط الاستواء وبحر الغزال وساحل البحر الأحمر ، وهرر والصومال ــ استطاعت الاستيلاء عليها ، ودون أن يحرك الخليفة ساكناً للمحافظة على هذه الأقاليم أو للدفاع عنها أو لاستنقاذها ، فشهد عهده اقتطاع أطرافالإمبراطورية المصرية فيالسودان لحساب إنجلترة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وشهد عهده تسابق الاستعمار الأوروبى للتوغل فى أطراف السودان المصرى للسيطرة على منابع النيل وعلى روافدة الاستوائية وفي الحبشة ؛ وأن هذه الحكومة ، التي أنشأها عبد الله التعايشي كانت قواها قد أنهكت خلال هذه السنوات الثلاث عشرة حتى أنها لم تلبث أن انهارت عندما تلقت أول هجوم عليها من

جيوش المصريين والإنجليز النظامية ؛ وأخيراً أن حكومة عبد الله التعايشي عجزت عن إنشاء « دولة » تعترف الدول بكيانها وتحترم حقوق السيادة التي ينبغي أن تكون لها في داخل حدودها. ولقد أراد كثيرون أن يعتبروا الحكومة التي أقامها الحليفة في السودان ، واستمرت ثلاث عشرة سنة دليلا على أن دولة مهدية قد تأسست في عهده . ولكن مما يجب أن نلفت إليه النظر الآن ، أنه لم يكن كافياً أن تقرر مصر سواء برغبتها أو ضد إرادتها ، التخلي عن السودان ، ويتم إخلاؤه فعلا ، بل كان ضرورياً أن يصحب ذلك نزول مصر عن حقوق سيادتها على السودان ، أو أنتنزل عن هذه الحقوق تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر والسودان معا ؛ وسواء كان هذا التنازل لصالح الشعب بأجمعه أم لصالح هيئة أو مؤسسة أو حكومة معينة قائمة بشئون الحكم والإدارة ، وذلك حتى يتسنى إنشاء « الدولة » — بالمعنى المعروف من هذا المصطلح السياسي — فى السودان . كما أنه كان ضروريا من ناحية ثانية أن تعترف الدول بالوضع الذي ترتب على إقامة الحكومة التي أوجدها الخليفة في هذه البلاد . ولقد كان الخليفة عبد الله نفسه مسئولا إلى حد كبير عن تفويت فرصة إنشاء « دولة مهدية » في السودان ، لأسباب عديدة ، من أهمها أنه أصر على تنفيذ برنامج التوسع الذي أتى به محمد أحمد المهدى ، فقرر غزو مصركما سنرى ــ وأغار على حدودها ، وانتهى الأمر بهزيمته . ولكن هذه الإغارات على الحدود المصرية أوجدت لسلطات الاحتلال البريطاني في مصر مشكلة لا بد من حلها لتأمين الحدود الجنوبية . ثم إن العجز عن الاحتفاظ بأطراف مملكته أطمع في الخليفة الدول التي أخذت كما ذكرنا ، تستولى على الأقاليم التي أخلاها المصريون. ولقد خلق هذا التوغل الأوروبي في السودان مشكلة أخرى جديدة للاحتلال البريطاني في مصر ، حيث خشي البريطانيون ، أن تستولى إحدى الدول على منابع النيل فتتحكم في مياه النهر ، وتكون خطرا يتهدد الاحتلال البريطاني ذاته ، فضلا عن الضرر الذي يلحق بمصالح الاستعمار البريطاني نفسه في أفريقية الشرقية والوسطى ، من توغل نفوذ

دولة أخرى في مناطق السودان سواء الشرقية أو الجنوبية أو الغربية منها . ولقد واجهت السياسة البريطانية هذه المشكلات إما بعقد المعاهدات والاتفاقات مع الدول لمحاولة تحديد مناطق النفوذ — وسيأتي الكلام في هذا الموضوع في حينه — وفعلت بريطانيا هذا على أساس عدم الاعتراف أصلا بحكومة الحليفة عبد الله واعتبار السودان بعد أن تخلق المصريون عنه وصار إجلاؤهم منه «ملكا مباحا» (Res nullius) ؟ أو بانها واجهت هذه المشكلات بتقرير غز و السودان في آخر الأمر لاسترجاعه — وفي هذه المرة فعلت بريطانيا ذلك على أساس مزدوج يقضي باعتبار أن السودان لا يزال « ملكا مباحاً » من ناحية وعدم الاعتراف بالحكومة التي أقامها عبد الله التعايشي ، و بأن مصر في الوقت نفسه لم تفقد حقوقها في السيادة على السودان بسبب تخليها عنه أو إخلائهاله ، بل إنها لا زالت تملك هذه الحقوق في السيادة عليه ، و إن كانت هذه الحقوق قد تعطلت ممارستها المعنى حق مصر في استرداد الحقوق التي فقدتها أو تعطلت مؤقتا ، ما دامت مصر لم تعترف بصورة من الصور بانتقال هذه الحقوق التي لها إلى السلطة التي أوجدتها لم تعترف بصورة من الصور بانتقال هذه الحقوق التي لها إلى السلطة التي أوجدتها الثورة لممارسة شئون الحكم في الوضع الحديد .

\* \* \*

ذلك إذاً كان سجل حكومة عبد الله التعايشي . وهو سجل حكومة أقل ما توصف به ، غير ما هو معروف عن استبدادها وتعسفها وإهدارها لحقوق الفرد حتى في هذا المجتمع الإقطاعي الذي أعاده الحليفة إلى الوجود ، – أنها أضاعت على السودانيين الفرصة العظيمة التي سنحت لهم في مستهل حياتهم الجديدة بعد انقضاء عهد معين من تاريخهم – هو عهد المصرية أو التركية ، بمساوئه ومحاسنه ، لبلوغ استقلالهم وإنشاء دولة ، وطنية حديثة .

أما كيف وصلت حكومة الحليفة إلى النتائج الحطيرة التي ذكرناها ، فتفسير ذلك ، وعلى نحو ما سنوضحه الآن ، أن سياسة عبد الله بشقيها : داخلية

وخارجية ، كانت مرتبطة بالغرض المزدوج الذى سبقت الإشارة إليه وهو تأسيس السيطرة المطلقة على أهل السودان والاحتفاظ بهذه السيطرة لنفسه ولذريته من بعده . ولتحقيق هذا الغرض إذاً كانت الحطوة الأولى فى برنامجه السياسى ، أن يعمل الحليفة عبد الله على تعزيز مسند « الحليفية » وتقويته ؛ وذلك أولا بأن يزيد من قوة « المهدية » ذاتها كعقيدة ، وهى التى يستند عليها حق « الحليفية » الشرعى فى الحكم والسلطان — ويجب أن نفرق هنا بين المهدية وشعائرها كعقيدة دينية ، وبين أهل المهدى وأقار به المعروفين باسم « الأشراف » ، وكذلك عماله وأتباعه ، وهؤلاء عمل الحليفة على تجريدهم من كل نفوذ وقضى عليهم .

وكان لتوطيد أركان العقيدة المهدية والمحافظة على شعائرها أن بنى عبد الله قبة فوق قبر المهدى بأم درمان يدعو الناس إلى حجها بدلا من الذهاب إلى الكعبة « فى نوفمبر ١٨٨٨ » ، واستمر معنيا بنشر الدعوة ، ويتخذ من هذه العناية فى الظاهر السبب الذى يبنى عليه أكثر نشاطه السياسي . ولقد ظل الحليفة يعنى بالمحافظة على شعائر المهدية مع علمه بأن الحماس الديني فتر كثيراً بعد وفاة محمد أحمد ، وأن العقلاء صاروا لا يؤمنون بها .

وأما الوسيلة الثانية لتعزيز مسند « الحليفية » ، فكانت بأن يبذل عبد الله قصارى جهده لينال – تحت ستار نشر الدعوة المهدية دائماً – الاعتراف بهذه الحليفية من جانب الأمراء والسلاطين المجاورين له ، ورؤساء الدول التي ربطت العلاقات القديمة بينهم وبين السودان ، والذين يُخشى منهم الحطر على حكومته. وكان المهدى ، محمد أحمد في سبيل نشر الدعوة قد كتب إلى كل من محمد يوسف سلطان واداى ، وحياتو بن سعيد بن محمد بلو سلطان سوكوتو ، وإلى رابح الزبير الذي كانقد فر إلى الغرب بعد وقائع بحر الغزال ومقتل سليان الزبير سنة ١٨٧٩ ، وأسس بعد ذلك مملكة في برنو بتى فيها حتى قتله الفرنسيون سنة ١٩٠٠ ، وإلى السيد محمد المهدى السنوسي في الجغبوب ، وإلى أهل مصر وإلى الخديو محمد توفيق ، وإلى يوحناس » ملك الحبشة – يدعوهم جميعاً

إما إلى اعتناق المهدية والإيمان بمهديته أو إلى اعتناق الإسلام كذلك (في حالة يوحنا). فبادر عبد الله الآن بإرسال الكتب إلى كل هؤلاء يبلغهم خبر خلافته ويدعوهم إلى المهدية والجهاد. وكان ممن كتب عبد الله إليهم كذلك ، قبائل الحجاز الذين جعل عليهم كبير الأحامدة «عاملا» عليهم من قبله ، وأهل المدينة المنورة ، وإلى قبيلة قريش ، وإلى أهل نجد الذين سمى «عاملا» عليهم عبد الله بن فيصل بن مسعود ؛ وطلب مراراً من سلطان واد اى محمد يوسف القيام بأمر المهدية ، وصار يستحثه على ذلك ، وعلى فتح طريق الهجرة لكل من يرغب في القدوم إلى الخليفة . وحاول الخليفة وعامله على دارفور «عيان آدم » مرارا استالة رابح الزبير للقدوم إلى أم درمان ( ١٨٨٧) ولكنه رفض ، كا رفض أيضاً كل من سلطان سوكوتو ، ومحمد المهدى السنوسي الذهاب إلى الخليفة . ولكنهم كذلك لم يشاءوا فصم علاقاتهم معه أو إعلان العداء نحوه . فقد اتخذ السنوسي موقف الحياد من المهدية ، وتظاهر سلطانا واداى وسوكوتو أنهما صد قا الدعوة .

وكتب عبد الله إلى أهل مصر . وأرسل إلى مصر أربعة رُسل بثلاثة كتب بتاريخ حادى الآخرة سنة ١٣٠٤ « مارس ١٨٨٧ » ، ووصل هؤلاء الرسل إلى وادى حلفا فى أبريل فأرسلوا مها إلى القاهرة . وكان أحد هذه الكتب إلى السلطان عبد الحميد والثانى إلى الملكة فكتوريا ملكة الإنجليز ، والثالث إلى الحديو محمد توفيق ، يدعوهم فيها الحليفة إلى اعتناق المهدية « قبل أن تطأ جيوشه بلادهم وتنتقم مهم » ؛ وكان غرضه خصوصاً من الكتابة إلى هؤلاء الثلاثة الحصول على اعترافهم محكومته وذلك كما يقول « دوجاريك » (Dujarric) حتى يأمن على بقاءالسلطة فى يده وانتقالها إلى ذريته من بعده . واعتمد عبد الله على إذاعة خبر هذه الكتب فى ارتفاع ذكره ، الأمر الذى توقع أن يساعده على زيادة تركيز السلطة فى يده ، والإمعان فى فرض سلطان حكومته المطلق على أهل السودان ، فأخذ يبعث بصور من هذه الكتب الثلاثة إلى «جميع أمرائه فى الجهات للاطلاع

عليها وتلاوتها على الأنصار ». وأما الرسل الذين حلوا الكتب إلى مصر فقد عادوا منها يحملون جوابا شفويا عليها أثبته (نعوم شقير ). هذا نصه: « إن أولئك الملوك الذين تجرأ سيدكم على الكتابة إليهم لأرفع جداً من أن يتنازلوا إلى مجاوبته ».

وأما الوسيلة الثالثة لتعزيز مسند « الحليفية » فكانت محاولة عبد الله أن يجعل الحليفية وراثة في أسرته ـ يتولاها من بعده ابنه البكر « عثمان » وكان نظا م تولى الحكم كما وضعه المهدى يجعل الخلافة من نصيبً أربعة من الحلفاء سماهم في حياته ، وجعلهم بترتيب الحلفاء الراشدين : هم الحلفة الأول عبد الله التعايشي نفسه ، والذي تولى الحكم بعد وفاة محمد أحمد على أساس أنه الحلفة الأول على حسب هذا الترتيب ، وهو في مرتبة أبي بكر الصديق ، ثم يليه الحليفة الثاني « على ود حلو » في مرتبة عمر بن الخطاب ، ثم الخليافة الثالث في مرتبة عثمان ابن عفان ، وقد ظل هذا الكرسي شاغراً لأن المهدى خصصه للسيد محمد المهدى السنوسي الذي رفض عرض المهدى ، وأخيراً الحليفة الرابع ، محمد شريف ابن عم المهدى ، في مرتبة على بن أبي طالب . ولكن عبد الله التعايشي أراد أن ينقل الحكم من بعده إلى ولده الأكبر كما ذكرنا فأخذ يمهد لذلك بتجريد الخلفاء الآخرين من كل نفوذ وسلطة ، وتشريدهم مع أنصارهم ، وبأن صار يستبدل بالأمراء والعمال ــ أى قواد الحيوش والحكام في الأقاليم ــ آخرين من أقربائه وأتباعه الذين يثق بهم ، ثم إنه أنشأ حرسا خاصا عرفوا باسم الملازمين استمر عددهم يزيد وخصوصاً بعد سنة ١٨٩١، بسبب فتنة الأشراف التي سيأتي ذكرها، حتى بلغوا ألوفاً أسكنهم حوله في أم درمان ، وجعل ابنه عنمان أميراً عليهم وسماه «شيخ الدين » ، ورشحه للملك بعده .

ولقد كان تعزيز مسند الحليفية من جهة والانفراد بكل سلطة لممارسة السيطرة المطلقة من جهة ثانية ، وتأمين بقاء هذه السيطرة يقتضى كل ذلك أن يتعقب الحليفة بالتشريد والنفي والقتل كل أولئك الذين يخشى من أن يتنكروا له أو

يزاحموه على الملك إما بسبب قرابتهم من المهدى «وهؤلاء هم الأشراف » أو لأنهم من عداد الحلفاء الذين يحق لهم تولى شئون الحكم بعده ، أو من كبار القواد ورجال الحكومة الذين اختارهم أصلا محمد أحمد المهدى نفسه للقيادة أو للعمالة ، أو كان معروفاً عنهم الولاء لبيت المهدى ؛ كما يقتضي أن يولى الحليفة في مناصب القيادة والعمالة ووظائف الإدارة الأخرى رجالا من التعايشة وأن يجعل كل اعتماده على أهل الغرب خصوصا البقارة الذين هم أهله وعشيرته : والتعايشة من البقارة، . وذلك في تقرير سلطانه وإذلال القبائل الأخرى، وتفريق كاستها حتى لا تقوم لها قائمة ؛ و «ثالثاً» أن يقضى على كل اضطراب داخلي حتى يستتب له الأمر في البلاد. وعلى ذلك فقد بدأ عبد الله بإرغام الجليفة على ودحلو والخليفة محمد الشريف على تسريح جيشهما ، وكان لكل خليفة حسب النظام الذي وضعه المهدى لتوزيع القوات المقاتلة على خلفائه جيش خاص براية خاصة . فكان جيش عبد الله : وهو من التعايشة وأهل الغرب مع عناصر أخرى، علمه الراية السوداء، وجيش على ودحلو كانت رايته خضراء ، وجيش محمد الشريف له راية حمراء . وأماجيش الخليفة الثالث والذي لم يتكون بعد فكان المنتظر أن تكون رايته صفراء . وكان جيش الخليفة عبد الله هو أقوى الجيوش جميعها . فأدمج عبد الله الآن جيشي على ودحلو ومحمد الشريف في جيش أخيه يعقوب الذي أصبح ذا شأن وصولة فى نظام الحكم الجديد ، واستبقى هو لنفسه قوة صغيرة حرسا خاصا له . واستدعى الحليفة من الأبيض عاملها «محمود عبد القادر » وهو ابن عم المهدى الذي كان عهد بإدارة الأبيض إليه عند خروجه « أي المهدى » منها لغزو الحرطوم ؛ فحضر محمود عبد القادر إلى أم درمان ، وولى ّ الحليفة على كردفان بدلا منه أحد رجاله عمان آدم. ولكن محمودا الذي أذن له الخليفة بالذهاب إلى الأبيض ليعود بأسرته منها، لم يلبث أن أعلن الثورة ، فكان مصيره أن لقى حتفه فى معركة فى ديسمبر ١٨٨٥ . واستدعى الخليفة من دارفور عاملها محمد خالد زُقل الذي كان على عمالتها من أيام المهدى منذ ١٨٨٤،

وذكرنا أنه كان يعيش في الفاشر بأبهة عظيمة ، فخرج منها في يناير ١٨٨٦ بعد أن ترك عليها يوسف ابن السلطان إبراهيم ، وأرسل الخليفة أحد قواده « حدان أبا عنجة » لمقابلته وتجريده في « بارة » . ولما كان الخليفة قد جرد الأشراف من الأسلحة والرايات لم يسع « زقل » إلا التسليم في يونية ١٨٨٦ . وقد حبسه الحليفة بعد ذلك بعد أن اتهمه بالاختلاس، فبقى « زقل » في السجن في الأبيض ثم في أمدرمان إلى سنة ١٨٩١، فأخرجه الخليفة عندئذ من الحبس وعينهأميراً على دنقلة. وكذلك انتهز الحليفة فرصة انكسار «محمد الخير » في واقعة جنس « ٣٠ ديسمبر ١٨٨٥ » ، وكان صاحب نفوذ عظيم في دنقلة من أيام المهدى ، فنحاه تم عزله عن عمالة دنقلة ، وتولى الأمير عبد الله النجومي شئون دنقلة ؛ ثم عاد الحليفة فعزل « محمد الحير » عن بربر وولى عمالتها « عمَّان الدَكيم » وهو أحد أقاربه . وكذلك استدعى الخليفة « كرم الله الشيخ محمد الكركاوى » من بحر الغزال ، فأخلى «كرم الله » البلاد وحضر إلى «شكا » فى أكتوبر ١٨٨٦ . واستقدم الخليفة في سنة ١٨٨٧ إلى أم درمان من الغرب أعدادا عظيمة من البقارة للاستعانة بهم في دعم مركزه ضد القبائل التي كانت لا تزال تشق عليه عصا الطاعة وترفع رءوسها في ثورات من وقت لآخر ضده . وكان في مقدمة من ثاروا في وجه الحليفة عبد الله ، أحد رؤساء هذه القبائل، هوشيخ قبيلة الرزيقات فی جنوبی دارفور واسمه الشیخ مادبو . فطارده کرم الله عند حضوره إلی شکا كما طارده « محمد كرقساوي » عامل شكا ، وقبض عليه الأمير يوسف ابن السلطان إبراهيم بالقرب من جبل مرّة ، ثم أعدمه « أبو عنجة » في الأبيض في أواسط فبراير ١٨٨٧ .

وكذلك ثار على الحليفة ، صالح فضل الله ودسالم الكباشى ، شيخ قبيلة الكبابيش الذين عاشوا فى الصحراء من شمالى الكردفان إلى دنقلة ، ولم يقبلوا المهدية بتاتا ، وكان شيخهم السابق ، وهو أخو الشيخ صالح قد أعدمه المهديون بعد سقوط الأبيض . وقد ساعد الكبابيش وأمدوا بالجمال حملة الإنقاذ التي أرسلت

ف ١٨٨٤ لتخليص غردون. وكان الكبابيش يطمعون من قديم في الاستيلاء على مدرية دنقلة ،الغنية ، فلم تكن ثورة الكبابيش في رأى كثيرين لإسقاط الحليفة عبد الله بقدر ما كانت لأخذ دنقلة لأنفسهم . واتصل الشيخ صالح بالحكومة المصرية التي أرسلت إليه قافلة محملة بالبنادق والذخيرة ، كان يصحبها التاجر الألماني المغامر «كارل نوفل» Carl Neufeld الذي طمع في إنشاء تجارة واسعة في الصمغ مع كردفان إلى جانب التجسس على حركات المهديين لحساب السلطات المصرية ، فقطع «محمد حزة» أحد رجال عبد الرحمن النجومي الطريق على القافلة ، وقاتلها ، وقتل رجالها واستولى على ما كانت تحمله من أسلحة وأموال « ١٦ أبريل ١٨٨٧ » ، وأرسل «كارل نوفل» أسيرا إلى أم درمان فبقي في أسر الحليفة حتى صار استرجاع السودان في واقعة أم درمان بعد ذلك بنحو في أسر الحليفة حتى صار استرجاع السودان في واقعة أم درمان بعد ذلك بنحو اثنتي عشرة سنة . وأما الشيخ صالح فقد بعث الحليفة وراءه بقوة من أم درمان المطاردته ، فلقي حتفه ، وانتقم الحليفة من قبيلة الكبابيش بالعمل على إبادتها لمطاردته ، فلقي حتفه ، وانتقم الحليفة من قبيلة الكبابيش بالعمل على إبادتها وإفنائها بعد ذلك .

ولقيت قبيلة أخرى هذا المصير نفسه ، هى قبيلة رفاعة المُوثى « ويعنون بالمُوثى شبه جزيرة سنار » ، أو جهينة الغرب تمييزاً لهم عن رفاعة الشرق أوجهينة الشرق – فقد كان رئيسها المرضى أبو روف شيخ بنى حسان يسلك مسلك الزعيم الإقطاعى الذى وإن كان المهدى قد أمره على جيش كبير لحصار سنار في أواسط ١٨٨٤ ، فقد ظل يحتقر الخليفة عبد الله ، ولم يلبث أن شق عليه عصا الطاعة بعد أن كان بايعه بالخلافة ، ورفض القدوم إلى أم درمان فأرسل الخليفة حملة ضده ، فالهزمت قبيلة المرضى الذى قتل « فى أكتوبر ١٨٨٧ » وأرسلت رأسه إلى أم درمان .

وفى ديسمبر ١٨٨٧ أوقع جيش الحليفة بقيادة عثمان آدم الهزيمة بالأمير يوسف الذى طمع فى استرداد ملك آبائه وأجداده فى دارفور منذ أن تركه عليها محمد خالد زقل ، ورفض القدوم إلى أم درمان . فأخذ عثمان آدم الفاشر فى يناير

١٨٨٨ وطارد رجاله الأمير يوسف ، وقتاوه ، وأرسل عثمان آدم رأسه إلى أم درمان . وفى نوفمبر ١٨٨٨ لتى نفس المصير ، قبيلة البطاحين « وباديتهم شرقى النيل الأزرق بين رفاعة والحلفايه » . وكان قد فر جماعة منهم من جيش النجومي بسبب مجاعة سنة ١٣٠٦ هـ ( ١٨٨٨ – ١٨٨٩ ) ، ورجعوا إلى باديتهم يقطعون الطريق ويسلبون وينهبون . فأرسل الحليفة ضدهم جيشا قويا هزمهم شر هزيمة ، فاتى أكثر كبارهم حتفهم وأسر الباقون . وفيهم ٦٧رجلا ، قتلهم الحليفة في أم درمان. ثم لم تابث أن قامت الاضطرابات في دارفور من جديد ، بسبب حركة « أبي جميزة » التي أشرنا إليه سابقا ؛ وهو الذي ذكرنا أنه ادعى احتلال كرسي الخليفة الثالث عثمان ، وأنه قام ليفتح طريق الحج إلى مكة ، وأن الناس التفوا حوله من جهات الغرب. ولقد كتب أبو جميزة إلى الخليفة عبد الله 'يعلمه بظهوره. وتطايرت الشائعات عن زحف الفقيه إلى الأبيض والخرطوم وانتصاره على جروش الحليفة الذي أخذ يتهيأ للهرب إلى بربر، أو إلى الجنوب. ولكن الذي حصل أن أبا جميزة هزم جيشين أرسلهما عثمان آدم الواحد بعد الآخر لقتاله في أكتوبر ۱۸۸۸ ، ولقد كان في وسع « أبي جميزة » أن ينال الفاشر لو أنه زحف عليها فورا بعد انتصاره ، ولكنه لم يبدأ زحفه عليها إلا في فبراير ١٨٨٩ ، وعندئذ كانت الإمدادات قد وصلت من أم درمان إلى عمان آدم. وقد ذكرنا كيف أن أباجميزة مات بالحدري وأن أخاه « ساغه » قتل بالقرب من الفاشر في الواقعة التي عرفت « بواقِعة ساغة » حيث انتصر عليه عثمان آدم في ٢٢ فبراير ١٨٨٩ وأرسل عثمان آدم رأس « ساغة » إلى الحليفة في أم درمان . وحاول عثمان آدم الاقتصاص من القبائل التي ناصرت أبا جميزة ، فخرج بجيشه من الفاشر قاصداً إلى الغرب . ولكن لم يلبث أن أصيب بمرض . فرجع إلى الفاشر حيث توفى بها فى سبتمبر • ١٨٩ ، وأرسل الحليفة بدله « محمود أحمد » على عمالة كردفان ودارفور وشكا ــ التي كان أسماه الخليفة عليها. وقد استمر «محمود أحمد » يغزو القبائل المناوئة أو يخمد حركات العصيان في دارفور وجبال النوبا وبحر الغزال ودار قمر ودار

تامه ــ وكان ظهر فى دار تامه فقيه جديد ، من قرية أبى جميزة ، يدعى المهدية ، فهزمه محمود أحمد وقتله فى مارس ١٨٩٥ ؛ وكذلك أوقع بشخص آخر من دار تامة كذلك ادعى هذه المرة أنه النبى عيسى « أكتوبر ١٨٩٥ » . وقد بتى محمود أحمد فى عمالته حتى استدعاه الخليفة من الفاشر ، فوصل أم درمان بجيشه « فى مايو ١٨٩٧ » للاشتراك فى عملية وقف زحف حملة استرجاع السودان .

وهكذا كان الحليفة فى بداية ١٨٨٩ قد استطاع أن يوطد سلطانه الداخلى فى السودان نتيجة لهذه الإجراءات الصارمة والعنيفة التى حطم بها نفوذ الأشراف وقضى على قبائل الكبابيش ورفاعه الهوى والبطاحين ، وفى دارفور على الأمير يوسف وأبى جميزة والذين ادعوا المهدية فى دار تامه ، وهذا إلى أنه نحى وأقصى قواد الجيوش والحكام الذين من أسرة المهدى أو أتباعه ، وملأ المناصب بأقربائه ورجاله الذين يثق هو فى ولائهم وطاعتهم له . ولذلك فقد كان يبدو من هذه الناحية أن الحليفة عبد الله حقق الغرض الأول من حكومته ، وهو التمتع بالسيطرة المطلقة فى البلاد والاحتفاظ بهذه السيطرة زمنا طويلا .

ولكن هذه الأساليب القاسية والصارمة ذاتها في الانتقام من أعدائه والقضاء على مزاحميه وخصومه من جهة ، ثم اعتاد عبد الله على أهل الغرب « البقارة للتعايشة » الذين سودهم على أهل النيل من جهة ثانية ، لم يلبث أن أثار العداء الدفين بين أهل النيل وأهل الغرب ، وجمع كلمة المتذمرين من حكومته والمعارضين لل النين التفوا الآن حول الحليفة محمدالشريف وأقرباء وأتباع المهدى: «الأشراف» ليتآمروا على حكومة التعايشي وعلى خلع الحليفة في نوفمبر ١٨٩١ . واستقدم المتآمرون أتباعهم سرًّا إلى أم درمان للقيام بثورة فجائية يقضون فيها على شخص الحليفة ، ويقلبون النظام القائم ، ويتخذون من استنادهم على اسم المهدى مبرراً لفعل ذلك .

ولكن الحليفة - الذى استخدم نظاما للمخابرات فاجحاً دائماً - لم يلبث أن علم بالمؤامرة في الوقت المناسب فوقعت مناوشات بين الفريقين وسط البلدة

«أم درمان» ، وتوسط الحليفة على ود حلو لإعادة السلام . وقبل « الأشراف » وأنصارهم الصلح مع الحليفة على أساس أن يسترجع الحليفة محمد الشريف المركز اللائق به مع تعيينه في مجلس الحليفة عبد الله ، وأن يخصص هذا له ولأقرباء المهدى رواتب تكفيهم ، وأن يسلم « الأشراف » في نظير ذلك سلاحهم إلى الخليفة وأن يطيعوه طاعة عمياء « ٢٥ نوفمبر ١٨٩١ » . وكان في أثناء هذه الاضطرابات أن تمكن الأب « أوهر والدر » من الفرار من أم درمان .

ولكن هذا الصلح لم يثن الخليفة عن الانتقام من رؤساء الفتنة . فلم يمض عشرون يوماً على تأمينه للأشراف حتى قبض على جماعة منهم ، وأرسلهم إلى عامله الزاكي طمل فى فاشودة فقتلهم ؛ ثم إنه سجن الخليفة محمد الشريف «مارس ۱۸۹۲» ، وحد د إقامة أبناء المهدى البالغين ، وحبس عدداً كبيراً من الدناقلة المنهمين فى الفتنة ، وننى عدداً من التعايشة – قبيلته – كانوا أرادوا انتهاز فرصة الفتنة فتآمروا على قتله أخذاً بثأر أحدهم ، فقبض الخليفة عليهم وأرسلهم إلى الرجاف كذلك عدداً من الفتنة مع الأشراف ، ولكن هؤلاء الجعليين الذين كانوا اتفقوا على الاشتراك فى الفتنة مع الأشراف ، ولكن هؤلاء وشوا بهم إلى الخليفة . وفى الشهر التالى «أغسطس ۱۸۹۲» قبض الخليفة على وشوا بهم إلى الخليفة . وفى الشهر التالى «أغسطس ۱۸۹۲» قبض الخليفة على طمل فى فاشودة فقتلهما . ولم يكن باقياً من الأشراف المعروفين بعد هذه الحوادث غير اثنين : محمد عثمان أبى قرجه ، وكان وقت فتنة الأشراف عاملا على كسلا، فاستدعاه الخليفة وولى مكانه «مساعد قيدوم» وأرسله إلى خط الاستواء بدعوى توليته معالمها ، فلما وصل إلى الرجاف قبض عليه أميرها وسجنه كطلب الخليفة ؛ أما الثانى فكان محمد خالد زقل ، وقد نفاه الخليفة إلى الرجاف (۱۸۹۳) .

ويقول «ثيوبولد» (A.B. Theobald) فى كتابه عن المهدية تعليقاً على حادث غدر الخليفة بالأشراف ، الذى سبقه التظاهر بالصلح إنه من أسوأ ما وقع من حوادث فى عهد الخليفة عبد الله . ثم يقول : « لقد كان الخليفة كما هى عادته

دائماً في كل ما يمس مركزه هو نفسه ، لا يعرف الشَّفقة ولا الرحمة » .

\* \* \*

بعد تصفية فتنة الأشراف ، أمكن أن يتمتع الخليفة بتلك السيطرة المطلقة في الحكم ، التي أرادها ، فلم يحدث في السنوات الأربع التالية (١٨٩٢ – ١٨٩٦) - أي حتى الوقت الذي بدأت فيه العمليات العسكرية لاسترجاع دنقلة ثم السودان بأكمله ــ لم يحدث أن تعرضت حكومته لأية أخطار داخلية من منافس أو مزاحم للخليفة على السلطة . ومع أن الخليفة فى هذه السنوات التالية لم يلجأ كذاك إلى المذابح ووسائل الإبادة الأخرى التي قضي بها على البطاحين أو الكبابيش أو غيرهم ، وبالرغم من أنه صار يميل إلى الاستفادة من واقع أن السيطرة المطلقة في الحكم قد صارت خالصة له ، كي يتمتع بعهد من الاطمئنان والسلام الداخلي ، الأمر الذي جعله كما يرى « دوجاريات » يجنح إلى محاولة السير في سياسته الخارجية على طريق التفاهم مع سلاطين الغرب من جهة ، ويسعى ليس لإزالة كل أسباب العداء بينه وبين الأحباش فحسب بل وليعقد معاهدة تحالف معهم ـ فإنه بالرغم من هذا التبدل في سياسته الداخلية والحارجية بعد عام ١٨٩٢ ، بقيت أساليبه تتصف بالعنف والبطش. فكان من الذين غضب الحليفة عليهم ، القاضي أحمد على الذي سجنه ومنع عنه الطعام حتى مات في يونية ١٨٩٤ ، ثم القاضي حسين الزهرة الذي مات نفس الميتة في العام التالى ؟ وكان قبل ذلك غضب على الزاكى طمل الذي مات في سجن أم درمان، في سبتمبر ۱۸۹۳.

\* \* \*

ذلك إذاً كان مبلغ ما وصل إليه الحليفة عبد الله في فرض تسلطه وطغيانه على أهل السودان، ليصل إلى السيطرة المطلقة التي أراد بها تقوية مسند « الحليفية » بالصورة التي تمكنه من محاولة أن يجعل هذه الحليفية وراثية في بيته. ولقد أشرنا سابقاً إلى أنه مثلما دارت سياسة التعايشي الداخلية حول إنشاء هذا الملك الوراثي،

فقد دارت سياسته الحارجية كذلك حول نفس هذا الغرص ؛ ولكن على خلاف ما وصل إليه من سياسته الداخلية ، ترتب على سياسة الحليفة الحارجية أن أثيرت طائفة من المشكلات التى عجز عن إيجاد حل لها والتى هدمت فى النهاية صرح الدولة المنتظرة والتى أراد إقامتها . وأما سبب هذا الفشل فى سياسة الحليفة الحارجية فهو اعتقاده أن كسب المعارك والحروب يزيد من سمعة ونفوذ « الحليفية » وهيبها في الداخل والحارج معاً ، فيقوى مسندها ، وتكفل هذه التقوية بقاءها . وكان هذا الاعتقاد هو الذى حفز الحليفة على الدخول فى معامرات الحروب على حدوده الشمالية مع مصر وعلى حدوده الشرقية مع الحبشة ، دون أن يحسن تقدير حلوده الشمالية مع مصر وعلى حدوده الشرقية مع الحبشة ، دون أن يحسن تقدير القوة التى عليها خصومه ، أو يزن الآثار التى قد تبرتب على هزيمته ، إذا قدر له أن ينهزم فى هذه الحروب ، ومبلغ الأذى الذى تلحقه الهزيمة بمشروعاته فى الملك الوراثى .

بدأ الخليفة بأن صار يصل الحرب التي بدأت أيام المهدى في السودان الشرق وفي سنار. وقد شاهدنا عند الكلام في موضوع «إخلاء بقية السودان»، كيف سلمت حامية كسلا في ٢٩ / ٣٠ يوليو ١٨٨٥ ؛ وقد حضر عثمان دقنة إليها وأخذ البيعة للخليفة عبد الله ، ثم اشتبك عثمان دقنة في مناوشات مع الأحباش في الحدود، فجاء «الراس الولاأو الوله» (Ras Alula) إلى «كوفيت» في ٢٣ سبتمبر في ١٨٨٥ وتمكن من هزيمة عثمان دقنة الذي انسحب إلى كسلا. وأما في سنار فقد ذكرنا أن حامتها سلمت للدراويش في ١٩ أغسطس ١٨٨٥.

واستمرت المناوشات الحدودية مع الأحباش . وتسبب عن استمرارها تكدير العلاقات بين يوحنا « يوحناس » ملك الحبشة ، والخليفة عبد الله الذي لم يظهر من جانبه أنه يريد وقف العداء مع الحبشة . فشن الأحباش هجوماً كبيراً على القلابات ، وأوقعوا بعاملها « محمد ود أرباب » هزيمة كبيرة في أوائل يناير ١٨٨٧ وأحرق الأحباش القلابات ، وقتل في المعركة « محمد ود أرباب » . وعندئذ سمى الخليفة لعمالها واحداً من أخص أقاربه هو « يونس الدكيم » ، وأرسله إليها في

مارس ١٨٨٧ بجيش عظيم ، لأن القلابات كما صار الحليفة يقول: « تغرحصين في حدود الحبشة ، وحفظ السودان يقضى بحفظه مسدودا ». ومن ذلك الحين بدأت الحرب التي لم يكن هناك ما يدعو لقيامها إلا أن كلا الرجلين – يوجناس وعبد الله – كانا يتصفان بالغرور والكبرياء وحب المغامرة وإثارة الحروب . وكان الأحباش أول من بدأ هذه الحرب بهجومهم الذى ذكرناه على القلابات . وكتب الحليفة إلى الملك يوحنا في مارس ١٨٨٧ يحمله مسئولية الحرب التي نشبت بسبب اعتداء يوحنا المتكرر « بالقتل والأسر والنهب والضر . . . على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب من بلده ، ولأنه صار يأوي إليه كل من يرتد عن دينه من المسلمين »، ويفسّم كذلك إرساله الجيوش لمقاتلته - أي مقاتلة يوحنا \_ بما لثغر القلابات من أهمية استراتيجية ، فيقول : « ولما لم يمكن تركها سُداً على ذلك الحال ، وتعين الالتفات إلى صدك عن هذا الحجال ، عينا الجيوش الكافية من الأنصار أهل النجدة والحماية إلى الإقامة بالثغر الموالى لجهتك صداً لما يتوقع منك » . واشترط الحليفة مطالب معينة لوقف الحرب مع الأحباش هي : رد الأسرى في الواقعة الماضية ، وإعادة المنشقين والمرتدين ، الذين ذكر الحليفة أسماءهم ، والكف « عن التعدى على بلاد الإسلام من الآن فصاعدا » . وأن يلزم حدوده « ولا يمد لغيرها يدا » . ثم دعاه الخليفة ـ أى دعا يوحناس ـ إلى اعتناق الإسلام ، « والدخول فى صحبة المهدى » . وأما إذا لم يفعل يوحناس شيئاً من ذلك فقد توعده الحليفة عناجزته الحرب.

وعندما لم يجب « يوحنا » على هذا الكتاب ، استدعى الحليفة من الغرب أحسن قواده « حمدان أبو عنجة » ، وأرسله إلى القلابات بجيش عظيم فى أكتوبر ١٨٨٧ ، بيما أخذ « يونس الدكيم » العامل على القلابات يرسل بعوث الغزو للإغارة على أرض الحبشة فى جهة القلابات ، يغزو ويغنم ويسبى ويحرق (الحلال ) ويخرب الكنائس . وبلغ « أبو عنجة » القلابات فى ديسمبر ١٨٨٧ . ولما كانت القيادة العامة فى القلابات من نصيب • أبى عنجة » فقد ثقل الأمر على

يونس الدكيم ، وهو من أقرباء الحليفة ، فبادر هذا باستدعائه إلى أم درمان . وفي يناير ١٨٨٨ خرج « أبو عنجة » لغزو الحبشة . وكان الحليفة عبد الله بعث بكتاب آخر إلى « يوحناس » في معنى كتابه الأول ؛ ولكن دون نتيجة .

وأما أبو عنجة فقد زحف بجيشه متوغلا في أرض الحبشة ؛ واتخذ الأحباش خطة الانسحاب حتى يبعدوا الدراويش من قواعدهم ، فيسهل حينئذ هزيمهم واخلى الأحباش القرى التي في طريق الجيش الزاحف ، ولكن المؤن التي صادفها الدراويش بالرغم من ذلك كانت وفيرة . وعلى مسافة ثلاثين ميلا شهال غندار « تُقندر » انهزم الأحباش هزيمة كبيرة ، وزحف أبو عنجة على «غندار » في ٢١ يناير ١٨٨٨ فسلبها ثم أحرقها ، وعاد بالأسلاب إلى القلابات. ثم إن أبا عنجة لم يلبث أن خرج بعد أربعة شهور من القلابات ، في يونية ١٨٨٨ لغزو الحبشة ثانية . ولكن في هذه المرة لم يشتبك مع الأحباش في أية معارك ، واكتنى أبو عنجه وقواده — وكان من هؤلاء في المرتين الزاكي طمل — بأعمال النهب والسلب والتنكيل والقتل والتخريب . وكانت العودة من هذه الغزوة إلى القلابات في أغسطس ١٨٨٨ .

هذه الحرب أنهكت قوى الأحباش والمهديين معا . وفى ٢٥ ديسمبر ١٨٨٨ كتب يوحنا «ملك صهيون ، ملك ملوك الحبشة — إلى المعظم دجاج أبى عنجة » يعرض الصلح على أساس التزام كل فريق بعدم الاعتداء على حدود الآخر ، ويعرض عقد معاهدة مع الدراويش الغرض منها الاتفاق والتشاور كما قال يوحنا «ضد أولئك الذين يحضرون من بلاد الإفرنجوالترك وغيرهم الذين يريدون أن يحكموا بلادكم وبلادنا مزعجين لكم ولنا . أولئك أعداؤكم وأعداؤنا نحاربهم وبهيهم ونحرس بلادنا وممالكنا منهم » . وأرسل يوحنا وفدا إلى أم درمان ليعرض الصلح على الحليفة . وكان من أسباب رغبة يوحنا في الصلح ، إلى جانب أن قواه أنهكتها حرو به مع المهديين ، أن الطليان منذ احتلالهم مصوع ، في ٥ فبراير ١٨٨٥ ، اشتبكوا في حروب مستمرة مع الأحباش ، سوف نذكرها في موضعها ، حتى صار يوحنا اشتبكوا في حروب مستمرة مع الأحباش ، سوف نذكرها في موضعها ، حتى صار يوحنا

يخش مهم على بلاده، وأراد أن يعقد صلحا مع الدراويش حتى يتفرغ للطليان وهم الأعداء الذين قال عهم في رسالته إلى أي عنجة إنهم «يحضر ون من بلاد الأفرنج». وفي رأى بعض المؤرخين أن يوحنا كان يقصد من إرسال وفده إلى أم درمان بعروض الصلح ، التجسس على البلاد وعلى قوات الحليفة . وسواء أكانت رغبة يوحنا الحقيقية الصلح ، وهو الأرجح ، أم أنه يبغى فقط التجسس على الحليفة – فقد ضاعت فرصة السلام على كل حال ، لأن الحليفة رفض عروض الصلح وطلب من يوحنا إذا شاء الصلح أن يعتنق الإسلام ؛ ولأن « أبي عنجة » اعتبر كتاب يوحنا له إهانة عظيمة لأنه ناداه في صدر الحواب \_ كما كتب أبو عنجة إلى يوحنا في يناير ١٨٨٩ جواباً على رسالته : \_ بقوله « دجاج أبو عنجة » \_ : « فاعام إنى لست بدجاج وإنما أنت الدجاج لكفرك . . . » . وهكذا استعد الفريقان لمعركة حاسمة ، ولكن لم يلبث أبو عنجة أن مرض ومات في ٢٩ يناير ١٨٨٩ فتسلم القيادة الزاكي طمل ، وهو الذي أوقع بالأحباش هريمة بالغة عندما دار القتال في واقعة القلابات في ٢٩ مارس ١٨٨٩ ــ وقد أصيب يوحنا في هذه الواقعة بجرح مميت ــ ثم في واقعة عند العطبرة في ١٢ مارس ؛ وكان في هذه الواقعة أن وقع في قبضة الدراويش جثمان يوحنا فحز الزاكي طمل رأسه وبعث به إلى أم درمان.

أنهت المعركة الأخيرة - معركة القلابات - حرب الحبشة . ويعين هذا الانتصار في مارس ١٨٨٩ أوج السلطان الذي بلغه عبد الله التعايشي ، حيث امتدت حكومته في أقطار السودان ، فلم يعد خارجا عن نفوذه غير أقاليم خط الاستواء التي لم يخرج منها أمين باشا إلا في أواسط هذا العام ، وغير سواكن التي بقيت في حوزة البريطانيين ، وهذا بينها كان الخليفة قد استطاع توطيد سلطانه الداخلي على نحو ما شاهدنا في بداية هذا العام . ولم يعد هناك أي احتمال لأن تنجح إذا قامت ضده أية ثورة أو حركة عصيان .

ولكن هذا النجاح الظاهري كان يحمل في طياته بذور الضعف والانحلال.

فالحليفة عبد الله قد دفع في مقابل إنشاء حكومته المتسيطرة ثمناً باهظاً في صورة دماء مسفوكة ، وتخريب ، وتعطيل للزراعة والتجارة ، ومجاعات ، وطغيان ، وتذمر وسخط ، وانقسام بين أهل النيل وأهل الغرب ، ولقد رأينا كيف صار الأشراف يتربصون به الدوائر ، حتى قضى عليهم في « فتنة الأشراف » المعروفة . والحليفة قد دفع كذلك ثمناً باهظاً في مقابل تأمين حدوده من ناحية الحبشة : حروب انتهت بانتصارات ، ولكن هذه كانت انتصارات وقتية ، كبدته خسائر فادحة ، مات في أثنائها أبو عنجة أقدر قواده ، وانعدم كل أمل في إمكان أن يتعاهد المهديون أو يتحالفوا مع الأحباش لدرء الأخطار التي سوف تتهدد الحليفة بعد ذلك . أضف إلى هذا كله أن انتهاء حرب الحبشة بهذا النصر في واقعة القلابات ، جعل الحليفة يصمم على غزو مصر ، ذلك الغزو الذي طالما عقد النية عليه ، ووجد نفسه مرغماً على إرجائه بسبب مشاكله الكثيرة ، وسنحت له الفرصة الآن للقيام بمغامرته الكبرى ، وهي المغامرة التي اقتضته في النهاية ثمناً باهظاً : خسارة ذلك الملك الذي ظل ثلاث عشرة سنة يعمل لتأسيسه في السودان .

÷ ÷ ÷

وكانت وادى حلفا آخر المراكز فى الجدود المصرية ، بعد أن قررت سلطات الاحتلال فى مصر بعد واقعة جنس « ١٣٠ / ١٢ / ١٨٨٥ » الانسحاب من بطن الحجر توفيرا للمتاعب وللنفقات ، ومنذ مايو ١٨٨٦ خرج الإنجليز من حلفا وتركوا بها حامية مصربة ، بينما أبقوا قوة منهم « الإنجليز » فى أسوان لمؤازرة الحامية المصرية عند الضرورة . وعلى مسافة ثلاثين ميلا جنوب حلفا امتدت منطقة تفصل بين آخر مراكز الحدود المصرية وبين « سرس » التى هى أول مراكز المهديين فى الشمال . وهذه المنطقة استمرت مسرحاً لمناوشات حدودية متعددة ؛ كما كانت تروج دائما الشائعات بأن جيشاً من الدراويش يحتشد عند « سرس » لغزو مصر .

وحاولت سلطات الاحتلال في مصر الوصول إلى تسوية لمشكلة الحدود الجنوبية بطريق المفاوضة مع المهدية . وكان في وسع الحليفة عبد الله تأمين حدوده من ناحية مصر دون حاجة إلى الدخول في حرب معها ، لو أنه قبل المفاوضة . فقد أبرمت الحكومة البريطانية مع الباب العالى اتفاقا في القسطنطينة في ٢٤ أكتوبر ١٨٨٥ لمعالجة المسألة المصرية ، كان أساساً لمهمة ترتيب مسألة الجلاء عن مصر في ظروف سيأتي ذكرها « بعثة درموند وولف » . وكان في هذا الاتفاق أن تم تحديد الموضوعات التي وافق الطرفان : بريطانيا والباب العالى ، على عثما كما نُص على أن ترسل كل من الحكومتين مندو با «أوقومسييرا » إلى مصر ليتشاور المندوب العثماني ، أحمد مختار باشا الغازي ، مع الحديو « في أفضل الوسائل لتهدئة السودان بالوسائل للهدئة السودان بالوسائل المهدئة أوفدت حكومة القاهرة إلى وادى حلفا يوسف باشا شهدى لمحاولة المفاوضة السلمية ، أوفدت حكومة القاهرة إلى وادى حلفا يوسف باشا شهدى لمحاولة المفاوضة على غزو مصر .

وفى أكتوبر ١٨٨٦ خرج عبد الرحمن النجومى من بربر قاصداً إلى دنقلة فى طريقه إلى حدود مصر ، فوصل إلى دنقلة فى نوفبر ، وأرسل مقدمة جيشه إلى «سرس» ووقعت بين الدراويش بقيادة النور الكنزى وبين حامية حلفا معركة فى ٢٨ أبريل ١٨٨٧ انهزم فيها النور الكنزى الذى مُقتل . ولكن النجومى بادر بإرسال جيش قوى لاحتلال «سرس» فى يونية ، وحضر النجومى إلى «سرس» ببقية جيشه فى ١٨٨ ديسمبر ١٨٨٧ . ومن هذا الحين بدأ الدراويش يشنون عدداً من الغارات « الغزوات » على نقاط الاستحكامات المصرية حول حلفا و بقيت «سرس» دائماً قاعدة لأعمالهم العسكرية . حتى إذا تقرر نهائياً غزو مصر – بعد انتهاء حرب الحبشة – خرج النجومى من دنقلة فى ٣ مايو ١٨٨٩ وكان قد ذهب إلى أم درمان لتلتى أوامر الغزو ، فوصل «سرس» فى ٢٢ يونية ، وزحف بالحيش جميعه على معتوقة فوصلها فى ٢٨ يونية . وعند « أرجين » شهال وادى حلفا انهزم جميعه على معتوقة فوصلها فى ٢٨ يونية . وعند « أرجين » شهال وادى حلفا انهزم

النجوى فى ٢ يوليو ولكنه استطاع الانسحاب ومواصلة الزحف إلى « بلاجه » أو « البلينة » (Belanga) على مسافة ٢٥ ميلا من « أرجين » ، واستمرت زوارق المدفعية تتعقبه فى النهر ، فوصل إلى « بلاجه » فى ١٠ يوليو ، فوقف عندها فى انتظار النجدات التى علم أنها فى طريقها إليه من الجنوب .

وفى ١٥ يوليو ١٨٨٩ وصل السير فرنسيس غرنفيل (Sir Francis W. Grenfell) سردار الجيش المصرى إلى بلاجة « البلينة » ليشرف على العمليات بنفسه . واتضح بعد عمل استكشاف لمعسكر الدراويش أن كثيرين من عسكرهم يفرون يوميا إلى الجيش المصرى ، وأن قوات النجومى صارت فى يأس شديد ، ولا مؤن لديها حتى إن العسكر يأكلون جمالهم وخيولهم وحميرهم ؛ ويعيش غير المحاربين على نوى البلح المسحوق . ولذلك بعث السردار غرنفيل باشا بكتاب إلى النجومى فى ١٦ يوليو يدعوه إلى التسليم ، ويعده بالأمان ، ويحذره من الهلاك ويتوعده إذا هو أصر على القتال . فقرأ النجومى هذا الكتاب على قواده وأجاب السردار فى فى ١٧ يوليو بانه لا يريد إلا الاستيلاء على مصر بأكلها ، ويطلب منه التسليم وأن يعتنق الإسلام ، ويذكر ه بمصير هيكس وغردون الذى سوف يكون مصير السردار كذلك إذا لم يفعل .

ووصلت النجدات إلى النجوى فى ٢٥ يوليو . فبدأ الزحف إلى الشمال ثانية فى ٢٨ يوليو بعد أن توقف فى « البلينة » ثمانية عشر يوما . وسار الجيش فى سرعة أكبر مما فعل فى زحفه الأول بالرغم من نفاد المؤن والأغذية التى لديه ، فوصل الدراويش بعد ثلاثة أيام إلى نقطة تقع على مسافة أربعة أميال جنوب قرية طوشكى .

ووصل غرنفيل إلى طوشكى فى ٣١ يوليو لتولى قيادة المعركة المنتظرة ؛ واجتمع المديه فى طوشكى حوالى ٣٦٨٥ مقاتل من المصريين والسودانيين والإنجليز مع ٨٠ مدفعاً ، وطائفة من القواد الإنجليز منهم اللواء كتشنر باشا ؛ بينها كان القائمقام ونجت بك (Wingate) من هيئة أركان الحرب . وفي ٣ أغسطس وقعت معركة

طوشكى ، وهى من المعارك الحاسمة ، استمرت خمس ساعات فقط ، وأنهزم فيها الدراويش هزيمة ساحقة فخسروا ١٢٠٠ قتيل و ٤٠٠٠ أسير . كان من بين القتلى الأمير عبد الرحمن النجوى نفسه وطفل له « سنه خمس سنوات » وجد ميتا معه ، بينها وجد طفل ثان له على قيد الحياة ، أسر ودخل فى خدمة الجيش المصرى فما بعد « هو عبد الله النجومى » .

بعد هذه الهزيمة صار احتلال « سرس » من جديد في ١١ أغسطس ١٨٨٩ وأمكن ترميم الحط الحديدى بيها وبين حلفا . وأما الدراويش فقد تقهقروا إلى الجنوب فاتخذوا مراكزهم في « سواردة » على مسافة ١٣٠ ميلا جنوب وادى حلفا و ١٠٠ ميل من « سرس » . و بقوا في « سواردة » حتى أجلوا مها في سنة ١٨٩٦ . و بهذه المعركة تكون قد تحطمت نهائياً آمال الحليفة عبد الله وتبددت أحلامه في فتح مصر . ومن ذلك الحين ، زال الحطر لعدة سنوات تالية عن حدود مصر الجنوبية من ناحية الحليفة التعايشي . ولأول مرة منذ ١٨٨٥ ساد الهدوء التام منطقة هذه الحدود الجنوبية ، وتأيدت الثقة في حسن استعداد الجيش المصرى الحديد . وقد علق « كرومر » على آثار هذه المعركة فقال :

« لقد أسفر انتصار طوشكى عن نتائج هامة ؛ فقد وخز «فقاً » هذا الانتصار فقاعة المهدية ! وأبان أن الدراويش قد لا يزالون أقوياء لأغراض الدفاع فى صحاريهم النائية وغير المضيافة ، ولكهم لم يعودوا يبعثون على الحوف كهاجمين أومعتدين. لقد أعطى هذا الانتصار الثقة للجيش المصرى والشعب المصرى ولأوروبا ؛ وأقام الدليل على أن أولئك الذين استندوا إلى ضرورة « تحطيم المهدى » فى الحرطوم ، كانوا مخطئين ؛ وأنهم مع صواب ما ذهبوا إليه من افتراض غزو الدراويش لمصر ، كانوا متغالين فى تقدير قوة الدراويش الهجومية أو العدوانية ؛ وأن الحركة المهدية كانت أقل تماسكاً وترابطاً وأقل خطورة مما كان مفروضاً أصلا أن تكون عليه » .

ولم يكن الخليفة أكثر توفيقاً في اشتباكه مع الحامية الموجودة في سواكن .

وكانت سواكن المركز الذى قررت سلطات الاحتلال البريطانى الاحتفاظ به فى السودان الشرقى . ومع أن خارج أسوار سواكن كان عثمان دقنة صاحب السلطان الكامل، فقد كان ضرورينًا أن يستولى الحليفة عبد الله على ميناء سواكن نفسها لتنمية تجارة الرقيق مع بلاد العرب ، ولأن سواكن طالما بتى بها قوات إنجليزية مصرية سوف تبتى دائماً مركزا للوثوب منه على حكومة الحليفة وتهديدها .

وعلى ذلك فقد استمرت المناوشات حول سواكن بين دقنة وحامية سواكن. وكان المحافظ الجديد، على سواكن وقتئذ الكولونيل كتشنر. ففي أوائل نوفمبر ١٨٨٧ كان قد احتل عثمان دقنة قرية « هندوب » على مسافة ١١ ميلا إلى الشمال الغربي من سواكن . فقرر «كتشنر » مباغتة دقنة في هجوم مفاجىء على معسكر الدراويش في هندوب . « ١٧ يناير ١٨٨٩ » . "ولكن هذا الهجوم لم يأت بالنتيجة المطلوبة لأن دقنة تمكن من الهرب ، ولم تلبث أن جاءته الإمدادات في الشهور التالية من أم درمان ، وأخذ يحاصر سواكن ذاتها في سبتمبر . وكان قد تعین مکان «کتشنر » محافظ آخر هو هولد سمیث (Holled-Smith) : منذ ۱۳ سبتمبر ١٨٨٨ ، فطلب الإمدادات التي جاءته من مصر . وحضر كذلك سردار الجيش المصرى « غرنفيل » ليتولى بنفسه العمليات العسكرية . وفي ٢٠ ديسمبر ١٨٨٨ التحم السردار مع عثمان دقنة في واقعة « الجميزة » – والجميزة اسم طابية كانت إلى جانب طابية أخرى هي طابية الشاطئ - لحماية آبار الماء لحامية سواكن . وفى هذه الموقعة انهزم عنمان دقنة . ولكن « غرنفيل » أوقف العمليات العسكرية باعتبار أن المعركة - كما يقول بعض الكتاب - كانت دفاعية فقط . وأما عثمان دقنة فقد انتقل إلى طوكر « في فبراير ١٨٨٩ » ، التي تقع في وسط دلتا خور بركة الغنية ، والتي يعتمد عليها المهديون في تموين جيوشهم في السودان الشرقي ، والتي إذا خرجت من أيديهم ، اضطروا إلى التخلي عن السودان الشرقي بأجمعه .

ولكن لم يحصل تغيير جوهرى خلال العامين التاليين على الموقف. وبقى

الحال على ذلك إلى أن توافرت الأسباب التي جعلت السلطات في سواكن تقرر القيام بعمل حاسم لكسر شوكة عثمان دقنة وإضعاف نفوذ المهدية في السودان الشرقي .

فقد ترتب على انتشار الدراويش حول سواكن ، ووجود طوكر في أيديهم من جهة. ، والقلابات من جهة ثانية ، بعد انتصارهم المعروف على يوحناس في مارس ١٨٨٩ – أي بقائهم أصحاب السيطرة في السودان الشرقي ، أن صارت السلطات في سواكن تواجه مشكلة خطيرة هي جواز أو عدم جواز استمرار المعاملات التجارية بين سواكن والداخل. وذلك لأن أكثر النشاط التجارى كان منصرفاً إلى نقل الأسلحة والذخائر والمؤن إلى القبائل الداخلية ؛ وكان المتوقع أن يحصل عثمان دقنة على هذه الأسلحة والمواد التي يمكن صنع الذخيرة منها . كما أنه كان هناك رأى بأن تسليح القبائل يشجع البدو على إعلان العداء ضد المهدية . ولذلك فقد سلكت السلطات في سواكن لحل هذه المشكلة طريقاً كان تارة يجيز إطلاق التجارة وتارة أخرى يطلب وقفها وذلك عندما يبدو أن قوة عنمان دقنة آخذة في الزيادة . وقد بق الحال على ذلك خلال العامين التاليين . أضف إلى هذا أن الاقتصار على امتلاك سواكن دون مراقبة بقية أجزاء الساحل شجع على نشاط تجارة الرقيق وتصدير الرقيق إلى بلاد العرب. وشكت السلطات البحرية البريطانية من تعذر مراقبة هذه التجارة في البحر الأحمر ما دامت أجزاء الساحل الأخرى بعيدة عن الرقابة . وثمة سبب ثالث هو أن القبائل المحلية كانت متذمرة من الطغيان الذي نشره عنمان دقنة . ولكنها وحدها لا تستطيع مناوأته ، وأما إذا لقيت تشجيعا من الحكومة في سواكن فمن المحتمل أن تقوم هذه القبائل بالثورة . ومع ذلك فقد نال من سمعة السلطات في سواكن بقاؤها مكتوفة الأيدى ، بينا يهزأ عثمان دقنة من دولتين : إنجلترة ومصر ، تعجزان عن الحركة وترضيان بقاء قواتهما محصورة في سواكن . وأخيراً فإنه كان من أثر توسع الإيطاليين في الساحل وفي الداخل بعد استيلائهم على مصوع ١٨٨٥ ، وبعد أن عقلوا مع الأحباش معاهدة «أتشيالى » (Uccialli) سنة ١٨٨٩ ، وإعلانهم إنشاء مستعمرة إرتريا في العام التالى — في ظروف سوف يأتي ذكرها — نقول إنه كان لهذا كله أثر في أن تزيد مخاوف الحكومة الإنجليزية من التوسع الأيطالي في السودان الشرق ، خصوصاً وأن الطليان ادعوا أن معاهدة «اتشيالي » أدخلت الحبشة بأسرها تحت حمايتهم ، وطلبوا الآن الاستيلاء على كسلا ذات الموقع الهام في منتصف الطريق تقريباً بين الحرطوم ومصوع . وعلى ذلك فقد صار يشكو السفير الإنجليزي في رومه اللورد دفرين ، في فبراير ١٨٩٠ ، من أن الطليان يحاولون الامتداد إلى النيل الأعلى والسودان . بيها أخذ «السير إفلن بارنج » في القاهرة يحذر حكومته من نفس الحطر ويبين لها في إلحاح ضرورة احتلال طوكر .

وفى سواكن صار محافظها « هولد ــ سميث » Holled Smith) ينادى بضرورة الهجوم على طوكر ، وإرغام عثمان دقنة بعد طرده منها على الارتداد والانسحاب إلى العطبرة .

وترددت الحكومة البريطانية في أول الأمر في الموافقة على خطة الهجوم هذه. لأسباب أهمها: أن إخلاء السودان كان سياسة الحكومة البريطانية ، ولا يعني سماحها بالعمليات العسكرية ضد عبد الرحمن النجومي في حدود مصر الحنوبية أنها غيرت سياستها ؛ لأن الحرب ضد النجومي إجراء دفاعي بعكس الهجوم المقترح على عمان دقنة . أضف إلى هذا أن هذا الهجوم وإن بدأ كعملية في نطاق ضيق أول الأمر فمن المتوقع لضروارت الحرب التي يتعذر التكهن بها الآن ، أن يتسع نطاقه في سلسلة من العمليات التي سوف تنقل هذا الهجوم الضيق إلى عملية عسكرية كبيرة ، ولأن هذه العمليات العسكرية تتطلب نفقات مالية طائلة ، في حين أن المالية المصرية لا تزال تمر في دور النقاهة . وهذا إلى جانب أن الجيش المصرى الجديد لا يزال في حاجة إلى التدريب . وأخيراً لأن الرأى العام البريطاني سوف يتعذر إقناعه بقبول هذا التحول المفاجئ وغير المنطق في سياسة البريطاني سوف يتعذر إقناعه بقبول هذا التحول المفاجئ وغير المنطق في سياسة ملاده في هذه المسألة .

ولكن فى بداية سنة ١٨٩١ ، 'عرف عن عثمان دقنة أنه غادر طوكر ليغزو قبائل « الحباب » الذين خرجوا على طاعته . و الحباب قبيلة كبيرة تنتشر من رأس قصار إلى مصوع . وذهب دقنة لقتالهم ومعه أكثر جنده وتلك فرصة مواتية للهجوم على طوكر . ثم إن هولد سميث ، محافظ سواكن ظل يشكو من كثرة تهريب الرقيق إلى بلاد العرب ، ومن العصابات التي تركها عثمان دقنة في «هندوب» و « تماى » لقطع الطريق ، وللتضييق على سواكن . واستأذن هولد سميث في الاستيلاء على هندوب . وعندما أذن له استولى عليها في هجوم مفاجئ في ٧٧ يناير ١٨٩١ ، ثم استولى على « تماى » في ٢ فبراير .

وقد يكون لنجاح هذا الهجوم المفاجئ على هندوب أثر فى إقناع اللورد سولسبرى رئيس الوزارة البريطانية ووزير الخارجية معا ، إلى جانب الاعتبارات التي ذكرناها ، بالموافقة على مهاجمة طوكر . فأبرق فى ٧ فبراير ١٨٩١ بالموافقة . وفى ١٩ فبراير ١٨٩١ حصل الهجوم بقيادة « هولد — سميث » على جيش عثمان دقنة في طوكر . وانهزم الدراويش هزيمة بالغة .

وكانت معركة طوكر من المعارك الفاصلة . فقد سقطت طوكر فى أيدى السلطات الحكومية فى سواكن ، فى نفس اليوم الذى سقطت فيه من سبع سنوات مضت فى أيدى الدراويش . واضطر عثمان دقنة الآن إلى الارتداد إلى العطبرة ، واتخذ مقره فى قرية «آدار أمه» (Adar ama) على مسافة ٢٠٠ ميل إلى الغرب ومن تاريخ هذه الواقعة تضعضعت قوة عثمان دقنة ، ولم يستطع استرجاعها بعد هذه الضربة التى أصابته . وسلمت القبائل ، وانفتح طريق التجارة بين سواكن وبربر ، وارتاح الرأى العام البريطانى هذه النتيجة ، ولم يحدث شىء مما كانت تخشاه الحكومة البريطانية من حيث اتساع نطاق العمليات العسكرية خصوصاً وقال «كرومر » فى تعليقة على واقعة طوكر : «إنها حققت للسودان الشرقى ما حققته واقعة طوشكى لوادى النيل ؛ فهى قد أجلت الدراويش من هذا الإقليم ، وجعلت ممكنا أن يبدأ الأصلا ، وأن تبذر بذور الحضارة ».

ولقد هدأت الأمور في السودان الشرق بعد هذه الواقعة مدة السنوات الثلاث التالية، وإلى أن اشتبكت جيوش الحليفة مع عدو جديد ظهر في هذه المنطقة، هم الطليان الذين لم يكن يتوقع الحليفة أن استيلاءهم على مصوع في فبراير ١٨٨٥ سيجعلهم بعد سنوات قليلة مصدر الحطر المباشر على حكومته في هذه الناحية ، وأن يكون نشاطهم في حالتي النجاح والفشل على السواء؛ من العوامل التي جعلت الحكومة البريطانية في النهاية تقرر استرجاع السودان.

وقصة الحطر الإيطالي في السودان الشرقي إنما هي جزء من قصة اقتسام أملاك مصر القديمة في السودان على يد الدول الأجنبية ، والتي عجزت حكومة الحليفة عبد الله عن الدفاع عنها والاحتفاظ بها .

# د ـ اقتسام أملاك مصر في السودان :

كانت الدول التي اقتسمت أملاك مصر في السودان ، وهي الأملاك التي قلنا إن حكومة عبد الله التعايشي عجزت عن المحافظة عليها – هي إنجلترة وإيطاليا وفرنسا والحبشة بين ١٨٨٢ ، ١٨٩٢ ، كما استطاع ليوبولد الثاني ملك بلجيكا أن يصل وقتئذ وفي السنوات التالية إلى تعديل حدود « ولاية الكونغو الحرة » البلجيكية التي أنشأها في أفريقية الوسطى الغربية – في بعض منها على حساب قسم من أملاك مصر في مديرية خط الاستواء .

وعلى ذلك فقد أسس الطليان على أنقاض أملاك المصريين في السودان الشرقي وساحل البحر الأحمر مستعمرة أرتريا ، وعلى الساحل الأفريقي المطل على المحيط الهندى مستعمرة الصومال الإيطالي ، واستولت الحبشة على هر ر في الظروف التي ذكرناها ، وأنشأ الفرنسيون عند باب المندب مستعمرة الصومال الفرنسي ، وراحوا يتوغلون في إقليم بحر الغزال ، بينها أنشأ الإنجليز مستعمرة الصومال البريطاني « الإنجليزي » تطل على خليج عدن ، وأسسوا في الداخل على أنقاض

مديرية خط الاستواء ، محمية أوغندة . وتمكن ليوبولد ملك البلجيك من استئجار «حاجز لادو » .

وتاريخ إنشاء كل هذه المستعمرات هو قصة ضياع هذه الأملاك المصرية .

### ا ــ الأملاك المصرية فى الصومال :

## (١) الصومال الإنجليزى :

تألف الصومال الإنجليزى من المنطقة التي تضم موانى زيلع وبلهار وبربرة على خليج عدن وهي التي استولى عليها الإنجليز منذ أن أخلاها المصريون بين عامي حامي ١٨٨٨ ، وقد مر بنا أن هرر التي ميناؤها زيلع استولى عليها منليك الثانى ملك شوى في سنة ١٨٨٧ . وفي معاهدة ٩/٢ فبراير ١٨٨٨ منليك الثانى ملك شوى في سنة ١٨٨٧ . وفي معاهدة ٩/٢ فبراير ١٨٨٨ اعترفت فرنسا بالحماية البريطانية على ساحل الصومال البريطاني ، وسوف يأتى الكلام عن هذه المعاهدة مرة ثانية في موضوع الصومال الفرنسي . ولما كانت الدول قد اتفقت في مؤتمر برلين «المادة ٢٩٨٥ من قرار برلين في ٢٦ فبراير ١٨٨٥ » على أن تقوم كل دولة بتبليغ الدول الأخرى عندما يتم لها امتلاك جزء من الأراضي أو السواحل الإفريقية غير أملاكها الراهنة ، أو بدون أن يكون لها أملاك سابقة ، أو عندما تؤسس « محمية » لها في هذه الجهات — فقد أبلغت بريطانيا الدول في ٢٠ يوليو ١٨٨٧ ، أن الساحل الصومالي ابتداء من رأس جيبوتي إلى بندر زيادة (Bender Siyada ) قد وضع تحت الحماية البريطانية . ولم تعترض دولة من الدول على هذا التبليغ .

#### (٢) الصومال الفرنسي :

والأصل فى تأسيس هذه المستعمرة ، امتلاك الفرنسيين لميناء «أو بوك » (Obok) والمنطقة المجاورة لها . وكانت الحكومة الفرنسية أوعزت إلى « هبرى لامبرت » (Henri Lambert) قنصلها فى عدن اختيار نقطة تصلح كمحطة لسفها فى هذه الجهات فابتاع ميناء «أو بوك» من مشايخها فى سنة ١٨٥٥ . وفى سنة ١٨٦٦ عقد «شيفر » (Scheffer) معاهدة مع مشايخها لامتلاكها . و « أو بوك » هذه واقعة على خليج «جون » تاجورة من خليج عدن . وفى ٩ أبريل ١٨٨٤ عقدت فرنسا معاهدة صنداقة مع سلطان ناحية أخرى فى طرف جون تاجورة تسمى (قبة الحراب ) ، وفى ١٦ سبتمبر ١٨٨٤ عقدت فرنسا معاهدة مع سلطات تاجورة « أبلغتها رسميا إلى الحكومة البريطانية فى ١١ فبراير ١٨٨٥ » ، وبمقتضى هذه المعاهدة تنازل سلطان تاجورة عن المنطقة من « رأس على » إلى «قبة الحراب » ، وفى ١٨ أكتوبر ١٨٨٤ تنازل سلطان تاجورة عن « رأس على » و « سجالو » (Sagallo) و « قبة الحراب » ، وفى ١٤٠ ديسمبر ١٨٨٤ تنازل كذلك عن أراض أخرى لفرنسا .

وأما الحطوة التالية الهامة ، فكانت تأسيس محطة أفضل في الجهة المقابلة « لأوبوك » على خليج تاجورة ، وذلك عند رأس جيبوتي (Jibuti) ، وهي نقطة تسيطر على نهاية طريق القوافل من هرر ومن الحبشة – في سنة ١٨٨٧ . وحصل الاحتكاك بين السلطات في الصومالين الفرنسي والإنجليزي ، لأن يصر الفرنسين احتلوا موقعا « = دونجاريتا » (Dongarita) على الساحل بين زيلع وبربرة ويدخل في دائرة النفوذ الإنجليزي ، فأسفر هذا الاحتكاك عن عقد اتفاق إنجليزي – فرنسي في ٢ / ٩ فبراير ١٨٨٨ لتحديد مناطق النفوذ في خليج تاجورة وعلى ساحل الصومال ، على أساس أن يتخلى الفرنسيون عن « دونجاريتا » ، أن يعترفوا بالحماية الإنجليزية على ساحل الصومال من عند خط الحدود الفاصل ،

بين الصومالين الفرنسي والإنجليزي لغاية « بندر زيادة » آخر حدود الصومال الإنجليزي الشرقية الحالية ، وذلك في نظير أن يعترف الإنجليز للفرنسيين بنفوذهم في سواحل خليج تاجورة . ولما كان هذا الاتفاق مؤسسا على اعتبار أن هذه الأراضي « ملك مباح » (Res Nullius) ، مع أن لمصر وتركيا معا حقوقا في السيادة عليها ، فقد بقى هذا الاتفاق سرًّا مكتوما لعدم إزعاج تركيا أو مصر ، ولم يذع أمره إلا فى سنة ١٨٩٤ . ومن المسلم به أن الحكومة البريطانية ما كانت تعقد أصلاهذا الاتفاق إذا كانت تعترف وقتئذ بأنه لا يزال لمصر حقوق على هذه الأراضي بعد إخلائها . ولقد أرادت إنجلترة أن تصل من اتفاق ٧/٢ فبراير ١٨٨٨ إلى تحقيق غرض آخر هو منع امتداد النفوذ الفرنسي إلى الحبشة . فتعهدت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية – في المادة الرابعة من مواد هذا الاتفاق – بأن لا تسعيا لضم هرر ، أو لوضعها تحت الحماية ؛ وأعتبرت الحكومتان أن هذا التعهد بالامتناع من جانبهما عن الضم أو الحماية لا يعني أنهما متنازلتان عن حقهما فى معارضة أية محاولات قد تقوم بها دولة أخرى للاستيلاء على هرر أو لوضعها تحت حمايتها . واعتبرت الدولتان أن استيلاء الحبشة على هرو لا يدخل في منطوق هذه المادة ، لأن الحبشة من الدول الإفريقية ، وليست دولة كبرى ، أي من الدول التي تعنيها المعاهدة .

وفى مايو سنة ١٨٩٦ وضعت هذه الأقاليم تحت إدارة موحدة ، وصارت تعرف باسم الصومال الفرنسي ، وجعلت عاصمته جيبوتي .

#### (٣) الصومال الإيطالي :

احتل الطليان بقية الساحل الجنوبي لحليج عدن بعد آخر حدود الصومال الإنجليزي عند نقطة بندر زيادة ، ثم الساحل الصومالي إلى تهر جوبا « الحب » . وبدأ احتلال الطليان عقب احتلال الإنجليز لحليج عدن ( ١٨٨٤ » . وفي فبراير ١٨٨٩ قبلت سلطنة أوبيا « في الصومال » الحماية الإيطالية ؛ وفي أبريل من

السنة نفسها قبلت في شالها سلطنة « ميجورتين » هذه الحماية . ولما كان الطليان عقدوا مع منليك معاهدة « أوتشيالي » (Uccialli) السالفة الذكر في قرية بهذا الاسم في « ٢ مايو ١٨٨٩ » ، وادعوا أنها أعطتهم حق الحماية على الحبشة ، ورفض منليك — في ظروف سيأتي ذكرها — هذا التفسير للمعاهدة وناقش ادعاءات الطليان على بلاده ، فقد صاريهتم الطليان بأن ينالوا من البريطانيين الاعتراف بحقوقهم في المنطقة المتاخمة لأملاك الآخرين ، أي في الصومال الإيطالي والاعتراف بادعاءاتهم في السودان الشرقي كذلك . ووافق البريطانيون من جانبهم على تحديد مناطق النفوذ بينهم وبين الطليان في الصومال من جهة ، وعلى إطلاق يد الطليان في احتلال كسلا والبلاد المجاورة لها حتى نهر العطبرة من جهة ثانية ، يد الطليان في احتلال كسلا والبلاد المجاورة لها حتى نهر العطبرة من جهة ثانية ، وذلك خوفا من أن تنهار حكومة الحليفة عبد الله قبل أن تكون مصر بلغت من القوة أو القدرة المالية ، ما يهيئها لاسترجاع أملاكها المفقودة . فأرادوا الاحتفاظ بالحقوق التي لمصر في هذه الجهات .

وعلى ذلك فقد أبر م اتفاقان بين إيطاليا و إنجلترة فى ٢٤ مارس ، ١٥ أبريل المما لتحديد منطقة النفوذ الإيطالى . فاتفاق ٢٤ مارس ١٨٩١ ، يرسم خط الحدود بين منطقتى النفوذ البريطانى والإيطالى ابتداء من نهر جوبا « الجب » إلى النيل الأزرق بحيث يدخل الصومال الإيطالى ومستعمرة أرتريا إلى رأس قصار ، اقصى نقطة على الساحل الأرتيرى فى الشهال ، وبحيث تدخل كذلك كسلا والمنطقة المجاورة لها لغاية نهر العطبرة ، فى دائرة النفوذ الإيطالى ، بيما تخرج قسمايو من دائرة هذا النفوذ عند أقصى حدود الصومال الإيطالى الجنوبية ، كما يخرج بطبيعة الحال من دائرة النفوذ الإيطالى الصومالان : البريطانى والفرنسى . يخرج بطبيعة الحال من دائرة النفوذ الإيطالى الصومالان : البريطانى والفرنسى . ومما يحدر ذكره أن الحكومة البريطانية ولو أنها أطلقت يد إيطاليا فى احتلال كسلا والجهات الممتدة إلى نهر العطبرة إذا دعت ضرورة الموقف الحربي إلى هذا الاحتلال ، فقد احتفظت في نفس المعاهدة بحقوق الحكومة المصرية في استرجاع هذه المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية في استرجاع هذه المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية في استرجاع هذه المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية في استرجاع هذه المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية في استرجاع هذه المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية المسرية المسرية و المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية و المنطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية و المناطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا بمجرد أن تنهيأ الحكومة المصرية و المناطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا و المناطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا و المناطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا و المناطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا و المناطقة « بما فيها كسلا » من إيطاليا و المناطقة « بما فيها كسلا » والمناطقة « بما فيها كسلا » والمناطقات المناطقة « بما فيها كسلا

لذلك. ويقول وليم لانجر (William Langer) في كتابه عن الدبلوماسية الأمبر يالية»، «الواضح أن هذا الجزء عينه من السودان كان عليه أن يحضع لنوع من المعالجة يختلف عما تعالج به مناطق البحر الأحمر الأخرى التي كان لمصر عليها نفس الحقوق القائمة. والسبب في ذلك بطبيعة الحال هو أن كسلا تقع على نهر هام ياتق بالعطبرة، وتبغى الحكومة البريطانية ويهمها أن تتمسك ببعض السيطرة عن طريق مصر على مورد الماء».

ويقول « لانجر » إن هذه الرغبة من جانب بريطانيا في إبعاد الطليان عن مر النيل تتضح من النتيجة التي وصلت إليها بريطانيا في كل اتفاقاتها مع هؤلاء ، حيث كانت هذه دائما أن تبتى دائرة النفوذ الإيطالي بعيدة بنحو المائة ميل عن أقرب مكان لمشارف هذا الهر . وعلى ذلك فقد نصت المادة الثالثة من اتفاق ١٥ أبريل ١٨٩١ على أن تتعهد الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إقامة منشآت للرى على مهر العطبرة قد ثؤثر على كمية المياه الواصلة إلى النيل .

وفى اتفاق ٥ مايو ١٨٩٤ بين إنجلترة وإيطاليا ، أمكن أن يستكمل تخطيط الحدود الذى بدأ فى الاتفاقين « البروتوكولين » السابقين بين منطقتى النفوذ الإنجليزى والإيطالى فى خليج عدن وفى الصومال . وفى معاهدة « أديس أبابا » التي أبرمهاعن الحكومة البريطانية « رنيل رود » (Rennell Rodd) مع منليك الثانى فى ١٤ مايو ١٨٩٧ – وسوف يأتى الكلام مفصلا عن هذه المعاهدة فى موضعه تعدل بمقتضى الملحق الثالث لهذه المعاهدة خط الحدود بين الصومالين الإنجليزى والفرنسي كما رسمته المعاهدة الإنجليزي والإيطالى كما رسمته المعاهدة الإنجليزية – الفرنسية « فى ٢ / ٩ فبراير ١٨٨٨ ، ثم خط الحدود بين الصومالين الإنجليزي والإيطالى كما رسمته المعاهدة الإنجليزية – الأيطالية فى ٥ مايو ١٨٩٤ ، بحيث أدخلت ضمن حدود الحبشة بلاد العيسى همر وال .

### ب ــ الأملاك المصرية في بحر الغزال وخط الاستواء :

منذ تسليم «ليبتون» (Lupton) في بحر الغزال ١٨٨٤، وانعزال أمين باشا في خط الاستواء بقيت هاتان المديريتان من الناحية العملية ، بدون حكومة . وكانت سلطة الخليفة عبد الله لا أثر لها هناك . ومن المحتمل أن الخليفة نفسه لم يكن يرحب بإنشاء عمالات في هذه الجهات البعيدة لا يلبث الأمراء الموفدون إليها حتى يستقلوا بالحكم فيها . ولذلك فقد احتفظ الخليفة بمخفر أمامي فقط في الرجاف ، اتخذ منه منى للمغضوب عليهم . وبتى الخليفة ورجال حكومته يجهلون ما يقع من حوادث في هاتين المديريتين حتى بدأت تروج الشائعات في أم درمان منذ ١٨٩٧ عن وجود أوروبيين لا يعلم أحد عنهم شيئا في هذه المنطقة .

أما هؤلاء الأوروبيون ، فى بحر الغزال فكانوا من البلجيكيين والفرنسيين الذين أرادوا التوغل فى هذا الإقليم من ناحية ، ثم كانوا من الإنجليز الذين أرادوا التوغل فى خط الاستواء .

ولقد ترتب على نشاط هؤلاء وهؤلاء أن فقدت مصر أملاكها فى هذه الجهات ــ أو جزء كبير منها ــ لحساب إنجلترة وفرنسا وبلجيكا خصوصا .

#### (Uganda Protectorate) : محمية أوغندة

يبدأ النفوذ الإنجليزى في أوغندة من وقت حمالة «ستانلي » لإنقاذ أو انتزاع أمين باشا من مديرية خط الاستواء في الظروف التي مرت بنا « ١٨٨٩ » . وعندما وصل أمين إلى زنجبار : « إلى باجامويو » (Bagamoyo) مع حمالة ستانلي رفض العودة إلى أوروبا ودخل في خدمة الحكومة الألمانية ، وعاد إلى بحيرة البرت لينشئ منطقة نفوذ ألمانية في خط الاستواء . ولكن قتله تجار الرقيق العرب في ٣٢ أكتو بر ١٨٩٢ .

وكان الألمان قد بدأوا يتوغلون في داخل أفريقية الشرقية منذ أن انتهزوا فرصة ضعف سلطان زنجبار « سيد برغش » فعقدوا المعاهدات مع طائفة من ر وساء القبائل في الداخل، وأسسوا في سنة ١٨٨٥ « شركة أفريقية الشرقية الألمانية » الأمر الذي جعل الإنجليز يؤسسون عندئذ «شركة أفريقية الشرقية البريطانية » (British EastAfrica Association) برئاسة السير وليم ما كينون (William Mackinnon) وتنافست الشركتان على مناطق النفوذ. وعقدت إنجلترة وألمانيا في ١٩ أكتو بر وأول نوفمبر ١٨٨٦ أول اتفاق لتحديد مناطق نفوذهما على حساب سلطنة زنجبار التي انكمشت حدودها إلى شريط ضيق على امتداد الساحل ، بعد أن استأجرت الشر كتان الأراضي اللازمة لهما من زنجبار. وفي اتفاق آخر في ٢ يوليو ١٨٨٧ أطلقت يد ألمانما في الأراضي الواقعة جنوب بحيرة فكتوريا ، بينا جعلت لبريطانما الأراضي الواقعة شمال البحيرة . وفي ١٨٩٠ ألغت الحكومة الألمانية الشركة الأفريقية الشرقية الألمانية ، وابتاعت من سلطان زنجبار الأراضي التي كانت تستأجرها الشركة . وفي ١٤ يونية ١٨٩٠ أبرمت ألمانيا وإنجلترة معاهدة تنازلت ألمانيا بموجبها عن سلطنة ويتو (Wito) والمنطقة الواقعة بين هذه وبين « قسهايو » ، وهي الأراضي التي كانت ألمانيا استولت عليها حديثا « ١٨٨٩ ». وبفضل هذه المعاهدة امتدت أراضي الألمان في الشهال فصار يحدها خط يمتد من الشاطئ الغربي لبحيرة فكتوريا إلى حدود ولاية الكونغو الحرة البلجيكية ، إلى الجنوب قليلا من بحيرة ألبرت . فأبعدهم هذا الخط من أقاليم النيل الأعلى . بيها فصل خط الحدود في الجنوب بين أملاكهم وبين أفريقية الوسطى البريطانية ، وهكذا تنازلت ألمانيا عن كل ادعاءاتها على أوغندة ، واعترفت بانفراد بريطانيا بحق الحماية على جزيرتي يمبا (Pemba) وزنجبار ، وبذلك قسمت نهائيـًا أراضي سلطان زنجبار .

وكان فى هذه الأثناء أن وصل أمين باشا إلى « باجامويو » مع ستانلى من خط الاستواء ، فى ٣ ديسمبر ١٨٨٩ . ورفض أمين كما عرفنا العودة إلى مصر

وأوروبا والتحق بحدمة الشركة ثم الحكومة الألمانية ، وعاد إلى « كافاللى » التى بلغها فى يوليو ١٨٩١ ليعمل على ضم مديرية خط الاستواء للشركة « أو الحكومة » الألمانية . ولكن تجار الرقيق العرب الذين ساءهم مصادرة أمين بوصفه موظفا ألمانيا لمتاجرهم وإطلاق سراح الرقيق الذى معهم وذلك فى المنطقة التى حاول أن يدخلها أمين فى دائرة نفوذه ، سرعان ما انتقموا منه بقتله فى ٢٣ أكتوبر ١٨٩٢ كما قدمنا .

على أن حادث «إنقاذ » أمين وخروج حملة ستانلي لهذه الغاية كانت أثارت الهمام الاستعماريين الألمان الذين جهزوا حملة إنقاذ لحسابهم الحاص في سنة المملا برئاسة الدكتور كارل بيترز (Karl Peters) الذي كان يرجو أن يسبق حملة ستانلي في الوصول إلى أوغندة وإنقاذ أمين . ومع أن هذه الحملة لم تنل أي تعضيد من جانب الحكومة الألمانية التي لم توافق عليها ، فقد قال عنها «كارل بيترز » : «إنها لم تكن لمجرد النزهة ، ولكنها مجهود استعماري وسياسي على نطاق واسع » . ذلك أن الاستعماريين أرادوا انتهاز الفرصة لوقف النفوذ الإنجليزي في أفريقية الشرقية والوسطى ، وكان «كارل بيترز » كبير الأمل في أن يسبق ستانلي في الوصول إلى أمين ، فيدخله في خدمة الحكومة الألمانية ، ويعتمد عليه في توسيع سلطان حكومته إلى بحيرة فكتوريا والمستعمرة الألمانية الواقعة إلى الجنوب وهي «أفريقية الشرقية الألمانية » و وبذلك يقطع على الإنجليز طريق التوسع في اللداخل ، بينها يصل سلطان الألمان إلى النيل الأعلى .

ومع أن ستانلي سبق في الوصول إلى أوغندة وإنقاذ أمين ، فقد شاهدنا كيف كادت هذه المشاريع تتحقق عندما دخل أمين فعلا في خدمة الحكومة الألمانية . أما «كارل بيترز» نفسه فقد اتجه في سيره صوب الشهال على طول الساحل حتى تخطى بهر «تانا »ثم اتجه غرباً متوغلافي الداخل. وفي مارس ١٨٩٠ كان قد بلغ أوغندة وعقد مع ملكها «موانجا» (Metesa) ابن «إمتيسا» (Metesa) معاهدة وضعت بلاد هذا الأخير تحت حماية ألمانيا .

ولكن كل هذه الجهود ذهبت سدى عندما أبرم الإمبراطور وليم الثانى مع إنجلترة فى ١٤ يونية ١٨٩٠ المعاهدة التى سبقت الإشارة إليها والتى تنازل فيها الإمبراطور عن كل ادعاءات للألمان على أوغندة . وفى اتفاق آخر فى أول يوليو ١٨٩٠ تنازل الإمبراطور كذلك عن ادعاءات حكومته على أراضى أخرى فى الداخل .

وكان معنى انتهاء هذه المنافسة على النفوذ في أوغندة وخط الاستواء من جانب الألمان أن الأمر لا يلبث حتى يخلص للإنجليز في النهاية ينشرون ويدعمون نفوذهم في هذه الجهات . وتفصيل ذلك أن انعزال أمين باشا في خط الاستواء ومحاولة إنقاذه كما أثار اهمام الألمان لتوسيع دائرة استعمارهم فى أفريقية الشرقية والوسطى ، فقد أثار اهمام ليوبولد الثانى ملك البلجيك الذي كان يحاول من مدة سابقة الاستيلاء على مديرية خط الاستواء. ولقد سبق عند الكلام من مأمورية غردون في الخرطوم « ١٨٨٤ » أن ذكرنا أن ليوبولد كان عرض على غردون الدخول في خدمته والذهاب إلى وسط أفريقية ، ووافق غردون ولم يمنعه من الذهاب سوى تقرير حكومته إرساله إلى الحرطوم ، كما ذكرنا أن من المشروعات التي عرضها غردون على حكومته أثناء حصار الحرطوم ، كان الحروج إلى الجنوب ووضع مديريتي بحر الغزال وخط الاستواء تحت حكم ليوبولد ملك البلجيك : وقضى على هذه المشروعات مقتل غردون وسقوط الحرطوم « يناير ١٨٨٥ » . ولكن لم يلبث أن جد عاملان أحييا آمال ليوبولد ، أولهما تقرير إرسال حملة ستانلي لإنقاذ أمين باشا ، وكان ستانلي في خدمة ليوبولد سنوات كثيرة ؛ وثانيهما أن شركة أفريقية الشرقية البريطانية برئاسة السير وليم ماكينون كانت عظيمة الاهتمام بفتح أفريقية الشرقية والكشف عن مجاهلها ، وكان ماكينون على وجه الخصوص يهتم بهذه المسألة اهماما كبيرا ، فجمعت هذه الرغبة في التوغل في أفريقية بينه وبين ال**ملك ليوبوله . و**كان السير وليم ماكينون يسعى منذ سنة ١٨٨٥ لاستئجار ممتلكات سلطان زنجيار في الداخل ،

ويضع مشروعا لبناء سكة حديدية تبدأ من « ممبسة » على الساحل وتنتهى عند بحيرة فكتوريا .

وعلى ذلك فقد كان بين هؤلاء الثلاثة إذاً ليوبولد ، ما كينون ، ستانلي على أن تم تنظيم حملة ستانلي لإنقاذ أمين باشا . وكان من بين عروض ستانلي على أمين أن يبقي هذا الأخير في إدارة خط الاستواء تابعا لحكومة ولاية الكونغو الحرة البلجيكية . وعندما رفض أمين هذا العرض ، تقدم إليه ستانلي بعرض آخر هو أن يقوم أمين بإدارة المديرية في خدمة شركة أفريقية الشرقية البريطانية . ولم ينفذ شيء من هذا الاقتراح الثاني بسبب ما ظهر من عجز أمين الذي كان قد فقد كل نفوذ له على رجاله ؛ وقد أرغم ستانلي « أمينا » حينئذ على الانسحاب مع الحملة إلى الساحل . فلم تسفر إذاً كل هذه المجهودات التي اقترنت بحملة الإنقاذ إلا عن شيء واحد فقط : هو أنها تركت مديرية خط الاستواء أرضا لا يملكها أحد لو أنها وقعت في قبضة الدراويش لكان مصيرها مصير سائر أقاليم السودان التي خضعت لسلطان الخليفة عبد الله . ولكن الخوف كان من أن تقع هذه الأراضي في يد دولة أوروبية كبرى ، حيث كان معروفا أن دعاة أن تقع هذه الأراضي في يد دولة أوروبية كبرى ، حيث كان معروفا أن دعاة الاستعمار الألمان يعتمدون على الحملة التي أرسلوها برئاسة «كارل بيترز » وهي الحملة التي سبق الكلام عنها — لإنقاذ أمين ، في بسط حماية ألمانيا على مديرية خط الاستواء « بما في ذلك أوغندة » .

ولذلك فقد تقرر إرسال الكابتن فردريك لاجارد (Frederick Lugard) مُن قبل شركة أفريقية الشرقية البريطانية ــ الذى أعارته إياها وزارة الحربية الإنجليزية ــ ليعقد مع ملك أوغندة معاهدة لإدخال بلاده تحت الحماية البريطانية .

فى أوائل مايو ١٨٩٠ وصل «لاجارد» إلى ممبسة ، وفى ٦ أغسطس غادرها إلى الداخل ، ولحص « لاجارد » تعلماته فى قوله :

« إنه كان مطلوبا منه أن يعرض على « موانجا » ضمانات للسلام في مملكته ، وأن يجعله يؤمن بسلطان وقوة الشركة ، وأن يضغط عليه ضغطا متصلا لغرض

الحصول على السيطرة والإشراف على كل الشئون المتعلقة بالبيض في البلاد». وفي ٢٦ ديسمبر ١٨٩١ ضغط « لاجارد » على ملك أوغندة « موانجا » حتى جعله يوقع في « منجو » (Mengo) – مقر موانجا – على معاهدة وضعت أوغندة تحت حماية بريطانيا . واستطاع «الاجارد» أن ينشي في المنطقة بين بحيرتى ألبرت إدوارد وألبرت عددا من المراكز التي وضع فيها حاميات من الجنود الذين كانوا تركوا خدمة أمين باشا ــ وذلك فى كافاللى ، وعلى حدود الأونيورو ، وفی روباجا وغیرها . ثم قضی « لاجارد » علی الحزب الکاثولیکی – وکانت الكاثوليكية والبر وتستاننتية انتشرت في أوغندة نتيجة لنشاط الرسالات التبشيرية ــ الذَّى اصطدم مع البروتستنت الموالين لإنجلترة (Wa-Ingleza) في يناير ١٨٩٢ فأوقع الأهلون مذبحة كبيرة بمواطنيهم الكاثوليك في ٢٤ يناير من هذا العام . وكان الحزب الكاثوليكي (Wa-Fransa) هو الحزب الموالى لفرنسا . وعقد « لاجارد » المعاهدات مع كبار الزعماء المحليين لرفع علم الشركة. وفي ٣٠ مارس ١٨٩٢ عقد مع « موانجا » ، وبوصفه مندوبا عن شركة أفريقية الشرقية البريطانية معاهدة في كمبالا (Kampala) أو منجو تعهدت الشركة بموجبها أن تقوم بحماية مملكة أوغندة واعترف « موانجا » بسيادة الشركة . ولكن هذه المعاهدة لم يتم التصديق عليها . وفي ١٦ يونية ١٨٩٢ غادر « لاجارد » أوغندة فوصل إلى « ممبسة » في أول سبتمبر ، وغادرها في ١٤ سبتمبر إلى لندن عن طريق السويس حيث قصد إلى القاهرة أولا ليتوسط لدى الحكومة المصرية لتدفع المرتبات المتأخرة للذين بقوا معه من جنود أمين باشا وغيرهم فى مديرية خط الاستواء . ولم ينجح « لاجارد » في هذا السعى . وأخيراً وصل إلى لندن في ٣ أكتوبر ١٨٩٢ .

وأثارث عودة « لاجارد » والحملة الواسعة التي قام بها من أجل التمسك بأوغندة مسألة أوغندة بحذافيرها ، حيث كانت الحكومة البريطانية قد صارت وقتئذ مرغمة على التفكير جديا في احمال أن تحل الحكومة محل شركة أفريقية الشرقية

البريطانية في إدارة أملاك تمتد من « ممبسة » إلى النيل الأبيض وتبلغ مساحتها ٣٠٠,٠٠٠ ميل مربع .

وكانت شرقية أفريقية الشركة البريطانية فيأثناء ذلك قد أعلنت في بوليو ١٨٩١ أنها سوف تضطر إلى الانسحاب من أوغندة ، لأنها لم تقدم على احتلال أوغندة في سنة ١٨٩٠ ـ كما قالت \_ إلا بسبب الزحف الألماني من جهة ، وبسبب ضغط الحكومة البريطانية على الشركة من جهة أخرى . أما الآن فهي عاجزة عن الإنفاق على إدارة تكلفها سنو بأ من أربعين إلى خسين ألف من الجنبهات. وعندئذ تدخل جماعة المبشيرين فأقرضوا الشركة أربعين ألفا من الجنبهات لتستمر في أعمالها سنة أخرى تنهي في ٣١ ديسمبر ١٨٩٢ . ورأت حكومة المستر غلادستون « في حكومته الأخيرة» ، وكان وزير خارجيتها اللورد روزبرى (Rosebery) ضرورة التمسك بأوغندة ، ليس فقط لمنع الزحف البلجيكي والفرنسي والألماني في النيل الأعلى وفي نهر الكونغو ، بل ولأن السير ريجنالد ونجت (Reginald Wingate) ضابط المخابرات في الجيش المصرى كان قد وضع مذكرة في أبريل ١٨٩٢ يين فها الأضرار التي تعود على مصر من التخلي عن أوغندة من جهة ، ويلح في ضرورة العمل على استرجاع السودان من جهة أخرى. وفي ٣٠ سبتمبر ١٨٩٢ قررت الحكومة البريطانية أن تتحمل نفقات احتلال أوغندة لغاية ٣١ مارس ١٨٩٣ وذلك إلى أن تتمكن في أثناء ذلك من الحصول على معلومات وافية في الموضوع . وقر رت إرسال السير جيرالد بو رتال (Gerald Portal) قنصلها العام في زنجبار ليقوم بالفحص المطلوب في أوغندة .

وكانت تعليات السير جيرالد بورتال: « أن يضع تقريرا عن أفضل الوسائل للمعاملة، أو لتناول شئون هذه البلاد، إما عن طريق (أو بواسطة) زنجبار أو بوسيلة أخرى. أى إبداء الرأى فيما إذا كان من الأوفق أن تحل الحكومة محل الشركة. وكان من الواضح أن النتيجة التي سوف يصل إليها « بورتال » من حيث التوصية

بإنهاءعهد الشركة وإعلان الحماية البريطانية على أوغندة ، كانت أمرا مفروغامنه . وترك بو رتال زنجبار في أول يناير ١٨٩٣ ، فوصل إلى « منجو » عاصمة أوغندة ومقر « موانجا » في ١٧ مارس ١٨٩٣ ، وبعد إقامة حوالي أسبوعين أي فى أول أبريل ١٨٩٣ أنزل علم الشركة ورفع مكانه العلم البريطاني في كامبالا وفى ٢٩ مايو ١٨٩٣ أبرم « بورتال » مع « موانجا » معاهدة نهائية كانت الثالثة فى ترتيب المعاهدات التي عقدت مع موانجا ــ وضعت أوغندة تحت الحماية البريطانية . وأخذ « بورتال » يبعث بالتقارير المطولة إلى حكومته عن الأحوال السائدة في أوغندة : من ناحية التجارة حيث كان من المنتظر أن تصبح أوغندة سوقا كبيرة لاستهلاك المصنوعات الأوروبية، ومن ناحية نشاط التبشير للمسيحية . وكان من رأى « بورتال » أن انسحاب البريطانيين من هذه البلاد ، إنما يؤدى إلى قيام حرب دينية مهلكة بين حزبي الكاثوليك والبروتستنت. وفي آخر تقاريره من زنجبار ، في أول نوفمبر ١٨٩٣ ، لخص « بورتال » آراءه في ضرورة احتفاظ الإنجليز بأوغندة . فقال إنها ذات موقع استراتيجي عظيم الأهمية لأنها تسيطر على شواطئ بحيرة فكتوريا الشهالية والغربية ، وتحكم المدخل الوحيد تقريباً إلى بحيرتى ألبرت وألبرت إدوارد ، وتسيطر على مساقط مياه نهر النيل ، وهي كذلك المفتاح الطبيعي لكل حوض النيل وأغنى بقاع أفريقية الوسطى . أما إذا انسحبت إنجلترة وتخلت عن أوغندة فإن دولة أخرى ، ومن المحتمل أن تكون هذه ألمانيا ، سوف تستولي عليها ، وبذلك تفقد انجلترة كل هذه الأراضي الشاسعة التي حفظها الاتفاق الإنجليزي ــ الألماني « المبرم في أول يوليو ١٨٩٠ » والحاص بتحديد مناطق النفوذ في هذا القسم من القارة الأفريقية . ووقوع أوغندة تحت سيطرة إحدى الدول الأخرى معناه امتداد سيطرة هذه الدولة حما ليس فقط على أوغندة والجهات الملاصقة لها مباشرة، بل سوف تشمل كل البلاد المجاورة والبحيرات العظمي وحوض النيل والطرق الطبيعية الكبيرة للمواصلات في الداخل. إن السيطرة على أوغندة يعنى استعلاء النفوذ ، والتفوق التجارى في أغنى أجزاء

أفريقية وأكثرها سكاناً في خلال سنوات قليلة .

هذا التقرير أذاعته الحكومة الإنجليزية فى ١١ أبريل ١٨٩٤ ، وفى اليوم التالى أعلنتهذه الحكومة قرارها بأن تعلن الحماية رسميا على أوغندة ( ١٢ إبريل ١٨٩٤ ) . وقد صدر إعلان هذه الحماية رسميا فى ١٨ يونية ١٨٩٤ .

وكان « بورتال » عندما رفع العلم البريطاني على أوغندة (في أول أبريل ١٨٩٣) طلب من حكومته إرسال بعض الضباط البريطانيين الملمين باللغة العربية ليتولوا الإشراف على إدارة البلاد ، فاختارت الحكومة أربعة كان منهم الكولونيل السير هنرى كولفيل (Sir Henry Colville)، وهو الذي خلف «بورتال» فها بعد في إدارة المحمية . قال « كولڤيل » إنه جاءته برقية في ٤ أغسطس ١٨٩٣ من وزارة الحربية الإنجليزية تسأله إذا كان يقبل العمل تحت إمرة السير جيرالد بورتال في أوغندة . وفي ٣١ أغسطس كان «كولڤيل » وزملاؤه قد وصلوا إلى زنجبار . ثم لم يلبثوا أن بارحوها في ٤ سبتمبر ، فدخلوا كامبالا (أو منجو) عاصمة أوغندة في ١٠ نوفمبر ١٨٩٣ . وبدأ «كولڤيل» بإخضاع كباريجا (Kabarega) ملك أونيورو ، فأرسل في بداية ١٨٩٤ الماجور أ(وين) لمطاردته ؛ وتعقبه « أو ين » في كل مكان حتى أفنى قوته ، وضم أجزاء واسعة من مملكته إلى أوغندة وأنشأ سلسلة من المحطات المحصنة بين بحيرتى فكتوريا وألبرت وبناء على تعليمات من « كولڤيل » أرسل « أوين » اثنين من ضباطه : ( الماجور كاننجهام) (Cunningham) ، والملاز مفاندلور (Vandeleur) ليرفعاالعلم البريطاني على وادلاي فغادر الضابطان «كيبرو» (Kibero) «على بحيرة ألبرت» في ٨ يناير ١٨٩٥ ورفعا العلم البريطاني على « وادلاي » التي أقاما بها بضعة أيام ثم غادراها إلى « الدفلاي » \_ واودلاي والدفلاي في مديرية خط الاستواء القديمة \_ ومن (الدفلاي) عادا إلى « هوما ) (Hoima) مركز القوات البريطانية في أونيورو . وكان ( كولڤيل) منذ مايو ١٨٩٤ قد تسلم رسمياً إدارة محمية أوغندة الجديدة خلفاً للماجور ماكدونالد(Macdonald) الذيكان السير جيرالدبورتال،

عهد إليه مؤقتاً بإدارة الأعمال في أوغندة عند مبارحته لها ..وفي ٢٧ أغسطس المعهدة مدقت المعهدة مدقت عقد (كولڤيل) مع (موانجا) في كامبلاً معاهدة صدقت عليها الحكومة البريطانية في ٤ يناير ١٨٩٥ تأكدت بموجبها المعاهدة التي عقدها السير جيرالد بورتال مع «موانجا» في ٢٩ مايو ١٨٩٣.

أما (ما كدونالد) فقد عاد مرة ثانية على رأس حملة جديدة إلى أوغندة غادرت بومباى فى الهند فى ١٨ يونية ١٨٩٧ ووصلت إلى (ممبسة) فى ٩ يوليو ، وبعد ثلاثة شهور وصلت الحملة إلى أوغندة ، وعملت على تدعيم الحماية بهزيمة (موانجا) بهاثيناً ، فى يناير من العام التالى (١٨٩٨) ، ثم (كباريجا) ؛ ووقع كلاهما فى الأسر ، واستمرت عمليات «ما كدونالد» إلى مايو ١٨٩٨ ، وكان السبب فى إرسال (حملة ما كدونالد) أن الإنجليز قرروا الزحف على فاشودة فى السبب فى إرسال (حملة ما كدونالد) أن الإنجليز قرروا الزحف على فاشودة فى المهرب للوصول إليها قبل حملة الكولونيل مارشان (Marchand) الفرنسي – فى ظروف سوف يأتى ذكرها – . وتقرر أن يكون هذا الزحف من الشمال من دنقلة التى استرجعها المصريون والبريطانيون بقيادة كتشنر منذ ١٨٩٦ (واحتلال دنقلة كان فى ٢٣ سبتمير ١٨٩٦) ، ومن الجنوب ، فى الوقت نفسه ، من أوغندة ؛ واستقر الرأى على أن يكون الزحف من الشمال وليس من الجنوب ، على أقاليم النيل الأعلى .

على أن الذى نريد ملاحظته الآن ، هو أن فى سنة ١٨٩٨ كان قد تم توطيد أركان الحماية البريطانية على أوغندة ، بالدرجة التى أمكن بها أن يوضع موضع الاختبار ما سبق أن أشار إليه كثيراً السير جيرالد بورتال فى تقريره إلى حكرمته ، عن ضرورة التمسك بأوغندة وعدم الانسحاب منها ؛ ونعنى بذلك أهمية أوغندة الاستراتيجية كقاعدة يمكن منها امتداد السيطرة البريطانية على حوض وادى النيل .

وأما حدود هذه المحمية البريطانية الحديدة محمية أوغندة - فقد أمكن تخطيطها على الوجه التالى:

1 - في ١٨ يونية ١٨٩٤ ، أعلنت الجماية إلبريطانية على أوغندة . على أن تشمل هذه المحمية ، على أساس معاهدة السير جيرالد بورتال مع (موانجا) في ٢٩ مايو ١٨٩٣ ، الأراضى الآتية : الأراضى المعروفة باسم أوغندة الأصلية والتي تحدها الأراضى المعروفة باسم أو زوجا (Usoga) ، أونيورو (Unyoro) ، أنكولى (Ankoli) ، كوكى (Koki) . وصدر بذلك بلاغ من وزارة الحارجية نشرته جريدة (لندن غازيت) (London Gazette) في ١٩ يونية ١٨٩٤ . وتضمن هذا البلاغ إعلان الحماية على أوغندة ، أو وضع مملكة أوغندة تحت ماية جلالة ملكة بريطانيا بموجب معاهدة ٢٩ مايو ١٨٩٣ ؛ كما تضمنت النشرة ذكر الأراضى التي تتألف مها المحمية بالصورة التي أوضحناها . ٢ - في ١٥ يونية ١٨٩٥ ، أصدرت وزارة الحارجية بلاغاً آخر نشرته أيضاً جريدة (لندن غازيت) بتاريخ ١٨ يونية ١٨٩٥ ، جاء فيه : «أن الأراضى التي تقع في أفريقية الشرقية تحت نفوذ بريطانيا العظمى ، وموقعها بين عمية أوغندة والساحل ، وبين بهر جوبا والحدود الشهالية لمنطقة النفوذ الألماني ، والتي لم تكن قد دخلت بعد تحت الحماية البريطانية ، صارت بمقتضى هذا البلاغ موضوعة تحت حماية جلالة ملكة بريطانيا » .

٣- فى ٣٠ يونية ١٨٩٦ أصدت وزارة الحارجية كذلك بلاغاً نشرته جريدة (لندن غازيت) ، جاء فيه ، «أن أراضى أونيورو مع ذلك الجزء من منطقة النفوذ البريطانى الذى يقع إلى الغرب من أوغندة وأونيورو ، والذى لم يكن بعد قد أدخل فى محمية أوغندة ، صارت بمقتضى هذا البلاغ موضوعة داخل حدود محمية أوغندة – وهى التى تشمل كذلك (أوزوجا) والأراضى الأخرى الواقعة إلى الشرق – وتحت إدارة مندوب وقنصل جرال جلالة الملكة المعين لهذه الحمية ».

وهكذا تكون حدود محمية أوغندة ، وحدود أفريقية الشرقية البريطانية ، وهي المحمية التي تدخل ضمنها محمية أوغندة ذاتها قد تحددت أو خططت

نهائيًّا من كل الجهات ، ما عدا الجهة المتصلة بحوض النيل ، حيث بقيت الحدود في هذه الناحية تسير في خط واحد مع الحدود التي ينتهي إليها عرفاً حوض نهر الكونغو .

#### : (Lado Enclave) حاجز لادو

لم يفقد ليو بولد الثانى ملك البلجيك الأمل فى التوسع صوب حوض النيل. فقد امتد النفوذ البلجيكى فى حوض الكونغو ، ووافق مؤتمر برلين (١٨٨٤) الذى نظر فى تقسيم مناطق النفوذ بين الدول فى أفريقية وتنظيم الملاحة فى بهرى الكونغو والنيجر ، على إنشاء (ولاية الكونغو الحرة) The Congo Free State تتحت سيادة ملك بلجيكا (ليو بولد الثانى) ، ووافق البرلمان البلجيكى على إنشاء هذه (الولاية) تحت سيادة الملك البلجيكى فى أبريل ١٨٨٥ ، ولقد شاهدنا كيف أن ليو بولد أراد استخدام (غردون) فى توسيع أملاك الكونغو ، ثم انهاز فرصة إرسال (ستانلى) فى الحملة لإنقاذ أمين باشا ليضم إليه مديرية خط الاستواء ، ولكن ليو بولد استطاع بعد ذلك أن يرسم حدود هذه (الولاية الحرة) الجديدة ، وبعد أن نجح فى توسيع رقعها كذلك ، بأن عقد طائفة من المعاهدات مع وبعد أن نجح فى توسيع رقعها كذلك ، بأن عقد طائفة من المعاهدات مع البورتغال ، والفرنسيين والإنجليز على الوجه التالى :

مع البورتغال: معاهدة بين البورتغال وولاية الكونغو الحرة فى ١٤ فبراير ١٨٨٥ ثم أخرى فى ١٥ مايو ١٨٩١، ثم ثالثة فى ٢٥ مارس ١٨٩٤، فاعترف البورتغال، فى شمال النهر (الكونغو)، بتبعية حاجز كابيندا (Kabinda Enclave) لولاية الكونغو، كما اتصلت (الولاية) بالشاطئ الأيسر للنهر عند «متيدا» (Matédi) بيما بقى كل شاطئ النهر للولاية.

مع فرنسا: اتفاق فى ٢٣ إبريل ١٨٨٤ ، واتفاق آخر فى ٥ فبراير ١٨٨٥ ، ثم معاهدة فى ٢٩ أبريل ١٨٨٧ لتخطيط الحدود بين ولايتى الكونغو الحرة ، ومستعمرة الكونغو الفرنسى على طول مجرى نهر الأوبانجى (فرع نهر الكونغو الغربي)، ثم في ١٤ أغسطس ١٨٩٤. وكان البلجيكيون لتحقيق أطماعهم في مديريتي خط الاستواء وبحر الغزال قد تجاوزوا الحدود التي رسمها اتفاق مؤتمر برلين ( نوفمبر ١٨٨٥) ثم معاهدتهم مع فرنسا (بين فرنسا وولاية الكونغو ) في ٢٩ أبريل ١٨٨٧. فقد أرسلوا حملة بقيادة قان كركهوڤن (٧an Kerckhoven) في سبتمبر ١٨٩٠ استطاعت التوغل حتى وصلت إلى النيل واحتلت الدفلاي في سبتمبر ١٨٩٠ استطاعت التوغل حتى وصلت إلى النيل واحتلت الدفلاي الشهال فاحتلت جملة مراكز بين عامي ١٨٩١ ، كما تقدمت في الوقت نفسه حملات أخرى نحو الشهال فاحتلت جملة مراكز بين عامي ١٨٩١ ، ومن حدود دارفور وحفرة النحاس في عام ١٨٩٤. وعلى ذلك تجاوز البلجيكيون خط عرض أربع درجات الذي تعين في الاتفاقات السابقة ، ومدوا مراكزهم على الشاطئ الأيمن لنهر الأوله (الولى) (Ouellé) (الذي هو امتداد لنهر الأوبانجي ) حتى خط عرض خمس درجات . وفي معاهدة ١٤ أغسطس ١٨٩٤ بين فرنسا وولاية الكونغو الحرة ، ثبت أقدام البلجيكيين في هذه الجهات ، وصار لولاية الكونغو الحق في التوسع شهالا وشرقاً مسافة أخرى ، وتعهدت ولاية الكونغو بعدم احتلال أية أراض في شهال لادو .

مع إنجلترة: كانت أولى الاتفاقات ، معاهدة بين الكونغو الحرة وشركة افريقية الشرقية البريطانية ، وقعت فى لندن فى ٢٤ مايو ١٨٩٠ عرفت باسم (معاهدة ماكينون) نسبة للسير وليم ماكينون رئيس الشركة . اعترفت الشركة بموجبها بحقوق ولاية الكونغو الحرة فى السيادة إلى الغرب من خط يمتد من الطرف الجنوبى الغربي لبحيرة ألبرت ، ويسير شهالا على طول النيل إلى لادو . بينها اعترفت حكومة الكونغو الحرة بحقوق السيادة للشركة على شريط من الأرض عرضه خسة أميال يمتد من الشاطئ الجنوبي لبحيرة البرت إدوارد إلى الطرف الشمالى للحرة تنجانيقا .

وفى ١٢ مايو ١٨٩٤ عقدت حكومة الكونغو الحرة [ أى عقد ليوبولد بوصفه

صاحب السيادة على ولاية الكونغو] اتفاقاً مع إنجلترة ، أجرّت إنجلترة بمقتضاه (أولا): لولاية الكونغو الحرة [ليوبولد وخلفائه] بمقتضى المادة الثانية من الاتفاق، منطقة كبيرة من بحر الغزال تقع بين خطى ٣٠، ٢٥ درجة شرقاً ، وخطى عرض ١٠، ٤ درجة شمالا ؛ (ثانياً): إلى ليوبولد الثانى شخصياً ولمدى الحياة فقط ، أى بصفة مؤقتة ، المنطقة من بحر الغزال أيضاً التى تقع على الشاطئ الأيسر للنيل من عند ماهاجى (Mahagi) على الشاطئ الغربى الشهالى لبحيرة ألبرت ، إلى فاشودة . على أن تسترجع إنجلترة هذه المنطقة عند وفاة ليوبولد . وفي مقابل ذلك أجرت ولاية الكونغو الحرة لإنجلترة شريطاً من الأرض (معبراً) من بحيرة إدوارد إلى بحيرة تنجانيقا ، أى مسافة درجتين ونصف درجة عرضية تقريباً ، بعرض ٢٥ كيلومتراً . وهكذا كما قال «دارسي » (Darcy) — «تنازلت إنجلترة لولاية الكونغو عن كل بحر الغزال ، وعن نصف حوض الأوبانجي ، الذي لم يرفرف عليه إطلاقاً العلم البريطاني » . وكان ضباط بلجيكيون في الوقت الذي عقدت فيه معاهدة ١٢ مايو ١٨٩٤ هذه ، يزحفون على الأوبانجي العليا ويحتلون فعلا بعض المراكز في إقليم بحر الغزال .

وقد احتجت فرنسا على هذه المعاهدة الإنجليزية – البلجيكية ، لأنها متناقضة مع الاتفاقات الدولية التى حصلت فى مؤتمر برلين ١٨٨٤ ، ومع فرنسا فى ١٨٨٥ وفى ١٨٨٧ ، بشأن تخطيط الحدود وتقرير حياد الكونغو فى قرار برلين ١٨٨٥ ؛ ولأن بلجيكا نفسها قد تقرر حيادها فى معاهدة لندن ١٨٣١ بصورة دائمة ؛ ولأن حقوق مصر فى السيادة على هذه المناطق فى بحر الغزال ومديرية خط الاستواء ثابتة بمقتضى الفرمانات العنهانية ، ومعترف بها دوليناً . وضغط «هانوتو » الاستواء ثابتة بمقتضى الفرمانات العنهانية ، ومعترف الملك ليوبولد ليتنازل عن (الإيجار) ونظم (دلكاسى) (Delcassé) بوصفه وزير المستعمرات الفرنسية حملة بقيادة الكولونيل «مونتى» (Delcassé) لطرد البلجيكيين إذا دعا الحال ، فاضطر ليوبولد للتسليم ، وانسخب الضباط البلجيكيون من الأويانجى العليا ، التى ليوبولد للتسليم ، وانسخب الضباط البلجيكيون من الأويانجى العليا ، التى

فصلت من الكونغو الفرنسي وجعلت إدارة منفصلة وقائمة بذاتها ، وبقيت حملة (موني ) على قدم الاستعداد ، بيما تألفت حملة أخرى بقيادة « ليوتار » (Liotard) لم تعرف التعليات الصادرة إليها وقتئذ ولكنها أذيعت بعد ذلك بأربع سنوات عند ما وجه البرنس هنرى دورليان (Henri D'Orleans) خطاباً مفتوحاً لمسيو دلكاسي نشرته جريدة ألطان (Temps) في ٢١ نوفبر ١٨٩٨ جاء فيه : أن الكولونيل (موني ) الذي وضع في سنة ١٨٩٤ على رأس حملة مكلفة بالزحف من الكونغو إلى النيل الأبيض ، سأل الحكومة أن تعهد بمهمة إلى البرنس هنرى دورليان هي أن يذهب البرنس من طريق الحبشة ببعثته للالتقاء بالكولونيل (موني ) . وكان الهدف هو أن تحتل القوات الفرنسية الزاحفة من الشرق والغرب فاشودة .

هذا الضغط إذاً من جانب فرنسا جعل ممكناً أن تعقد فرنسا مع ولاية الكونغو الحرة اتفاقاً (Agreement) في 14 أغسطس 1498 نالت فرنسا فيه تعديلا في صالحها للحدود بين أملاكها في أفريقية الاستوائية وولاية الكونغو الحرة البلجيكية ، وتعهدت ولاية الكونغو بأن تخلى في أقرب وقت ممكن الأماكن أو المراكز التي كانت تعوق تقدم الزحف الفرنسي وهي في حفرة النحاس ، بنجاسا (Bangassa) رفاى (Zemio) ، وتنازلت عن احتلال إقليم بحر الغزال ، وفي نظير ذلك تعهدت فرنسا بعدم معارضة استئجار الكونغو البلجيكي (ليوبولد) (لحاجز لادو) بمقتضى المعاهدة الإنجليزية البلجيكية في ١٢ مايو ١٨٩٤ . و بموجب اتفاق آخر في ه فبراير ١٨٩٥ في باريس اعترفت ولاية الكونغو لفرنسا بحق الارتفاق على الأملاك البلجيكية في حالة التنازل عن هذه الأملاك للغير ، علاوة عن أنها تعهدت في الوقت نفسه بعدم التنازل للغير دون مقابل عن كل علاوة عن أملاكها هذه نفسها (أي ولاية الكونغو الحرة البلجيكية) ، وذلك أو جزء من أملاكها هذه نفسها (أي ولاية الكونغو الحرة البلجيكية) ، وذلك بمناسبة انتقال ولاية الكونغو الحرة إلى دولة بلجيكا في ٩ يناير ١٨٩٥ .

أما المعاهدة البلجيكية الإنجليزية في ١٢ مايو ١٨٩٤ فقد أوجدت إذاً ما صار يعرف باسم (حاجز لادو) (Lado Enclave). وقد لحص « ارثر سيلفا هوايت » (White) نتائج كل هذه الاتفاقات في قوله : « إن الأثر المتجمع من كل هذه الترتيبات إنما هو لإعطاء ولاية الكونغو الحرة منفذاً إلى النيل الأعلى بين ماهاجي (على بحيرة ألبرت) ولادو بموجب إيجار يستمر مدة حكم الملك ليوبولد ، كرئيس (أو عاهل) لهذه الولاية الحرة ، على أن ينتهى العمل بهذا الإيجار بعد ذلك إلا فيا يخص المنطقة التي مساحها ٢٥ كيلو متراً عند ماهاجي ، وأما بقية هذا الإقليم فمتروك تماماً ضمن دائرة النوذ البريطاني ».

فى ١٦ يوليو ١٨٩٨ احتل القومندان هنرى (Commendant Henri) باسم ولاية الكونغو الحرة (لادو) ؛ وقبل هذا التاريخ احتل (الرجاف) القومندان «شالتان » (Chaltin) الذى اشتبك مع عربى دفع الله عامل الحليفة عبد الله على بحر الحبل فى واقعة فى ١٥ فبراير ١٨٩٧ انهزم فيها دفع الله ، وأجلى من الرجاف فذهب إلى بور واحتل البلجيكيون مكانه ، وفى يونية ١٨٩٨ دعم «شالتان » احتلاله للرجاف ولم يكن البلجيكيون قد احتلوا منطقة (حاجز لادو) قبل ذلك . وأما الحافز على احتلالها الآن فكان (حادث فاشودة) الذى نشأ من احتلال الكولونيل مارشان لها على نحو ما سيأتى ذكره .

ومما تجدر الإشارة إليه أن إنجلترة عند ما عقدت معاهدة ١٢ مايو ١٨٩٤ مع ولاية الكونغو الحرة ، اجتفظت لمصر بحقوقها فى حوض النيل الأعلى .

وعند ما أراد البلجيكيون تنفيذ معاهدة ١٢ مايو ١٨٩٤ ، أذنت لهم إنجلترة باحتلال ( حاجز لادو ) ، على شريطة أن لا يعتدوا على بحر الغزال .

وقد أدى احتلال البلجيكيين لحاجز لادو (١٨٩٨) إلى حدوث متاعب كثيرة بعد ذلك مع حكومة السودان ، ولقد أمكن تسوية هذه المشاكل فى اتفاق أخير عقد فى لندن فى ٩ مايو ١٩٠٦ ، نص على إعادة حاجز لادو إلى إدارة حكومة السودان فى خلال ستة شهور من وفاة الملك ليو بولد . وبالفعل لم يلبث أن أعيدت هذه المنطقة لحكومة السودان فى ١٦ يونيه ١٩١٠ بعد حوالى ستة شهور من وفاته .

## ج ـ الأملاك المصرية في ساحل البحر الأحمر والسودان الشرقي :

### ( ا ) ارتريا وكسلا :

بدأ التغلغل الطلياني في ساحل البحر الأحمر والسودان الشرقي عند ما ابتاعت شركة روباطينو الإيطالية للملاحة (.Rubattino ShippingCo) من أحد الشيوخ المحليين منطقة صغيرة من الأراضي الصحراوية على الساحل (ساحل الدناقيل أو الدناكل) بالقرب من قرية عصب (أو آصاب) عند مضيق باب المندب ( جون آصاب ) وذلك في نوفمبر ١٨٦٩ بمبلغ ٨١٠٠ ريال ماريا تريزا ، بطريق أحد الآباء الطليان في هذه المنطقة الأب سابيتو (Sapeto) الذي تمكنت الشركة بواسطته أيضاً من ابتياع الأراضي المجاورة لعصب في سنتي ١٨٧٩ ، ١٨٨٠ من سلطان رهيطة ( أو راحيتا ) . وقد احتجت الحكومة المصرية على هذه الصفقات باعتبار أنها متعارضة مع ما لمصر من حقوق في السيادة على هذه الجهات ، ولكن من غير طائل . وفي سنة ١٨٨١ تعين مقيم إيطالي في عصب ؛ بينها حاول الطليان في السنة نفسها أن يفتحوا من ميناء آخر على ساحل الدناقيل نفسه هو (بيلول) طريقاً إلى الداخل يخترق بلاد تجره (Tigrai) . ولكن الحملة أو البعثة التي قامت لهذه الغاية وقعت في كمين أعده لها الأحباش وقضي عليها. وفي سنة ١٨٨٢ انتقلت ملكية عصب من شركة رو باطينو إلى حكومة إيطاليا . وفى نفس السنة نجح الكونت ( « أنطونللي » (Antonelli) في عقد معاهدة مع منليك الثاني ملك شوى (Shoa) لفتح طريق إلى أسواق شوى . ولكن بعثة أخرى لفتح الطريق إلى (تجره) بالرغم من موافقة ملك تجره يوحنا الرابع عليها ، لم تلبث أن لقيت نفس المصير الذي لقيته بعثة سنة ١٨٨١ . وعلى ذلك فقد انهى الأمر بأن أرسلت الحكومة الإيطالية قوات عسكرية لاحتلال عصب ؟ نزلت بها واحتلتها فعلا في يناير ١٨٨٥ . ولم يكن منتظراً أن يقف نشاط الحكومة الإيطالية بعد ذلك عند احتلال عصب وكفي .

فقد راقب الطليان استفحال الثورة المهدية ، واهتموا اهمهاماً زائداً بسير الحوادث في السودان الشهر في خصوصاً ، وقد رأينا في أواخر سنة ١٨٨٤ كيف أن الكونت نيجرا (Nigra)السفير الإيطالي في لندن سأل اللورد جرانڤيل عن موقف الحكومة الإنجليزية إذا قام الطليان باحتلال مصوع ، وكيف أن « جرانڤيل » أجاب في الرسالة التي بعث بها إلى السفير الإنجليزي في رومة في ٢٢ ديسمبر ١٨٨٤ : أن الحكومة البريطانية لا يثير اهتمامها احتلال زولا أو بيلول أو مصوع لأن هذه المواني وقد تخلت عنها مصر إنما تعود لتركيا ، والطليان أن يتفقوا بشأنها معالبابالعالى . وقد ذكرنا ، أن الطليان بناء على هذا التبيلغ ، بادروا باحتلال مصوع في ٥ فبراير ١٨٨٥ بقوة عسكرية من حوالي الألف ؛ وبعد اسابيع قليلة لم يلبث ان أحتل الطليان موقعين في الداخل هما : أوتمولو (Otumlo) ، مونكالو (Monkullo) . وفي نوفبر أتم الطلبان احتلالهم العسكري لمصوع ، وغادرت بقايا الحامية المصرية مصوع عائدة إلى السويس (ومصر). ولم يلبث ان أشتبك الطليان بعد ذلك في معارك مع الأحباش عندما أرادوا التوغل في الأراضي الداخلية وراء مصوع ، [ يقصدون ( ساتى )(Sahati) على مسافة ٢٠ ميلامن مصوع ، ثم (وا) WA على مسافة ٢٥ ميلا جنوباً على الساحل ] . وتوسطت بريطانيا في الخلاف بين الطليان والأحباش بناء على رغبة النجاشي يوحنا الرابع ــ وكان هذا كما عرفنا قد عقد معاهدة عدوة في ٣ يونية ١٨٨٤ مع الإنجليز – وفي أكتوبر ١٨٨٧ قررت الحكومة الإنجليزية إرسال جيرالد بورتال لهذه الغاية ، من القاهرة؛ وقابل « بورتال» يوحنا في أشانجي (Ashangi) في ديسمبر ١٨٨٧ . ولكن لم يمكن الوصول إلى حل لتمسك النجاشي بحقوقه فى المنطقة المتنازع عليها فعادتالبعثة أدراجها ووصلت إلى السويس فى ٣١ ديسمبر ١٨٨٧ وعلى ذلك فقد حشد الطليان قواتهم عند (ساتى) في أبريل ١٨٨٨ . ولكن الأحباش بعد أن وقفوا أمامهم وجهاً لوجه لمدة أسابيع قليلة ، قرر يوحنا الانسحاب، دون قتال، وذلك لمشغولياته في الداخل، ولمناعة موقع الطليان.

وفي أثناء ذلك ، كان الكونت « أنطونللي » قد أبرم اتفاقاً مع منليك الثاني ملك شوى في أكتوبر ١٨٨٧ ، ليقف هذا على الحياد إذا قامت الحرب بين الطليان والنجاشي يوحنا في نظير أن يمده الطليان بالأسلحة ، وكان يوحنا قد عهد إلى منليك بالدفاع عن الجهات الغربية ضد جيش الخليفة عبد الله ، ولكن هذا أخفق في وقف هجوم الدراويش في يناير ١٨٨٨ ، وقد رأينا كيف أن ( أبا عنجة ) تمكن من نهب ( غندار ) وحرقها ( في فبراير ١٨٨٨ ) ، مما أثار شكوك يوحنا حتى إنه اتهم منليك بالحيانة . فتوترت العلاقات بين (تجره) و (شوى) – أى بين يوحنا الرابع (تجرة) ومنليك الثانى (شوى) ، وطلب منليك من الطليان مرة أخرى أن يمدوه بالسلاح ، وسافر « أنطونللي » إلى رومة لبحث هذه المسألة ، وتحرج مركز يوحنا الذي كان الطليان من أمامه ، ومنليك من ورائه والدراويش بجيوشهم على جناحه ، والمقاطعات الواحدة بعد الأخرى تنحاز إلى منليك الذي كان يتزايد مركزه قوة خصوصاً بسبب مؤازرة الطليان له . ولكن أيام يوحنا كانت معدودة ، إذ أنه لم يلبث أن جرح جرحاً مميتاً في واقعة القلابات في ٩ مارس ١٨٨٩ ، وهي المعركة التي انتصر فيها المهديون بقيادة الزاكي طمل. وتبع ذلك أن نودي بمنليك نجاشيًّا ( أي ملك الملوك) على الحبشة واعترف به جميع الرؤوس ما عدا الرأس منغاشيا « مانغاشا » (Mangasha) ابن يوحنا غير الشرعي ، والرأس ألوله (Alula) في تيجره ، وعلى ذلك فقد صار من المتوقع أن تلعب إيطاليا دوراً هامًّا في النزاع المتوقع على العرش بين تيجرة وشوى . وكان الكونت « انطونللي » في هذه الأثناء قد رجع من رومة في يناير ١٨٨٩ يحمل تعلمات من حكومة ,كريسي (Crispi) بأن يعقد معاهدة صداقة مع منليك على أساس أن يتنازل منليك عن كل الأراضي المرتفعة (الهضاب) في الداخل ، وأن يرسل سفارة إلى رومة ، ووافق منليك على هذه الشروط وطلب من الطليان بدوره أن يساعدوه ضد منافسيه في ( تجرة ) .

وفى ٢ مايو ١٨٨٩]عقد منليك الثاني مع الكونت أنطونللي معاهدة ( اتشيالي)

في قرية بهذا الاسم ، رسمت حدود الأملاك الإيطالية بصورة تدخل في نطاقها جزءاً من الهامسين ( الحماسين ) وأكيل جوتزه ( Akkele Guzai ) . ونصت المادة الله من المعاهدة – وهي المادة التي كان تفسيرها مثار النزاع فيا بعد بين إيطاليا والحبشة – على أن ملك الحبشة قد يجوز له أن يستخدم الحكومة الإيطالية في تصريف شئونه الخارجية . وقد أوفد منليك ، أقدر رجاله الرأس مكونن (Makonnen) وكان قريباً له كذلك إلى رومة حيث استطاع ما كونن في أول أكتوبر المحكومة الإيطالية بالسيادة إلى المعاهدة جعلت أكثر تأكيداً ووضوحاً اعتراف الحكومة الإيطالية بالسيادة التي للنجاشي منليك على الحبشة ، من ناحية ؛ ثم الحكومة الإيطالية بالسيادة التي للنجاشي منليك على الحبشة ، من ناحية ؛ ثم اعتراف منليك نفسه بحقوق ملك إيطاليا في السيادة على « الأملاك الإيطالية في البحر الأحمر » ، والتي كانت تمتد في الداخل ، على نحو ما أراد الإيطاليون ، والذين بادروا بتنفيذه ، إلى نهر المارب (أوخور القاش) .

وكان الطليان استولوا على سنهيت ورفعوا على قلعتها العلم الإيطالى فى يوليو ١٨٨٨ ، وفى ٢ يوليو ١٨٨٨ ، وفى ٢ يوليو ١٨٨٨ أعلنوا السيادة الإيطالية على مصوع ، وفى ٢ أغسطس أعلنوا حمايتهم على « زلا أو زولا» (Zula) — جنوب مصوع . فاحتلوا الآن « كيرن » (Keren) فى ٢ يونيه ١٨٨٩ ( عاصمة بوغوص ) ، ثم أسمرا فى ٣ أغسطس، وزحفوا على قرُرع (Gura) ، واحتلوا المواقع الهامة فى الجنوب حتى حد نهرى المارب وبليسا (Belesa) .

وفى ٦ نوفهبر ١٨٨٩ توجمنليك نجاشيًّا على الحبشة . وفى أول يناير ١٨٩٠ صدر مرسوم من ملك إيطاليا بإنشاء مستعمرة أرتريا (الاسم مأخوذ من التسمية اللاتينية للبحر الأحمر أو الأرتيرى (Mare Erythraeum) كما عرفه الجغرافيون الرومان) وفى يوليو ١٨٩٠ احتل الكولونيل (باراتيرى) (Baratieri) (غوردات) (Agordat) بعد هزيمة المهديين .

لكن لم يلبث أن قام الحلاف بين الطليان والأحباش حول تفسير المادة ١٧ من معاهدة (اتشيالي). وذلك عند ما فسرت الحكومة الإيطالية عبارة قد يجوز

لمنايك أن يستخدم ، بأنها «سوف يستخدم» ، أى عليه أن يستخدم الحكومة الإيطالية في تصريف شئونه الحارجية ، ومعنى ذلك إن إيطاليا تفرض حمايتها على الحبشة ، وقام النزاع عند ما أخذ منليك يدخل في مفاوضات مع الدول من غير أن « يستخدم » الحكومة الإيطالية ، وسيطاً في هذه المفاوضات فجاء ( أنطونللي ) إلى الحبشة في بعثة ثالثة ، هذه المرة للاحتجاج على منليك الذي تمسك بحقه في المفاوضة مباشرة مع الدول على أساس أن المادة السابعة عشرة إنما جعلت استخدام الحكومة الإيطالية مسألة اختيارية فقط كما يفهم ذلك من النص الأمهري وهو النص المتفق على اعتماده في تفسير المعاهدة . ولم تسفر جهود ( أنطونللي ) عن النبحة واستمرت الحلافات على حالها ، إلى أن أعلن منليك في فبراير ١٨٩٣ أن نتيجة واستمرت الحلافات على حالها ، إلى أن أعلن منليك في فبراير ١٨٩٣ أن معاهدة ( أتشيالي ) صارت منتهة .

وفى السنوات القليلة التالية اشتبك الطليان فى معارك عديدة مع الأحباش من ناحية أخرى .

ففيا يتعلق بالدراويش، أرسل الخليفة عبدالله في أوائل ١٨٩٣ الزاكي طمل إلى القضارف كي يوقف الطليان الذين يمدون حدودهم في أرتريا جنوباً وغرباً. وفي أغسطس استبدل الخليفة بالزاكي طمل أحد قواده الآخرين (أحمد ودعلي) خطة الذي كلفه بوقف زحف الطليان على كسلا . فاتخذ (أحمد ودعلي) خطة التوغل من القضارف في أرض أرتريا حتى بلغ (أغوردات) في منتصف الطريق بين كسلا ومصوع) . ولكن الكولونيل أريموندي » (Ariomondi) انتصر على الدراويش في واقعة (أغوردات) انتصاراً باهراً في ٢١ ديسمبر ١٨٩٣ وقتل أحمد ودعلي ، وانهز م فلول الدراويش إلى كسلا ، فعزل الخليفة عامله على كسلا وكان حامد على ، وهو أخ لأحمد ودعلي — وعين مكانه (أبا قرجه) ، كما أرسل جيشاً بقيادة (أحمد فضيل) ، وهو من أقارب الخليفة إلى القضارف تعزيزاً له . وعول الطليان على مباغتة هذه القوة الجديدة فاستأذنوا الحكومة المصرية في فتح كسلا. وحشدالكولونيل « باراتيري » — الجديدة فاستأذنوا الحكومة المصرية في فتح كسلا. وحشدالكولونيل « باراتيري » — (Sabderat) ، وزحف على « سبدرات » (Sabderat)

الواقعة على مسافة قريبة من شرق كسلا ، وباغت كسلا بهجوم مفاجئ عليها فاحتلها عنوة فى ١٧ يوليو ١٨٩٤ . وفر (مساعد قيدوم) ، والذين نجوا من القتل أو الأسر إلى القضارف وإلى أم درمان . وبقيت كسلا فى أيدى الطليان حتى سلموها إلى الحكومة المصرية فى ١٩ / ٢٦ ديسمبر ١٨٩٧ .

وأما في الحبشة ، فقد استطاع «باراتيرى» هزيمة الرأس «منغاشيا» (Mangasha) في واقعة «رواتيت» (Roatit) في ١٤ يناير ١٨٩٥، وتوغل الطليان تدريجيًّا في الجنوب، فاحتلوا المواقع الآتية وحصنوها : أديجرات (Addigrat) ما كالى (Makalle) ، أمبا آلاجي (Amba Alagi) ولكن الأحباش أوقعوا بالطليان هزيمة بالغة في (أمبا آلاجي) في ٧ ديسمبر ١٨٩٥ بيما تقدم منليك صوب الشمال لمؤازرة الرأس (منغاشيا) ضد الطليان ، وضرب الرأس منغاشيا الحصار على الطليان في (ما كالى). وقد سلمت هذه في ٢٣ يناير ١٨٩٦.

ووصلت فى هذه الأثناء النجدات العظيمة من إيطاليا ، فقرر (باراتيرى) بعد تردد طويل الزحف صوب (عدوه) بالقوة التى لديه ؛ وكانت هذه حوالى ١٦,٠٠٠ مقاتل ، وفى أول مارس ١٨٩٦ اشتبك الطليان مع الأحباش فى واقعة (عدوه) التى انهزم فيها الطليان هزيمة ساحقة (٤٠٠٠ قتلى ، ٢٠٠٠ أسرى) ، وكان من بين قتلاهم القائدان (Arimondi) « أريموندى » و (Albertone) « دابورميدا» بينها وقع فى الأسر قائد آخر هو « ألبرتونى» (Albertone) .

وكان بعد هذه الهزيمة الفاصلة أن أرسلت إيطالياً إلى أديس أبابا بعثة لعقد الصلح مع منليك ، برئاسة الماجور « نيراتزيني » (Nerazzini) أبرمت معه معاهدة صداقة وسلام جديدة في ٢٦ أكتوبر ١٨٩٦ ، تضمنت إلغاء معاهدة (أتشيالي) والاعتراف باستقلال الحبشة استقلالا كاملا ، ورسمت الحدود بين أرتريا والحبشة عند الحط النهري «مارب بيليسا – مونا» (Mareb-Belesa-Mona) وفي ١٨٩٨ سمى أول حاكم مدني لمستعمرة إرتريا .

وعمل الطليان على تثبيت أملاكهم في أرتريا بعقد طائفة من الاتفاقات

مع بريطانيا ومصر (وحكومة السودان) والحبشة لتخطيط حدود المستعمرة ، وذلك بين عامى ١٧٨٧ ، ١٩٠٨ على الوجه التالى :

١ ــ مذكرات متبادلة في مايو ١٨٨٧ بين إنجلترة وإيطاليا بشأن جعل رأس قصار الحد الفاصل بين منطقتي النفوذ والمراقبة لهاتين الدولتين على ساحل البحر الأحمر .

٢ – بروتوكول روما فى ٢٤ مارس١٨٩١ بين إيطاليا وبريطانيا – الحاص بالأقاليم الممتدة من الشاطئ الأفريق الشرق على المحيط الهندى ، إلى النيل الأزرق : أى بلاد الجالا والسومال ، والحبشة ، خارج أملاك مصر القديمة فى السودان .

٣ ــ بروتوكول روما فى ١٥ أبريل ١٨٩١ بين بريطانيا وإيطاليا ــ لتعيين
 مناطق النفوذف أفريقية الشرقية. وللغرض نفسه اتفاق آخر بتاريخ ٧ ديسمبر ١٨٩٨.

٤ - بروتوكول روما فى ٥ مايو ١٨٩٤ بين بريطانيا وإيطاليا - وبموجبه أعطيت هر ر إلى إيطاليا ، بينها أخذت بريطانيا زيلع وبربره ، (وكل هذه أراض مصرية).

اتفاقان لتخطيط الحدود بين خور بركه والبحر الأحمر ، أحدهما بتاريخ القاهرة فى ٧ يوليو ١٨٩٥ ، بين مصر وإيطاليا .

٦ ـــ وثيقة تنازل من جانب إيطاليا عن قلعة كسلا إلى مصر بتاريخ كسلا
 في ٢٥ ديسمبر ١٨٩٧ .

٧ ــ اتفاق بين حاكم سواكن (محافظها) ــ يمثل الحكومة المصرية ، والحاكم المدنى في مستعمرة أرتريا (يمثل الحكومة الإيطالية) لتخطيط الحدود الشهالية لمستعمرة أرتريا بين مصر وإيطاليا بتاريخ أسمرة في ٧ ديسمبر ١٨٩٨.

٨ - اتفاق بشأن تخطيط الحدود بين السودان المصرى الإنجليزى وأرتريا في «سبدرات» (Sabderat) في أول يونية ١٨٩٩ .

٩ ــ اتفاق لتخطيط الحدود بين السودان المصرى الإنجليزى وأرتريا من (سبدرات) إلى « تودلك » (Todluc) ــ بتاريخ تودلك فى ١٦ أبريل ١٩٠١ ، والمعدل باتفاق بين بريطانيا وإيطاليا والحبشة بتاريخ ١٥ مايو ١٩٠٢ .

١٠ – التخطيط المتفق عليه بواسطة لجان الحدود الإيطالية والبريطانية لتصحيح الحدود بين السودان المصرى الإنجليزى ومستعمرة أرتريا في « أمبريجا » (Umbriga) في ١٨ فبراير ١٩٠٣.

۱۱ – محضر موقع عليه من مندوبين عن السودان المصرى الإنجليزى ، وأرتريا لتصحيح الحدود بين جابى (Gabie) ، كيلى (Keli) ، تللنيت (Tellenait) بتاريخ كارورا (Karora) في ۱۹ يناير ۱۹۰۶ .

۱۲ ــ معاهدة بين الحبشة وإيطاليا في ۱۰ يوليو ۱۹۰۰ وأخرى في ۱٦ مايو ۱۹۰۸ لتخطيط الحدود بين الحبشة وأرتيريا .

وهكذا أمكن بفضل هذه الاتفاقات تخطيط حدود مستعمرة أرتريا ، ويتبين منها أن أكثر هذه المستعمرة يتألف من أراض مصرية : بوغوص ( أعيدت إلى يوحنا في معاهدة ٣ / ٦ / ١٨٨٤ ) – مصوع ، زولا ( الأولى أعلنت إيطاليا سيادتها رسميًّا عليها في ٧ / ١٨٨٨ ) ، والثانية أعلنت حمايتها عليها في ٧ / ١٨٨٨ ) – كيرين ( احتلت في يوليو ١٨٨٨ ) – كيرين ( احتلت في بوليو ١٨٨٨ ) .

# مصر واسترجاع السودان

## ا ــ سياسة الاحتلال البريطاني ــ الوجه الثالث [ استرجاع السودان ] :

مرت سياسة الاحتلال البريطاني في المسألة السودانية حتى الآن في دورين أولهما : دور استطلاعي حيث كان غرض الحكومة الإنجليزية معرفة حقيقة الحالة في السودان قبل اتخاذ قرار نهائي فها يجب أن يكون عليه موقفها من ثورة المهدى ؛ وثانيهما : كان دوراً تقريريًّا بمعنى أن الحكومة الإنجليزية بعد أن درست الحالة في السودان وصلت إلى قرار بشأنه ، أما هذا القرار فكان إخلاء كل هذه البلاد ما عدا سواكن التي تمسكت الحكومة البريطانية بها للأسباب التي ذكرناها في موضعها ، وقد نجم من تقرير الإخلاء مقتل غردون وضياع السودان وقيام حكومة الخليفة عبد الله ، واقتسام الدول أملاك مصر في السودان ، وتعرض حدود مصر الجنوبية لتهديد الدراويش ، الذي لم يوقفه إلا هزيمة عبد الرحمن النجومي في طوشكي (٣ أغسطس ١٨٨٩) . ولقد ظلت سياسة الاحتلال البريطاني أثناء هذا الدور وحتى بعد الانتصار على الدراويش في طوشكي ملتزمةً خطة الدفاع ضد الثورة المهدية : - الدفاع عن حدود مصر الجنوبية ، والدفاع عن سواكن في الحدود الشرقية . حتى إن الاشتباك الذي حصل مع عثمان دقنة وهزيمة هذا الأخير عند طوكر ( في ١٩ فبراير ١٨٩١) ، وإن كان في مظهره عملية هجومية، فقد شاهدنا كيف ترددت الحكومة البريطانية كثيراً قبل أن تأذن يه؛ وكان الغرض منه تهدئة الحالة في سواكن وتأمين الحدود في هذه الناحية، أي أنه كان أساساً عملية دفاعية .

على أنه في الوقت الذي كانت سياسة الحكومة البريطانية نحو السودان

(أى نحو المهدية) مؤسسة على الدفاع ، كانت تتجمع الأسباب ـ تدريجيا ـ تلك التى اضطرت هذه الحكومة تغيير سياستها فى المسألة السودانية من خطة الدفاع ، كنتيجة لازمة لإخلاء السودان ، إلى خطة الهجوم : مهاجمة حكومة الحليفة عبد الله وتقويض عروشها عند ما صارت سياسة الاحتلال البريطاني فى هذا الدور الجديد ؛ استرجاع السودان وإنهاء سيطرة المهدية .

والعوامل التي أدت إلى هذا التغيير ، أي إلى تقرير استرجاع السودان كثيرة ، أولها أن الحكومة البريطانية قد تغيرت تدريجيا سياستها نحو احتلا مصر ذاتها بحيث أن هذا الاحتلال بعد أن كان ينظر إليه كإجراء مؤقت ، لم تلبث أن صارت تنظر إليه الحكومة البريطانية كإجراء مستديم ، أو على الأقل كاحتلال سوف يطول أمده كثيراً عن المدة التي كانت مقدرة له ، ولقد استتبع بقاء الاحتلال ، من وجهة النظر البريطانى ضرورة أن تتوفر الأسباب لإنعاش مصر اقتصاديا ، بعد انتشالها من وهدة الإفلاس ، ولدعم ماليتها - وهذا من الأغراض الرئيسية التي جاء الاحتلال أصلا لتحقيقها ، والأمر الذي وجب على الاحتلال ، وقد اطمأن البريطانيون إلى البقاء طويلا في مصر ، أن يحرص على تحقيقه أكثر من أى وقت مضى . ولا يسع الاحتلال حينئذ أن يترك السودان في يد حكومة قوية معارضة لمصر تتهدد سلامة مصر وأمنها ، وتتحكم في مياه النيل ، فتؤذى أعمال الرى التي كان يتوقف علمها إنعاشها ؛ أو أن يترك الاحتلال السودان في يد حكومة ضعيفة لا تلبث أن تغير علها الدول الطامعة في السودان في عصر السباق على اقتسام أفريقية ؛ فتتحكم حينئذ فى مياه النيل دولة أوروبية من المؤكد أنه سوف يكون في مقدورها أكثر من حكومة التعايشي السيطرة على توزيع مياه النهر بالطرق الفنية والهندسية المجهولة للمهديين . ولقد توافرت إلى جانب هذا عوامل أخرى سوف بأتى ذكرها في حينه.

وتبدأ السياسة البريطانية تتغير نحو الاحتلال في مصر ، في نفس الوقت الذي كانت تعمل فيه هذه السياسة نفسها للتمسك بقرار إخلاء السودان .

فقد تسبب عن سقوط الخرطوم ومقتل غردون (يناير ١٨٨٥) ثم وفاة محمد أحمد المهدى بعد ذلك بقليل ( يونية ١٨٨٥ ) أن بدا لكثيرين أن العوامل التي ربطت الاحتلال في مصر بمجريات الحوادث في السودان ، قد زالت ؛ وأن في وسع البريطانيين أن يعيدوا النظر من جديد في سياستهم نحو مصر ، حيث كان من المتوقع أن تنصرف المهدية إلى تدبير شئونها الداخلية ، وأن ينتهي تهديدهم لحدود مصر الجنوبية . ولم يكن الإنجليز يجهلون أن احتلالهم عند ما بدأ في سنة ١٨٨٢ كان احتلالا مؤقتاً ، وأن ظروفاً دولية معينة هي التي ساعدتهم على الانفراد باحتلال مصر ، وأن الاحتلال ما كان يستند على أي أساس قانوني في (خديوية) لا يزال للباب العالى حق السيادة الشرعية عليها ، وأن الحوادث في السودان هي التي ضغطت على يد الاحتلال في مصر ؛ ثم زودته بالمبرر أو الذريعة اللازمة لبقائه ؛ وأن الواجب يقتضيهم وقد ظهر ( بعد مقتل غردون ووفاة المهدى) أن هذا الضغط لا بدأن يخف أو يزول ـ ولو أن هذا لم يكن صحيحاً كما رأينا \_ أن يعيدوا النظر في موقفهم من « الاحتلال » وأن يعملوا لإيجاد حل للمسألة المصرية بالتعاون مع تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر . وساعد على إمكان إعادة النظر في موقف بريطانيا أن وزارة غلادستون التي جرت كل هذه الحوادث في مصر والسودان في عهدها: ـ الاحتلال والثورة المهدية ــ لم تلبث أن سقطت في يونية ١٨٨٥ ، وخلفتها وزارة من المحافظين برئاسة اللورد سولسبرى ، فقررت هذه معالجة المسألة المصرية بالصورة التي يمكن بها استرضاء الباب العالى ، حلا للأزمة التي أوجدوها مع تركيا احتلالهم لمصر ، والأمر الذي أثار ضدهم كذلك الشعور الإسلامي ، وخصوصاً شعور مسلمي الهند ، في وقت أصيبت فيه سمعتهم بأضرار بالغة بسبب عجزهم عن إنقاذ غردون ومقتل هذا الأخير وسقوط الحرطوم ، بينما كان كل وادى النيل في حالة من الثورة في أحد شطرية والاضطراب والقلق السياسي والديني في الشطر الآخر . وكانت حكومة الحديو توفيق في مصر مكر وهة لاستنادها على الحراب الإنجليزية. وأرادت حكومة اللورد سولسبرى استرضاء فرنسا وروسيا ، وقد عارضتا السياسة الإنجليزية معارضة شديدة ، وخشيت حكومة سولسبرى أن تتحد أوروبا بأسرها في معارضة النظام القائم في مصر ، ثم إنه كان أيضاً على حكومة سولسبرى أن تختار بين أحد أمرين : إما أن تتحمل مسئوليات الإدارة بأكملها وتقوم بسداد كل المطالب المالية في مصر ، وإما أن تتهيأ للجلاء عن البلاد بشرط ضهان مشترك يحصل بالاتحاد مع الباب العالى لتأمين سلامة مصر ؛ ولم تكن حكومة سولسبرى مستعدة لأن تتحمل كل المسئوليات الأدارية والمالية في مصر .

لكل هذه الأسباب إذاً ، أوفدت الحكومة البريطانية السير هنرى درموند وولف (Sir Henry Drummond Wolff) في بعثة إلى القسطنطينية والقاهرة ليتعاون مع الباب العالى في إيجاد حل للمسألة المصرية بمعاونة تركيا ، فقد صدرت تعليات اللورد سولسبرى إلى درموند وولف في ٧ أغسطس ١٨٨٥ ؛ وهي تعليات مما تجدر ملاحظته بشأنها أنها تضمنت إلى جانب الوصول إلى اتفاق مع الباب العالى بشأن النظام القائم في مصر على أساس تحديد موعد للجلاء في سنوات معينة ، ضرورة النظر بالاشتراك مع الباب العالى كذلك في الوسائل التي يمكن بها إعادة الهدوء والنظام إلى السودان .

ففيا يتعلق بمصر ، قالت التعليات ، إن الحكومة تريد أن تعترف \_ وبكل ما يحمله الاعتراف من معنى \_ بمركز السلطان العثمانى كصاحب السيادة الشرعية على مصر بموجب المعاهدات ، وغير ذلك من الترتيبات أو المواثيق ذات القوة فى حكم القانون الدولى ؛ وأنها ترى أن السلطة التى للسلطان على قسم كبير من العالم الإسلامى الواقع تحت حكمه سوف تزيد تأكيداً باعتراف يجيء بمركزه الشرعى بالنسبة لمصر ؛ وأن الغرض من المباحثات المزمعة مع تركيا هو الوصول إلى تحديد موعد للجلاء عن مصر بعد مدة محددة وللاتفاق على عودة الاحتلال ثانية ، وفى هذه المرة بالاشتراك مع تركيا ، في ظروف معينة .

وفيها يتعلق بالسودان ، قالت التعليات إن تعاون السلطان ضرورى فى نظر

الحكومة البريطانية للمحافظة على النظام فى الأجزاء الأخرى من الأراضى المصرية التي لم يعد يحميها الجنود المصريون ؛ وإن الحكومة البريطانية ترى واجباً عليها أن تعمل ما وسعها العمل لتهدئة السودان ولاستتباب النظام به ؛ وإن التعاون العسكرى من جانب السلطان ضرورى للحصول على نتيجة فى هذه المسألة ؛ أما إذا رفض السلطان العثماني التعاون فى ذلك ، فسوف تجد الحكومة البريطانية نفسها فى حل من أية التزامات تمنعها من الالتجاء إلى وسائل أخرى من أجل الدفاع عن السودان واستقرار النظام به ، ومن هذه الوسائل الاعتماد على تأسيس حكومة وطنية أو الاستعانة بمعونة أجنبية . ولا يجب أن يفوت على السلطان أن الالتجاء إلى أى واحد من هذين الإجراءين من شأنه إضعاف ، وليس تقوية الرابطة التي تربط مصر بتركيا » .

ولقد قال السير (أوكلاند كولفن) تعليقاً على هذه التعليات الحاصة بالسودان والمعطاة للسير درموند وولف ، إن معناها – بغير اللغة المستخدمة في الدبلوماسية الإنجليزية : إغراء السلطان حتى يوافق على أن يأخذ على عاتقه تحطيم الحليفة ؛ فإذا تردد السلطان ، فعليه أن يتوقع حينئذ أن يؤسس الإنجليز حكومة من عناصر محلية في السودان قد تكون على غير ما يهوى السلطان، أو إذا صرف الإنجليز النظر عن ذلك ، فإنهم قد يعملون لإقناع إحدى الدول الأجنبية بأن تقوم بعملية إعادة النظام في السودان.

ومهما يكن من شيء ، فقد كان واضحاً أن الحكومة البريطانية متمسكة بسياسة الإخلاء فيا يتعلق بالسودان ، وأن الذي يعنيها هو تأمين حدود مصر وسلامة هذه البلاد من ناحية السودان ، سواء باشتراك تركيا معها في هذه المسألة ، أو بإقامة حكومة وطنية في السودان – غير حكومة الحليفة ، أي من عناصر مسالمة ، أو بأن تعهد بمهمة إعادة النظام في السودان – وذلك لتأمين مصر دائماً – إلى دولة أجنبية أخرى . وتأمين مصر وسلامتها من ناحية السودان في كل هذه الأحوال ضروري لإمكان تقرير الجلاء عن مصر ذاتها ، وشأنه في

ذلك شأن الاعتبارات الأخرى الحاصة بإدخال الإصلاحات اللازمة لاستقامة المالية المصرية وإنعاش الحياة الاقتصادية بها ، ثم الاطمئنان على الاستقرار في مصر من جهة ، وعدم تعرض مصر لغز وأجنبي من جهة أخرى .

ووصل السير درموند وولف إلى الآستانة فى ٢٢ أغسطس ١٨٨٥ ، وفى ٢٤ أكتوبر ١٨٨٥ وقع اتفاقاً (Convention) مع الباب العالى تقرر بمقتضاه أن تفحص الدولتان الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بإعادة تنظيم الحيش المصرى بالتعاون مع الحديو ؛ وبإدخال التعديلات التى قد يبدو أنها ضرورية وفى حدود الفرمانات ، على كل فروع الإدارة المصرية بشأن أحسن الطرق الكفيلة بإعادة الهدوء والسكينة بالوسائل السلمية إلى السودان ؛ كما صار الاتفاق على ضرورة موافقة الباب العالى على كل ارتباطات أو اتفاقات دولية يعقدها الحديو ، وما دامت هذه غير متناقضة مع الامتيازات التى تضمنتها الفرمانات .

وكان على المندوب العثماني أن يتشاور مع الحديو بشأن أحسن الوسائل لإعادة الهدوء والسكينة إلى السودان ، على أن يطلع زميله الإنجليزى على مفاوضاته في هذه المسألة ، بينما كان على المندوب الإنجليزى أن ينظر في كل المسائل المتعلقة بإصلاح الإدارة وذلك بالتعاون مع زميله العثماني ومع الحديو ، وكان على هذين المندوبين بمجرد اطمئنانهما إلى حسن سير الأمور في مصر واستقرار الحكومة بها ، أن يقدم كل منهما إلى حكومته تقريراً بما يراه ، وتتدارس الحكومتان عندئذ في موضوع إبرام اتفاق ينظم جلاء الجنود البريطانيين عن مصر في موعد مناسب .

ووصل درموند وولف إلى القاهرة في ٢٩ أكتوبر ١٨٨٥ ، وأما المندوب العثماني ، الغازى أحمد مختار باشا فقد وصلها في ٢٧ ديسمبر من العام نفسه . ثم عاد « وولف » إلى لندن في أواخر ١٨٨٦ . أما مختار باشا فقد قدم تقريره في ١٤ مارس ١٨٨٦ . وكان من رأيه فيما يتعلق بالسودان ، أن استرجاع دنقلة ضرورى لقمع الثورة التي لا زالت مستفحلة بالرغم من وفاة المهدى ، وأن قمع

الثورة يكون على يد جيش مصر ، ولا ينفع فى إخمادها جيش إنجليزى أو جيش مختلط من جنود إنجليز ومصريين ، على أن تكون دنقلة هى قاعدة الأعمال العسكرية المنتظرة . ولما كانت سياسة الإنجليز هى التمسك بإخلاء السودان ، وعدم التفكير إطلاقاً فى محاولة استرجاع أى إقليم منه ، فقد عارض السير هنرى درموند وولف مقترحات مختار باشا ، وذلك فى مذكرة بتاريخ ٢٥ أبريل ١٨٨٦ سواء ما كان متعلقاً من هذه المقترحات بتنظيم الجيش المصرى وزيادة عدده (والاستغناء عن منصب السردار) ، بدعوى أن مصر تعجز عن تحمل أية زيادة فى النفقات مترتبة على زيادة عدد الجيش ، أو ما كان متعلقاً باسترجاع دنقلة ، حيث إن سياسة الحكومة البريطانية المقررة كانت إخلاء السودان وجعل حدود مصر الجنوبية عند وادى حلفا .

وعند ما عاد وولف إلى لندن فى أواخر ١٨٨٦ كما ذكرنا كانت قبل ذلك قد سقطت وزارة سولسبرى فى يناير ١٨٨٦ ، وخلفتها وزارة غلادستون التى سقطت بدورها فى يونية من السنة نفسها ، وجاءت بعدها وزارة سولسبرى مرة أخرى . وعندئذ استؤنفت المفاوضات ، وانتقل « وولف » إلى القسطنطينية . وأسفرت المفاوضة عن إبرام اتفاق مع سعيد باشا وزير الحارجية التركية فى ٢٢ مايو ١٨٨٧ : هو الاتفاق الذى حدد موعداً بللاء البريطانيين عن مصر ، وذلك بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق ، إلا إذا تبين أن هناك خطراً يتهدد سلامة مصر من الداخل أو الحارج ، حتى إذا زال هذا الحطر أجلت بريطانيا جنودها على أن تتخلى نهائياً بعد سنتين من تاريخ الجلاء عن كل اهتمام بأى شأن من شئون الدفاع العسكرى عن مصر ، وعندئذ تصبح مصر آمنة على سلامة أرضها ، فتوقع الدول الكبرى على ضمان سلامة الأراضى المصرية . ولكن إذا خشى من غزو خارجى على مصر أوحدوث اضطراب داخلى بها ، أورفضت الحديوية تأدية واجباتها نحو الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها أو التزاماتها نحو الدول ، يكون لتركيا وكذلك لإنجلترة الحق فى إرسال جيوشهما إلى مصر ، على الدول ، يكون لتركيا وكذلك لإنجلترة الحق فى إرسال جيوشهما إلى مصر ، على الدول ، يكون لتركيا وكذلك لإنجلترة الحق فى إرسال جيوشهما إلى مصر ، على الدول ، يكون لتركيا وكذلك لإنجلترة الحق فى إرسال جيوشهما إلى مصر ، على

أن ينسحب الفريقان بمجرد زوال السبب الذي دعا لهذا التدخل.

وأما فيما يتعلق بالسودان فقد كان استمرار اضطراب الأمور به وعلى الحدود . المصرية أحد الأسباب الهامة فى أن تأخذ إنجلترة على عاتقها مهمة الدفاع عن مصر ، والاحتفاظ بجيش بريطانى فى مصر إلى جانب القيام بتنظيم الجيش المصرى نفسه ووضعه تحت إشرافها ، أى أنه كان واضحاً أن « الدفاع » لا يزال أساس السياسة البريطانية نحو مسألة السودان .

ولقد قيل فى حق هذا الاتفاق إنه أكسب الاحتلال البريطانى فى مصر الصيغة القانونية التى كان يريدها الإنجليز « لتنظيم » مركزهم فى هذه البلاد ، وإنه أعطاهم الحق القانونى فى العودة إلى احتلال البلاد فى الظروف التى قد يرون هم أنفسهم أنها مناسبة لاتخاذ هذا الإجراء وفى صالحهم. وتصدت كل من فرنسا وروسيا لمعارضة ( الاتفاق ) على أساس هذين الاعتبارين ، وعلى ذلك فقد رفض السلطان – تحت تأثير هذه المعارضة – التصديق على الاتفاق . الذى يكون لذلك قد ولد ميتاً . وعندئذ غادر درموند وولف الآستانة فى ١٥ يوليو ١٨٨٧ .

ومع ذلك فإن (اتفاق القسطنطينية) إنما يعين بداية مرحلة تطور جديد في السياسة البريطانية نحو مصر ونحو السودان، فمن الثابت أن بريطانيا بعد فشل هذه الاتفاقية، لم تعد تفكر إطلاقاً في احتمال دعوة تركيا للتعاون معها في المسألة المصرية، بل أخذت من هذا التاريخ تقوى تدريجيناً لديها فكرة إطالة أمد الاحتلال في مصر، وكان بسبب التخلي حينئذ عن فكرة الاحتلال «المؤقت» أو القصير الأمد في مصر، أن تزايد الشعور بضرورة معالجة المسألة السودانية بالصورة التي تكفل تأمين مصر على سلامتها بالعمل على إبعاد الأحطار التي استمرت تهددها بعد حادث سقوط الحرطوم ووفاة المهدى من ناحية الدراويش أنفسهم، ثم في مرحلة تالية من ناحية أن تتمكن إحدى الدول الأوروبية الأخرى من إنهاء حكم الدراويش، وإخضاع السودان لحكومة قوية تطمع في السيطرة على حوض النيل من منابع النهر إلى مصبه.

لقد أوضحنا عند الكلام عن حكومة عبد الله التعايشي وتردد الشائعات عن احتشاد جيوش الدراويش عند (سرس) لغزو مصر ، كيف أنه بناء على الرغبة التي ظهرت في اتفاق ٢٤ أكتوبر ١٨٨٥ « لتهدئة السودان بالوسائل السلمية » أوفدت سلطات الاحتلال يوسف باشا شهدى إلى وادى حلفا ( في مايو ١٨٨٦) لحاولة المفاوضة والتفاهم مع المهديين ، وكيف أن هذه المحاولة لم تسفر عن نتيجة ، ثم إن أي أمل في إمكان الاتفاق مع الدراويش « بالوسائل السلمية » لم يلبث أن ضاع تماماً عند ما بعث الحليفة عبد الله بكتبه الثلاثة المعروفة إلى الملكة فكتوريا والسلطان عبد الحميد ، والحديو توفيق ( مارس وأبريل ١٨٨٧ ) . ومع ذلك فقد رأينا في اتفاق القسطنطينية في ٢٢ مايو ١٨٨٧ أن الإنجليز لا يزالون متمسكين بسياسة « الدفاع » في مسألة السودان .

ولكن إذا كانت سياسة الحكومة البريطانية هي التمسك بموقف « الدفاع » ، وعدم النزول إطلاقاً عن سياسة إحلاء السودان ، وهي السياسة التي ظهرت آثارها حديثاً في رفض مقترحات الغازي محتار باشا ( مارس ١٨٨٧ ) بخصوص استرجاع دنقلة ، فقد كان الرأى العام في إنجلترة شديد الرغبة في السنوات التي تلت حادث مقتل غردون في نبذ خطة الدفاع هذه ؛ والقيام بعمل إيجابي للانتقام من الدراويش واسترجاع السودان أو على الأقل بعض أقاليمه ، وأشارت الصحف الإنجليزية في عام ١٨٨٨ خصوصاً إلى استرجاع دنقلة عن أنه أمر مرغوب فيه كثيراً ؛ وكان السير صمويل بيكر بوصفه خبيراً في شئون السودان صاحب رأى كذلك في المطالبة بالقيام بعمليات عسكرية على نطاق واسع في السودان .

ولقد اعتبر الإنجليز أنهم أنفسهم مسئولون ومهما حاول فريق منهم التنصل من هذه المسئولية ، عن إخلاء السودان . ولم يكن في وسع إنسان نكران حقيقة أن في عهد الاحتلال البريطاني في مصر ، وتحت ضغط النفوذ الإنجليزي بها ، اضطرت مصر إلى أن تفقد بعض أملاكها : أو تلك المديريات ، التي فتحت للتجارة وساد الأمن في ربوعها ، ودخلت إليها الحضارة بقدوم المصريين ،

فطغت الآن موجة من البربرية عليها، وانتشرت فيها الفوضى: الأمر الذي اعتبره الإنجليز مهانة لشرف أمتهم. زد على ذلك أن صيحة الانتقام لغردون ظلت مدوية منذ مقتل هذا «البطل المسيحى» (Christian Hero)، وهو الوصف الذي صار يعرف به و «الشهيد» (Martyr) الذي وجب على أمته أن تثأر لقتله.

وكان من أسباب المطالبة باسترجاع مديريات مصر المفقودة ، أن فريقاً من السودانيين صار يطالب « الحكومة » – أى الحكومة المصرية – بالعمل على إنقاذ البلاد من طغيان الحليفة التعايشي ، من ذلك أن (بارنج) أرسل طي كتابه إلى (سولسبرى) في ٤ فبراير ١٨٨٧ ترجمة عريضة من أخ لإلياس باشا أم برير الجعلي – وإلياس هذا هو الذي كان قد انضم إلى المهدى واستحثه على فتح الأبيض – وكان من أكابر التجار وتولى مديرية الأبيض في عهد المصرية وكانت هذه العريضة تحمل توقيعات عدة مشايخ وأعيان من كردفان ، ويطلب هؤلاء فيها بإلحاح مساعدة الحكومة المصرية في إعادة النظام القديم . وفي طي رسالة أخرى من (بارنج) إلى (سولسبرى) كذلك في ٢٧ مارس ١٨٨٧ ، بعث ربارنج) بكتاب من صالح بك الكباشي – الشيخ صالح فضل الله ود سالم ، شيخ الكبابيش الذي سبقت قصته – إلى مدير دنقلة السابق جودت بك ، يتعجب من تباطؤ الحكومة المصرية في القيام بعمل لاسترجاع سلطتها ، في حين تنتظر كل القبائل عودة الحكم المصرى إلى السودان .

وفى مصر كانت حكومة رياض باشا (وزارة مصطنى رياض الثانية منذ يونية ١٨٨٨ إلى ١٢ مايو ١٨٩١) ترى ضرورياً استرجاع دنقلة وإن كانت لم تتقدم بهذه الرغبة إلى (بارنج) لعلمها أن من المتعذر استمالته لقبول هذه الرغبة وقتئذ.

وفى سنة ١٨٨٨ إذاً كانت الرغبة قوية فى أن تعيد الحكومة الإنجليزية النظر فى سياستها نحو السودان ، ليس فقط فيا يتعلق ببحث احتمال استرجاع

دنقلة في السودان الأوسط ، بل والقيام بعمليات عسكرية على نطاق واسع في جهة سواكن للقضاء على قوات عثمان دقنة في السودان الشرقي .

ولم يحل دون الاندفاع في هذه السياسة ، في مصر وإنجلترة ، غير موقف السير ( إفلن بارنج ) الذي بذل قصاري جهده ليمنع الحكومتين المصرية والإنجليزية من الوقوع تحت تأثير ضغط قسم من الرأى العام شديد الإلحاح في ضرورة استرجاع السودان . ولقد استمر « بارنج» في هذه المرحلة إذاً يحرص في كل التقارير التي يذيعها على إظهار أفضلية التزام خطة عدم النشاط والامتناع عن العمل ، وكان في رأيه أن مشكلة استرجاع السودان ليست مشكلة إنجلترة ، ولو أن في استطاعة هذه من الناحيتين المالية والعسكرية استرجاعه ، إذا شاءت ، ولا يمنعها من فعل ذلك إلا أن حكومتها والرأى العام بها لا يميلان كثيراً لاتخاذ هذه الخطوة - . ولكن المشكلة هي مشكلة الحكومة المصرية التي عليها وحدها بمعاونة قليلة أو من غير أية معاونة ، من جانب الحكومة الإنجليزية ، أن تعمل لاسترداد نفوذها المفقود في السودان . وكان في رأى بارنج أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند ما تعتزم مصر استرجاع السودان ؛ أولهما : أن لا تتكلف هذه العملية نفقات باهظة تثقل كاهل الشعب المصرى ؛ وثانيهما : أن لا تتعرض للمخاطر بسبب الفتح الأحوال التي أخذت تستقر في مصر فتعود هذه البلاد إلى حالة الفوضى السابقة . وفي سنة ١٨٨٨ كان رأى ( بارنج ) أنه حتى يتوافر هذان الشرطان ، لا تستطيع مصر ــ أو بقول آخر سياسة الاحتلال في مصر \_ أن تتخلى عن سياسة الدفاع ، لتتحول منها إلى سياسة « الهجوم » في حوض وادى النيل: أي أنها لا تستطيع أن تعمل لاسترجاع السودان إلا بعد مضى خمس وعشرين سنة تقريباً ، وكان في رأى ( بارنج ) أن شرطين أساسيين آخرين لا بد من توافرهما كذلك قبل التفكير في أية عملية لاسترجاع السودان ؟ هما أن يكون لمصر جيش مدرب وقادر على القتال ، وأن يكون قد صار مكفولاً ليس فقط متانة المالية المصرية ، بل والقدرة على تخصيص الأموال التي تتطلبها

هذه النفقات الاستثنائية الناجمة من اتباع سياسة هجومية أو عدوانية .

وعلى ذلك فقد أوضح بارنج في رسالته إلى سولسبرى في ٩ أكتوبر ١٨٨٨ أن على حكومته أن تختار بين أحد أمرين : أما القيام بعمليات عسكرية لاسترجاع كل السودان أو أكثر أقاليمه ، ولا يمكن الاكتفاء باستعادة دنقلة فقط لأن الزحف على دنقلة سوف يتبعه حتما وكعملية مكلة له ، الزحف على بربر والحرطوم ، ولم يكن بارنج مقتنعاً في هذه الحالة بأن الاستيلاء على الحرطوم يكنى لتأمين حدود مصر بعد هذا التوسع أو هذا الامتداد في الجنوب ، بل كان يتوقع لهذا الغرض نفسه أن تمتد المنطقة المصرية حتى تشمل سنار من ناحية وكردفان من ناحية أخرى — وهذه جميعها عمليات تتكلف نفقات طائلة لا تلبث أن تسبب متاعب شديدة للمالية المصرية . وفي رأيه علاوة على ذلك أن « حكومة مصرية » تقوم في السودان بعد استرجاعه لن تكون أكثر نجاحاً في الحكم من رقابة أور وبية تشرف على شئون الحكم والإدارة في السودان ، بعد إنهاء عهد السيطرة المهدية التي اعتمدت على الشعور الديني في بسط سلطانها . وأما الطريق الآخر ، فهو أن يكتني المسئولون بالوقوف موقف الدفاع في كل من وادى حلفا الآخر ، فهو أن يكتني المسئولون بالوقوف موقف الدفاع في كل من وادى حلفا وسواكن .

واقتنع سولسبرى بالحجج التى قدمها بارنج. وفى ٣٠ أكتوبر ١٨٨٨ أبلغه موافقة حكومته على سياسته ، أى الوقوف موقف الدفاع فى وادى حلفا وسواكن. وعلى ذلك فقد استمر يتجه التفكير حتى نهاية سنة ١٨٨٨ وإلى بداية العام التالى إلى محاولة الدخول فى مفاوضات مع الدراويش فى السودان الشرقى ، ليخف الضغط على سواكن ، ومع ذلك فلم يكن فى وسع السلطات الحكومية فى القاهرة أن تعرض على (عبان دقنة) الشروط التى يمكنه قبولها ، واعتقد (بارنج) أنه قد يكون أكثر نفعاً لو حاول المسئولون تكتيل القبائل التى اعتقدوا أنها معادية للمهدية – أو لحكومة الدراويش – فى السودان الشرقى . وأمكن فى آخر الأمر

الاطمئنان على سواكن عند ما اضطرت حكومة سولسبرى فى الظروف التى عرفناها إلى إقرار الهجوم على طوكر . واستطاع (هولد سميث) (Holled - Smith) هزيمة عثمان دقنة فى طوكر ( ١٩ فبراير ١٨٨٩) والاستيلاء على طوكر وطرد عثمان دقنة إلى العطبرة .

أما في الغرب والسودان الأوسط ، فقد بنيت الآمال الكبار على ثورة أبي جميزة المعروفة في دارفور . وقد انقسم الرأى في القاهرة حول استناد هذه الثورة إلى مؤازرة السيد محمد المهدى السنوسي ، ففريق ( وعلى رأسه الماجور ونجت) كان يرى أن السنوسي هو المسئول عن الثورة التي تقوم باسمه ، وفريق آخر كان يرى أن الثورة حركة محلية ضد طغيان الحليفة عبد الله ، ولا تلقي أى تأييد من جانب السنوسي ضد المهدية . ومع ذلك فقد اعتقد كثير ون أن حكومة تقوم على أنقاض حكومة الحليفة عبد الله في السودان سواء بتأييد من السنوسي وتحت نفوذه أم من غير أن تكون خاضعة له مباشرة ، من المحتمل كثيراً أن تكون ذات ميول ودية نحو مصر إذا وجدت أن مصر تريد أن تتركها وشأنها ولا ترغب أن يهاجمها أحد . على أن هذه الآمال — مهما كانت قيمتها — لم تلبث أن تبددت عند ما قضي على حركة أبي جميزة بوفاته ثم بمقتل أخيه « ساغه » في فبراير ١٨٨٩ في الظروف التي عرفناها ، وصار على المسئولين في القاهرة أن يتدبروا الوسائل لمواجهة الحطر الداهم على حدود مصر الجنوبية ، منذ أن أخذ يتد الرحمن النجوى يتمياً لغزو مصر ذاتها .

على أن هزيمة ولد النجومى ، وتشتت جيش الدراويش فى طوشكى فى ٣ أغسطس ١٨٨٩ لم يلبث أن جدد التفكير فى موضوع استرجاع دنقلة . ومثلما فعل (بارنج) من قبل ، أصر الآن على أن استعادة مديرية دنقلة لا يجب أن يكون إلا جزءاً من خطة أعم ترمى إلى استرجاع السودان بأكمله ، وإلا فإن أضراراً محققة سوف تنجم من توسيع الحدود إلى ما وراء وادى حلفا إلى دنقلة كما أصر على أن صعوبات كثيرة لا تزال تحول دون محاولة استرجاع السودان

أهمها أن المالية المصرية عاجزة عن تحمل نفقات الفتح ، وأن من المتعذر إيجاد العدد الكافى من الموظفين المدربين المصريين للقيام بأعباء الحكم والإدارة في السودان عند استرجاعه ، وأن من المتعذر كذلك استخدام موظفين بريطانيين في هذه البلاد ، وحتى شهر ديسمبر ١٨٨٩ كان رأى السير إفلن بارنج ، أنه لا يجب على أى حال التفكير الآن في استرجاع السودان .

ومع ذلك فني وسعنا اعتبار أن من تاريخ معركة طوشكي (أغسطس ١٨٨٩) تبدأ المرحلة التي تجمعت فيها الأسباب التي حملت الحكومة البريطانية على التفكير بصورة جدية في استرجاع دنقلة ، حمّا ، أولا : مع استرجاع بقية السودان ؛ والتي جعلت أفلن بارنج – الذي ارتفع إلى اللوردية فصار اللورد كرومر منذ والتي جعلت أفلن بارنج عشرة بدء العمليات العسكرية من أجل الفتح الجديد لاسترجاع دنقلة بعد اثنتي عشرة سنة ، والحرطوم بعد حوالي ثلاث عشرة سنة من التاريخ الذي قال فيه (في ١٨٨٦) إنه لن يمكن أن تتخلي مصر عن سياسة « المدفاع » ، وأن تباشر سياسة « الهجوم » في حوض النيل إلا بعد حوالي خمسة وعشر بن عاماً .

فقد توافرت العوامل بين ١٨٨٩ وبين ١٨٩٦ ، والأخيرة هي السنة التي تقرر فيها الغزو لاسترجاع دنقلة – التي جعلت ممكناً أن تتخلى السياسة البريطانية عن خطة الدفاع وأن تستبدل بها خطة هجومية انتهت بتقرير القضاء على حكومة الحليفة عبد الله واسترجاع كل السودان.

وبعض هذه العوامل كان مبعثه تحقق الشرطين الأساسيين اللذين تحدث عهما كرومر كثيراً. وهما ليس فقط أن تكون المالية المصرية قد اجتأزت دور النقاهة ، بل وأن تقدر على تحمل النفقات الاستثنائية المنتظرة ، وأن يكون الجيش المصرى قد بلغ درجة من التدريب ، واكتسب خبرة وتجربة ، مما يؤهله للدخول في حرب كبيرة . وفي سنة ١٨٩٦ كان كلا الشرطين قد تحققا . فشهدت السنوات من ١٨٩٠ إلى ١٨٩٦ خصوصاً ، المالية المصرية وقد أصبحت متينة

ومنتعشة لدرجة أن توفر للبلاد احتياطى قدرة أربعة ملايين من الجنيهات ، وسجلت الميزانية زيادة فى الدخل على المنصرف ، بينها أنقصت الضرائب بأكثر من مليون جنيه ، وصارت فوائد الدين المصرى تدفع بتمامها وفى مواعيد استحقاقها (وذلك منذ ١٨٨٩ و بعد أن دفعت متأخرات هذه الفوائد) . وأما الجيش ، فقد تم تنظيم قوة جديدة من ستة آلاف بعد حل جيش العرابيين فى سبتمبر ١٨٨٨ . وأشرف على تدريب هذه القوة وتنظيمها السردار السير أفلن وود (Wood) إلى سنة أشرف على تدريب هذه القوة وتنظيمها السردار السير أفلن وود (١٨٩٨ ، وقد أنشأ أورطة سودانية ، وفى سنة ١٨٨٧ عهد إلى الجيش بمهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية ، وأثبت فى واقعتى طوشكى (٣ أغسطس ١٨٨٩) وطوكر ( ١٩ فبراير المير ١٨٩١ ) حسن تنظيمه واستعداده وقدرته على الحرب ، وفى ١٨٩٢ خلف السير هربرت كتشر الجنرال جرنفل سرداراً على الجيش المصرى .

وجد عامل آخر ، هو أن الحكومة البريطانية والرأى العام البريطاني صارا ينظران إلى استرجاع السودان ، كعمل إنساني لتخليص أهله من طغيان حكومة الخليفة عبد الله . ولقد سبق أن أشرنا إلى سؤال جماعة من مشايخ وأعيان كردفان ، ومن الكبابيش الحكومة المصرية أن تعمل لاسترجاع سلطتها في السودان كي تحرر البلاد من النظام القائم . وقد تأكد لدى (بارنج) عند ما قام برحلة تفتيشية في الصعيد بعد هزيمة الدراويش في طوشكي ، أن سواد الشعب السوداني متذمر من حكومة الخليفة عبد الله ، لدرجة أن الجعليين وهم الذين عرف عنهم أنهم مع البقارة يؤلفون القوة التي تعتمد المهدية عليها في بسط سلطانها في السودان ، قد صار مشكوكاً في استمرار ولائهم طويلا للخليفة عبد الله . ولم يلبث هؤلاء فعلا أن صاروا يتآمرون على حكومة الخليفة عند ما أرسل بعد ذلك عبد الله ود سعد شيخهم (في يونية ١٨٩٤) أحد أقر بائه للمفاوضة مع (كتشنر) ضد الخليفة والبقارة على أساس أن تستعين الحكومة الجعلية الجديدة بالبريطانيين

وحدهم - فقط كما أكد عبد الله ود سعد - ودون المصريين أو الأتراك في شئون الحكم والإدارة .

وساعد على تنوير الرأى العام الإنجليزي عن حكومة الحليفة عبد الله ، وأساليبها الغاشمة في الحكم ، ما صار يذيعه عنها الأب ( أوهروالدر ) منذ إنقاذه من الأسر وخروجه من أم درمان على أثر فتنة الأشراف التي سبقت الإشارة إليها ( في نوفمبر ١٨٩١ ) ووصوله إلى مصر ( في الشهر التالي ) ؛ والذي نشر في سنة ١٨٩٢ كتابه المشهور بعنوان (عشر سنوات في أسر المعسكر المهدى). وقد تبع ذلك أن أمكن إنقاذ (سلاطين) كذلك في أسر الخليفة ، فخرج سلاطين من أم أم درمان في فبراير ١٨٩٥ ووصل مصر في مارس ، وفي سنة ١٨٩٦ نشر كتابه المشهور كذلك عن ( النار والسيف في السودان ) وضمنه الشيء الكثير عن حكومة الخليفة عبد الله . وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات أوروبية عديدة ، وكان بفضل كتابات (أوهروالدر) و (سلاطين) أن ساد الاعتقاد بأن السودانيين يعيشون في بؤس وتعاسة وشقاء ، وأن الخليفة عبد الله يسلط على رقابهم سيف الإرهاب. فتعالى الصياح من هذا الحين بوجوب إنقاذ السودانيين من هذا الطغيان وكان الذين تعالى صياحهم أكثر من غيرهم خصوصاً ( الأمبرياليون ) أنصار الإمبراطورية الإنجليز، فقال اللورد كرومر إن الروح الأمبريالية كانت قد أخذت تنمو في إنجلترة من مدة ، وكان نموها هذا هو المسئول لحد ما عن التغيير الذي طرأ على السياسة البريطانية من حيث انتقال هذه السياسة من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم والغزو في المسألة السودانية . وإلى جانب إنقاذ السودانيين من طغيان الخليفة طالب الذين أرادوا غزو السودان بالانتقام من الدراويش كذلك لمقتل غردون .

وكان لكتابات (أوهروالدر) و (سلاطين) فى مصر نفس الأثر فى إقناع المصريين ، بضرورة إنقاذ السودانيين من طغيان حكومة الخليفة . وقال نعوم شقير عن أثر هذين الكتابين : « وقد جاء (كتاب سلاطين) بعد كتاب أوهروالدر

محرضاً قوياً للحكومة المصرية على استرجاع السودان » . والحقيقة أن مصر منذ أن أرغمت على الموافقة على إخلاء السودان ( في سنة ١٨٨٤ ) في الظروف التي عرفناها ــ لم تتخل بتاتاً عن الرغبة في استرجاعه ، ومن الثابت كذلك أنها لم تتخل عن حقوقها في السيادة عليه ، ولم تعترف إطلاقاً بالحكومة التي مهد لها محمد أحمد وأوجدها الحليفة عبد الله ، بالرغم من أن مفاوضتها مع الدراويش ، (١٨٨٦) أو تقريرها جعل الحدود الجنوبية عند نقطة شمال الأراضي التي يحتلها الدراويش (١٨٨٨) كان معناه الاعتراف عملياً بهذه الحكومة . ولم تعترف مصر باستقلال السودان أو أنفصاله عن مصر . وإلى جانب تمسك مصر بحقوقها المشروعة على السودان ، دلت حوادث إغارات الدراويش على حدود مصر الجنوبية أنها سوف تستمر معرضة للغزو ، طالمًا بقي الدراويش أصحاب السلطة في شطر الوادي الجنوبي ، ولم يكن منتظراً علاوة على ذلك أن يشعر المصريون بالأمان ويطمئن المسئولون على استقرار الأمور وإمكان المضي في الإصلاحات اللازمة لإنعاش البلاد من كل النواحي طالما بتي الدراويش يسيطرون على مياه النيل ومنابعه ، أو هددت بالاستيلاء على منابع النهر وراوفده والتحكم في مياهه إحدى الدول أو مجموعة من الدول الأوروبية القوية والمتسابقة على اقتسام أفريقية ، ولقد ذكر السير إفلن بارنج في سنة ١٨٨٨ أن رياض باشا كان يؤيد ضرورة استرجاع دنقلة ، ولو أنه كان يرى تعذر تحقيق ذلك في الظ, وف القائمة وقتئذ.

ومع ذلك فإن هذه الأسباب وحدها كانت لا تكنى لأن تقرر الحكومة البريطانية التخلى عن سياسة الدفاع ، والموافقة على استرجاع دنقلة : وهي موافقة كان معناها تقرير استرجاع السودان بأكمله ، بل كان هناك عامل آخر ، له أثر حاسم في هذه الناحية – هو ما ظهر من تسابق الدول على اقتطاع أطراف السودان ، بل والتوغل في أرضه على حساب حكومة الخليفة عبد الله التي عرفنا أنها كانت عاجزة عن الاحتفاظ بالأملاك التي أجبر المصريون على إخلائها هناك .

لقد استطاع ليوبولد الثانى ملك البلجيك إنشاء ولاية الكونغو الحرة ( ١٨٨٤ – ١٨٨٥) ، وأخذ البلجيكيون من ذلك الحين يتوغلون فى إقليم بحر الغزال ، وعرفنا أنهم استطاعوا فى مايو ١٨٩٤ استئجار (حاجز لادو) الذى أرادت إنجلترة من تأجيره لهم مع غيره من الأراضى فى هذه المنطقة أن تحول قبل كل شىء دون وصول الفرنسيين إلى حوض النيل ، فى وقت لم يكن الإنجليز قد قرروا فيه نهائياً استرجاع السودان .

ولقد استطاع الطليان ، من ناحية أخرى ، بعد استيلائهم على مصوع ( فى فبراير ١٨٨٥ ) أن يتوغلوا فى السودان الشرقى حتى عقدوا معاهدة ( أتشيالى ) المعروفة ( ٢ مايو ١٨٨٩ ) مع منليك الثانى ملك شوى ، والتي ذكرنا أن الطليان اعتبروا بفضل ما جاء في المادة ١٧ من هذه المعاهدة ــ حسب تفسيرهم لها ــ أن الحبشة قد وضعت تحت حمايتهم ، وقد أبلغ الطليان خبر هذه المعاهدة إلى الإنجليز بصورة غير رسمية كما أعطوهم نسخة منها في نوفمبر من السنة نفسها . واسترعى نظر الإنجليز تفسير الطليان لمعاهدتهم هذه مع منليك ، واعتبروا أن الطليان بعد تأمين مركزهم بالنسبة للحبشة بسبب هذه المعاهدة ، سوف يعملون عاجلا أو آجلا على زيادة التوسع في السودان الشرقي بشكل يؤدي إلى تغيير (الوضع الراهن) في هذه الأقاليم لصالح إيطاليا ، وكان معروفاً أن الطليان إنما يريدون الاستيلاء على كسلا . وحينئذ \_ وبعد عقد معاهدة (أتشيالي) هذه بشهور قليلة ـ أخذ السر إفلن بارنج من القاهرة يوضح لحكومته \_ في ديسمبر ١٨٨٩ \_ أخطار التوسع المنتظر في السودان الشرقي من ناحية الطليان على حقوق السيادة الشرعية التي لمصر بحكم تبعيتها لتركيا على السودان الذي لا يزال من الناحية القانونية ، وبالرغم من الحكومة القائمة به ، جزءاً لا يتجزأ من الأمبراطورية العثمانية ؛ ويذكر الأخطار التي تتهدد مصر ذاتها من استطاعة دولة أوروبية متحضرة أن تؤسس سلطانها في السودان ، ذلك أن الحطر الذي تخشاه مصر من ناحية المهديين هوأن يتحكم هؤلاء في مياه النيل. ولكن هذا الخطر لا يمكن أن يكون عاجلاً لأن الدراويش كما يقول «إفلن بارنج) ليسوا سوى قبائل لا تزال « متبربرة » ، أما إذا أسست دولة أوروبية متحضرة سيطرتها في وادى النيل ، فسيكون في وسعها « إنقاص كمية المياه اللازمة لمصر بدرجة تقضى بالحراب على هذه البلاد تماماً ». أوفى رسالته إلى اللورد سولسبري في ١٥ ديسمبر ١٨٨٩ قال بارنج : « أن أي لحولة تملك حوض النيل الأعلى ، لا بد بحكم الوضع الجغرافي فحسب أن تملك السيطرة على مصر ، ولم يحدث إطلاقاً أنى أنكرت ، كما لا أنكر اليوم ، أن التخلي عن السودان أمر يدعو إلى الأسف الشديد ، وأن هذه البلاد إنما هي ملك بالطبيعة لمصر ، وأن الحكومة التي يكون لها الحكم في دلتا النيل ، يجب كذلك أن تملك شاطئ النهر إن لم يكن إلى مصبه، فعلى كل الأحوال إلى مسافة بعيدة على طول مجراه » وكان عندئذ أن أكد ( بارنج ) أن الاحتلال البريطاني في مصر من حقه أن يمحو العار الذي ارتكب في عهده بإجبار مصر على التخلي عن السودان وفقده ؛ والعمل من كل بد وبعد سنوات قليلة على إرجاع السودان إلى مصر وإلى الحكم المصرى إن لم يكن السودان كله ، فأكبر قسم منه ؛ وهو أمر قد يستعصى تنفيذه إذا ترك الإيطاليون يتوسعون في السودان الشرقي . وكان من رأيه أن تطلب الحكومة البريطانية منهم أن يقصروا نشاطهم على التوسع صوب الحبشة ، فلا يتقدمون صوب السودان ولا يحاولون الاستيلاء على كسلا ، ولا يأتون بنشاطهم أمراً قد يؤثر على الخطوط الرئيسية للسياسة البريطانية في مصر.

وفي مارس ١٨٩٠ تزايد نشاط الطليان ، وجاء في التقارير الواصلة من سواكن أن من المتوقع أن يزحف الطليان على كسلا قريباً ، وكان الخوف من التوغل في السودان الشرقي إلى جانب الرغبة في القضاء على عثمان دقنة لإزالة الضغط على سواكن ذاتها من ناحية الدراويش ، السبب الذي جعل اللورد سولسبري يوافق أخيراً على العمليات العسكرية التي تستهدف احتلال طوكر . فقد بعث « بارنج ) إلى (سولسبري) منذ ٢٧ مارس ١٨٩٠ يقول : « من الأكيد

إذا لم تتحرك الحكومة المصرية فمن المحتمل جداً أن يتلقى الطليان دعوة لأن يفعلوا ذلك » .

وصار احتلال طوكر فعلا ــ وكما عرفنا ــ فى فبراير ١٨٩١ .

ولم يطمئن الإنجليز من ناحية الأطماع الإيطالية في السودان الشرقي إلاحينما سقطت وزارة (كريسي) في فبراير ١٨٩١ وخلفتها وزارة السنيور دي روديني (di Rudini) (وكان أعضاؤها يكرهون التوغل في أفريقية ويميلون إلى الاقتصاد في النفقات الحربية » ، فأمكن حينئذ أن يعقد الإنجليز مع الطليان( اتفاقا ) في ١٥ أبريل ١٨٩١ كان أهم ما جاء فيه اعتراف الطليان بالحقوق الشرعية التي لمصر على السودان بما في ذلك كسلا ؛ وهو اعتراف جعل ممكناً أن يوافق الإنجليز على أن يحتل الطليان كسلا بصورة مؤقتة ما دامت حقوق مصر محفوظة، وفي استطاعة مصر أن تسترد كسلا من الطليان في الوقت المناسب، واحتل الطليان ( بقيادة باراتيري) كسلا في ١٧ يوليو ١٨٩٤ ، وهكذا أمكن الاطمئنان من هذه الناحية. ولكن الحطر الذي خشبه الإنجليز أكثر من أي شيء آخر كان مبعثه معارضة فرنسا الشديدة للاحتلال البريطاني في مصر من ناحية ، ورغبتها الملحة في التوغل في أفريقية الوسطى والوصول إلى حوض النيل ، وضم إقليم بحر الغزال خصوصاً إلى أملاكها الأفريقية على أساس أنه ملك مباح (Res Nullius) منذ أن أخلى المصريون السودان ، ولقد أشرنا إلى الفكرة الذائعة من أن السيطرة على منابع النيل والتحكم في توزيع مياه النهر يكفلان السيطرة على مصر ذاتها ، فإذا استطاع الفرنسيون الوصول إلى حوض النيل من ممتلكاتهم في أفريقية الغربية الوسطى ، واستولوا على فاشودة تسنى لهم إزعاج الاحتلال البريطاني وتهديده بقطع المياه عن مصر ، إلى جانب كسب مزايا أخرى عديدة أهمها سبق البلجيكيين في الوصول إلى النيل الأعلى الذي كان لهؤلاء أطماع معروفة في امتلاكه .

وبالفعل قررت الحكومة الفرنسية (ووزير مستعمراتها وقتئذ دلكاسي) في مايو ١٨٩٣ أن يتولى المستكشف الفرنسي (مونتي) قيادة حملة الغرض منها

الوصول إلى فاشودة ورفع العلم الفرنسي عليها ، وذلك بأن يبدأ ( مونتي ) زحفه من الأوبانجي العليا ( في الكونغو الفرنسي ) فيتجه شرقاً حتى يصل إلى فاشودة التي تسيطر على مجري النهر الأعلى نفسه وعلى ملتقي رافديه به وهما بحر الغزال وبهر السوباط . ولم يوقف الاستعدادات مؤقتاً لهذه الحملة غير معارضة البلجيكيين الذين عرفنا أنهم كانوا يعملون في الوقت نفسه للتوغل في هذه المنطقة ، وهددوا لذلك باستخدام القوة لمنع الزحف الفرنسي . وحاول الفرنسيون التغلب على الصعوبات التي اعترضتهم بتسوية مشاكلهم مع الألمان الذين جاورت مستعمرتهم في الكمرون (Cameroons) أملاك الفرنسيين في الكونغو الفرنسية ، فعقد الفرنسيون ــ وكان « مونتي » أحد المندوبين الفرنسيين ــ مع الألمان في برلين في ٤ فبراير ١٨٩٤ اتفاقاً لتحديد منطقتي النفوذ الفرنسي والألماني في إقلم بحيرة شاد وتخطيط الحدود بين الكونغو الفرنسي والكمرون الألمانية . وبمقتضي هذا الاتفاق صار للفرنسيين مطلق الحرية في الامتداد شرقاً إلى أقصى ما يستطيعون بلوغه ، ثم حاول الفرنسيون عقد اتفاق مع البلجيكيين ( في بروكسل ) ، ولكنهم لم يفلحوا لاصطدام مصالحهم مع مصالح البلجيكيين التوسعية في هذا القسم من أفريقية . ولم يلبث أن قرر الفرنسيون استئناف استعداداتهم لإرسال حملة (مونتي) عند ما أبرم الإنجليز مع البلجيك معاهدة ١٢ مايو ١٨٩٤ التي أجرت الحكومة البريطانية عوجها (حاجز لادو) إلى ولاية الكونغو الحرة (الملك ليوبولد)، وقد قوبلت هذه المعاهدة بالاستنكار الشديد في فرنسا ؛ وعارض جبرييل هانوتو وزير الخارجية في مجلس النواب الفرنسي هذه المعاهدة على اعتبار أنها اعتداء على حقوق مصر وتركيا ، ويخالف إبرامها ما نص عليه فرمان تقليد عباس حلمي الثاني منصب الحديوية ( مارس ١٨٩٢ ) وقد جاء في هذا الفرمان « لا يجوز لأي سبب أو وسيلة . . . ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية للغير مطلقاً » – وهو الفرمان الذي نال موافقة الدول. ولذلك فقد تقرر إرسال (مونتي) فوراً ليطرد البلجيكيين من الأراضي الواقعة شهال خط عرض ٤° شهالا، وللزحف حتى يصل إلى النيل ؛ على أن تقوم حملة أخرى تبدأ زحفها من الشرق ، من الحبشة ، حتى تصل إلى بهر السوباط ، لتأتى بالمؤن والإمدادات من السوباط إلى الحملة الزاحفة من الغرب بقيادة ( مونتى ) ، ولم يثن الفرنسيين عن عزمهم تحذير الإنجليز لهم بواسطة سفيرهم فى باريس اللورددفرين من وقوع اصطدام بين بلديهما ( إنجلترة وفرنسا) إذا أصر الفرنسيون على المضى فى مشروعاتهم ( ٢٩ يونية ١٨٩٤).

أما (مونتى) فقد أصدر إليه فى ١٣ يوليو ١٨٩٤ المسيو دلكاسى وزير المستعمرات وقتئذ التعليات التى أشارت عليه بأن يكون متحذراً فى علاقاته مع البلجيكيين ، وطلبت منه الامتناع عن التوغل فى حوض النيل حتى لا يحدث ما يثير موضوع السودان المصرى ، لأن من الضرورى بقاء هذا الموضوع محتفظاً به فى الوقت الحاضر . وكان هذا الطلب بسبب الرغبة التى أبداها (هانوتو) وزير الحارجية فى عدم الاصطدام مع الإنجليز . فكان الواضح إذاً أن الحكومة الفرنسية أرادت من حملة «مونتى » الضغط على يد الحكومة البلجيكية التى أرادت أن تحصل منها بطريق المفاوضة على تعديل للحدود فى مصلحتها بين أملاكها الأفريقية وولاية الكونغو البلجيكية .

وغادر «مونتى » مرسيليا فى ١٦ يوليو ١٨٩٤ . وعندئذ اضطر ليوبولد إلى الاتفاق مع الفرنسيين ، فعقد معهم الاتفاقين اللذين سبقت الإشارة إليهما عند الكلام عن تاريخ ولاية الكونغو الحرة البلجيكية ، وأولهما فى ١٤ أغسطس ١٨٩٤ وبفضله نالت فرنسا تعديل الحدود المطلوب بين مستعمرة الكونغو الفرنسية وولاية الكونغو البلجيكية ، وثانيهما فى ٥ فبراير ١٨٩٥ ، وبفضله أعطيت فرنسا حق الارتفاق على أراضى الكونغو البلجيكية إذا حصل تنازل عنها ، وفى فرنسا حق الارتفاق على أراضى الكونغو البلجيكية إذا حصل تنازل عنها ، وفى وهكذا توقف مملة (مونتى) .

غير أن الفرنسيين الذين لم يتخلوا عن مشروع الوصول إلى حوض النيل لم يلبثوا أن ِجددوا محاولاتهم ، وهي التي بدأت هذه المرة بإعداد بعثة بقيادة

(ليوتار) للوصول إلى حوض النيل. وكان السبب فى ذلك أولا، أن مفاوضات كانت قامت بين الحكومتين البريطانية والفرنسية لتسوية المسائل المحتلف عليها بينهما فى ميدان الاستعمار الأفريقى، وبشأن التوغل فى أقاليم النيل الأعلى، خصوصاً، وقد باءت بالفشل لتمسك كل من الفريقين بموقفه: فرنسا تريد الامتداد إلى حوض النيل، وبريطانيا تريد وقف النفوذ الفرنسي عند حوض الكونغو؛ وثانياً: أن الأشاعات راجت وقتئذ من نشاط الكولونيل (كولڤيل) فى أوغندة، وبأنه يعتزم الزحف للوصول إلى حوض النيل الأوسط بعد أن رفع العلم البريطاني على (وادلاي) وتسلم رسياً منذ ما يو ١٨٩٤ إدارة محمية أوغندة.

وعلى ذلك فقد تعين (ليوتار) فى سبتمبر ١٨٩٤ مندوباً سامياً للأوبانجى العليا وانعقد الأمل على وصوله إلى النيل قبل (كولڤيل). وفى ١٧ نوفمبر ١٩٨٤ قررت الحكومة الفرنسية أن تترك المفاوضات متوقفة مع إنجلترة، وقال (دلكاسى) إن «ليوتار » الذى بدأ مهمته فى ٢٥ أكتوبر ١٨٩٤ فى وسعه الوصول إلى النيل فى بحر سنة تقريباً.

وأثارت بعثة (ليوتار) ومشر وعات الفرنسيين هذه ثائرة الرأى العام في إنجلترة وثائرة الحكومة البريطانية ، وناقش مجلس العموم البريطاني هذا الموضوع في ١١ مارس ١٨٩٥. وكان موقف الحكومة في لندن أن منطقة النفوذ البريطاني المصري إنما تشمل حوض أو وادى النيل بأكمله ، وأن ما يشاع عن إرسال حملة فرنسية إلى وادى النيل لا يجب أن يكون محل تصديق من أحد لأن الحكومة الفرنسية لا يمكها أن تجهل الحقوق التي للإنجليز على هذه الأراضي ، ولأن هذه الحكومة تعلم جيداً أنها إذا فعلت ذلك إنما تأتى عملا عدائياً ضد إنجلترة التي سوف تعتبره هي كذلك عملا عدائياً . وفي ١٠ أبريل ١٨٩٥ اتخذت الغرفة التجارية البريطانية قراراً بضرورة أن تستقر في أيدى الإنجليو السيطرة على حوض النيل من عند أوغندة إلى فاشودة . ولم يمنع استقالة وزارة الأحرار في يونية ١٨٩٥ أن تمضي

وزارة المحافظين (اللورد سولسبرى) في تنفيذ مشروع إنشاء سكة حديد أوغندة (أغسطس ١٨٩٥)، تمهيداً للعمل والوصول إلى حوض النيل الأعلى وإلى فاشودة من جهة أوغندة ؛ بيما صارت الحكومة البريطانية تفكر في العمل كذلك من ناحية مصر ، فسألت منذ أبريل ١٨٩٥ معتمدها في مصر (اللورد كرومر) إذا كانت الحكومة لا يعنيها وقف الزحف الفرنسي صوب النيل الأعلى ، أو أنه يزعجها تهديد الزحف الفرنسي لها ، وتريد أن تدفع عنها خطر هذا الزحف باسترجاع مديرية دنقلة . ولقد سئل «كرومر» إذا كان من المتوقع أن يلتي الفرنسيون صعوبات في زحفهم في أقليم بحر الغزال — وهي المنطقة المهددة مباشرة وسئل عن نوع هذه الصعوبات إذا وجدت ، وأكد «كرومر» أن الوزراء المصريين يريدون استرجاع السودان وخصوصاً الحرطوم ، ولا يمنعهم من الجهر المضريين يريدون استرجاع السودان وخصوصاً الحرطوم ، ولا يمنعهم من الجهر المخرة الإعلمهم أن كرومر نفسه معارض لهذه الفكرة .

ومع أن (كرومر) كان قد بنى معارضته دائماً لفكرة استرجاع دنقلة أو السودان بأكمله على ضرورة عدم إرهاق مصر بالضرائب الثقيلة أو إرباك ماليها فقد اعترف الآن بأن وجود الفرنسيين فى حوض النيل الأعلى ، وسباقهم لاحتلال فاشودة لا شك فى أنه يدخل تغييراً على الموقف . وقال كرومر إنه لما كان من المتعذر الآن إخلاء مصر وإنهاء الاحتلال البريطانى منها ، فقد صار واجباً الدفاع عن مصالح مصر الحيوية ؛ ومن الواضح أن وجود دولة متحضرة فى أعالى النيل وتحكمها فى مياه النهر ، يجعل أمراً محققاً سيطرة هذه الدولة على مصر فى حاضرها ومستقبلها ، ولذلك فقد بات مستحيلا ، ولم يعد مقبولا أن تقف الحكومة الإنجليزية ـ موقفاً سلبياً من هذه المسألة .

وحينئذ توقف الأمر على معرفة : متى وكيف يكون قرار العمل الإيجابى . وفي الشهور القليلة التالية ، تضافرت العوامل التى عينت للحكومة البريطانية الوقت الذى وجب عليها فيه أن تقرر متى وكيف تعمل . فمع أنه اتضح أن (ليوتار) قد بتى في الأوبانجى من غير نشاط لحاجته للمال وللعتاد ، ولم يذهب إلى حوض

النيل فقد طلبت الحكومة الفرنسية إلى الكابتن مارشان \_ وهو من الذين علوا تحت إمرة «ليوتار» \_ أن يبحث موضوع امتداد النفوذ الفرنسي نحو نهر النيل «في سبتمبر \_ نوفمبر ١٨٩٥». وفي ٢٤ فبراير ١٨٩٦ صدرت التعليات النهائية إلى «مارشان» وإلى «ليوتار» ، الأول ليقود الحملة إلى النيل وليرفع العلم الفرنسي على فاشودة ، والثاني بوصفه حاكم الأوبانجي العليا . وزيادة على ذلك فإن هذا النشاط من جانب الفرنسيين في الأوبانجي العليا وصوب بحر الغزال ، ومن جانب البريطانيين في أوغنده وصوب النيل الأعلى لم يلبث أن حرك مطامع «ليوبولد الثاني» ملك البلجيك الذي أراد الآن توسيع أملاكه ، واحتلال (حاجز لادو) الذي استأجره (أي الذي استأجرته ولاية الكونغو الحرة) من البريطانيين عقتضي معاهدة ١٢ مايو ١٨٩٤ ، والذي كان المنطقة فقط التي اعترف الفرنسيون في اتفاقهم مع ولاية الكونغو الحرة في ١٤ أغسطس ١٨٩٤ باستئجار هذه الولاية لها . وإلى جانب هذا طلب «ليوبولد» من الحكومة البريطانية \_ في أكتوبر وديسمبر ١٨٩٥ ويناير ١٨٩٦ وزار لندن لهذا الغرض \_ أن يؤجر له خديو مصر كل وادي النيل (أو السودان) ابتداء من الحرطوم جنوباً إلى بحيرة ألبرت في المكان الذي تبدأ منه منطقة النفوذ الإنجليزي .

وهكذا صار واضحاً أن مسألة حوض النيل أو السودان بأكمله لا بد من أن تثار عاجلاً أو آجلا، ليكون للقوة المسلحة القول الفصل في حلها ، إذا تعذر إيجاد تسوية لها – الأمر الذي كان ظاهراً – بطريق المفاوضات السياسية . وكان لورد سولسبري لا يزال يتفاوض مع ليوبولد في المقترحات التي تقدم بها ليوبولد في المرات الثلاث التي زار فيها لندن – وربما لكسب الوقت وذلك إلى أن تتمكن الحكومة من الوصول إلى قرار نهائي لتحديد موعد العمل الإيجابي الذي توقعه كرومر من شهور مضت ، – عند ما حدث أن لحقت بالطليان المزيمة الساحقة على يد الأحباش في معركة عدوه في أول مارس ١٨٩٦. وأخذ الطليان يلحون على الإنجليز في وجوب مساعدتهم وإنقاذهم من الحرج

الذى وقعوا فيه ، بالقيام بعملية عسكرية «جانبية» ضد الأحباش ، فكان حينئذ فجأة ودون أن تستشير الحكومة البريطانية معتمدها في مصر «كرومر» أو الحديو عباس حلمي الثاني أو السلطة العسكرية في مصر ، أن تقرر استرجاع دنقلة ، وذلك في ١٢ مارس ١٨٩٦.

## ب ــ تجريدة دنقلة :

لقد ذكرنا أن تفكير الحكومة البريطانية اتجه إلى استرجاع دنقلة عند ما تزايد خطر الزحف الإيطالي في السودان الشرقي عقب معاهدة «أتشيالي» التي أبرمها الطليان مع الأحباش في ٢ مايو ١٨٨٩. ولكن لم يلبث أن اطمأن الإنجليز من هذه الناحية عند ما عقدوا مع الطليان اتفاقاً في ١٥ أبريل ١٨٩١، ذكرنا أنه تسبب في التخلي مؤقتاً عن مشروع استرجاع دنقلة ، بينا احتل الطليان كسلا في يوليو ١٨٩٤.

ولكن احتلال الطليان كسلا ، وعلى غير ما كانت ترجوه إنجلترة من هذا الاحتلال ، لم يضع حداً للأخطار التي كانت تخشاها هذه من ناحية المهديين في السودان الشرقى ، بل على العكس من ذلك ، فقد استفحل خطر الدراويش الذين سرعان ما صاروا يهددون بطرد الطليان من كسلا ذاتها . وهذا الخطر كان السبب المباشر الذي جعل الحكومة البريطانية تقرر إرسال الحملة لاسترجاع واحتلال دنقلة .

ومنذ يناير ١٨٩٦ ظهر الحطر من جانب المهديين ملموساً في صورة احتمال عقد محالفة بين الحليفة عبد الله ومنليك الثانى للقيام بعمل مشترك بين السودان والحبشة ضد الطليان ، يكون دور الأحباش فيه الهجوم على كسلا . ومنذ ١١ يناير ١٨٩٦ – بسبب ما كان يروج من شائعات عن هذا العمل المشترك بين الحليفة ومنليك سأل لورد سولسبرى المعتمد البريطانى في مصر ، كرومر ، إذا كان القيام بمظاهرة عسكرية في الجهة المجاورة لوادى حلفا يفيد في تحويل النشاط

عن كسلا . ولم يوافق كرومر على القيام بمجرد مظاهرة ، لأن الزحف الذى يأتى على أثره انسحاب ، يزيد في سمعة الدراويش وخصوصاً إذا جاء الانسحاب بعد أن يكون قد وقع اصطدام معهم . وأضاف كرومر أن من الصعب إقناع الحكومة المصرية بتحمل نفقات عملية يراد بها مساعدة الطليان فقط ، ومن غير أن يعود على مصر أى نفع مها . وكان من رأى كرومر – وهذا كله في جوابه على سؤال سولسبرى في ١٣ يناير – أن أية عمليات من هذه الناحية يجب أن تكون إما بالزحف من وادى حلفا إلى سوارده أو دنقلة ، وإما بالزحف من سواكن إلى فلك (Filek) [ في طريق كسلا إلى سواكن – وهي الطريق التي تمر كذلك بخور بركه وطوكر وطولها ٢٧٤ ميلا ] أو إلى العطبرة . وهذا الزحف يتيح الفرصة للطليان لأن يشتركوا من قاعدتهم في كسلا ، مع الجيش الزاحف في قتال الدراويش ، ولا يتكلف العمل بهذه الحطة نفقات كبيرة . ولكن «سولسبرى» لم يلبث أن رأى (في اليوم التالي – ١٤ يناير) التريثحتي يظهر ما يدل على أن الدراويش بدأوا فعلا يزحفون على كسلا .

ومع ذلك فقد أخطر الطليان الحكومة البريطانية في فبراير ١٨٩٦ بأن هناك مظاهر تمرد بين القوات الوطنية في مستعمرة إرتريا ، قضت الحكومة عليها ، ولكن من المحتمل أن تتكرر ، وعندئذ سوف تضطر الحكومة الإيطالية إلى إحلاء كسلا ومن المعروف أن احتلال الطليان لكسلا عند ما وافقت عليه إنجلرة في الظروف التي مرت بنا ، كان احتلالا مؤقتاً . وعلى ذلك فقد سأل «سولسبرى» كرومر في ٢٤ فبراير ١٨٩٦ إذا كان المسئولون العسكريون من بريطانيين ومصريين قد فكروا في نوع العمل الذي يجب القيام به إذا اضطر الطليان في آخر الأمر إلى إخلاء كسلا أو أنهم أرغموا إرغاماً على الانسحاب منها . وفي ٢٩ فبراير ١٨٩٦ أوضح «سولسبرى» رأى حكومته إلى كرومر في قوله : «ليست كنا مصلحة كبيرة في احتلال إيطاليا لكسلا ؛ لقد ذهب الطليان إليها بدون استشارتنا بل وضد رغبتنا ؛ وليس لنا نحن ما نجنيه في الوقت الحاضر من استشارتنا بل وضد رغبتنا ؛ وليس لنا نحن ما نجنيه في الوقت الحاضر من

احتلالنا لها أنفسنا، فقوة الحليفة آخذة في النقص المطرد، ومن الحلي أن السياسة التي يجب اتباعها هي الانتظار في أى وقت نصبح فيه أصحاب السيطرة في وادى النيل يمكن تناول مسألة كسلابسهولة . وإلى أن يحدث هذا تبقي كسلا قليلة الأهمية » . ذلك إذاً كان موقف الحكومة البريطانية، حتى حدث في أول مارس ١٨٩٦ أن أوقع الأحباش بالطليان هزيمة ساحقة في عدوة . وقد وصلت في اليوم التالي الأخبار إلى القاهرة بأن المهديين صاروا أمام كسلا ، وأنهم تبادلوا إطلاق النار مع الطليان الذين في قلعها ، وأن الحليفة عبد الله أمر بوقف التجارة بين بربر وسواكن ، وبين بربر والحدود المصرية . وفي ١٠ مارس أبرق من روما السفير البريطاني بها السير كلير فورد (Clare Ford) إلى حكومته : أن المعتقد أن المراويش يطوقون الآن كسلا تماماً ، وأن كل المواصلات مقطوعة مع أسمرا . وفي ١٠ مارس طلبت الحكومة الإيطالية من حكومة لندن : أن يقوم الجيش المصرى بعمليات ضد الدراويش الذين يحاصرون كسلا لتخفيف الضغط على حامية كسلا ، وفي نفس اليوم أبرقت الحكومة البريطانية إلى كرومر ، بقرارها أن يبدأ الزحف من دنقلة .

وجاء فى برقية «سولسبرى» إلى كرومر فى ١٢ مارس أن الحكومة البريطانية بعد التشاور مع الثقات العسكريين ترى أن احتلال دنقلة أعظم مظاهرة بالغة الأثر لتخفيف الضغط وتحويل الدراويش عن كسلا ، وأن من صالح مصر اتخاذ هذا الإجراء ، ومن العدل حينئذ مطالبتها بتحمل نفقات هذه الأعمال العسكرية ، وأن من شان احتلال دنقلة كذلك أن يقضى على كل فكرة فى مهاجمة مصر قد يشجع على وجودها لدى الدراويش انتصار الأحباش الأخير وهم أمة أفريقية ، على الطليان وهم أمة أوروبية . وأنهى «سولسبرى» برقيته هذه المتضمنة لتعليات الحكومة البريطانية بقوله : ومن المؤكد أن فى العزم الاحتفاظ بدنقلة ، وليس هناك ما يدعو للسرية فى هذه المسألة .

وقد وجد « سولسبرى » من الضروري أن يبين الأسباب التي جعلت الحكومة

تتخذ هذا القرار العاجل \_ وبالزحف على دنقلة بدلا من الموافقة على اقتراح كرومر بخصوص القيام بمظاهرة من جهة سواكن لتخفيف الضغط عن الطليان ، فكتب «سولسبرى » إلى كرومر في ١٣ مارس ١٨٩٦ :

«إن القرار الذي وصلت إليه الوزارة أمس كان مبعثه خصوصاً الرغبة في مساعدة الطليان في كسلا ، ومنع الدراويش من إحراز انتصار باهر قد تكون له آثار بعيدة المدى ، وإلى جانب هذا أردنا أن نقتل عصفورين بحج واحد ، وأن نستخدم الجهد الحربي نفسه لتأسيس سلطان الحكومة المصرية مسافة أبعد على النيل . ولهذا السبب فنحن فضلنا هذا العمل على أي تحرك من سواكن أو في اتجاه كسلا ، لأنه ما كان يمكن حنيئذ جيى فوائد أخرى من هذه التحركات ». أما قرار الزحف على دنقلة فقد قوبل بعاصفة من الاحتجاج والاستنكار من فرنسا ، ثم من الباب العالى ، ومن مصر .

لقد توقع «سولسبرى» أن تعارض فرنسا هذا القرار . ولذلك فقد حرص على أن يبلغه للحكومة الفرنسية – فى اليوم نفسه ١٢ مارس – بشكل يحاول فيه انتزاع معارضها أو على الأقل التخفيف من حدة معارضها له . فقال فى إخطاره الذى قام بتبليغه إلى الحكومة الفرنسية ، السفير الإنجليزى فى باريس اللورد دفرين : إن الحكومة المصرية هى التى طلبت من الحكومة البريطانية اتخاذ القرار بقيام عمليات عسكرية فى كسلا ضد الدراويش ، وأن الحكومة البريطانية لذلك وافقت على زحف العسكر المصريين إلى دنقلة . فأخفى «سولسبرى» حقيقة الواقع : وهو أن المقصود من العملية العسكرية أن يخف الضغط على الطليان المحاصرين فى كسلا لمنع سقوط هذه فى يد الدراويش . وكان «سولسبرى» إلى حانب هذا لا يقول الحقيقة عند ما ادعى أن الحكومة المصرية هى التى طلبت حانب هذا لا يقول الحقيقة عند ما ادعى أن الحكومة المصرية هى التى طلبت

وظهرت معارضة فرنسا عند ما بدأت الترتيبات المتعلقة بتمويل الحملة ، وكان «سولسبرى » قد أعد خطاباً دورياً في ١٥ مارس ١٨٩٦ أرسله إلى سفراء

فرنسا والنمسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا فى لندن ، يبلغهم الأسباب التى دعت لتقرير حملة دنقلة وفيما لا يخرج عما ذكره فى إخطاره للحكومة الفرنسية فى ١٨ مارس ؛ ويطلب من مندوبى الدول الستة فى صندوق الدين – الذى أنشىء فى ٢ مايو ١٨٧٦ وكان أعضاؤه أصلا ثلاثة : واحد فرنسى وآخر نمساوى وثالث إيطالى ، ثم أضيف إليهم عضو إنجليزى فى ١٨٧٧ وعضوان ألمانى وروسى فى ١٨٨٥ الإذن بإنفاق ٥٠٠,٠٠٠ جنيه على هذه الحملة من الاحتياطى العام البالغ الإذن بإنفاق ٠٠٠,٠٠٠ جنيه ، وهو المخصص لمواجهة مثل هذه الحالات الاستثنائية . فكان موقف فرنسا أن الاستئذان فى إنفاق هذا المبلغ يجب أن يصحبه دعوة للدخول فى مباحثات فى المسألة المصرية ترضى بها فرنسا .

واستثارت فرنسا الباب العالى للمعارضة ، على أساس أن الباب العالى لا يجب أن يسمح لمصر بالدخول فى حرب دون موافقته المبدئية ؛ وعلى كلحال فالواجب على السلطان أن يدرك أن هذه الحملة (أى حملة دنقلة) إنما هى برهان آخر على ضرورة أن يعمل للوصول إلى حل لمسألة مصر مع بريطانيا ، وذلك بموافقة فرنسا وروسيا ( ٢٤ مارس ١٨٩٦) . واستجاب الباب العالى لهذه الإثارة . فطلب بياناً من السفير الإنجليزى فى الآستانة عن أغراض هذه الحملة ، وأبرق إلى الحديو فى مصر فى ٢٥ مارس يستفسر عن السبب فى اتخاذ قرار بإرسال حملة الى دنقلة من غير التشاور سلفاً مع السلطان .

وأما في مصر ، فلم يكن أحد يعتقد ، كما ذكر أحمد شفيق باشا في كتابه (مذكراتي في نصف قرن الجزء الثاني – القسم الأول ص ٢٨١ – ٢٨٢) – «أنه سببت في أمر إرسال حملة للسودان حتى يؤخذ رأى الجناب العالى الحديوى وحكومته في هذا الشأن » ، ثم استطرد يقول : «غير أننا فوجئنا بالأمر يوم ١٣ مارس ١٨٩٦ حيما حضر رئيس النظار [ والمقصود هنا مصطفى باشا فهمى في وزارته الثالثة ] وأخبر الحديو بأن اللورد كرومر أفضى إليه بأن الحكومة الإنجليزية قررت إرسال حملة للسودان ، وإنه لم يبق إلا إرسال الأوامر للمديريات والمراكز

لجمع الجنود . وكان لذلك الجبر وقع سي لدى عباس ، وكان مثار دهشة وإنكار من الجميع ، حتى إن سموه رفض أن يصدر أمراً عالياً بإرسال الحملة ، ولذا فقد حضر اللورد كرومر واعتذر لسموه باسم اللورد سالسبورى عن الحطأ الذى وقع فى الإجراءات الشكلية بعدم إخبار سموه رسمياً بالأمر » .

ومع أن الخديو قبل بعد إلحاح من كرومر أن يودع أورطتين مهيئتا للسفر يوم ٨ مارس وخطب فى ضباطهما فقد أبرق كوومر إلى سولسبرى فى ١٨ مارس ال الله الزحف لا جدال فى أن أحداً لا يرضى عنها من بين ذلك القسم من الأهالى الذى يرتفع ضجيجه كثيراً ، والذى يعلن أن الذى أملى هذه السياسة لم يكن النظر فى مصلحة مصر . وفى اليوم التالى ١٩ مارس قال كرومر إن من المتوقع أن يخلق الحديو المتاعب ، فهو قد رفض أن يخطب فى الحنود قبل رحيلهم عن غرض الحملة وهو استرجاع جزء فقط من السودان وليس استرجاع السودان كله ، وفى هذه البرقية يقول كرومر إن كلام الحديو مع كل إنسان لا يدع مجالا للشك فى أنه شديد العداء للحملة . وتتلخص شكواه الرئيسية فى أن الزحف حصل لحدمة المصالح الإيطالية ، وفى المصرى كان متضرراً ضرراً بليغاً من السياسة التى سارت عليها بريطانيا فى مسألة السودان عوماً عند ما بدأت بأن ضغطت على مصر لتقرير إخلائه ، ثم استمرت تعارض مصر فى استرجاعه ، ثم تقرر الآن من غير استشارة الحكومة المصرية تعارض مصر فى استرجاعه ، ثم تقرر الآن من غير استشارة الحكومة المصرية تعارض مصر فى استرجاعه ، ثم تقرر الآن من غير استشارة الحكومة المصرية ولحدمة إيطاليا ، إرسال الحملة لاسترجاع جزء منه .

ولكن هذه المعارضة من جانب الباب العالى ، ثم من جانب الحديو لم تلبث أن اختفت ، فقد أجابت الحكومة البريطانية على « استفسار » الباب العالى فى ٢٥ مارس ١٨٩٦ : بأن الغرض من الحملة الدفاع الداخلي عن مصر الذي من واجب الحيش المصرى نفسه القيام به حسب أحكام الفرمانات العمانية ، ولما كانت بعض القبائل الثائرة قد أغارت على قسم من الأراضى التى عهد بها الباب

العالى إلى الحديوية فغرض الحملة الدفاع عن الأراضي الباقية في حوزة هذه الحديوية . وجاء في جواب الحكومة البريطانية : أنها ترجو أن ينجم عن الحملة كذلك عودة سلطة الحديو على تلك الأراضي التي خرجت من طاعها له وللباب العالى ؛ وهذا إلى أن شيئاً ما لم يحدث ولا يجرى التفكير في فعله مما يتجاوز الصلاحية المحولة للخديو أو يتطلب الحصول على إذن خاص من السلطان ، ولم يكن الطلب الذي قدم لصندوق الدين إلا ً للاستئذان في استخدام المبالغ المخصصة للإنفاق في أغراض معينة أو لمواجهة المصاريف الاستثنائية ، ولا تعني ـ هذه الإجراءات عقد قروض جديدة أو زيادة عدد الحيش المصرى على الرقم المنصوص عليه في الفرمانات ولذلك فليس هناك إطلاقاً ما يدعو لقلق السلطان وإنزعاجه ، أو من المحتمل أنه يغير شيئاً من وضع أو مركز مصر السياسي . ٠ وأما الحديو ، فقد أذعن تحت ضغط « كرومر » وأجاب في ٢٥ مارس على (استفسار) الباب العالى بأن إرسال الحملة كان من تقرير الحكومتين المصرية والبريطانية معاً ، وهما اللتان وجدتا الظرف مناسباً لاسترجاع دنقلة تحت الإدارة المصرية ؛ ولم يعتبر الحديو أن هناك ما يدعوه بموجب الفرمانات إلى التشاور مع الباب العالى قبل تقرير إرسال الحملة . ولم يرض هذا الجواب الباب العالى الذي اعتبر إرسال جنود مصريين وخصوصاً للعمل ضد أمة إسلامية ، أمراً يرتهن قطعاً بمشيئة السلطان الذي له وحده أن يأذن به ، ومن المستحيل لو أن الباب العالى استشير في إرسال الحملة ، أن يوافق عليها ، وقد جاء هذا « الإنذار» في ٢٨ مارس . وخشى الجديو مغبة الاصطدام مع الباب العالى ، وأراد أن يجيب على هذا الإنذار بالتنصل من مسئولية إرسال الحملة باعتبار أنه لم يكن موافقاً عليها ولكن لم يكن في وسعه المعارضة تحت الضغط الإنجليزي ، ولكن أمام اعتراض مصطفى باشا فهمي رئيس مجلس النظار من جهة ، وضهان اللوود كرومر بمؤازرة الحكومة البريطانية له ضد أي عمل من جانب السلطان من جهة أخرى ، أجاب الحديو على « إنذار » الباب العالى الجواب الذي وافقت عليه الحكومة

البريطانية ، في ٣٠ مارس ، وهو « أن دنقلة هي التي يراد استرجاعها الآن ، وهي جزء من السودان التابع لمصر بمقتضي الفرمانات الشاهانية ، وأن الحكومة الحديوية لم تتخل عن السودان إلا حين دعت الظروف لذلك ولكن على نية أنه متى سنحت لها الفرصة وخلت طريق دنقلة من الدراويش لانشغال هؤلاء بأمر كسلا عادت لاسترجاعه ، وأن الحكومة الإنجليزية مع ذلك كله هي التي أشارت بإيفاد هذه الحملة وتقرر سيرها بناء على ذلك » . وهكذا نني الحديو أن في محاولة استرجاع دنقلة افتئاتاً على أحكام الفرمانات ، كما نني تحمل أية مسئولية في تقرير إرسال الحملة ، وهو القرار الذي يتحمل مسئوليته الإنجليز وحدهم الذين يحتاون البلاد ( مصر ) الآن احتلالا عسكرياً .

ولما لم يكن الباب العالى يريد أن يمضى فى طريق المعارضة فى هذه المسألة الشوط الذى يفقده صداقة إنجلترة ، وبتحريض من فرنسا وروسيا كما كان واضحاً ، فقد انتهى الأمر بأن أبرق السلطان فى أول أبريل يشكر الحديو على رسالته ، وجاء فى رسالة الباب العالى « أن السلطان راض تمام الرضى عن احتياط سموه ، وإنه لم يخالجه أى شاك فى إخلاصه لذاته الشاهانية وحسن ولائه لمتبوعيته » .

وانصرف الاهتمام الآن إلى مسألة تمويل الحملة . حيث كنا ذكرنا أن السولسبرى » منذ ١٥ مارس ١٨٩٦ كان قد طلب من (صندوق الدين) مبلغ وروسيا ، فقد وافق صندوق الدين بأكثرية أربعة ضد صوتين (هما صوتا فرنسا وروسيا ) فقد وافق صندوق الدين بأكثرية أربعة ضد صوتين (هما صوتا فرنسا وروسيا) على إعطاء هذا المبلغ إلى الخزينة المصرية . وعندئذ أقام المندوبان الفرنسي والروسي دعوى على الحكومة المصرية في المحكمة المختلطة ، التي أصدرت حكمها ضد الحكومة المصرية في ٢ ديسمبر ١٨٩٦ ، فلم تمض أربعة أيام حتى دفعت الحكومة المبلغ (١٥٠٠٠٠) إلى صندوق الدين ، ذلك أن كرومر الذي توقع أن يأتي الحكم في غير صالح الحكومة كان مهيئاً لأن يبلغ الحكومة الذي توقع أن يأتي الحكم في غير صالح الحكومة كان مهيئاً لأن يبلغ الحكومة

المصرية فور صدوره بأن الحكومة البريطانية تعد بمساعدتها مالياً ، ولأن الخزينة المصرية كما قال كرومر كانت وقتئذ مفعمة بالمال ، وأما تمويل بقية أعمال الحملة ، فقد اقترضت الحكومة في ١٨٩٧ من الحكومة البريطانية التي نالت موافقة البرلمان الإنجليزي على هذا القرض ، مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيهاً بفائدة  $\frac{7}{4}$  / وبلغ ما أقرضته الحكومة البريطانة فعلا ٧٩٨,٨٠٢ جنيهاً ، قال «أوكلاند كولفن) أن الحكومة البريطانية لم تلبث أن نزلت في يونية ١٨٩٨ عن حقها تماماً في هذا المبلغ للحكومة المصرية « لتقيم الدليل على نيتها في المساهمة مع حكومة الحديو في النفقات ومن المحتمل في الأرباح المنتظرة من المقامرة التي أقدما عليها سويا » .

ولقد كانت الدلائل كلها منبئة وقتئذ بأن في هذه المقامرة ربحاً محققاً ، فقد بدأت أعمال الحملة التي تولى قيادتها العامة سردار الجيش المصرى السير هربرت كتشر ، واستأثر بالإشراف الكامل عليها اللورد كرومر الذي كان تحت إمرته من أول الحملة إلى آخرها السردار كتشر — بدأت أعمالها ، بتحرك جيش الحدود إلى عكاشة (أول مايو ١٨٩٦) . فوقع أول اشتباك كبير مع الدراويش في (فركة) (Firket) في ٧ يونية ، وانهزم هؤلاء هزيمة كبيرة ، ثم انتقل الجيش إلى (كوشه) . وفي ١٩ سبتمبر انهزم الدراويش وكان أميرهم «ود بشارة» في واقعة الحفير ، وجرح في هذه الواقعة «ود بشارة» الذي استمر في تقهقره طيلة اليوم التالى حتى بلغ دنقلة في المساء ، وأخذ يحصن المدينة تحت وابل من قنابل (وابورات) الحملة ، وأخلى الدراويش دنقلة من غير قتال يذكر واحتلها الحيش الزاحف في ٢٣ سبتمبر ١٨٩٦ ، وفي ٢٦ سبتمبر احتلت الحملة (مروى) . و بمجرد أن انهي القتال ، أقيمت الحاميات في دنقلة ، الخندق ، عشرة ناحية ، ثم عاد كتشر إلى القاهرة فوصلها في ١٣ أكتوبر ١٨٩٦ وفي ١٥ مشرة ناحية ، ثم عاد كتشر إلى القاهرة فوصلها في ١٣ أكتوبر ١٨٩٦ وفي ١٥ أكتوبر انحلت (تجريدة دنقلة) .

وهكذا تكون الحملة قد حققت الغرض الذي خرجت من أجله ، أي الاستيلاء على دنقلة ، وباسترجاع دنقلة يكون كتشر كذلك قد انهي من تنفيذ التعلمات التي لديه ، ولا يمكنه الزحف إلى أبعد من هذا المكان إلا إذا صدرت إليه تعلمات جديدة بذلك ، ولكن كتشنر كان يدرك أن من المتعذر من الناحية الاستراتيجية استبقاء الجيش المصرى عند طرف خط السكة الحديد الصغيرة التي أنشئت أثناء الحملة في منطقة معادية ولا يربط هذا الحيش بقاعدته الرئيسية في مصر إلا خط طويل من المواصلات البسيطة والتي لا يمكن الاعتماد عليها . ولقد كان من الواضح كذلك أن لا مفر من استئناف العمليات العسكرية واستمرار الزحف للوصول إلى الحرطوم لعدة أسباب : منها أن حملة دنقلة هذه قد أقامت الدليل بسبب النفقات القليلة التي تكلفتها والانتصارات الباهرة التي أحرزتها بسهولة وفي زمن قصير على أن من الممكن تحطيم قوة الدراويش نهائياً ؟ وساد الاعتقاد بأن الجيش الزاحف لن يلتى مقاومة جدية من هؤلاء بالرغم من أن جزءاً بسيطاً من قواتهم هو الذي اشتبك مع الجيش الزاحف في المعارك التي انتهت بإخضاع دنقلة ؛ ولأن الخوف من أن يصل الفرنسيون إلى بحر الغزال وأقاليم النيل العليا كان لا يزال شديداً ، بل وأخذ يتزايد منذ أن صار يخشي من وصول الفرنسيين وبعثهم برئاسة الكابتن « مارشان » إلى النيل الأعلى ورفع العلم الفرنسي على فاشودة .

وعلى ذلك فقد كان من المنتظر ، وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت تبغى فسحة من الوقت قليلة ، أن تقرر هذه الحكومة استئناف العمليات العسكرية لاسترجاع السودان .

وكان فى هذه الظروف إذاً ، وعند ما صار واضحاً أن لا بد من استمرار الزحف إلى ما وراء دنقلة ، أن قررت الحكومة البريطانية الاحتياط من ناحية الحبشة ، بإنشاء الصلات الطيبة معها ، لضمان وقوفها على الحياد ، على الأقل ، عند استئناف الحرب الفاصلة للقضاء على حكومة الحليفة عبد الله فى

السودان ، فأوفدت لهذه الغاية بعثة إلى الحبشة برئاسة «جيمس رئيل رود» (James Rennell Rodd) من رجال الوكالة البريطانية فى القاهرة وأحد مساعدى اللورد كرومر القديرين (الأكفاء) فى مصر .

## ج – بعثة (رنيل رود) إلى الحبشة :

تكلم ( رنيل رود ) عن الغرض من إرسال بعته إلى الحبشة فقال :

« إنه لما كان الآن واضحاً أن العمليات في السودان سوف يترتب عليها تولى الحكم والإدارة في حوض النيل الأعلى، فقد صار من المرغوب فيه الاستفادة في الفترة من الزمن التي يجب أن تمضى قبل إمكان استئناف الزحف، والحصول إذا أمكن على حياد الأحباش المشبع بالود والعطف، وهم الذين بعد نجاحهم الأخير ضد الطليان، قد أصبحوا قوة ذات شأن في مساحة شاسعة من الأراضي المتاخة للسودان».

وتعددت الأسباب التي جعلت إرسال مثل هذه البعثة ضرورياً. وأول هذه الأسباب ما كان يروج من إشاعات بأن الأحباش على وشك الاتفاق أو أنهم قد اتفقوا فعلا مع « المهدية » على استئناف العلاقات بالرغم من هزيمة القلابات التي مات فيها الملك يوحنا ( ١٨٨٩) ، خصوصاً وأن الأحباش يشكون في أن الإنجليز قد أمدوا الطليان بالأسلحة لغزو بلادهم . أضف إلى هذا أن الرسالات التبشيرية الفرنسية في الحبشة كانت عظيمة النشاط . منذ أن استولى الفرنسيون على (أو بوك) (Obok) وجيبوتي ، وتأسست بذلك مستعمرة الصومال الفرنسي وكانت الحكومة الفرنسية قررت في ديسمبر ١٨٩٦ إرسال حاكم هذه المستعمرة (جارد) (Lagarde) إلى أديس أبابا ليبذل كل ما وسعه من جهد مع منليك ليوافق على تسهيل مرور حملتين فرنسيتين في بلاده إحداهما برئاسة «كلوشيت » ليوافق على تسهيل مرور حملتين فرنسيتين في بلاده إحداهما برئاسة « بونفالو » ليوافق على تسهيل مرور حملتين فرنسيتين في بلاده إحداهما برئاسة « بونفالو » النولى الذي كان منتظراً وصوله في أي وقت ، ومهمتهما الوصول إلى النيل (Bonvalot) الذي كان منتظراً وصوله في أي وقت ، ومهمتهما الوصول إلى النيل

وقد تطایرت الشائعات بأن « لجارد » مكلف بالمفاوضة مع منلیك للوصول إلى اتفاق سیاسی معه ، وبأن « بونفالو » مكلف بدراسة مشكلة فتح الحبشة للنشاط التجاری . وقد أخذ ( بونشامب ) (Bonchamps) بعد قلیل مكان « بونفالو » فی قیادة هذه البعثة . ومن المعروف أن « لجارد » فیا بعد وصل إلى أدیس أبابا فی مارس ۱۸۹۷ وغادرها قبل أن یبلغها « رنیل رود » نفسه بأسابیع قلیلة .

وثمة سبب آخر ، هو أنه كان معروفاً أن حملة أخرى فرنسية على وشك الزحف فى منطقة الأوبانجى العليا على النيل ، منذ أن صدرت تعليات الحكومة الفرنسية فى فبراير ١٨٩٦ إلى كل من « ليوتار » » و « مارشان» ليقود هذا الأخير حملة غرضها الوصول إلى النيل ورفع العلم الفرنسي على فاشودة . وكانت هذه التعليات سرية ولم , يعرف البريطانيون شيئاً على وجه الدقة عن نشاط الفرنسيين فى هذه الجهات ، ولكنهم اعتقدوا أن الفرنسيين على كل حال « لا يقصدون خيراً » . وعندنما قصدت جماعة فرنسية ثالثة برئاسة البرنس هبرى دورليان إلى الحبشة . وذهب البرنس إلى أديس أبابا لمقابلة منليك ، ساد الاعتقاد بأن الغرض من حملته هو الزحف صوب النيل من الشرق لمقابلة الحملة الزاحفة عليه من الغرب .

وإلى جانب هذا كله كان الروس يعملون للتوغل فى الحبشة ، فاستطاع أخيراً أحد رجالهم ليونتيف (Léontieff) وهو صحى أن يأخذ إلى روسيا جماعة من الأحباش ، من أجل التقريب بين الأمتين حيث يساعد على ذلك ما هنالك من تقارب أو صلات بين الكنيستين الروسية والحبشية . وخشى الإنجليز أن يسعى هؤلاء الوكلاء الروس مع زملائهم الفرنسيين فى تشويه أغراض الإنجليز فى حوض النيل بصورة تستفز منليك ضد المطامع البريطانية . وكان الحطر الذى يعمل الإنجليز لوقفه هو مرور السلاح والذخيرة من أرض الحبشة إلى الدراويش فى السودان .

وعلاوة على ذلك فقد كان واجب البعثة البريطانية (بعثة رئيل رود) أن تبذل قصارى جهدها لتحول دون أى تعاون من جانب منليك مع الحليفة عبد الله ، وأن تجمع كل ما يتسنى لها أن تجمعه من معلومات عن الحالة فى داخل الحبشة ذاتها ، على أن تنظر البعثة بعد نجاح مهمتها مسألة تخطيط الحدود بين الصومال البريطاني والحبشة ، ناحية هرر .

صدرت تعلمات الحكومة البريطانية إلى « رنيل رود » في بداية فبراير ١٨٩٧ : بالذهاب إلى أديس أبابا ليوضح للنجاشي منليك أن العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة المصرية في السودان ، إنما الغرض منها هو استرجاع المديريات التي كانت سابقاً تحت حكم مصر ، وليس مبعث هذه العمليات العسكرية أية نوايا عدائية نحو الحبشة ، و بمقتضى التعلمات الصادرة إليه لا تعارض الحكومة البريطانية في الاعتراف بتخطيط الحدود الحبشية ببن خطى عرض عشرة وخمس عشرة درجة شهالا مما لا يتجاوز منطقة النفوذ التي أعطيت لإيطاليا في بروتوكول ١٥ أبريل ١٨٩١، بل إن الحكومة البريطانية ــ كما استمرت التعلمات تقول - مستعدة تماماً للموافقة على امتداد آخر للحدود الحبشية حتى تصل إلى ذلك الجزء من النيل الأزرق الذي يقع بين كركوج وفامكة ، إذا أتضح أن هذا الامتداد ضرورى في نظير الحصول على محالفة منليك وتعاونه ضد الدراويش مع الحكومة البريطانية ولكن هذه المسألة بالذات ــ امتداد الحدود ــ إنما تتعلق بدرجة كبيرة بالمصالح المصرية . وفي الحتام طلبت التعليات من « رينل رود » أن يتبع في هذه المفاوضة ، الارشادات والنصائح والمعلومات التي يزوده بها اللورد كرومر في القاهرة قبل قيام البعثة . وتألفت البعثة من جملة أعضاء يهمنا أن نذكر منهم الكابتن الكونت جليخن (Gleichen) الذي نشر كتاباً عن هذه البعثة في سنة ١٧٨٩ ، وكان من قسم المخابرات بوزارة الحرب البريطانية والكولونيل « ونجت » ، رئيس المخابرات العسكرية في الجيش المصري ، وأما ترجمان البعثة ، فكان ــ والدو همانوت ــ (Waldo Heimanaut) أحد الأحباش من شوى المقيمين بالقاهرة .

غادرت البعثة الإسماعيلية إلى عدن بطريق البحر في فبراير ١٨٩٧ ، ومن عدن وصلوا بحراً إلى زيلع في ٢٠ مارس ١٨٩٧ ، وبعد عشرة أيام كانوا قد بلغوا (جلديسا) (Gildessa) ، وهي محطة جمركية بينها وبين هرر أربعون ميلا . وهرر هذه كانت مقر الرأس ماكونن وقاعدة مقاطعة هرر التي تخضع له . وكان رأس ماكونن يحكم هرر منذ أن انتهى حكم أميرها المستقل الأمير عبد الله ابن الأمير محمد عبد الشكور والذي تسلم الحكم فيها بعد جلاء المصريين منها في ١٨٨٥ . وقد ذكرنا أن منليك الثاني ملك شوى ضمها إلى الحبشة بعد ذلك بعامين (١٨٨٧) . وغادرت البعثة هرر في ٨ أبريل ١٨٩٧ .

وفى أول مقابلة للبعثة مع الإمبراطور (أو نجاشى النجاشية) منليك الثانى يوم ٢٨ أبريل نفسه ، أبلغه «رينل رود» أن ملكة بريطانيا انتهزت فرصة مرور ستين سنة على اعتلائها العرش البريطانى فأوفدته «أى رينل رود» في بعثة خاصة إلى الإمبراطور يحمل إلى جلالته رسالة ود وصداقة وتأكيد لنوايا بلاده السلمية ، ولرغبة صادقة فى أن تسود العلاقات الطيبة بين بلدى جلالته والإمبراطور . ثم سلم منليك رسالة من الملكة فكتوريا ، وأخرى من الحديو عباس ، وثالثة من بطريق الأقباط فى مصر .

وحضر هذه المقابلة إلى جانب رجال الأمبراطور ومستشاره الحاص ، وكان سويسريا يدعى « إلج » (Ilg) ، أعضاء البعوت الأجنبية ، ومهم بعض من ذكرت الشاتعات أسماءهم قبيل قيام البعثة إلى الحبشة : مثل « بونفالو » والبرنس هنرى دور ليان ، الفرنسيين ، وليونتيف الروسي .

وعرف « رئيل رود » أن البعثة الفرنسية برئاسة « كلوشيت » قد وصلت إلى أديس أبابا قبل وصوله هو بأسابيع قليلة ، وأن « كلوشيت » لا يزال يعيد تنظيم حملته في مكان بعيد بمسافة ساعتين أو ثلاث ساعات فقط من أديس

أبابا استعداداً لاستئناف الزحف صوب النيل حتى يقابل الحملة التي يقودها « مارشان » وتزحف من الغرب .

وعرف « رئيل رود » كذلك أن الحليفة عبد الله أوفد بعثتين إلى أديس أبابا . ومع أن – رئيل رود – لم يستطع معرفة الغرض من هذه البعوث على وجه التحقيق ، فقد كان المفهوم أن الغرض منها هو إنشاء الصلات الودية مع منليك ، في الوقت الذي كان متوقعاً فيه أن يستأنف المصريون والإنجليز زحفهم جنوب دنقله . وعرف – رئيل رود – أن منليك إتخذ موقف الحياد ، فأجاب بأنه لا يرغب في تجديد الحرب والعداء ضد المهدية ولكنه لايريد في الوقت نفسه أن يعد بمساعدة الحليفة . وقد تحددت إقامة البعثة السودانية أثناء وجودها في أديس أبابا ، فنزلت في منزل أبونا متاؤس القبطي ، ومنعت من الاتصال بأحد . وكان رئيس البعثة الثانية محمد عثان ودحاج خالد العمراني .

وتعددت المقابلات بين منليك ورنيل رود ، وأوضح - رنيل رود - أن حكومته تريد « تنظيم » الحدود الشرقية وحماية مصالح بريطانيا التجارية . وفيا يتعلق بالمصالح المصرية الوصول إلى تفاهم مع منليك بشأن بعض الأراضى . وأن الحبشة عليها بموجب المعاهدة المبرمة في ٣ يونيه ١٨٨٤ مع الأميرال هويت (Hewett) أن تحيل على الحكومة البريطانية وليس على أحد سواها كل النزاعات التي تنشأ بيبها وبين مصر . وعندما اعترض منليك بأن بريطانيا أحضرت الطليان إلى مصوع ، أى أنها المسئولة عن احتلالهم مصوع في فبراير ١٨٨٥ ، فوضعت بذلك - كما قال منليك - الطليان بين الأحباش والبريطانيين أنفسهم ، في «رنيل رود» أن بريطانيا مسئولة عن ذلك ، لأن احتلال مصوع إجراء قامت به دوله أوروبية مستقلة ليس لأحد سلطان عليها ، هذا من جهة ؛ ولأن مصر لم يكن في وسعها وقف هذا الاحتلال وقتئذ ، من جهة أخرى ، وليس للحكومة البريطانية أي حق في معارضته . وإلى جانب هذا فإن احتلال وليس للحكومة البريطانية أى حق في معارضته . وإلى جانب هذا فإن احتلال الطليان لمصوع ليس من شأنه أن يلغي أو أن يضعف المعاهدة القائمة بين الطليان لمصوع ليس من شأنه أن يلغي أو أن يضعف المعاهدة القائمة بين

إنجلترة والحبشة ، بدليل أن الحبشة لا تزال تحتل إقليم بوغوص الذى احتلته بناء على هذه المعاهدة . ولذلك فإن الحكومة البريطانية متمسكة كذلك بحقها في تسوية أى نزاع يقوم بين الحبشة ومصر . وإذا كان هناك اعتراض آخر بأن إنجلترة قبلت تفسير إيطاليا لمعاهدة (اتشيالي) المبرمة بين الطليان ومنليك في ٢ مايو ١٨٨٩ ، فالذى حدث هو أن الحكومة البريطانية قبلت نص المعاهدة بالصورة التي أبلغها لها الطليان ، ولم تعلم إلا مؤخراً أن حكومة الحبشة ترفض الاعتراف بأى تفسير لا يستند على النصوص الأمهرية للمعاهدة . وذلك كان السبب في أن الحكومة البريطانية عندما أرادت النظر في رسم الحدود بين الحبشة والصومال البريطاني ، أبلغت رغبتها هذه إلى منليك عن طريق الحكومة الإيطالية التي فهموا — وعلى خلاف ما اتضح أخيراً — أنها السبيل الصحيح والوسيط بين الحبشة والحكومة الإنجليزية. بمقتضى معاهدة (اتشيالي) . ومع ذلك فقد اعتبرت الحكومة الإنجليزية. بعد أن اتحذت هذه الحكومة البريطانية هذه .

وتحدث (رينل رود) مع منليك في مسائل التجارة – ومعاملة الإنجليز معاملة الدولة الأكثر رعاية ، ثم في مكافحة وإلغاء تجارة الرقيق ، ومنع مرور الأسلحة والذخائر من أراضيه إلى الأماكن التي تنشط فيها تجارة الرقيق ، مثل السودان . وقد وعد منليك برعاية مصالح الإنجليز التجارية ومكافحة تجارة الرقيق في بلاده ، ومنع مرور الأسلحة إلى السودان ، حيث قال إن الدراويش هم أعداؤه كما أنهم أعداء الإنجليز . وتحدث « رنيل رود » معه عن بعثة – (كلوشيت ) . وعندئذ نبي منليك أنها تحمل سلاحاً وذخيرة لأغراض غير الصيد والقنص . ثم طلب منليك من ناحيته – وكما فعل ذلك أيضاً الرأس ماكونن – أن يسمح الإنجليز بمرور الأسلحة من زيلع إلى الحبشة . فوعد – رنيل رود – أن تجيز حكومته ذلك إذا وافق الفرنسيون على أن معاهدتهم مع الإنجليز في ٢/٩ فبراير ١٨٨٨ بشأن تحديد مناطق النفوذ على خليج تاجورة

وعلى ساحل الصومال ، تجيز ذلك . وأشار « رنيل رود » إلى أن الإنجليز في الوقت نفسه يؤدون خدمة جليلة لمنليك بإغلاق زيلع في وجد القبائل المعادية له والتي كانت في حرب معه، فلم تحصل هذه على أية إمدادات من زيلع . وأما فيما يتعلق برسم الحدود الحبشية عموماً ، ومطالب الإنجليز بشأن حدود الصومال البريطاني الملاصق للصومال الفرنسي من جهة ، والحدود بين مصر والسودان والحبشة ، فإن « رنيل رود » لم يلبث أن اكتشف أن منليك أصدر منشوراً إلى كل الدول ــ قال « رنيل رود » إنه لم يره إطلاقاً ــ يدعى فيه حقوقاً واسعة تشمل امتلاك نصف مساحة الصومال البريطاني ، وكل الأراضي الممتدة غرباً إلى النيل ، بشكل يعيد تأسيس مملكة أثيوبيا القديمة . ووجد « رنيل رود » أن الأراضي التي توافق حكومته على إعطائها لمنليك في السودان وصوب النيل الأزرق ــ وذلك فى نظير عقد محالفة صريحة معه ــ تقل كثيراً عن «التوسع » الذي يريده منايك في هذه الجهات أو في الصومال. وعلى ذلك فقد رأى « رنيل رود » من الحكمة تأجيل كل المسائل المتعلقة برسم الحدود في هذا الجانب الغربي إلى ما بعد استرجاع الحرطوم وتأسيس السيطرة المصرية في حوض النيل . وفي ١٤ مايو ١٨٩٧ ، وهو يوم توقيع المعاهدة ، في أديس أبابا ، كتب « رنيل رود » إلى ( سولسبرى ) : إنه إذا حصل أن تقرر إعادة الاستيلاء على أم درمان ، وقام أسطول قِوى من البواخر بأعمال الرقابة في إمتداد النيل الطويل الذي يجرى بدون عقبات من الخرطوم إلى فاشودة ، فسوف يكون لدينا تلك القوة الأدبية التي تسندنا عند بيان مطالبنا ومطالب مصر في عبارات واضحة صريحة ، الأمر الذي نفتقده الآن تماماً » .

وفى ١٤ مايو ١٨٩٧ أمكن إذاً توقيع معاهدة أديس أبابا . وفى اليوم التالى ١٥ مايو غادرت البعثة أديس أبابا ، فوصلت هرر فى ٣١ مايو ، حيث بقيت بها بضعه أيام لإبهاء بعض المسائل المعلقة بالمفاوضة والاتفاق مع الرأس ماكونن ثم غادرت البعثة هرر فى ٤ يونية ١٨٩٧ فوصلت إلى زيلع

فى ١٤ يونيه . فأبحرت مها إلى عدن ثم إلى السويس ، وبور سعيد . وواصل « رئيل رود » السفر إلى لندن .

وتتألف معاهدة أديس أبابا من ست مواد . تنص المادة الأولى : على أن يكون لدى كل من الطرفين المتعاقدين مطلق الحرية في المجيئ إلى أراضي الطرف الآخر والذهاب منها والتجارة فها ، وُلكن يمتنع على أية عصابات مسلحة عبور الحدود من الجانبين إلا بتصريح سابق من السلطات المختصة . وفي المادة الثانية أرجئ تحطيط الحدود بين مستعمرة الصومال البريطاني والحبشة إلى اتفاق ينتهي إليه « رنيل رود » مع الرأس ماكونن ، بتبادل المذكرات التي تلحق بالمعاهدة وتكون جزءا منها ؛ وفي المادة الثالثة يبقي طريق القوافل بين زيلع وهر روالمار بجلديسة مفتوحاً على امتداده لتجارة البلدين ؛ وفي المادة الرابعة يعامل نجاشي الحبشة رعايا بريطانيا ومستعمراتها فها يتعلق بالرسوم الحمركية والضرائب المحلية معاملة رعايا الدول الأخرى في كل المزايا التي ينالها هؤلاء ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، تمر كل السلع والمواد المحصصة للحبشة من ميناء زيلع من غير أن تدفع علما أية ضريبة بمجرد أن يقدم النجاشي طلباً بذَّلَكَ ، وفي المادة الخامسة ، تجيز الحكومة البريطانية مرور الأسلحة والذخائر المخصصة لإمبراطور الحبشة في أراضها على أن يحضع ذلك للشروط المنصوص علمها في القرار العام الذي اتخذه مؤتمر بروكسل في ٢ مايو ١٨٩٠ . وفي المادة السادسة يتعهد منليك قبل جلالة ملكة بريطانيا بأن يمنع بكل ما يملك من قوة مرور الأسلحة والذخائر من أرضه وكل أملاكه إلى المهديين الذين يعلن أنهم أعداء إمبراطوريته.

وفى هرر أمكن توقيع اتفاق مع الرأس ماكونن فى ٤ يونيه ١٨٩٧ ألحق بالمعاهدة وذلك بشأن تعيين الحدود بين الصومال البريطانى والحبشة ، فى صورة خطابين متبادلين من « رفيل رود » والرأس ماكونن .

ر وهكذا تكون بعثة « رنيل رود » نجحت في تحقيق ما كان مرجوا منها .

فاستطاعت أن تزيل كل سوء تفاهم بين بريطانيا ومنليك بسبب موقف الأولى من معاهدة (اتشيالى) ومؤازرتها للطليان فى مشروعاتهم التوسعية فى أرتريا . وتعهد منليك بعدم مساعدة المهديين ، وأعلن أنهم أعداؤه ؛ كما سويت حدود الصومال البريطانى ، وأمكن إتخاذ الأهبة لتسوية المشاكل الحدودية المنتظر أن تنشأبين السودان والحبشة عند تقرير استئناف الزحف إلى الجنوب بعد دنقله لاسترجاع السودان .

ومع ذلك فإن البعثة لم تكن موفقة في مسعاها لوقف نشاط البعثات الفرنسية أو وقف زحفها غرباً. ذلك أن الفرنسيين استطاعوا أن يصلوا بحملتهم بقيادة (بونشامب) و كان (كلوشيت) قد توفي أثناء ذلك — إلى ملتقي السوباط بالأجوبا (Ajuba) في أواخر ديسمبر ١٨٩٧ على مسافة مائة ميل فقط تقريباً من فاشودة. ولكن لم يكن لدى الحملة الوسائل التي تستطيع بها عبور الأنهر ، وكان الجوع يفتك بها ، فاضطرت إلى النكوص على أعقابها. ولكن لم تلبث أن تجددت المحاولة فاستطاع الفرنسيون أن يصلوا بقيادة الضابط « فافر » لم تلبث أن تجددت المحاولة فاستطاع الفرنسيون أن يصلوا بقيادة الضابط « فافر » الدجاج تساما (Dedjaz Tessama) الوصول إلى النيل يوم ٢٢ يونيه ١٨٩٨ أي اللروس في أديس أبابا (ويدعي أرتامانوف (Artamanoff) — . وحملة — تساما — هذه جزء من المحاولات الواسعة التي أراد بها منليك توسيع حدوده نحو حوض النيل وتثبيتها .

وعلاوة على ذلك فإنه قبل وصول بعثة «رنيل رود » إلى أديس أبابا بأيام قليلة كان « لجارد » (Lagarde) باسم الجمهورية الفرنسية قد أبرم اتفاقاً مع منليك في أديس أبابا في ٢٢ مارس ١٨٩٧ بشأن تخطيط الحدود بين الصومال الفرنسي والحبشة ومنع أية دولة أجنبية من التداخل في منطقة النفوذ الفرنسي والحبشة في الحصول على الملح من بحيرة وأسال » (Assal).

وكان هذا النشاط الفرنسى بالزحف على حوض النيل الأعلى من ناحية الحبشة (بعثات كلوشيت، بونشامب، فافر) من جهة ، وبالزحف عليه كذلك من ناحية الكونغو الفرنسية والأو بانجى العليا من الغرب ( بعثة مارشان ، وليوتارد) من جهة أخرى السبب الرئيسي في تقرير الحكومة البريطانية استئناف الزحف من دنقله وسبق الفرنسيين في الوصول إلى فاشودة ، واسترجاع كل أقاليم السودان المصرى .

## د ــ حملة النيل : أم درمان :

عقب انتهاء تجريدة دنقلة ، ذهب كتشر إلى إنجلترة ، في مايو ١٨٩٧ لينال موافقة حكومته على استئناف عملية الزحف جنوب دنقلة . وكان كل ما يبغيه أن تأذن له حكومته بالزحف فوراً حتى يصل إلى فاشودة قبل وصول « مارشان » إليها ، لأنه كان يحشى إذا سبقه « مارشان » في توطيد أقدامه في فاشودة ، أن يتعذر إخراجه من حوض النيل الأعلى من غير قيام حرب بين إنجلترة وفرنسا . ونال كتشتر موافقة اللورد «سولسبرى» . ورجع إلى القاهرة ، وكان عليه أن يختار لاستئناف العمليات العسكرية : إما أن يزحف على الطريق الذي اتبعة (طابور الصحراء) المشهور في سنة ١٨٨٤ من كورتي إلى المتمة ، أو على الطريق من سواكن إلى بربر ، أو أن يعبر صحراء كورتي إلى المتمة ، أو على الطريق من سواكن إلى بربر ، أو أن يعبر صحراء النوبة من كورسكو أو وادى حلفا إلى أبي حمد . واستقر رأى كتشتر على مد السكة الحديد عبر الصحراء من وادى حلفا إلى أبي حمد حيث أنه اختار هذا الطريق لزحفة المنتظر . وكان كتشتر قد أبتي معظم الحيش في دنقلة ، ومنذ بيناير ١٨٩٧ كان قد بدأ يستخدمه في بناء السكة الحديد .

وغادر كتشر القاهرة فى ٨ يوليو ١٨٩٧ لتولى قيادة العمليات . فبلغ مروى التى اتخذ منها مركزاً له ، ثم غادرها فى ٢٩ يوليو قاصداً إلى تخوم أبى حمد لطرد الدراويش منها ، وكانوا بقيادة « محمد الزين » . وفى ٧ أغسطس وقعت معركة أبى حمد التى انهزم فنها الدراويش وأسر قائدهم .

وأحلى الدراويش بربر متقهقرين إلى شندى ، فاحتل الجيش الزاحف بربر في ٦ سبتمبر ، وفي ٣١ أكتوبر ١٨٩٧ وصل خط السكة الحديد إلى أبي حمد وخرج الدراويش في جيش كبير (حوالى العشرين ألفا) لمنازلة جيش السردار عند العطبرة ، وكان السردار كتشير قد أخذ شندى في ٢٦ مارس ١٨٩٨ ، فتلاقى الجيشان في واقعة العطبرة في ٨ أبريل ، وانهزم الدراويش ، وأبلى الجيش المصرى وجنوده وضباطه من المصريين والسودانيين ، وقوات الإنجليز التي معهم بلاء حسناً . وقتل من الدراويش حوالى الثلاثة آلاف وبلغ عدد الأسرى حوالى الألفين « وقد كان هذا الظفر أحسن تمهيد لفتح السودان » .

وعاد السردار إلى بربر فبلغها فى ١٤ أبريل ١٧٩٨ – وكان أثناء انتظار ارتفاع مياه النيل لاستئناف الزحف أن وصلت الأخبار التى تروجها الشائعات بأن النجاشى منليك الثانى متصل أتصالا ودياً بالحليفة عبد الله – ومما تجب ملاحظته أن هذه الشائعات كانت بعد معاهدة أديس أبابا المعروفة بحوالى السنة – ؛ وأن قوات حبشية تتقدم صوب الرصيرص على النيل الأزرق ، وأنها وصلت إلى (بنى شنغول) ؛ وأن بعض الرسل جاءوا من الحبشة إلى أم درمان ومعهم راية فرنسية ليحملها جيش الحليفة فى المعركة ؛ والأهم من هذا كله أن «مارشان» قد دخل إقليم بحر الغزال، وأنه مستمر فى زحفه صوب فاشودة.

وقرر كتشر التقدم دون إمهال بمجرد أن تتم استعدادته , وفى ٢٤ أغسطس ١٨٩٨ بدأ الزحف. وكان معروفاً أن الحليفة يحشد كل قواته (حوالى ٢٠٠٠٠) عند أم درمان . ولم يلق الجيش الزاحف مقاومة عند شلال السبلوقة ، حيث كان فى استطاعة الدراويش لو أرادوا الالتحام مع الجيش المصرى الإنجليزى فى معركة قد تسبب لهذا الجيش الزاحف خسائر غير طفيفة وتعوق تقدمه . ولكن الدراويش آثروا إخلاء الشلال وانتظار العدو فى سهول (كررى) لاعتقادهم أن النصر مكتوب لهم فى هذا المكان . فاجتاز الجيش الزاحف مضيق السبلوقة .

وتجاوز جبل كررى ، دون أن يتصدى أحد لمقاومته . وكان الحليفة قد خرج بجيشه في ٣١ أغسطس من أم درمان إلى ساحة العرض ( أو العرضة ) الواقعة إلى الغرب - فغادر هذا المكان في أول سبتمبر قاصداً مقابلة العدو . وفي فجر يوم ٢ سبتمبر ١٨٩٨ وقعت معركة أم درمان الفاصلة . اشترك في هذه المعركة من قواد الحليفة : عثمان دقنة ، ويعقوب أخو الحليفة ، وعثمان شيخ الدين ابنه ، وانهزم الدراويش بعد أن قاموا بهجمات ثلاث كبيرة في ضحى النهار نفسه . وفر الحليفة ورجال حكومته ، ومن هؤلاء عثمان دقنة ، والحليفة على ودحلو ، والحليفة محمد شريف ، ويونس الدكيم ، وعثمان شيخ الدين وغيرهم . وأما أخوه يعقوب فقد قتل في المعركة . ودخل كتشنر أم درمان بعد فرار الحليفة بساعة . وبذلك انتهت «دولته» .

لقد ظل مطارداً أكثر من سنة بعد هذه الواقعة ، وذلك فى فيافى كردفان حتى تمكن السير ريجنالد ونجت ، من مفاجأته عند (مهل جديد) ، وفى المعركة التى دارت فى ٢٤ نوفير ١٨٩٩ قتل الخليفة عبد الله وأكثر أمرائه وأما الباقون ومنهم يونس الدكيم وعثمان شيخ الدين فقد وقعوا فى أسر الحكومة . وأخيراً وقع عثمان دقنة فى أسر الحكومة ، وكان قد فر من (منهل جديد) عندما شعر بالهزيمة إلى جهة سواكن ، وذلك فى ١٨٠ يناير ١٩٠٠ .

وكان بعد واقعة أم درمان بيومين أن رفع كتشر يوم ٤ سبتمبر ١٨٩٨ العلمين المصرى والإنجليزى جنباً إلى جنب على بقايا سراى الحكومة المتخربة في الخرطوم ثم لم تلبث الحكومة البريطانية أن أبلغت الحكومة المصرية أن « لإنجلترة حق الاشتراك في السودان بما ضحت فيه من المال والرجال » ؛ وهو البلاغ الذي مهدت به الحكومة البريطانية لعقد الاتفاق الثنائي لإدارة السودان (في 1٩٠ يناير ، ١٠ يوليو ١٨٩٩) على نحو ما سيأتي ذكره في موضعه ..

﴿ غير أن مشاكل استرجاع السودان لم تنته بهزيمة الحليفة عبد الله في واقعة

أم درمان وإنهاء « دولته » المزعومة ، بل بني على كتشر واجب آخر ، لا يقل عن هزيمة الحليفة ، هو الوصول بأقصى سرعة إلى فاشودة ، عندما بلغه قبل بلوغ الحملة أم درمان، « أن جيشاً من البيض جاء من الحنوب فاحتل فاشودة . وأن الحليفة أرسل سرية من أفصاره . . . لطرده منها » ثم تأكد هذا الحبر بعد الدخول إلى أم درمان .

## ه ـ حادث فاشودة :

غادر «كتشنر» الحرطوم فى ١٠ سبتمبر ١٨٩٨ بطريق النيل الأبيض فوصل إلى خارج فاشودة فى ٢١ سبتمبر . ووجد أن «مارشان» قد سبقه فعلا إلى احتلالها منذ ١٠ يوليو ورفع العلم الفرنسي عليها . وفى ٢٢ سبتمبر رفع كتشنر ، العلم المصرى على بقعة تبعد نحو مائتي (٢٠٠) ياردة عن العلم الفرنسي شهالا . وبدأت من ثم الأزمة بين إنجلترة وفرنسا ، وهي أزمة حادث فاشودة التي نالت شهرة كبيرة في ذلك الحين ، والتي لا تزال لها أهميتها في تاريخ استرجاع السودان .

وأهميته حادث فاشودة تنحصر: (أولا) فى أنه كان أحد مظاهر المنافسة الشديدة وقتئذ بين إنجلترة وفرنسا على الاستعمار، فى أفريقية عموماً وعلى تأسيس مناطق النفوذ فى حوض النيل الأعلى خصوصاً، على حساب حكومة الدراويش أو على أنقاض هذه الحكومة بمجرد زوالها ؛ وهى كذلك مظهر من مظاهر النزاع الفرنسي – الإنجليزى فى المسألة المصرية ، عندما عارضت فرنسا الاحتلال فى مصر ، وأرادت من إرسال «مارشان » إلى النيل عند فاشودة إثارة المسألة المصرية والضغط على بريطانيا بالدرجة التى تجعلها تقرر إنهاء الاحتلال والحلاء من مصر .

ووجه الأهمية الثانى فى حادث فاشودة ، أن الاصطدام الذى وقع بين الإنجليز والفرنسيين بسبب هذا الحادث أثار على نطاق واسع مسألة حقوق السيادة

للفصل أولا فيما إذا كان الحليفة عبد الله قد أنشأ دولة لها كل حقوق السيادة على الأراضى الداخلة فى نطاقها ، وعلى فرض أن الأمر كذلك ، فيما إذا كانت بعض هذه الأراضى قد بقيت ضمن أملاكه أو أنها خرجت من حوزته فعلا ، وبذلك صارت أرضاً لا يملكها أحد أو ملكاً مباحاً (res nullius) ،

ثانياً : للفصل فيما إذا كانت نظرية الملك المباح هذه إنما تنطبق على كل السودان بمافى ذلك الأقاليم موضع النزاع في حوض النيل الأعلى وبحر الغزال ، على اعتبار أن « دولة » ما لم ينشئها المهديون إطلاقاً ، ولا وجود في عرف القانون الدولي لكيان خاص بهم ، وأن السودان قد صار ملكاً مباحاً بمجرد أن أخلاه المصريونوانتهت حكومتهم منه ، ففقدوابذلك حقوق السيادة التي لهم على هذه الأقطار . ثالثاً: أو فيها إذا كان لا يمكن بتاتاً اعتبار السودان ملكاً مباحاً ، (res nullius) أو أَرضاً متروكة (res derelicta) ، لأن المهدية حركة ثورية اغتصبت السلطة من الحكومة الشرعية في البلاد ، وأن اتفاقاً لم يحصل بين هذه الحكومة المنسحبة (مصر) وبين الثورة بعد نجاحها ، مما يؤدى معنى الاعتراف بها ، ويضفي علما صبغة الشرعية ، وأن كل الأثر الذي ترتب على إخلاء المصريين للسودان ، أن حقوقهم في السيادة عليه صارت معطلة فقط ، ولا معدى عن استئناف ممارسها «تلقائياً» بمجرد زوال الأسباب المعطلة لها \_ وفى هذه الحالة زوال المهدية وإنهاء حكم الحليفة من السودان ؟ رابعاً : وأخيراً ، فما إذا كانت مصر قد عادت فقط تمارس حقوقاً في السيادة على السودان بسبب استرجاعها لهذه البلاد نتيجة للعمليات العسكرية التي انتهت بالفتح الجديد. ومعنى هذا أن السيادة التي كانت لمصر على السودان قد انتهت فعلا بمجرد إخلائها له ، سواء اعتبرنا أن المهدية أقامت دولة في السودان ، أم أن السودان بقي ملكاً مباحاً ؛ واستناداً على حق الفتح هذا يحق لبريطانيا حينئذ وهي التي ساهمت بالرجال والمال في استرجاع السودان أن تمارس هي الأخرى بالاشتراك مع مصر (أو بتعبير أدق مع الباب العالى صاحب السيادة الشرعية على مصر ) حقوقاً في السيادة على السودان .

تلك إذاً كانت المسائل التي أثارها حادث فاشودة . وهي مسائل سوف تتضح الإجابة عليها من دراسة تفاصيل الحادث نفسه .

فقد بدأت فرنسا – ووزير خارجيتها «هانوتو» في غضون ١٨٩٥، المام ١٨٩٥ بأن رفضت فكرة أو نظرية (الملك المباح). وأكدت أن حقوق السيادة التي للخديو وللسلطان لا زالت قائمة بالرغم من إخلاء السودان. وكان على هذا الأساس أن عارضتها فرنسا المعاهدة الإنجليزية الكونغولية في ١٢ مايو ١٨٩٤ وكان على هذا الأساس كذلك أن بقيت فرنسا معترفة بحقوق السيادة التي للخديو (والباب العالى) في أقاليم النيل الأعلى عندما تقررت في نوفير ١٨٩٤ بعثة «ليوتار». فقال «هانوتو» في خطاب له أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في و أبريل ١٨٩٥، وذلك في معرض الكلام عن اعتراض إنجلترة على توغل الفرنسيين في بحر الغزال ومحاولتهم الوصول إلى النيل الأعلى: «عندما يحين الوقت الفنسيين في مصير هذه الأراضي البعيدة نهائياً ، اعتقد ، فيا يتعلق برأيي الحاص أنه بينا نحصل على احترام حقوق السلطان والحديو وبينا نحفظ لكل إنسان بما يخصه حسب الأعمال التي قام بها ، تستطيع أمتان عظيمتان (إنجلترة وفرنسا) العثور على الصيغة المناسبة التي يمكن بها التوفيق بين مصالحهما ».

ولكن فى السنوات التى تلت ١٨٩٥ لم تلبث أن تغيرت السياسة الفرنسية تغيراً كبيراً عندما شهد الفرنسيون الإنجليز يتوغلون فى أراضى أوغندة وأونيورو من جهة، ويعقدون المعاهدات مع البلجيكيين — كما رأينا فى معاهدة ١٢ مايو ١٨٩٤ الحاصة بتأجير حاجز لادو لولاية الكونغو الحرة — ومع الطليان ، الذين احتلوا كسلا (يوليو ١٨٩٤) ، ثم قرروا إرسال حملة دنقلة لمحاولة الوصول إلى النيل الأعلى من الشمال بدلا من الزحف إليه من أوغندة على نحو ما كان يتوقع الفرنسيون ، فدل ذلك كله على أن الإنجليز تارة يعتبرون السودان و ملكاً مباحاً » لاحقوق لأحد فى السيادة عليه ، وتارة يتمسكون محقوق السيادة التى لمصر وللباب

العالى عليه ، ليخدموا في كلا الحالين مصالحهم هم أنفسهم وليعطلوا المصالح الفرنسية . فقر الرأى في فرنسا حينئذ على أن يكون لها نصيب في اقتسام هذه الأملاك التي أخلاها المصريون في السودان . وفي ضوء هذه الاعتبارات إذاً صدرت التعلمات النهائية في ٢٤ فبراير ١٨٩٦ إلى « مارشان » .

وعندما ثارت أزمة ۱۸۹۸ ، استند الفرنسيون فى رفع العلم الفرنسى فى فاشودة على نظرية الملك المباح . وكان « هانوتو » نفسه ــ وقد عاد إلى وزارة الخارجية ، يؤيد هذه النظرية .

على أن اعتبار السودان المضرى ( ملكاً مباحاً ) يحق لفرنسا أن تقتطع لنفسها ما تشاء من أقاليمه ـ فكان هذا من أسباب إرسال « مارشان » إلى أقلم بحر الغزال والنيل الأعلى – اقترن باعتبار آخر ، هو أن نجاح « مارشان » في الوصول إلى فاشودة قبل الإنجليز الذين استطاع أحد ضباطهم ( الماجور أوين ) رفع العلم البريطاني على « وادلاى » في فبراير ١٨٩٤ في الظروف التي عرفناها ، ولو أنه ماليث حتى بارحها ولكن كان من المنتظر أن يحاول «الكولونيل كولڤيل » رئيس الإدارة في محمية أوغندة أن يزحف صوب الشمال ــ نقول إذا نجح « مارشان » في الوصول إلى فاشودة فإن ذلك من شأنه إثارة المسألة المصرية ، وإعطاء فرنسا الفرصة لإجبار الإنجليزعلي أن يعيدوا النظر في أمر احتلالهم لمصر . ولقد أوضح هذا الاعتبار « مارشان » نفسه عندما طلبت إليه حكومته أن يضع مذكرة عن مشروع بعثته ، فكان مما جاء فى مذكرة له بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٨٩٥ في هذا الموضوع : ولو أنه ليس منطقياً أن يهدف الفرنسيون من نشاطهم لمد نفوذهم إلى النيل ، إلى ضم السودان المصرى ، لأن فرنسا أيدت دائماً حقوق الحديو ضد ادعاءات البريطانيين في وادى النيل ، إلا أن تحقيق المشروع الفرنسي سوف يكون له تأثير ضان مشترك لإعادة الأراضي التي كان يتألف مها السودان المصرى إلى مصر . ذلك أن إنجلترة سوف تجد نفسها مرغمة على عقد مؤتمر أوروبي لبحث مسألة وادى النيل بأكملها من أجل الوصول

إلى حل ودى لها . ومن الطبيعى أن تطرح على بساط البحث كذلك مسألة الجلاء من مصر ذاتها كأمر من الطبيعى أن ينظر فيه المؤتمر عند بحث مسألة السودان .

تلك الاعتبارات إذاً هي التي تفسر نشاط «ليوتار» حاكم الأوبانجي العليا ، الذي عاد من أجازته في باريس إلى الأوبانجي بعد بضعة شهور ليبدأ نشاطه ، فاحتل «زميو» في ١٠ يوليو ١٨٩٥ ، وكسب، ثقة الأهالى ، وشرع يتوغل صوب بحر الغزال ، فوصل إلى (طمبوره) في فبراير ١٨٩٦ وعقد معاهدة مع سلطانها ، ثم اتجه إلى ديم الزبير ليفتح طريقاً إلى بحر العرب ؛ وبذلك يكون «ليوتار» قد تجاوز حوض الكونغو ودخل في الأقاليم المصرية في بحر الغزال .

وتلك الاعتبارات كذلك تفسر نشاط «مارشان» الذى غادر فرنسا فى ٢٥ يونيه ١٨٩٦ إلى الكونغو الفرنسية فوصل إلى (لوانجو) فى ٢٦ يوليو وقصد إلى (برازافيل) على نهر الكونغو وتتبع مجرى النهر فى سير شاق حتى وصل مريضاً إلى (لوديما) فى ٢٥ سبتمبر وتبعد هذه مسافة خسين كيلومترا عن (برازافيل) – ثم غادرها فى أول مارس ، فوصل إلى (بنجوى) فى أول أبريل وهناك كان ينتظره مندوب من قبل «ليوتار». وفى ٣ أغسطس ١٨٩٧ وصلت البعثة إلى (زميو). وكان «ليوتار» قد فتح طريقين أحدهما إلى الشرق وهو طريق زميو – طمبورة ، والآخر إلى الشمال وهو الموصل إلى ديم الزبير التى احتلها «ليوتار» فى ١٧ أبريل ١٨٩٧. ولذلك كان أمام «مارشان» أن احتلها «ليوتار» فى ١٧ أبريل ١٨٩٧. ولذلك كان أمام «مارشان» أن يختار واحداً من هذين الطريقين . فاختار – وذلك بمشورة «ليوتار» يختار واحداً من هذين الطريقين . فاختار – وذلك بمشورة «ليوتار» (من روافد الكونغو) و يمر فى إقليم بحر الغزال . فوصل إلى (إدا) (Ida) فى ١٢ مستمبر . وأسست الحملة (أو البعثة) ثلاث محالة ومراكز فى (كو دجالى) (Kodjalé) ، (الشلالات) (Fort-Desaix) ، وفور ديزيه (Fort-Desaix) وقور ديزيه وحماله وقور ديزيه وحماله و

الآن معروفة باسم واو على أحد فروع بحر الغزال . وأسست البعثة خلال الشهور الأخيرة من عام ١٨٩٧ عدة محطات في المنطقة بأسرها ؛ في (ديابري) (Diabéré)، (أوم بيا) (M'Bia)، (أياك) (Ayak)، (رمبك) (Djour-Shattas)، (خور غطاس) (Djour-Shattas)، مشرع الرق (الريك) . وفي ٤ يونيه ١٨٩٨ غادر «مارشان» فور ديزية أو (واو)، ودخل مياه نهر النيل نفسه في يوليو . وفي ١ يوليو .

وكان «مارشان» عند وصوله إلى فاشودة يتوقع أن يجد في انتظاره البعثة الفرنسية الزاحفة مع الأحباش، فبعث بأحد أعوانه «باراتييه» (Baratier) مع الباخرة (فيدهرب) (Faidherbe) على السوباط والجوباحتى وصل إلى نقطة تبعد مسافة ٢٠٠ كيلومترا من (الناصر) حيث علم بوصول الضابط الفرنسي «فافر» والكولونيل الروسي «أرتمانوف» مع جيش الأحباش بقيادة «دجاج تساما» إلى ملتقى النيل بالسوباط في ٢٢ يونيه ١٨٩٨.

ولكن قبل عودة «باراتييه» بهذه الأنباء المزعجة ، كان «مارشان» قد اشتبك مع الدراويش في مناوشات في ٢٥ أغسطس ١٨٩٨ ، ارتد الدراويش بعدها إلى رنك (أو رنغ) على النيل الأبيض . وذلك أن الحبر كان قد وصل الحليفة عبد الله بأن «جيشاً من البيض جاء من الجنوب فاحتل فاشودة» فأرسل «سرية من أنصاره في وابورين وأحد عشر مركباً ومدفعاً بقيادة سعيد صغير الجعلى لطرده منها» . فوصلت السرية تجاه فاشودة صباح ٢٥ أغسطس فوجد وا جماعة «مارشان» متحصنين في طابيتين، فتبادلوا معهم إطلاق النيران، ولكنهم لم يقووا عليهم فارتدوا إلى (رنك) (أو رنغ) . وذهب أحد الوابورين لإحضار المدد من أم درمان . على أن هذا الوابور عند وصوله إلى أم درمان يوم وجدوا بها بدلا من الحليفة عبد الله ، سردار الجيش المصرى (السير هربرت ووجدوا بها بدلا من الحليفة عبد الله ، سردار الجيش المصرى (السير هربرت

كتشنر). وبمجرد أن علم كتشنر بهذه الأخبار قرر الزحف فوراً على فاشودة. وهو الزحف الذى بدأ فى فجر اليوم التالى ١٠ سبتمبر. وكان السردار - كما عرفنا - يعلم بفضل الإشاعات التى بلغته وهو فى برير فى أبريل ١٨٩٨ أن الفرنسين موجودون فى إقليم بحر الغزال، وأن الأحباش

بربر فى أبريل ۱۸۹۸ أن الفرنسيين موجودون فى إقليم بحر الغزال ، وأن الأحباش وصلوا إلى بنى شنغول ، ناحية النيل الأزرق . وفى يونيه كان من المحتمل كثيراً أن يصل الفرنسيون فى زحفهم إلى النيل ، وأن يزحف الأحباش بدورهم على النيل الأزرق ، على أساس أن ينتهز الفريقان مشغولية الحليفة عبد الله فى صد الزحف المصرى – الإنجليزى من الشمال ، لاحتلال المناطق التى يريد الفرنسيون والأحباش احتلالها فى حوض النيل الأعلى وفى حوض النيل الأزرق . فكان حينئذ أن اقترح «كرومر» على «سولسبرى» المدفع هذا الحطر المزدوح ، في مذكرة بتاريخ 10 بهنيه ١٨٩٨ أن تسبر حملتان إحداهما

الحطر المزدوج ، في مذكرة بتاريخ ١٥ يونيه ١٨٩٨ أن تسير حملتان إحداهما بقيادة السردار نفسه في النيل الأبيض ، والأخرى في النيل الأزرق ، وعلى أن يقتصر عمل الحملتين على اتخاذ موقف الدفاع فقط إذا تقابلتا مع فرنسيين أو أحباش ، وأن يمتنع رجال الحملتين عن أي عمل من شأنه استفزاز هؤلاء لهاجمهم ، وأما إذا اتضح أن الفرنسيين رفعوا العلم الفرنسي على بقعة على النهر (النيل) ، فالواجب على قائد الحملة أن يحتج على وجود القوات الفرنسية ، وأن يطالب باسترداد الأراضي المحتلة . وأثار كرومر في مذكرته مسألة السيادة

وأن يطالب باسترداد الأراضي المحتلة . وأثار كرومر في مذكرته مسألة السيادة عندما تساءل : باسم من تكون هذه المطالبة ؟ باسم الحكومة الإنجليزية أم باسم الخديو أم باسم الاثنين معاً ؟ وأكد «كرومر» ضرورة : أن تصدر لقائد الحملة تعليات محددة (قاطعة) في هذه المسألة لأهميتها الظاهرة .

ولما كان وزير الخارجية الفرنسية الجديد « دلكاسي » معروفاً بقوة شكيمته ويرجو لذلك مواطنوه المعادون لإنجلترة أن تثار المسألة المصرية بنشاط كبير في عهده ، وذلك في الوقت الذي كان متوقعاً فيه أن تلتى فرنسا كل مؤازرة من روسيا إذا حصل اصطدام بينها وبين إنجلترة بسبب هذه المسألة ، فقد توقع

الإنجليز أن يحاول الفرنسيون إذا نجح « مارشان » في الوصول إلى النيل « فاشودة » قبل وصول « كتشر » إليها ، التمسك بهذه الأراضي التي رفعوا عليها العلم الفرنسي ، على أساس حق الفتح ، وبدعوى أن هذه الأراضي ( ملك مباح ) منذ أن أخلاها المصريون . وعلى ذلك فقد اتخذت الحكومة الإنجليزية من مقترحات اللورد كرومر السالفة الذكر في ١٥ يونية أساساً للتعليات التي أصدرتها إلى « كتشر » في ٢ أغسطس ١٨٩٨ . وهي التعليات التي طلبت من « كتشر » بوصفه قائد الحملة المرسلة بطريق النيل الأبيض ، عند معاملته مع المسئولين الفرنسيين أو الأحباش « أن يمتنع عن قول أو فعل شيء قد يفيد ( أو يتضمن ) عالى من الأحوال أن اعترافاً صدر من ( الحكومة الإنجليزية ) بحق امتلاك لفرنسا أو للحبشة لأي جزء من حوض النيل » .

وفى الرسالة التى حملت هذه التعليات ، وبعث بها «سولسبرى» إلى الحكومة الإنجليزية «كرومر» فى ٢ أغسطس ، قال «سولسبرى» إن الحكومة الإنجليزية أوضحت موقفها خصوصاً لفرنسا فى مذكرتها التى أباغها السير أدموند مونسون (Edmond Monson) سفيرها فى باريس إلى المسيو «هانوتو» وزير الخارجية الفرنسية فى ١٠ ديسمبر ١٨٩٧ ، وجاء فيها : «أنه لا يجب أن يفهم إنسان عن الحكومة الإنجليزية أنها تعترف بأن لأية دولة أوروبية غير بريطانيا حقاً فى امتلاك أى جزء من أجزاء وادى النيل . وآراء الحكومة الإنجليزية أوضحها فى البرلمان السير ادوارد جراى (Grey) من بضع سنوات مضت ، أثناء حكومة اللورد روزبرى ؛ وقد أبلغت رسمياً إلى الحكومة الفرنسية وقتئذ . وحكومة جلالة الملكة الحالية متمسكة بالأقوال التى أدلت بها فى هذه المناسبة الحكومات السابقة » .

أما آراء الحكومة الإنجليزية التي أشارت إليها هذه المذكرات ؛ فموضوعها : أن السير إدوارد جراى وكيل وزارة الخارجية البرلماني كان قد أجاب على سؤال في ٢٨ مارس ١٨٩٥ بمناسبة نشاط الفرنسيين الاستعماري ومحاولتهم الوصول إلى

النيل . وذلك أثناء المناقشة التي ذكرنا أنها أثيرت يوم ١١ مارس بمناسبة «بعثة ليوتار» تعليقاً على الإشاعات التي راجت وقتئذ عن أن تعليات قد صدرت لبعثة فرنسية بالدخول في وادى النيل . فقد ذكر «جراى» أن ليس لدى الحكومة الإنجليزية ما يحملها على افتراض أن هذه الشائعات واجبة التصديق ، ثم مضى يقول : «بل وإني سوف أذهب إلى أبعد من هذا ، لأقول : إنه بعد كل التوضيحات التي أدليت بها بصدد الحقوق التي نعتبر أنها لازالت لمصر في وادى النيل ، ومع إضافة الحقيقة التالية ، وهي أن حقوقنا وآراء الحكومة بشأنها ، معروفة تماماً وبوضوح كامل للحكومة الفرنسية – أقول إنى لا أعتقد أنه ممكن أن تكون هذه الشائعات أهلا لتصديق الناس لها ، لأن زحفاً تقوم به حملة فرنسية بناء عل تعليات سرية ، من ذلك الجانب الآخر من أفريقية ، لا يكون عملا شاذاً وغير متوقع فحسب ، بل هو كذلك عمل غير ودى ، وتنظر إليه إنجلترة على أنه كذلك» .

هذا . وطلبت التعليمات من «كتشر» إذاً ، أن يحاول إقناع قائد الحملة الفرنسية ــ مارشان ــ عندما يقابله : « بأن وجوده فى وادى النيل إنما هو افتئات (اعتداء) على حقوق بريطانيا العظمى والحديو معاً » . وأما إذا حصل اتصال أو احتكاك بينه وبين البلجيكيين فى منطقة (حاجز لادو)، فالواجب عليه (أى على كتشنر) إبلاغهم أنهم بمقتضى اتفاق ١٢ مايو ١٨٩٤ لاحق لهم فى امتلاك الأراضى امتلاكاً كلياً دائماً ، ولكن ليس لبريطانيا بموجب هذا الاتفاق أن تتدخل فى استئجارهم مؤقتاً بعض الأراضى المعينة فى هذه المنطقة

وهكذا كان واضحاً أن الحكومة البريطانية متمسكة بأن لبريطانيا ولمصر معاً حقوقاً قائمة \_ إما بحق الفتح فيما يتعلق ببريطانيا، وإما بحق ما كان لمصر من حقوق السيادة التي كانت تعتبر بريطانيا تارة أن مصر بقيت محتفظة بها بالرغم من قيام الثورة المهدية في السودان، فكانت هذه الحقوق معطلة أو معلقة

فقط أثناء المهدية ، لم تلبث أن استردتها مصر تلقائياً بمجرد زوال المهدية ؛ وتارة أخرى أن مصر فقدت فعلا هذه السيادة ، ثم استعادتها بحق الفتح ، أى بعد أن اشتركت جيوشها (مع جيوش بريطانيا) في استرجاع السودان ، وكان معنى تمسك بريطانيا بالحقوق التي أخذتها هي لنفسها بحق الفتح ، والتي كانت لمصر على كل الأحوال ، أن الحكومة البريطانية لن تسمح للفرنسيين باحتلال بحر الغزال أو أية بقعة في حوض النيل الأعلى .

وكان موقف الإنجليز واضحاً في هذه المسألة لدرجة أن «دلكاسي» وزير الخارجية الفرنسية خشى بعد انتصار أم درمان ، وزحف كتشر المتوقع على النيل الأبيض أن يؤدى تقابله مع «مارشان» إلى اصطدام لا تحمد عقباه . والذلك فقد حاول «دلكاسي» في ٧ سبتمبر ١٨٩٨ وهو يهى السفير الإنجليزى «السير إدموند مونسون» على انتصار كتشر في أم درمان أن يبين له وجهة النظر الفرنسية ، بالصورة التالية : وهي أن «مارشان رسول في مهمة للتمدن» وأنه مزود بتعليات تمنعه إطلاقاً من خلق متاعب محلية تنشأ من خلا ف على مسألة «الحقوق» ولذلك فإن أى خلاف ينشأ على المبادئ ، أى على ما يتصل مسألة «الحقوق» ولذلك فإن أى خلاف ينشأ على المبادئ ، أى على ما يتصل المنظر في أمره . ثم أعرب« دلكاسي» عن رغبته في أن تصدر الحكومة الإنجليزية تعليات مشابهة لهذه لقائد الحملة الزاحفة إلى الجنوب ، وذلك منعاً لوقوع الاصطدام بين هذه الحملة الزاحفة (الإنجليزية المصرية) وبعثة لوقوع الاصطدام بين هذه الحملة الزاحفة (الإنجليزية المصرية) وبعثة لوقوع الاصطدام بين هذه الحملة الزاحفة (الإنجليزية المصرية) وبعثة

وكان تعليق «مونسون» على موقف الحكومة الفرنسية ، وهو ينقل هذه المقترحات إلى حكومته في ٨ سبتمبر « إن الأمة الفرنسية وحكومتها تدركان تماماً أن إثارة الضجيج حول المسألة المصرية لا يأتى بأية فائدة ؛ ومع ذلك فإن هذا لا يعنى أن الفرنسيين سوف لا يثيرون زوبعة ضد الاحتلال البريطاني في مصر ، سواء في البرلمان الفرنسي أو في صحافتهم » ثم استطرد «مونسون» يقول:

« ولكن فى حين أن الفرنسيين يحاولون – وهذا طبيعى جدًا – إقامة الحجة « منطقياً » على أن الاحتلال يجب أن ينتهى من مصر ، فهم يدركون تماماً كذلك أن العلميات الأخيرة ، قد نجم منها ببساطة أن اشتدت قبضتنا على مصر ، وأن من المعتذر أن يتمثل المنطق الفرنسي « التطبيق العملي » (أو الممارسة ) البريطاني » .

وفى جوابه على رسالة «مونسون» هذه ، أوضح -- سولسبرى -- فى ٩ سبتمبر المبدأ الذى تريد الحكومة البريطانية أن تستند عليه الحقوق التى صارت لبريطانيا ولمصر فى السيادة على المناطق موضع النزاع الظاهر بينها وبين الحكومة الفرنسية وهو المبدأ الذى ينسحب تطبيقه كذلك ، وبطبيعة الحال ، على كل أقاليم السودان التى امتلكتها مصر أصلا . فطلب -- سولسبرى -- إذا عاود «دلكاسي» الكلام فى هذه المسألة أن يبين له السفير الإنجليزى : «أنه بعد الحوادث (الوقائع) العسكرية التى حدثت فى الأسبوع المنصر م أصبحت كل الأراضى التى كانت خاضعة للخليفة ملكاً للحكومة الإنجليزية والحكومة الإنجليزية والحكومة المصرية بحق الفتح ، وأن الحكومة الإنجليزية ترى أن هذا الحق لا يقبل المناقشة ؛ ولكنها مستعدة لأن تحل سائر المشاكل المتعلقة بالأراضى التى لا تتأثر بهذا التوكيد حلا ودياً يبحث فيه الفريقان بتمام الحرية كما روم سعادته » .

وقد لاحظ ـ دلكاسي ـ عند تبلغيه هذه الرسالة ، أن عبارة (الأراضي التي كانت خاضعة للخليفة) مبهمة . وفي مقابلة أخرى ، نقل خبرها «أدموند مونسون » إلى « سولسبرى » \_ في ١٨ سبتمبر ١٨٩٨ ، تساءل «دلكاسي» إذا كانت الحكومة الإنجليزية لا ترى أنه يحق « لمارشان » أن يصل إلى النيل وكان من رأى \_ دلكاسي \_ أن إقليم بحر الغزال خارج من نفوذ وسلطان الخليفة ، وأن (فاشودة) لم تكن محتلة بقوات من المهديين عندما احتلها «مارشان » ؛ واعتقد «دلكاسي» أن ليس من الصعب الوصول إلى حل يرضى عنه الجانبان إذا شاءت الحكومة الإنجليزية أن تعالج هذه المسألة يرضى عنه الجانبان إذا شاءت الحكومة الإنجليزية أن تعالج هذه المسألة

بالروح الودية التي تريد الحكومة الفرنسية أن تعالجها بها ». ولكن « مونسون » أكد للوزير الفرنسي أن حكومته تعتبر ( فاشودة ) جزءاً من أملاك الحليفة عبد الله ، ولذلك فالحكومة الإنجليزية متمسكة بموقفها وترفض أى (حل وسط ) في هذه المسألة . ثم اختم « مونسون » هذه المقابلة بإبداء ملاحظة فحواها أن الحكومة الإنجليزية لا رغبة لهافي إثارة عراك مع فرنسا ، ولكن بعد كل التحذيرات التي حصلت ، لا يجب أن يكون مثاراً للدهشه إذا غضبت هذه الحكومة من أن خطوة معينة قد اتخذت بعد أن حذرت فرنسا من اتخاذ ها » .

ولكن في ١٨ سبتمبر ، كان كتشر قد صار قريباً من فاشودة . وفي هذا اليوم نفسه علم «مارشان» من واحد من الشلك ، باقتراب كتشر ، فكان من المنتظر لذلك أن تنتقل المسألة مؤقتاً من وزارتي الحارجية في لندن وباريس إلى فاشودة . المكان الذي يدور النزاع حوله ؛ وتوقف إلى حد كبير على مسلك قائدي الحملة الإنجليزية المصرية والبعثة الفرنسية ، تقرير ما إذا كان في استطاعة الحكومتين الفرنسية والبريطانية حل هذا النزاع بطريق التفاهم والمفاوضة السلمية ، أو أن الأزمة سوف تستحكم حلقاتها لدرجة تنذر بوقوع الحرب بين الدولتين في النهاية .

فنى صباح ١٩ سبتمبر ١٨٩٨، وصل «مارشان» خطاب من السير هربرت كتشر بتاريخ ١٨ سبتمبر ، حمله إليه جنديان سودانيان : أبلغ فيه كتشر مارشان أنه انتصر على الحليفة فى أم درمان « وبدد شمل جيشه واسترجع السودان» ، وأنه ترك بعد هذا النصر أم درمان قاصداً إلى فاشودة « على خمس طرادات وقوة عظيمة إنجليزية ومصرية» ، وأنه « فى أثناء السير قابل قوة من الدراويش فى رنك ( رنغ ) ، وبعد معركة قليلة الأهمية استولى على معسكرهم ووابورهم وأسر أميرهم الذى أفهمه بأن الحليفة التعايشي كان قد أرسله إلى فاشودة لاستحضار الغلال ، وأنه حصلت موقعة بينه وبين رجال افرنج فرجع إلى رنك وأرسل يطلب مدداً من أم درمان بقصد طرد هؤلاء الأجانب ، وبينا

ينتظر المدد هاجمه ( السردار الذى ) وجد من واجبه أن يرسل هذا الحطاب « إلى مارشان » ليعلنه بما حصل وبأنه سيحضر قريباً » .

فأجاب « مارشان » فى اليوم نفسه مهنئاً كتشنر على انتصاره « واسترداد أم درمان وتبديد شمل عصابات الحليفة، وزوال المهديين تماماً من وادى النيل» ثم انتقل بعد إزجاء النهافى إلى إبلاغ كتشعر ، « أنه بناء على أوامر حكومته قد احتل بحر العزال إلى مشرع الزق ( الريائ ) ، وإلى ملتى بحر الجبل ، ثم بلاد الشلك على يسار النيل الأبيض إلى فاشودة التى دخلها يوم ١٠ يوليو الماضى » أم أخذ يقص خبر اشتباك الدراويش معه يوم ٢٥ أغسطس ، وانتصاره عليهم ، وهو الانتصار الذى كان من نتيجته « تحرير بلاد الشلك » وقد استمر «مارشان » يقول : « فانى أمضيت مع سلطانها عبد الفاضل الملك العظيم معاهدة ٣ سبتمبر بموجبها وضعت بلاد الشلك على يسار النيل الأبيض تحت الحماية الفرنسية بشرط التصديق علها من الحكومة الفرنسية . وقد أرسلت المعاهدة إلى أوروبا أولا بطريق السوباط والحبشة . ثم بطريق بحر الغزال ومشرع الريك حيث توجد الآن باخرتى المساة ( فيدهرب) المكلفة باحضار الإمدادات حيث توجد الآن باخرتى المساة ( فيدهرب) المكلفة باحضار الإمدادات الضرورية للدفاع عن فاشودة ، خوفاً من تكرار الهجوم من الدراويش . وكان هؤلاء قد اعتزموا الهجوم بقوة تزيد على القوة التى استخدموها فى هجوم ٢٥ أغسطس ، لولا أن حضوركم منعهم من ذلك » .

ووصل كتشر إلى ظاهر فاشودة فى ٢١ سبتمبر ١٨٩٨ . وأرسل يطلب من مارشان الحضور إليه ولأن السردار كان أعلى رتبة فى العسكرية من الكابن مارشان ودرات مناقشة عنيفة بين الرجلين ، هدد أثناءها كتشر باستخدام القوة ولكنه عاد فتريث لعلمه أن احتكاكاً مثل هذا من المحتمل أن يؤدى إلى وقوع الحرب بين فرنسا و إنجلترة . وأخيراً اتفق الرجلان عن أن لا يفصلا فى شيء حتى يخبر « مارشان » حكومته . وفى ٢٢ سبتمبر رفع كتشنر العلمين المصرى والإنجليزى على فاشودة . ثم لم يلبث أن غادر فاشودة قاصداً إلى أم درمان فوصلها يوم ٢٤ سبتمبر .

وقد فصّل كتشنر ما حدث في فاشودة في برقيتين إلى « رنيل رود » سكرتير أول قنصلية إنجلترة العامة عصر ، لم يلبث أن أبرق بهما هذا بدوره إلى حكومته فور وصولهما بتاريخ ۲۲ ، ۲۰ سبتمبر ۱۸۹۸ . ويذكر كتشنر في الرسالة الأولى أنه وصل إلى (رنك) أو (رنغ) ويرسل الأخبار التي وقف عليها هناك بخصوص الدراويش ومارشان . وأما البرقية الثانية ( ٢٥ سبتمبر ) فقد اشتملت على تفاصيل المقابلة والمباحثة مع مارشان . وجاء فيها ، والمتحدث هو كتشنر . « إنه عند وصولي إلى فاشودة جاء المسيو مارشان والمسيو جرمان ( Germain ) [ من أعضاء بعثة مارشان ] إلى باخرتنا، فأخبرتهما من فورى أن وجود قوة من الفرنسيين في فاشودة ووادى النيل يعد تعدياً على حقوق مصر والحكومة الإنجليزية واعترضت على احتلالهم لفاشودة ورفعهم الراية الفرنسية على أملاك سمو الحديو أشد الاعتراض . فاجابني المسيو مارشان أن الأوامر التي صدرت إليه صريحة باحتلال تلك البلاد ورفع الراية الفرنسية على دار الحكومة في فاشودة ، وأنه يستحيل عليه الحروج من ذلك المكان إلا بأوامر حكومته وهو ينتظر أن أوامرها لا تبطئ . فسألته إذا كان يقاومنا في رفع الراية المصرية على فاشودة وهو يعلم أن معى قوة أعظم من قوته ، فتردد ثم قال إنه لا يستطيع المقاومة . فرفعت الراية المصرية حينئذ قبل الراية الفرنسية بنحو خمسمائة ياردة ، وعلى الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الداخل من الموقع الفرنسي ، وهو موقع يحيط به المستنقعات من كل جانب . وقبل سفرى إلى الجنوب من فاشودة رفعت إلى المسيو مارشان كتابا اعترضت فيه اعتراضاً رسمياً بالنيابة عن الحكومة الإنجليزية والحكومة المصرية على احتلال فرنسا لجزء من وادى النيل ، لأن ذلك يكون تعدياً على حقوق الحكومتين . وقلت إنى لا أعترف باحتلال فرنسا لجزء من وادى النيل ، وتركت في فاشودة حامية . . . » .

ولما كان متوقعاً أن يكون الأحباش وصلوا إلى السوباط ، فقد استمر كتشنر يقول: «إنه بعد مغادرته فاشودة ذهب إلى السوباط ورفع الراية عليه وأقام

فيه نقطة فى ٢٠ سبتمبر ، وقال إنه لم ير أثراً للأحباش فى السوباط » وعلم أن أقرب نقطة لهؤلاء كانت تبعد عن النهر بمسافة ٣٥٠ ميلا .

ثم يقول – كتشر – إنه وجد بحر الجبل « غاصاً بالطحالب والأعشاب ( فأمر ) مدفعيته أن تسير في بحر الغزال للاستطلاع متوجهة جهة مشرع الرق » إلى أن يقول « فلما مررت بفاشودة في رجوعي شهالا أرسلت إلى المسيو « مارشان » كتاباً أقول فيه إن نقل المواد الحربية ممنوع لأن البلاد موضوعة تحت الأحكام العرفيه . وجاء شيخ قبيلة الشلك وكثيرون من رجاله إلى معسكر الماجور چاكسون ( Jackson) ، وأنكر أنه عقد معاهدة مع الفرنسيين . وقد أبدت القبيلة كلها مزيد السرور بالرجوع إلى طاعتنا » . واختتم – كتشر – رسالته بقوله : « والمسيو مارشان تعوزه الذخيرة والمؤنة وكل ما يرسل إليه لا يصله إلا بعد أشهر ، ثم إنه منقطع عن داخلية البلاد ووسائل النقل في الماء عنده لا تهي بالمراد وليس له أتباع في البلاد ، ولو تأخرنا أسبوعين من قطع دابر الخليفة بالمراد وليس هلته ولم ينجها أحد من أيديهم » .

وهكذا ، بعد مغادرة كتشر ، صارت البعثة الفرنسية — على حد تعبير كوشرى (Cocheris) «أسيرة أو حبيسة » فى فاشودة . فقد أوضح «كتشر » نفسه أنه حرم على البعثة إحضار الإمدادات من الأسلحة خصوصاً بسبب وضع البلاد تحت الأحكام العرفية ، ولأن النقطة التى أسسها كتشر عند ملتى السوباط بالنيل جعلت مستحيلاً أى اتصال بين البعثة الفرنسية والأحباش ثم إن النقطة الأخرى التى أقامها القوات المصرية — الإنجليزية فى فاشودة على مسافة ٥٠٠ ياردة قبل الراية الفرنسية ، أغقلت فى وجه الفرنسيين الطريق الوحيد الذى يسير من فاشودة إلى الداخل .

فكان لذلك أن توترت العلاقات بين فرنسا و إنجلترة بدرجة صار يخشى مها وقوع الحرب بيهما، ولكن فرنسا لم تكن على استعداد للاشتباك في قتال قد يعود علها وعلى مستعمراتها بأوخم العواقب. فأذعن وزير خارجيها.

«دلكاسى» للأمر الواقع . فبالرغم من الشعور الملتهب فى فرنسا ، قرر «دلكاسى» الدخول فى المفاوضة مع الإنجليز لحل هذه المسألة سلما ، على أساس استدعاء «مارشان» وبعثته . ومن المحتمل أن روسيا ، صديقة فرنسا قد نصحتها كذلك بعدم إثارة حرب على مسألة فاشودة . وفى اكتوبر كان واضحاً أن تعليات سوف تصدر حياً بالانسحاب من فاشودة إلى مارشان الذى كان قد غادر فاشودة عندما استبطأ صدور التعليات من حكومته ، فوصل إلى القاهرة ، حيث بلغه ، وهو لا يزال بها الأمر بالعودة إلى فاشودة لإنخلائها . فقد أبرق اللورد سولسبرى فى ٤ نوفبر ١٨٩٨ إلى السفير الإنجليزى فى باريس أدموند مونسون بنتيجة مقابلة حصلت بينه وبين البارون دى كورسل (Courcel) السفير الفرنسى فى لندن . فقال «سولسبرى» الإنجليزى فى باريس أدموند مونسون بنتيجة مقابلة حصلت بينه وبين البارون دى كورسل (Courcel) السفير الفرنسى فى لندن . فقال «سولسبرى» «إن السفير الفرنسى أبلغه اليوم أن حكومته قررت أن تأمر بعثة مارشان بالانسحاب من فاشودة ، وأن ترسله إلى هناك ليقوم بتنفيذ هذا القرار ؛ وأن أوامر قد أرسلت فذه الغاية إلى القاهرة » .

وكان أثناء هذه المرحلة الأخيرة من أزمة أو حادث فاشودة، وقبل صدور أوامر الحكومة الفرنسية نهائياً بانسحاب بعثة «مارشان» أنصدرت عدة تصريحات من جانب الحكومة البريطانية خصوصاً، تؤيد جملة وتفصيلا حقوق مصر فى السيادة على السودان، وتنفى نهائياً النظرية التى أخذ بها الفرنسيون أثناء هذا الحادث، بأن السودان منذ أن أخلاه المصريون وأقام به الحليفة التعايشي حكومته، «ملك مباح» — وهى نظرية لا يجب أن تغيب عن الذهن كذلك وكما ذكرنا فى موضعه، أن الإنجليز أنفسهم كانوا أخذوا بها فى اتفاقاتهم بشأن توزيع مناطق النفوذ بينهم وبين الدول فى أفريقية، وقبل أن تقرر حكومتهم استرجاع السودان.

من ذلك ما جاء فى كتاب اللورد سولسبرى إلى السير أدموند مونسون فى ٢ أكتو بر ١٨٩٨ : عند إجابتي على ملاحظات السفير الفرنسي [البارون

دى كورسل ] ذكرت له ثانية الحجج التى تستند عليها بريطانيا فى هذه المسألة مما هو معروف [ لديكم ] . وقد بينت له أن مصر قد تأثرت حقوقها فى امتلاك شاطئ النيل بسبب نجاح المهدى العسكرى ، فأصبحت هذه الحقوق معطلة مؤقتاً « (dormant) » . ولكنها ؛ منذ انتصار المصريين على الدراويش لم تعد موضع نزاع أو مناقشة » . وفى حديثه مع البارون كورسل فى ١٢ أكتوبر موضع نزاع أو مناقشة » . وفى حديثه مع البارون كورسل فى ١٢ أكتوبر ولا يزال ملكاً لمصر ، وأن كل اعتداء على هذه الحقوق من جانب المهدى قد انتهى بفضل هزيمة الدراويش فى أم درمان . وفى ٢٢ أكتوبر ألتى اللورد «روزبرى» (Rosebery) خطاباً فى — ( برث ) (Perth) باسكتلندة ، جاء فيه : « إنما نحن نعمل الآن كى نعيد إلى مصر أرضاً تملكها مصر ذاتها طبقاً لتصريحات كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة » . وقال لورد كمبرلى (Kimberley) فى الحفل كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة » . وقال لورد كمبرلى (Kimberley) فى الحفل الذى أقيم فى ١٤ أكتوبر لتكريم كتشير قائد الحملة التى استرجعت السودان الذى أقيم فى ١٤ أكتوبر لتكريم كتشير قائد الحملة التى استرجعت السودان الخومة الفرنسية نفسها أعلنت ، أن هذه الأراضى المتنازع عليها إنما هى ملك لمص » .

أما في مصر فكان طبيعياً أن تثير الصحف الفرنسية المحلية المناوئة للاحتلال (مثل لوكورييه درويان (Le Courier d'Orient) وأيكو درويان (Le Courier d'Orient) ومثل لوكورييه درويان (Le Courier d'Orient) حلة كبيرة على الإنجليز بسبب حادث فاشودة . وكانت النغمة التي ضربت عليها هذه الصحف ، أن مصر تنازلت عن حقوقها في السيادة على السودان عقب وبسبب ثورة المهدى . وقالت صحيفة ( لوكورييه دوريان ) إن مصر عند ما أخلت السودان لم تكن تنوى العودة إليه ، وأن إنجلترة لا حق لها في مطالبة البعثة الفرنسية أن تنسحب من فاشودة . ثم راحت هذه الصحيفة تناقض ما يأخذ الفرنسيون من أن مصر فقدت حقوقها على السودان منذ ثورة المهدى ، فقالت إن المطالبة بانسحاب « مارشان » لو أنها أتت من جانب الحديو أو السلطان

العثماني ، لكان ممكناً أن يكون هذا محل بحث أو اعتبار حيث أن للخديو وللسلطان الصبغة التي تخولهما التدخل في هذه المسألة . أي أن هذه الصحيفة اعتبار الفرنسيين أن السودان قد صار «ملكاً مباحاً» ، ولا حقوق لمصر أو اعتبار الفرنسيين أن السودان قد صار «ملكاً مباحاً» ، ولا حقوق لمصر أو لتركيا عليه . وراحت هذه الصحيفة ، في ٢٦ أكتوبر ١٨٩٨ تذكر أن فرنسا هي الصديق الذي يجد فيه الحديو والمصريون العون ، وأنها «الأخت الكبرى والصديقة الحبيبة لمصر » . واتخذت من الظروف التي لابست تقرير حملة دنقلة من غير استشارة الحديو سلفاً ذريعة لأن تتولى الدفاع عن الحديو الذي جرده الاحتلال كما قالت من كل سلطاته . وعلاوة على ذلك فقد أخذت هذه الصحيفة تردد وجهة النظر الفرنسية الأخرى القائلة بأن وصول «مارشان» المصحيفة تردد وجهة النظر الفرنسية الأخرى القائلة بأن وصول «مارشان» ما يؤيدها في موقفها ، ويخلص الشعب المصري من عبوديته ، ذلك هو جيش فرنسا القوى ، وأكدت هذه الصحيفة أن الفرنسيين لن يتركوا فاشودة إلا إذا أثك الإنجليز مصر!

ولا جدال في أن هذه الحملة الصحفية كان لها أثرها في حمل المسئولين المصريين على الاعتقاد بأن هذه الأزمة بين فرنسا وإنجلترة بسبب فاشودة سوف تنتهى بإيجاد حل للمسألة المصرية على أساس جلاء الإنجليز من مصر . وكان من بين الذين اعتنقوا هذا الرأى خديو مصر عباس حلمى الثانى ، الذي عرفنا استياءه من الحكومة الإنجليزية لأنها قررت إرسال حملة دنقلة في سنة ١٨٩٦ دون استشارته أو إخطارة سلفاً بقرارها ؛ والذي كان يمضى أجازته في أوروبا عندما انهزم الدراويش في أم درمان . وقد أبدى عباس رغبته في التمسك بحقوق مصر عندما أبرقت له حكومته من القاهرة في ١٤ سبتمبر ١٨٩٨ : «أن الحكومة الإنجليزية بلغت الحكومة المصرية أن لإنجلترة حق الاشتراك في السودان عما ضحت فيه من المال والرجال ؛ وأن كتشر رفع العلم الإنجليزي

بجانب العلم المصرى على أم درمان ». فأجاب الحديو على هذه البرقية ، بدعوة حكومته «للتمسك بحقوق مصر وعدم التسليم بشيء لأن الأمر يتعلق بحقوق الباب العالى ». ويذكر أحمد شفيق باشا الذي كان بمعية الحديو في أوروبا ، أن أثناء رحلة سابقة للخديو في أوروبا للاستشفاء في صيف ١٨٩٦ (أغسطس سبتمبر) أن بعض كبار الساسة الفرنسيين الذين كانوا يجتمعون بالحديو أبلغوه في أحد اجتماعاتهم به في بلدة من بلدان سويسرة (نويون) : «بأن فرنسا أعدت العدة لاحتلال بحر الغزال في أعالى النيل لمساعدة مصر ضد إنجلترة ». ثم يستمر أحمد شفيق فيقول : «فكان هذا التصريح مدعاة لغبطة الحديو وغبطتنا يحن رجال المعية عامة ، لأننا جميعاً كنا نتوق إلى العمل لإجلاء الإنجليز من مصر ».

ولكن هذا الأمل لم يلبث أن تبدد ، بسبب تقهقر الحكومة الفرنسية ، التى ما لبثت حتى رأت من الحكمة تجنب الاصطدام مع الإنجليز . فكان أن استجابت الحكومة المصرية (وزارة مصطفى فهمى باشا الثالثة) إلى الرغبة التى أبداها الإنجليز في أن تنال حكومهم من الحكومة المصرية تفويضاً أثناء المفاوضات الدائرة حول فاشودة بيها وبين الحكومة الفرنسية ، بالمطالبة بحقوق مصر . والسبب في هذه الرغبة من جانب الإنجليز ، أن (دلكاسي) في مباحثاته مع (إدموند مونسون) كان اعترض على أن تطالب إنجلترة بفاشودة التي هي ملك الحكومة المصرية وليست ملكاً لها ، وذلك دون أن يكون لدى الإنجليز «توكيل رسمي عن مصر المطالبة بحقوقها في هذه المسألة » . وعلى ذلك أرسل وزير الحارجيه المصرية بطرس غالى باشا ، الكتاب التالى إلى اللورد كرومر بتاريخ ٩ أكتوبر ١٨٩٨ .

« إن حكومة مولاى الحديو لم تغفل قط أمر استرجاع السودان كما تعلمون جنابكم لأن السودان مصدر حياة القطر المصرى ، ولم تنسحب الحكومة المصرية من تلك البلاد إلا مكرهة بحكم الضرورة، فالغاية المقصودة من فتح الخرطوم

تضيع فائدتها إذا لم تسترد وادى النيل الذى ضحت لأجله مصر ضحايا عظيمة . ولعلم الحكومة المصرية أن بريطانيا العظمى وفرنسا تتفاوضان الآن فى مسألة فاشودة ، فوضت إلى أن أكلف جنابكم مساعدتنا لدى ( لورد سالسبرى) حتى يعترف لمصر بحقوقها التى تتنازع فيها وترد إليها جميع المديريات التى كانت محتلة لها قبل ثورة محمد أحمد المهدى » .

وفي هذا «التفويض» الذي كان بناء على رغبة الحكومة الإنجليزية ، والذي قبلته هذه الحكومة كذلك ، يتضح تمسك مصر بحقوقها في السيادة على السودان ، ليس استنادا على حق الفتح ، وهو الحق الذي تؤسس عليه بريطانيا دعواها ، في الاشتراك مع مصر في امتلاك السودان بعد استرجاعه وتعتمد عليه في مطالبة الفرنسيين بأن ينسحبوا من فاشودة ، بل على أساس أن مصر لم تفقد حقوقها على السودان بسبب اضطرارها مكرهة إلى إخلائه ، وأن هذه الحقوق لازالت قائمة على جميع المديريات التي خرجت من حوزتها على أيام المهدية ، وأن المهدية ليست إلا حركة ثورية ضد السلطة الشرعية ، لم تعترف المهدية ، وأن المهدية ليست إلا حركة ثورية ضد السلطة الشرعية ، لم تعترف بها مصر ، ولا يمكن أن يكون قيامها سبباً في زوال الحقوق التي لمصر على السودان ، وأن العمليات العسكرية سواء لاسترجاع دنقلة والحرطوم أم لاسترجاع بقية «وادي النيل » — أي حوض النيل الأعلى ، وهي المنطقة التي يدور عليها النزاع ليس الغرض منها تأسيس حقوق جديدة في السيادة على السودان ، وإنما استئناف الحقوق التي كان كل ما أصيبت به أنها تعطلت مؤقتاً أو بقيت معلقة الستئناف الحقوق التي كان كل ما أصيبت به أنها تعطلت مؤقتاً أو بقيت معلقة فحسب أثناء المهدية .

ولقد نجحت فى آخر الأمر وجهات النظر البريطانية والمصرية ؛ وكانت هذه أكثر من وجهة نظر واحدة ، لأن الإنجليز كما ذكرنا قرنوا مع حق مصر القائم فى السيادة إطلاقاً قبل وأثناء الثورة المهدية ، حقاً آخر مستمداً من قهر المهدية وفتح السودان مرة ثانية ، وهو الحق – حق الفتح – الذى استند عليه الإنجليز فى محاولتهم أن يشاركوا المصريين حقوق السيادة

أو إذا تعذر ذلك ، أن يكتفوا بمشاركتهم حقوق الحكم والإدارة فى السودان . أما (مارشان) فقد وصلته تعليات حكومته وهو بالقاهرة ، بأن يعود إلى فاشودة حتى يخلها وينسحب مها ببعثته عن طريق الحبشة ، للرجوع

إلى فرنسا . وفي ١١ ديسمبر ١٨٩٨ ثم الجلاء عن فاشودة .

وأما الحلاف الذي أثاره حادث فاشودة بين إنجلترة وفرنسا فقد أمكن تسويته في ۲۱ مارس ۱۸۹۹ بالاتفاق على إصدار تصريح (Declaration) إنجليزي – فرنسي يدخل تعديلا مكملاعلى المادة الرابعة من اتفاق (Convention) 12 يونيه ۱۸۹۸ الحاص بتحديد مناطق النفوذ بين أملاك ومستعمرات الإنجليز والفرنسيين الواقعة إلى الغرب وإلى الشرق من نهر النيجر . وقد قع على هذا (التصريح (كل من اللورد سولسبري عن إنجلترة ، وبول كامبون (Paul Cambon) السفير الفرنسي في لندن . و بمقتضاه في يتعلق بالسودان ، خرج حوض بحر العزب بأجمعه و بما في ذلك دار فرتيت ودافور من دائرة النفوذ الفرنسي .

وقال (ه.د. تريل) (H.D. Traill) تعليقاً على هذا الاتفاق: «يتبين من نظرة واحدة تلقى على الخريطة أن بريطانيا العظمى حصلت من هذا الاتفاق مع فرنسا على كل ما كانت تطلبه لنفسها ولمصر، وذلك هو الاعتراف بوحدة وادى النيل وعدم تجزئته (أو المحافظة على كيانه)».

### ى ــ احتلال بقية السودان :

بعد واقعة أم درمان ، وتشتت الدراويش ، أمكن مطاردة البقية الباقية من المهديين والاستيلاء على المواقع التي كانت لا تزال في أيديهم . فتم احتلال سنار والرصيرص على النيل الأزرق بين ١١ سبتمبر و ٢ أكتوبر ١٨٩٨ ، وأنهزم الدراويش هزيمة منكرة عند الرصيرص في ٢٦ ديسمبر . وفي السودان الشرق صار احتلال القضارف نهائياً في أكتوبر ، ثم القلابات في

٧ديسمبر ١٨٩٨، وسلم الحليفة شريف في ١٥ نوفير ١٨٩٨، وتم احتلال الجزيرة في ديسمبر. وتلاذلك احتلال فازوغلي، وتأسست نقطة في فامكة في ٢٧ يناير ١٨٩٩. أما بني شنغول فقد بقيت في يد الأحباش. واحتلت كردفان في ديسمبر ١٨٩٩. وفي دارفور أمكن الأمير على دينار وهو من سلالة سلاطين الفور أن يستخلصها من يد الدراويش بعد واقعة أم درمان، وكتب على دينار «بالطاعة وأنه يحكم البلاد على جزية يدفعها لحكومة السودان» على دينار «بالطاعة وأنه يحكم البلاد على جزية يدفعها لحكومة السودان» هذا الوضع قائماً منذ أن اعترفت حكومة السودان رسمياً بسلطنة على دينار في سنة ١٩٠٠ إلى أن انتهز على دينار فرصة الحرب العالمية الأولى ، فنبذ ولاءه للحكومة تحت تأثير الأتراك والسنوسيين في سنة ١٩١٦ فقضت عليه جيوش الحكومة. على أنه منذ أن أنهت واقعة أم درمان حكومة الحليفة عبد الله ، استأثر باهمام المسئولين الإنجليز خصوصاً تدبير نظام للحكم في السودان يكفل لهم.

( أولا) وقبل أى شيء آخر السيطرة الكاملة عن إدارته ، وهي السيطرة التي استمدوها من حق الفتح ، بفضل اشتراكهم بالمال والرجال في استرجاع السودان .

(ثانياً) الاحتفاظ لمصر بحقوقها في السيادة على السودان ، سواء على أساس أن مصر استأنفت ممارسة هذه الحقوق بعد أن كانت هذه معطلة أيام المهدية ، أم أن مصر صارت لها هذه الحقوق من جديد بحكم حق الفتح ، مثلها في ذلك مثل بريطانيا نفسها ، أم أن مصر ذات حقوق في السيادة قديمة وجديدة معاً . (ثالثاً) إبعاد تركيا إبعاداً كلياً من شئون السودان لأسباب سوف تتضح في حينها ، لعل من أهمها استبعاد الامتيازات الأجنبية من السودان . وقد توصل المسئولون الإنجليز إلى تدبير هذا النظام الذي يكفل كل الأغراض التي ذكرناها ، والذي عرف باسم النظام الثنائي للحكم في السودان سنة ١٨٩٩ . وكان اللورد كرومر هو المسئول الأول عن ابتكار هذا النظام .

# اتفاق الحكم الثنائى

#### 1499

### ا \_ أصول الأتفاق:

في المقدمة التي وضعها كرومر لكتاب (سدني لو) (Sidney Low) عن مصر في دور الانتقال، ( ١٩١٤) كتب كرومر بعد ستة عشرة سنة من واقعة أم درمان : «أن المشكلة التي وجب عليه إيجاد حل لها بعد استرجاع السودان، هي الكيفية التي يمكن بها تجنيب السودان، دون تسميته (أو التعريف به على أنه) أرض بريطانية ، كل تلك المتاعب الحطيرة التي كانت تأتي من استمرار اعتبار السودان أرضاً عثمانية » . ثم يمضي كرومر كي يوضح الحل الذي عشر عليه لهذه المشكلة فيقول : «لقد طرأ على ذهبي أن من الممكن للسودان ألا يصبح إنجليزياً ولا مصرياً ، بل يكون إنجليزياً مصرياً ؛ ولقد قام السير مالكوم عليه هذه الفكرة السياسية — والتي كانت بعيدة كل البعد عن المنطق إلى لغة قانونية مده الفكرة السياسية — والتي كانت بعيدة كل البعد عن المنطق إلى لغة قانونية تدل على المهارة . ويقول كرومر إنه كان عظيم الرجاء أن يقبل اللورد سولسبري هذه الفكرة عندما اقترحها عليه . وقبلها هذا الأخير دون تردد ، ووافق بسر ورعلى إنشاء «دولة مولدة » من طبيعة كان متوقعاً أن تثير دهشة علماء القانون الليولى .

إن هذا النظام الذي أوجدما سماه كرومر (بالدولة المولدة) (Hybrid State)، والذي كان قميناً أن يثير دهشة القانونيين الدوليين مو نظام الحكم الثنائي (Condiminium) الذي استند الى اتفاق الحكم الثنائي بين الحكومتين البريطانية والمصرية بشأن إدارة السودان في المستقبل، والذي أبرم في ١٩ يناير ١٨٩٩ ثم تبعه اتفاق لاحق في ١٠ يوليو من السنة نفسها.

ولقد بدأ التفكير في ضرورة النظر في نوع الحكم الذي يجب إقامته في السودان ، وبمعنى آخر ، في نوع الوضع السياسي ، الذي يكون لهذه البلاد ، وذلك منذ أن قررت الحكومة البريطانية استرجاع السودان . لقد شاهدنا كيف نجمت بعض المصاعب من تقرير إرسال حملة دنقلة ( في مارس ١٨٩٦ ) ، كان مبعث بعضها استياء الحديو من إغفال الحكومة البريطانية التشاور معه قبل تقرير الزحف على دنقلة ، ومبعث الآخر احتجاج السلطان العثماني ، على عدم استئذانه قبل الدحول في حرب ، بوصفه صاحب السيادة الشرعية على مصر ، والذي تحكم الفرمانات علاقاته مع هذه الحديوية . وأمكن تذليل هذه المصاعب ، كما رأينا ، على أساس أن الحملة على دنقلة إنما المقصود مها استرجاع مديريات تملكها الحديوية في جنوب الوادى ، وأن تستعيد الحديوية سيطرتها المفقودة على هذه الأقاليم التي هي جزء لا يتجزء منها بحكم الفرمانات العثمانية ذاتها ، وخرجت عن طاعتها بسبب الثورة . وكان الإنجليز أنفسهم هم الذين تقدموا بهذه الحجة سواء فى الرد الذى أجابت به حكومتهم ، أم فى الرد الذي أشاروا على الحديو أن يجيب به كذلك ، على ( استفسار ) الباب العالى . وبذلك أمكن اجتياز هذه الأزمة . ولكن هذه الأزمة تركت أثراً على جانب كبير من الأهمية ، هو ذيوع الاعتقاد ، خصوصاً لدى المصريين ، بأن الغرض من استرجاع أية أقاليم في السودان أو السودان بأسره إنما هو كي يعود السودان إلى مصر: أي أن يقوم بالسودان الحكم المصري ثانية .

ولكن هذا الاعتقاد لم يلبث أن تبدد ، عندما وصل الحديو وهو بأوروبا في ١٤ سبتمبر ١٨٩٨ تلك البرقية التي أشرنا إليها، والتي جاء فيها أن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة المصرية أن لإنجليرة حتى الاشتراك في السودان ، عا ضحت فيه من المال والرجال ، وأن كتشر رفع العلم الإنجليزي بجانب العلم المصرى على أم درمان ، فصار واضحاً أن للإنجليز (خطة) معينة يريدون اتباعها في السودان ، تتعارض تماماً مع ما ساد به الاعتقاد الذي أشرنا

إليه من أن مصر وحدها سوف تكون صاحبة الحكم منفردة فى هذه البلاد التى استعادتها بعد القضاء على العصاة ، وإخماد الثورة . وكان رفح العلمين الإنجليزى والمصرى جنبا إلى جنب أول إشارة إلى ما سوف يكون عليه نوع الحكم المنتظر فى السودان ، حسب هذه الحطة .

وأما كيف تولدت فكرة رفع العلمين المصرى والإنجليزى جنباً إلى جنب ، فعرفة ذلك إنما تكشف لنا عن أصول (النظام) الذى تقرر آخر الأمر للحكم في السودان .

فقد أبلغ اللورد سولسبري إلى كرومر في ٣ يونية ١٨٩٨ ، أي أثناء أن كان السردار كتشنر يتأهب للزحف من بربر على أم درمان ، أن السلطان العُمَاني كتب إلى لندن بما يفيد أن له سلطة « فنية وأدبية » على الحديو ؛ ويعتقد سولسبرى أن الفرنسيين هم الذين يحفزون السلطان على التمسك بها. واذلك فقد كان من رأى (سولسبري) الذي أوضحه لكرومر ، أن يحذر الإنجليز من الاعتراف بالحقوق المصرية وحدها في الجهات التي يصل إلها الزحف جنوباً ، ويسأل (كرومر) في الوقت نفسه ، عند الاستيلاء على الحرطوم إذا لم يكن من الحكمة رفع العلمين البريطاني والمصري جنباً إلى جنب. ففي الإمكان أن تعد الحرطوم عاصمة لدولة المهدية ، ولذلك فسقوطها يترتب عليه دخول دولة المهدية بأسرها من وادى حلفا إلى (ودلاي) في حوزه القوات التي استولت على هذه العاصمة ؛ وهي قوات تكون عندئذ مؤلفة من جيشين متحالفين يتولى القيادة علمهما السردار بحكم مركزه الشخصي كمافعل دوق ملبرة (Marlborough) أثناء حروب الوراثة الإسبانية ( ١٧٠٤ – ١٧١٤ ) عند ما كان يقود جيشين بريطاني وألماني ، دون أن ينشأ من ذلك تجاوز على الحقوق المستقلة التي للحكومات المتحالفة . فإذا حصل هذا تزول عقبات دبلوماسية كثيرة . ولذلك يدعو (سولسبري) كرومر لأن يفكر جديا في هذه المسألة .

ذلك كان قبل واقعة أم **درمان** .

وقبل واقعة أم درمان كذلك، بعث (كرومر) بجوابه على رسالة (سولسبری) . وفي هذا الجواب في ٤ يونيه، يبدى (كرومر) تشككه أول الأمر في صلاحية الفكرة التي عرضها عليه (سولسبری) . ولكن (كرومر) بعد حوالي أسبوع ، يعود فيكتب في ١١ يونيه أنه يفكر في « فكرة العلمين » ، وأنه كلما زاد تفكيره في هذه المسألة ، كلما زاد اقتناعه بها . وأخيراً وضع (كرومر) في هذه المسألة ، كلما زاد اقتناعه بها . وأخيراً وضع (كرومر) في ١٥ يونيه ١٨٩٨ مذكرة (Memorandum) اشتملت على بعض المبادئ التي مهدت لوضع الاتفاق « الوفاق » الثنائي فيا بعد ، وهي المذكرة التي تضمنت كذلك اقتراح (كرومر) إرسال حملتين إحداهما على النيل الأبيض ( بقيادة السردار ) والأخرى على النيل الأزرق لمواجهة الحطر المزدوج من زحف الفرنسيين على النيل من جهة بحر الغزال ، ومن زحف الأحباش على النيل الأزرق من ناحية السوباط .

ومذكرة (كرومر) هذه تتناول موضوعين :

(أولا) التحذيرات التي يجبأن تكون محل الاعتبار عند تقرير الوضع المنتظر للسودان ، والصعوبات التي قد يثيرها نوع (الوضع) الذي يقر عليه رأى الحكومة البريطانية . .

(ثانياً) نوع الوضع المنتظر نفسه . وحيما شرعت المذكرة تعالج هذين الموضوعين ، برزت حقيقة هامة ، هي أن الاحتلال البريطاني في مصر كان قد صح عزم المسئولين الإنجليز على أن تطول مدته ولأجل غير مسمى . وتلك حقيقة لم يكن هناك مناص من أن يتأثر بها التفكير في نوع الوضع الذي يجب اختياره للسودان في المستقبل ؛ لأن من المتعذر إغفال أو تجاهل الارتباط بين ما يمكن تسميته بالسياسة السودانية فيا يتعلق بالسودان ، والسياسة المصرية فيا يتعلق بعصر وهو ارتباط يجعل محققاً تأثر السياسة البريطانية في مصر بالسياسة التي سوف تعالج بها مسألة السودان .

وعلى ذلك فقد خذر (كرومر) في مذكرته هذه من أن يترتب على

(الوضع) الذي يقع عليه الاختيار للسودان ، أن تتحمل الخزينة المصرية نفقات مالية طائلة ، لأن ذلك معطل للإصلاح المالي في مصر ، وهو الإصلاح الذي يؤكد (كرومر ) ضرورته حتى ينتشر الرخاء المادى في البلاد ، لاستمالة سواد الشعب المصرى ، من أجل التغلب على عواطف الكراهية والتعصب الديني التي قال كرومر إن الحديو والمحيطين به ، والمسترشدين بآرائه وتوجهاته سوف يعملون على إثارتها دائماً ضد الاحتلال البريطاني ، ومن المتوقع أن تستمر هذه الكراهية ويبتى هذا العداء لأن الحكومة البريطانية لم تعد تفكر في الجلاء من مصر: بل إن أمد الاحتلال قد تقرر أن يطول إلى وقت ليس في النية تحديده. وحذر (كرومر)من استعداء امبراطور الخبشة (منليك الثاني)، ضد الوضع السياسي الجديد للسودان ، إذا تقرر أن تضم حدود السودان الأراضي التي وصل إلىها الأحباش في النيل الأزرق ، أو استولوا علمها فعلا في السودان الشرقي . فكان من رأيه أن يكون احتلال السودان في الوقت الحاضر مقصوراً على احتلال الأراضي التي يتضح أن احتلالها ضرورى ولا مفر منه لضمان تنفيذ السياسة العامة التي تريد الحكومة البريطانية اتباعها في السودان، أي احتلال الأراضي خصوصاً على جانبي النيل الأبيض ، واحتلال قسم فقط من النيل الأزرق . وانتقل (كرومر) بعد هذه التحذيرات إلى بحث مسألة (الوضع السياسي) الذي يجب اختياره للسودان . وكان عندئذ أن أثيرت مسألة السيادة برمها ؟ لأنه لتحديد الوضع السياسي في السودان كان لا مفر من تحديد مصير حقوق السيادة التي وجب استئناف ممارستها بعد استرجاع السودان. ولقدبدأ (كرومر) بالكلام عن فكرة رفع العلمين البريطاني والمصرى جنباً إلى جنب ، فقال إن لهذه الفكرة مزاياها ، ومن الحكمة العمل بها ، على الأقل كإجراء مؤقت حتى يتم نهائيًّا الفصل في المسألة ؛ وذلك كإشارة ظاهرة أو دليل واضح على التغيير الواقعي الذي طرأ على الوضع في السودان بعد زوال المهدية منه واسترجاعه . ولقد توقع (كرومر) أن يعارض الحديو فكرة رفع العلمين هذه . ولكن لا يجب

كما قال ، أن يأبه المرء لأى اعتراض من جانب الحديو ، لأن الحديو يعرف حق المعرفة أن خطوة ما لا يمكن اتخاذها لا في مصر ولا في السودان من غير موافقة الحكومة البريطانية ؛ بل إن رفع العلمين البريطاني والمصى متجاورين ، من شأنه أن يؤكد حقيقة أن الحديو لا قدرة له على العمل في السودان من غير موافقة «شريكه الأكبر» ثم إن ذلك من شأنه أيضاً أن يكون بمثابة تحذير مفيد للسلطان العثماني – وهو الذي عرفنا أنه يتمسك بحقوقه العليا في السيادة على مصر والسودان معا ؛ ثم إنه يكون كذلك كإشارة للفرنسيين وللأحباش على السواء ، بأن السيطرة على نهر النيل ، هي مسألة إنجليزية أكثر منها مصرية . وأما إذا اعترض الفرنسيون على رفع العلمين ، فالحواب على ذلك أنهم أنفسهم من مدة قريبة طلبوا من الحليفة عبد الله استخدام الراية الفرنسية .

بحثت الحكومة البريطانية هذه (المذكرة) ، وأخذت من هذا الحين فكرة رفع العملين البريطاني والمصرى جنباً إلى جنب عند الاستيلاء على أم درمان والقضاء على الخليفة تزداد بروزاً في شكل اتخاذ إجراءات معينة من شأنها تبرير القرار الذى صح عزم الحكومة على اتخاذه في مسألة السودان : وهو المشاركة في إدارته ، والتخلي نهائيباً عن الفكرة القائلة ، والتي ذكرنا أن الحديو وحكومته في القاهرة اعتقدوا بها ، بأن استرجاع السودان إنما هو لصالح مصر فقط ، حتى عارس في هذه الأراضي التي استردتها السلطة التي كانت تمارسها هي وحدها ، ودون أي مشاركة من أحد قبل ثورة المهدى . وأما هذا المظهر للمشاركة المنتظرة فكان تقرير الحكومة البريطانية المساهمة في نفقات الفتح ، وعدم الاكتفاء بالمعاونة العسكرية التي قدمتها هذه الحكومة في شكل تلك القوات العسكرية البريطانية الى الشتركت في عمليات الفتح . وعلى ذلك فإن الحكومة البريطانية لم البريطانية التي كانت أقرضتها إلى مصر في ه يوليو ١٨٩٨ تلبث أن تنازلت عن المبالغ التي كانت أقرضتها إلى مصر في ويوليو ١٨٩٨ عرفناها في سنة ١٨٩٧ فأبلغ اللورد (سولسبرى) ، (كرومر) في ه يوليو ١٨٩٨ أن مجلس العموم البريطاني بناء على اقتراح وزير المالية السير ( ميخائيل هيكس

بيش ) (Michael Hicks-Beach) قرر تنازل الحكومة البريطانيةعن المبلغ الذي أقرضته إلى مصر وقدره ٧٩٨,٨٠٢ جنهاً .

وفى ٢ أغسطس ١٨٩٨ بعث (سولسبرى) إلى القاهرة بالتعليات الى الخذيها حكومته فى مسألة السودان ، من حيث رفع العلمين البريطانى والمصرى جنباً إلى جنب فى الحرطوم عند سقوطها المنتظر ، ومن غير أن يكون لهذا القرار علاقة بالشكل الذى سوف يكون عليه الوضع السياسى فى السودان فى المستقبل : وذلك لأن البحث فى الوضع السياسى مسألة يجب الاحتفاظ بها لفرصة تالية ؛ بيها الغرض من رفع العلمين الآن ليس سوى التدليل على أن إنجلترة سوف يكون لها صوت مسموع فى كل المسائل المتعلقة بالسودان ، وليس فى مسألة الوضع السياسى وحده . فجاء فى هذه التعلمات إلى (كرومر) ما نصه :

« نظراً لما أسدته حكومة جلالة الملكة إلى حكومة الحديو من معاونة جدية عسكريًا وماليًا، قررت حكومة جلالة الملكة أن يرفع العلمان البريطانى والمصرى جنباً إلى جنب فى الحرطوم. وليس لهذا القرار أية علاقة بالكيفية التى سوف تجرى بها إدارة الأراضى المحتلة فى المستقبل. وليس ضروريًا فى الوقت الحاضر تعيين وضع هذه الأراضى السياسى بتدقيق كبير. ولكن عليك أن توضح للخديو ولنظاره، أن الغرض من الإجراء الذى أشرت إليه، إنما هو لتأكيد حقيقة أن حكومة جلالة الملكة تعتبر أن لها صوتاً مسموعاً (راجحاً) فى كل الأمور المتعلقة بالسودان، وأنها تتوقع أن يجرى العمل بكل نصيحة قد ترى من المناسب تقديمها إلى الحكومة المصرية فما يخص شئون السودان».

وعندما بعث (سولسبری) بهذه التعلیات إلى القاهرة ، كان السردار على وشك أن يبدأ الزحف من بربر إلى أم درمان . وفى ٢ سبتمبر ١٨٩٨ ، وقعت معركة أم درمان . وكان (رفيل رود) فى غياب اللورد كرومر قد أبرق إلى (سولسبری) فى أول سبتمبر أنه يعتزم تبليغ الحكومة المصرية جزء التعلیات التى جاءت إلى (كرومر) فى رسالة ٢ أغسطس ١٨٩٨ — والتى أثبتناها . وفى

Y سبتمبر أذنته حكومته أن يفعل . وعلى ذلك فإنه لم يمض يومان على معركة أم درمان حتى أبلغ ( رنيل رود ) وزير الحارجيه المصرى ، بطرس باشا غالى ، نصهذه التعليات ، مع تغيير بسيط فى العبارة : « لى الشرف أن أبلغ سعادتكم ، أنه نظراً لما أسدته . . » إلى آخر العبارة التى أثبتناها بعد أن تحذف منها جملة « ولكن عليك أن توضح للخديو ونظاره » .

واعتبر (سولسبرى ) نفسه أن الجزء من هذا التبليغ الحاص برفع العلمين دون أن يكون لذلك علاقة بالكيفية التي سوف تجرى بها إدارة السودان في المستقبل سوف يكون لغموضة وإبهامه مبعث تعليقات مزعجة إذا نشر. ولذلك فقد طلب من (رنيل رود) في القاهرة عدم نشره . وكان من الواضح أن هذا التبليغ مع إظهار عزم الحكومة البريطانية على أن يكون لها السيطرة التامة في كل ما يتصل بمسألة السودان ، وتحديد الوضع السياسي به ، قد أغفل الإشارة إلى حقوق مصر ، أو حقوق الباب العالى ، وهي الحقوق التي كان لا يكفي لتأمينها مجرد ذكر رفع العلم المصرى ، والذي سيرفع إلى جانبه العلم البريطاني ، ومن غير أية إشارة إلى أن مصر سوف يكون لها نفس الصوت الذى لبريطانيا ، وأن حكومتها سوف تشترك على قدم المساواة مع الحكومة البريطانية ، عند تقرير الوضع السياسي في السودان . بل دلت عبارة التعلمات ، على أن مصر على العكس من ذلك سوف تكون مسلوبة الإرادة ، وخاضعة كل الحضوع لأية نصائح ــ أو بالأحرى أوامر تصدر لها من المعتمد البريطاني في أي شأن من شئون السودان . وهذه التعلمات من هذه الناحية ، سواء في مبعثها أو سبب صدورها المباشر ، أو في آثارها من حيث تجريدها النظار المصريين من كل سلطة فعلية لهم ، تشبه تعليات ( جرانفيل ) إلى ( بارنج ) فى ٤ يناير ١٨٨٤وهى التعلمات التي استقال على أثرها (شريف باشا) رئيس مجلس النظار المصرى وقتئذ.

على أن البحثالذى جرى بعد سقوط أم درمان ، بين (كرومر) والحكومة

المصرية ، حول مستقيل السودان ، لم يلبث أن أبرز بوضوح كل المشكلات التي كان مترقباً أن يثيرها ابتكار وضع سياسي السودان على الأساس الجوهري الذي دل عليه رفع العلمين البريطاني والمصرى جنباً إلى جنب في الجرطوم : أي مشاركة البريطانيين في حكومة السودان ، وعلى أن يكون الحم كل السيطرة على حكومته عن طريق هذه المشاركة ذاتها : وكانت المشكلات الكبيرة التي واجهها (كرومر) هي :

أولا: مشكلة السيادة: ولم يكن في وسع (كرومر) مناقضة السياسة التي جرت عليها حكومته منذ اعتزمت استرجاع مديرية دنقلة ثم بقية السودان (١٨٩٦) من حيث اعتبار أن لمصر حقوقاً ثابتة في السيادة على السودان ، لم تلغها ثورة المهدى ؛ كما أنه لم يكن يريد بحال من الأحوال مناقضة هذه السياسة . لأن استرجاع السودان ، وهي العملية التي شاركت فيها إنجلترة «بالمال والرجال» كما قالت ، قامت أصلا على أساس هذه الحقوق التي تريد مصر استئناف عمارستها ؛ ولأن الوضع السياسي في مصر نفسها لم يدخل عليه أي تغيير قانوني بالرغم من وجود الاحتلال البريطاني ، فهي لازالت قانوناً ومن الناحية الدولية تابعة لتركيا ، ولازالت لتركيا حقوق في السيادة على مصر والسودان معاً .

ثانياً: مشكلة الحكم: وكان وجه الخطر في نظر (كرومر) إذا أعيد في السودان الوضع السياسي، إلى ما كان عليه قبل ثورة المهدى، أن تستعيد مصر سلطانها الكامل هناك، وهو السلطان المستمد من حقوق سيادتها عليه ومعى ذلك أن مصر تستأثر بكل أسباب الحكم في السودان. ولم يكن (كرومر) يريد أن تنفرد مصر بالحكم لأسباب اتخذها في الجقيقية ذريعة ليستر بها التوسع يريد أن تنفرد مصر بالحكم لأسباب اتخذها في الجقيقية ذريعة ليستر بها التوسع الاستعماري البريطاني في أفريقية: هي أن الثورة المهدية إنما قامت بسبب سوء الحكم المصري السابق ؛ وأن من المتوقع إذا عادت حكومة المصريين منفردة إلى السودان ، أن يسوء الحكم مرة أحرى ، وليس من العدل علاوة على ذلك أن يرغم السودانيون على قبول (حكومة) كانوا ثاروا عليها للخلاص منها وطردها. وواضح السودانيون على قبول (حكومة) كانوا ثاروا عليها للخلاص منها وطردها. وواضح

أن (كرومر) كبقية معاصريه من الإنجليز الذين كتبوا في تاريخ السودان بعد هذه الحوادث ، كان يعتقد ، مخطئاً ، أن الحكومة التي أقامها المصريون في السودان كانت حكومة ظالمة غاشمة ، انتشرت في عهدها المفاسد ، وأن فساد هذه الحكومة كان مبعث الثورة المهدية . وعلى كل الأحوال ، فقد رأى (كرومر) في مشاركة البريطانيين للمصريين الحكم ضهاناً لإقامة الحكومة الطيبة الرشيدة في السودان .

ثالثا: مشكلة الامتيازات الأجنبية: وكان سبب هذه الرغبة في إقامة الحكومة الطيبة والرشيدة أن رفض (كرومر) أن يبقى الوضع السياسي على الحال التي كان عليها قبل فقد السودان ، ودون أى تغيير يدخل عليه قد يكون بمثابة المبرر لإزالة بعض العوامل التي اعتبرها (كرومر) معطلة لكل إصلاح ذلك بأن وضع السودان السابق بحكم تبعيته لتركيا كجزء من الباشوية ثم الحديوية المصرية حسب نصوص الفرمانات ، من سنة ١٨٤١ إلى سنة ١٨٧٩ ، كان سبباً في أن تسرى به كسريانها في بقية أملاك الإمبراطورية العثمانية ، معاهدات الامتيازات الأجنبية . وشكا (كرومر) كثيراً من الامتيازات التي وقفت حائلا دون انطلاق سياسته الإصلاحية في مصر بالمدى الذي يريده . وكان لذلك يريد تجنيب السودان مساوئ هذه (الامتيازات الأجنبيه) التي خبر بلواها السودان نفسه وخصوصاً أيام ازدهار تجارة الرقيق .

رابعاً: مشكلة تركيا: وكان لذلك إذاً أن صار واجبا أن يعمل (كرومر) لاستبعاد تركيا، وأى نفوذ لها، من شئون السودان، عند اختيار الوضع السياسي الجديد له. ولقد شاهدنا كيف أن تركيا كانت تكثر من الاحتجاجات والاستفسارات بخصوص السودان على اعتبار أن لها حقوقاً عليا في السيادة على مصر والسودان معاً، وأن الجديو تابع للسلطان العماني . ولم يكن سهلا من ناحية القانون الدولي تجاهل هذه الحقيقة ؛ كما أنه كان من المتعذر من ناحية أخرى التسليم بوجهة النظر العمانية بحذافيرها عند ما كانت محاولات الباب

العالى ظاهرة أولا لتقرير سلطانه على الحديوية ، أمام واقع الاحتلال البريطانى ، وكان وثانياً لوضع السودان نفسه ومنذ ديسمبر ١٨٨٣ تحت سيادته المباشرة . وكان معنى تقرير هذه السيطرة العمانية ، أن تتنازع السلطة من الناحية العملية فى الوضع المزمع اختياره للسودان أطراف ثلاثة : تركيا ومصر وبريطانيا . ومن المنتظر فى هذه الحالة أن يصعب على بريطانيا أن تنال مبتغاها من حيث الانفراد بالصوت المسموع (أو الراجح) أو السيطرة الكاملة فى شئون السودان ؛ ولذلك فقد كان من رأى (كرومر) ضرورة استبعاد تركيا استبعاداً كلياً تحقيقاً لهذا الغرض المزدوج: استئثار بريطاننا بالسلطة فى السودان ، وإنقاذ السودان نفسه من المساوئ المقترنة بتطبيق الامتيازات الأجنبية ، والى يعطل تطبيقها كل أعمال الحكومة ، ويعاكس كل إصلاح .

هذه الاعتبارات جميعها إذاً هي التي استند عليها (كرومر) عند ما وضع في نوفبر ١٨٩٨ مشروعاً للاتفاق الثنائي للحكم في السودان، أي لذلك الحل الذي ارتآه كرومر كفيلا بتسوية كل المشكلات التي كان عليه إن يواجهها عند النظر في نوع الوضع السياسي الذي يجب أن يكون للسودان في عهده الجديد.

## ب ــ مشروع كرومر للحكم الثنائى :

فى المذكرة التى تضمنت المشروع الذى أعده للحكم الثنائى فى السودان وبعث به إلى اللورد سولسبرى فى ١٠ نوفبر ١٨٩٨ ، قال كرومر : « إنه فكر كثيراً فيا إذا كان من الممكن ترك الأمور تجرى فى طريقها ، وأن تسوى كل صعوبة ، التسوية التى تستحقها ، كلما ظهرت صعوبة من الصعوبات ، وتطلبت إيجاد حل لها » . من الممكن سلوك هذا الطريق ، لو أن الحاكم العام للسودان كان عليه فقط أن ينظر فى أحوال السودانيين ، وأن ينشئ نظاماً جديداً للحكومة التى تتكفل بحاجات أهل السودان. ولكن كثيرين من الأوروبيين طلبوا الذهاب إلى السودان للإقامة ، ولاستثار رءوس الأموال ، ولاقتناء الأملاك ؛

ولا يمكن منع هؤلاء من الدخول إلى السودان ، كما أن رءوس الأموال التي يراد استمارها ضرورية للمهوض بالبلاد في المستقبل. . ولذلك فالواجب يقتضى إصدار (إعلان) (١٠٤ اعدان عليه المناسى السودان .

### هذا (الإعلان) ، كان (الوفاق الثنائي)!

فقد بحث كرومر مع الحكومة المصرية القواعد التي رئى أن يقوم عليها الاتفاق الثنائى بين هذه الحكومة والحكومة البريطانية ، حتى إذا فرغ من بحثه مع المسئولين المصريين أعد مشروعاً للاتفاق بعث به إلى اللورد (سولسبرى) في ١٠ نوفمبر ١٨٩٨ . على أنه مما تجب ملاحظته من أول الأمر ، أن (كرومر) نفسه والحكومة البريطانية كانا المسئولين وحدهما عن نظام الحكم الثنائى الذى أوجده هذا (الاتفاق) . فيقول كرومر في الحطاب الذى ألحقه بالمذكرة التي بعث بها إلى (سولسبرى) في ١٠ نوفمبر ، أنه ذكر لرئيس الوزارة المصرية (مصطفى باشا فهمى) ولوزير خارجيتها (بطرس باشا غالى) أن من الضرورى موافقة الحكومة المصرية على الاتفاق المزمع إبرامه معها . ثم يستطرد فيقول : إنه فهم بقدر ما استطاع إدراكه من بعض ما بدر من هؤلاء أثناء الحديث معهم ، أنهم موافقون عموماً على المبادئ التي يستند عليها الاتفاق . ومع ذلك فإن كرومر كما يقول ، لم يحاول أن يبحث معهم التفاصيل . ثم إنه ذكر أن من المتوقع أن يلتي الاتفاق شيئاً من المعارضة من جانب الحديو .

أما المشروع الذى أعده كرومرعن الاتفاق المطلوب إبرامه مع الحكومة المصرية ، فكان يتألف من مقدمة وثلاث عشرة مادة ، صارت عند اعتماد المشروع اثنتي عشرة مادة . وقد شفع كرومر مشروعه بمذكرة لتفسير الأغراض التي توخاها من هذا المشروع جملة ، ثم من كل مادة من مواده تفصيلا . وكان الواضح أن المشكلة التي استأثرت بالشطر الأكبر من اهتمام كرومر عند وضع مشروعه ، هي مشكلة الامتيازات الأجنبية ، وأنه كان من أجل

تسوية هذه المشكلة أن وجد كرومر فى نظام الحكم الثنائى ، (الوضع السياسى ) الذى يجب أن يكون للسودان فى المستقبل.

ذلك أن كرومر استهل ( مذكرته ) بقوله : إن من الميسور تناول المسائل المتعلقة بأهل السودان ، لأن هؤلاء حاجاتهم بسيطة ، لا تعدو إنشاء نظام سهل للضرائب ، وإدارات غير معقدة للشئون المدنية ولشئون القضاء الحنائي ، وتعيين نفر قليل من الموظفين الذين يختارون بعناية ، مع إعطائهم السلطة التي يمكنهم استخدامها في المسائل التفصيلية المحلية ، وذلك إلى أن يتسنى تدريجيًّا الاستعاضة عن ذلك النوع من الحكومة الأبوية الذي يجب أن يسد الحاجة في الوقت الحاضر ، بنظام أكثر تقدماً وتعقيداً . ولكن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية ، ليست البحث في حاجات أهل السودان فحسب ، فقد طلب كثير ون من الأوروبيين الإقامة فى السودان، واستثمار رءوس أموالهم به ، والتجارة معه، وأن يكون لهم حق التملك . ومن الواضح أنه يستحيل منع هؤلاء مما يريدون، كما أنه ليس من الحكمة فعل ذلك لأنه بدون رءوس الأموال والمعاونة الأوروبية لا يمكن أن يحدث أى تقدم في السودان. ولذلك فإن من صعوبات الموقف ، وجود ذلك التعارض بين الأنظمة البدائية التي هي على كل الأحوال في الوقت الحاضر ، مناسبة للسودانيين أهل البلاد ، وبين الأجهزة الإدارية والقضائية الأكثر تعقيداً والتي يجعل وجود الأوروبيين في هذه البلاد إنشاءها لدرجة ما أمرًا محتما . وكان من رأى كرومر للتغلب على هذه الصعوبة أنه لا مناصٍ من الاستناد على الحجة القائلة بضرورة الاكتفاء لفترة من الزمن على الأقل بالأنظمة الإدارية والقضائية التي في وسع الحكومة إنشاؤها في بلد خرج مؤخراً من الحالة البربرية (Barbarism) التي كان عليها ، ما دام هؤلاء الأوروبيون هم الذين اختاروا الذهاب إلى السودان والإقامة به والتجأرة معه واستخدام رءوس أموالهم فيه . ولا شك في أن أحسن أنواع الأنظمة الإدارية والقضائية في هذه الحالة ، سوف تكون عليه مآخذ حتما إذا قيس ليس فقط بالأنظمة الأوروبية ، بل

وبالأنظمة المصرية كذلك .

وكان واضحاً أن المشكلة التي دار تفكير (كرومر) حول إيجاد حل لها ، كان صعوبة الملاءمة بين ما يجب إقامته من أنظمة إدارية وقضائية ، تكفل للأوروبيين ممارسة الحقوق التي أعطتها لهم معاهدات الامتيازات الأجنبية ، وبين ما يتطلبه حال أهل البلاد أنفسهم من إقامة أنظمة حكومية مبسطة تبي بالغرض مها أولا ، ولا تكون سبباً في الوقت نفسه في تخويف الأوروبيين من الإقامة بالسودان والتجارة معه واستمار أموالهم فيه . ولذلك يقول (كرومر) إن المسألة ليست إنشاء نوع من المحاكم التي تفصل في القضانا المدنية والجنائية التي يكون الأوروبيون أحد الأطراف فيها ، فإن ذلك مع أهميته ومع ضرورة التفكير فيه تفكيراً طويلا قبل إنحاذ أي إجراء بشأنه ، لا يوازي في ضرورته العاجلة البحث في الوسيلة التي يمكن بها قبل فوات الفرصة ، منع الأوروبيين من أن ينتزعوا لأنفسهم حقوقاً ، وامتيازات مثل الحقوق والامتيازات التي صارت لهم والتي يمارسوبها الآن في مصر .

أما كيف يمكن الحيلولة دون حدوث ذلك ، فكان في رأى (كرومر) بأن يصدر (إعلان) (Declaration) صريح عن النظام العام السياسي والإدارى والقضائي المزمع إنشاؤه في السودان ، لأنه سوف تحدث اضطرابات كثيرة في المستقبل إذا ترك الأور وبيون يجيئون إلى السودان ويتاجرون معه ويستخدمون رءوس أموالهم به ، من غير أن يصدر من الآن هذا (الإعلان). وعلاوة على ذلك فإن من الحكمة استصدار هذا (الإعلان) حتى يعرف هؤلاء الأور وبيون ما هم مقدمون عليه من جهة ، وحتى لا يعتقد إنسان، إذا لم يصدر هذا (الإعلان) أن وضع الأور وبيين المقيميين في السودان سوف يكون مثل وضعهم في مصر .

وإلى جانب ضرورة تحديد الوضع بالنسبة للأوروبيين حتى لا تسرى فى السودان الامتيازات الأجنبية ، كان من رأى (كرومر) أن استصدار هذا

( الإعلان) بالوضع السياسي فى السودان ، لازم كذلك لتحديد مركز إنجلترة نفسه بالنسبة للسودان .

وعلى ضوء هذه الاعتبارات إذاً أخذ (كرومر) يتساءل عن نوع (الوضع السياسي) الذي يجب أن يناله السودان. وكان في رأى (كرومر) أن الأمر مقصور على الاختيار بين واحد من حلول ثلاثة: إما أن تضم بريطانيا السودان إليها، وإما أن يعتبر السودان جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، أي من أملاك هذه الإمبراطورية، وإما أن يكون هناك نوع من (الحل الوسط) تتحقق به الأغراض التي تريدها بريطانيا.

وتناول ( كرومر ) بالبحث كل واحد من هذه الحلول الثلاثة فقال : إن استيلاء إنجلترة على السودان وضمه إلها إجراء يقضى بطبيعة الحال على كل المصاعب التي سبق ذكرها ، ولكنه ، كما استمر يقول ، فهم أن بريطانيا لا تريد لأسباب واضحة سياسية ومالية أن تضم السودان إليها . بينما من ناحية أخرى يترتب على الاعتراف بأن السودان جزء من الأملاك العمانية ولا يختلف في شيء إطلاقاً عن بقية الأراضي المصرية ، أن تستمر بصورة مستديمة كل المصاعب الدولية والعقبات التي كان من سوء حظ الحكومة البريطانية خلال الخمس عشرة سنة الماضية أن تواجهها عند تناول أية مسائل متعلقة بالشئون المصرية . ولذلك فقد وجب على الحكومة البريطانية أن تصل إلى حل وسط بين هذين الإجراءين المتطرفين . وقال (كرومر ) : إن من الممكن العثور على هذا الحل الوسط. ولكنه بادر بتحذير القارئ ، من أن (الوضع) الذي سوف يأتى به هذا الحل الوسط لم يسبق أن عرفه القانون الجارى العمل به في أوروبا ، ولذلك فليس من السهل خصوصاً بالنظر لتعقيد بعضالتفاصيل تعقيداً كثيراً ، أن يرسم المرء على الورق أى ترتيب أو نظام قد تكون الثقة عظيمة في إمكان تنفيذه من الناحية العملية ، ومن الممكن تماماً الدفاع عنه وعن كل جزء من أجزائه بالحجج الصحيحة والمنطقية . أما الترتيب الذي يقوم على (الحل الوسط) فقد رأى (كرومر) أن يتخذ شكل اتفاق (Convention) أو وفاق (Agreement) مع الحكومة المصرية. وتوقع كرومر أن يتصدى كثيرون للطعن في صحة ومشروعية هذا الاتفاق أو الوفاق.

أولا: على أساس أن الفرمانات الشاهانية قد منعت الحديو من عقد أية معاهدات مع الدول الأجنبية ، ماعدا الاتفاقات التجارية والحمركية ، وتلك الحاصة بعلاقات الأجانب مع السلطات الإدارية الداخلية .

وثانياً: على أساس ما جاء فى الفرمان الصادر إلى الحديو الحالى (عباس حلمى الثانى) والصادر فى ٢٧ مارس ١٨٩٢ ، من أنه « لا يجوز (للخديو) لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات المعطاة لمصر بحكم هذا الفرمان المستند على الفرمانات السابقة جميعها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية للغير مطلقاً ».

« وحيث إن الامتيازات التي أعطيت لمصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحديوية وأودعت لديها ، فلا يجوز لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية للغير مطلقاً » .

وأعد كرومر الحواب على هذين الاعتراضين ، فقال : إنه يمكن الرد على الاعتراض الأول ، بأن الوفاق أو الاتفاق (Convention) ليس بالمعاهدة على الاعتراض الأول ، بأن الوفاق أو الاتفاق (Treaty) بمعناها المعروف ؛ وأن الحديو بتوقيعه على هذا الوفاق لا يفعل شيئاً هو من حق صاحب السيادة العليا أن يفعله ، وإنما يمارس حقاً اعترفت له به الفرمانات : ذلك هو إجراء الترتيبات المتعلقة بالإدارة الداخلية في خديويته ؛ وأن واقع رفع العلم المصرى إلى جانب العلم البريطاني باستمرار في كل أنحاء السودان ، ليبهض دليلاعلى أن سيادة السلطان العماني معترف بها . أو على كل الأحوال ، معترف ببعضها ، في هذه البلاد .

ولكن هذا الحواب نفسه كان يرى كرومر أنه ضعيف لسبب مهم ، هو أنه من المتعذر ما دام هناك اعتراف بوجود سيادة السلطان العماني سواء كانت هذه السيادة كاملة أو متنقصا مها ، التفريق بين السودان وبين سائر أملاك الدولة العمانية ، فيا يتعلق بمعاملة أو بمركز الأوروبيين وغيرهم من الأجانب وللذلك يرى كرومر أن من الأفضل الاستناد بشجاعة على الحجة التالية ، وهي أن الحيش المصرى الذي هو قسم من الجيش العماني عجز عن الاحتفاظ بمركزه في السودان ، أي أنه اضطر إلى الحلاء منه ، وما كان في قدرته وحده ودون مساعدة ، أن يسترجع السودان ؛ وأن الذي قام باسترجاع السودان جنود إنجليز ، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها ، حقوقاً راجحة في تقرير نظام الحكم الذي يجب إقامته في السودان في المستقبل ، وأن مسألة مشر وعية مسلك الحديو في إبرامه الاتفاق (أو الوفاق) إنما هي لذلك مسألة غير ذات موضوع ؛ ولأن الحديو بدلا من أن يتنازل عن شيء لإنجلترة في إبرامه هذا الخديو بدلا من أن يتنازل عن شيء لإنجلترة في إبرامه هذا الخديو بدلا من أن يتنازل عن شيء لإنجلترة في إبرامه هذا الخديو بدلا من أن يتنازل عن شيء لإنجلترة في إبرامه هذا الخديو بدلا من أن يتنازل عن شيء لإنجلترة في إبرامه هذا المنافق معها ، قد حصل هو مها بفعله هذا على عدة مزايا .

ولقد انتقل كرومر بعد ذلك إلى (تفسير) المواد التي تضمها مشروع الاتفاق. وهو تفسير يبين طبيعية (الحل الوسط) الذي أوجد (الدولة المولدة). أي أنه يكشف عن حقيقة ما كان يدور في ذهن كرومر من أفكار وآراء، أسس عليها المبادئ التي قام عليها اتفاقي نظام الحكم الثنائي في السودان. ومشروع الوفاق يبدأ بمقدمة (Preamble): تتضمن «الحيثيات» أو الأسباب التي تجعل من حق مصر وبريطانيا إبرام هذا الاتفاق فيا بيهما بشأن السودان. ولم يكن هناك مفر من الاعتراف في هذه المقدمة بأن لمصر حقوقاً في السيادة على السودان، قائمة من قبل استرجاع السودان، وذلك تمشياً مع موقف الحكومة البريطانية من وقت تقرير استرجاع السودان، وأثناء حادث مع موقف الحكومة البريطانية من وقت تقرير استرجاع السودان، وأثناء حادث

فاشودة خصوصاً. على أن كرومر لم يكن يهتم بتأكيد هذا الحق بقدر ما كان يهتم بإبراز الحقوق التي صارت لإنجلترة بسبب اشتراكها اشتراكاً فعالا في فتح السودان ، هذه المرة ؛ أى أن كرومر أراد أن يستند على حق الفتح قبل أى اعتبار آخر في تبرير إبرام اتفاق يعطى بريطانيا السلطة العليا في النظام السياسي الجديد للسودان ، ويجعل – على حد تعبير كرومر – «حقوقها هي الراجحة » على حقوق الطرف الآخر في هذا الاتفاق الثنائي . ولذلك قال كرومر عن (المقدمة) إنها تضمنت إشارة عابرة واستنتاجية إلى حقوق الحديو السابقة على الثورة المهدية ، ولكنها أبرزت حقوق الحكومة البريطانية التي صارت لها من واقع عملية الفتح – أي استرجاع السودان . واستطرد كرومر يقول : « ويبدو ضروريًا ذكر هذه الحقوق لأن عليها وحدها يقوم المسوغ الحقيقي لا بتداع وضع سياسي وإداري في السودان يختلف عن الوضع القائم في مصر » .

وتضمنت المادة الأولى من المشروع ، التعريف بالأراضى التى يشملها لفظ السودان . وهى التى حسب هذه المادة تقع جنوبى الدرجة الثانية والعشرين فى خطوط العرض ؛ وهذا الحط يمر على مسافة أميال قليلة من شهال وادى حلفا ، بيها تقع سواكن جنوبه بمسافة كبيرة . وقال – كرومر – إنه تمشياً مع المبادئ التى جاءت فى مقدمة الوفاق ، يجب أن يكون مصطلح السودان مقصوراً على الأراضى التى امتلكتها مصر فى السابق ، ثم صار يستولى عليها الدراويش . ثم صار استرجاعها فى وقت من الأوقات بمساعدة بريطانيا . ولكن الأخذ بهذا الرأى لا يلبث أن ينشأ عنه مصاعب إدارية كبيرة ، حيث يجب فى هذه الحالة استبعاد كل من وادى حلفا وسواكن من الأراضى التى يشملها المساودان ، لأن لا وادى حلفا ولا سواكن سبق أن احتلها الدراويش مصطلح السودان ، لأن لا وادى حلفا ولا سواكن سبق أن احتلها الدراويش علما الملاقاً ، ولو أنه يكون صحيحاً تماماً إذا قلنا إن مصر كانت حما تفقد وادى حلفا وسواكن أثناء الثورة ليستولى علما الدراويش ، لولا الدفاع الذى قامت حلفا وسواكن أثناء الثورة ليستولى علما الدراويش ، لولا الدفاع الذى قامت بهعن هذين المكانيين القوات البريطانية ، والذى جرى تحت الإشراف البريطاني .

وعلى ذلك فقد قسمت الأراضى التي يدل علم مصطلح السودان في الوفاق إلى ثلاث فئات .

(۱) «الأراضى التى لم تخلها قط الجنود المصرية منذ ۱۸۸۲». وقال كرومر إن الغرض من النص على ذلك إدخال كل من وادى حلفا وسواكن ضمن حدود السودان.

(٢) «الأراضى التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة ، وفقدت منها وقتياً ، ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد » ومعنى ذلك كما قال كرومر ، أن هذه تشمل كل الأراضى التى تم استرجاعها مؤخراً . وأما لماذا وصفت هذه الأراضى بأنها «التى افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد » ، فقد قال كرومز إن الاقتصار على ذكر «الأراضى التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثو رة الأخيرة » دون التخصيص بأنها التى افتتحت بعد ذلك بالاشتراك مع إنجلترة ، قد يفيد أن هذه الأراضى تشمل كذلك قسما من مديرية خط الاستواء — ( هو الذي عرفنا أنه صار جزءا من محمية أوغندة البريطانية أو استأجرته ولاية الكونغو الحرة البلجيكية ) — ، أو أنها قد تشمل أيضاً زيلع وبربرة — [ وهما المعروف عنهما أنهماصارتا تؤلفان مع بلهار الصومال البريطانياً وهما اللتان قال عنهما كرومر الآن ، « إنه لم يكن مقصوداً دون شك أن يشملهما وهما اللتان قال عنهما كرومر الآن ، « إنه لم يكن مقصوداً دون شك أن يشملهما الاتفاق الحالى » .

(٣) « الأراضى التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا » . وقال كرومر إن الغرض من عبارة افتتاح الأراضى باتحاد الحكومتين . أولا : أن تشتمل الأراضى التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق كل الامتدادات ، أى التوسع الذي يحصل نحو الجنوب والغرب نتيجة للعمل أو الجهد المشترك بين إنجلترة ومصر .

ثانياً : أن يستبعد من نطاق الاتفاق كل الامتدادات التي تحصل من أوغندة

في انجاه نحو الشهال نتيجة لعمل أو جهد الحكومة البريطانية وحدها . ومعنى هذا ، تبعاً لهذا التفسير ، أن كرومر أراد أن يجعل حدود السودان الجنوبية مفتوحة لأية امتدادات تحصل من جانب أوغندة لتوسيع رقعة هذه المحمية البريطانية على حساب السودان في وضعه الجديد ، أى الإنجليزي – المصرى . أما المادة الثانية في المشروع فقد نصت على « استعمال العلم البريطاني والعلم المصرى معاً في البر والبحر بجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصرى فقط » . وقال كرومر تفسيراً لهذه المادة : « إن يستعمل فيها إلا العلم المصرى يرفرفان معاً على الحرطوم؛ والمراد الآن ، للإشارة لأن يكون الوضع السياسي في جميع السودان هو نفس الشيء ، أن يتخذ إجراء ماثل في كل أنحاء البلاد ماعدا سواكن ؛ لأن رفع العلم البريطاني على سواكن يثير عاصفة احتجاج كبيرة ، وليس هناك ما يدعو لفعل ذلك . وكما سأوضح حالا ، إن المقصود هو التمييز بين سواكن وسائر السودان فيا يتعلق بامتداد ولاية الحاكم المختلطة القضائية » .

وجاءت المادتان الثالثة والرابعة خاصتين بطريقة الحكم في السودان ، من حيث بيان الكيفية التي تمارس بها شئون الحكم كل من السلطتين التفيذية والتشريعية في السودان . فالمقترح بمقتضى المادة الثالثة أن « تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد بلقب (حاكم عموم السودان) ويكون تعينيه بأمر عال خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة « ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر برضاء الحكومة البريطانية » . فقال كرومر إن إجراء التعيين هذا هو نفس الإجراء المتبع في تعيين (مندوبي صندوق الدين) . ثم يقول إنه كان يميل إلى أن يتضمن الأمر العالى الحديوي إشارة صريحة إلى أن هذا التعيين نال موافقة الحكومة البريطانية ، ولكنه لم ير ضرورة لذلك حيث إنه مفروض على الحديو أن يأخذ بالنصيحة الإنجليزية إلزاماً طالما بقي الاحتلال البريطاني في مصر .

وأما المادة الرابعة ، فخاصة بالقوانين وكافة اللوائح التي يكون لها قوة القانون والتي يصدرها الحاكم العام ، فجاء في هذه المادة أنه يشترط حصول الموافقة عليها سلفاً من جانب الحديو ، « وهو يعمل بموجب نصيحة مجلس نظاره » ، ومن جانب الحكومة البريطانية ممثلة في شخص قنصلها العام . ومع ذلك فمن حق هذين اللذين يشترط الحصول على موافقتهما سلفا ، أن يعفيا الحاكم العام من هذا الواجب من وقت لآخر في المسائل الإدارية أو التنفيذية التي ينص عليها عندئذ في الوثيقة التي تصدر بهذا الإعفاء . والقوانين واللوائح التي يكون علما قوة القانون ، والتي يصدرها الحاكم العام بناء على هذا الإعفاء يجب تبليغها فوراً إلى القنصل البريطاني الجنرال في القاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الحديوي ، وتكون خاضعة للمراجعة والحذف حسب ما يحتفظ به الإعفاء من سلطات لهذه الغاية .

وذكر كرومر فى تعليقه على هذه المادة من المشروع .

(أولا): أنه كان بوسعه الاستغناء عن عبارة «عمل الحديو بموجب نصيحة مجلس نظاره » على أساس أن الإرادة أو الأمر العالى الصادر فى ١٨ أغسطس ١٨٧٨ فى عهد الحديو إسماعيل افترض دائماً أن يعمل الحديو بنصيحة وزرائه . ولكن نزوع الحديو (عباس حلمى) لمحاولة التخلص باستمرار من هذا الواجب يجعل ضرورياً أن تنص المادة على هذه العبارة .

(ثانياً): أن الغرض من الحصول سلفاً على موافقة الحكومتين المصرية والبريطانية إنشاء نوع من الإشراف على أعمال الحاكم العام. ومن الواضح أن اضطلاع الحكومة البريطانية بهذا الإشراف يجعله فعالا ؛ وكان يكنى أن يكون هذا الإشراف لها وحدها ، ولكن هناك ضرورة مزدوجة تدعو لذكر اسم الحديو باعتبار أن السودان لا يزال من الناحية النظرية أرضاً مصرية بالرغم أن له وضعاً سياسياً منفصلا ، ولأن مصر تتحمل مسئوليات مالية نحو السودان وكلاهذين الأمرين يحل ضرورياً ومرغوباً فيه أن يسمع للحكومة المصرية صوت

فى هذه المسائل ( التشريعية ) .

ولم يعتبر كرومر وهو يفسر هذه المادة ضرورياً أن ينص في كل الأنحة يصدرها الحاكم العام على أن الحكومتين البريطانية والمصرية قد وافقتا سلفاً على استصدراها ، بل يرى من الأفضل أن يعمل المسئولون كل ما يمكن عمله الإظهار الحاكم العام في أعين أهل السودان ، صاحب السلطة كل السلطة في هذه البلاد . وفسر كرومر إمكان إعفاء الحاكم العام من الحصول مقدما على موافقة الحكومتين البريطانية والمصرية على القوانين واللوائح التي يصدرها ، بأنه وإن كان ضرورياً وضع الحاكم العام يحت نوع من الإشراف والرقابة ، فمن الخطأ الكبير في الوقت نفسه تركيز شئون الإدارة في السودان في يد أية سلطة في القاهرة . سواء أكانت هذه سلطة بريطانية أم مصرية . ولذلك فقد أشارت المادة الى أن هناك بعض المسائل التي يجوز إعفاء الحاكم العام من الحصول على الموافقة الحكومة عليها ، فكان من رأى كرومر أن يرجأ ذلك الحصول مقدماً على موافقة الحكومة عليها ، فكان من رأى كرومر أن يرجأ ذلك إلى بحث مقبل .

على أنه مما تجب الإشارة إليه هنا ، أن هذه المادة الرابعة كما وردت فى مشروع كرومر كانت محل مناقشة أسفرت عن تعديلها ووضع صياغة أخرى لها فى وثيقة الاتفاق النهائى كما سنعرض له فى حينه .

وأما المادة الحامسة من المشروع ، فكانت بشأن القوانين التي تسرى على السودان . وقال كرومر إنه في أثناء مناقشة هذه المادة ، كان هناك اقتراح بعدم سريان القوانين المصرية على السودان . إلا إذا صدر بها منشور من الحاكم العام ينص صراحة على وجوب تطبيقها في السودان . ولكن اعتراضاً أثير على هذا الاقتراح . فحواه أن الفترة التي لا يكون سارياً أثناءها أية قوانين — وذلك رينما يمكن وضع مجموعة من القوانين للسودان — يكون السودان مسرحاً للفوضي التامة . ولذلك فقد رؤى استبقاء التشريعات المصرية التي يمكن بالاستناد على

المبادئ القانونية اعتبارها لا تزال سارية المفعول في السودان. وفي هذه الحالة ، كما يقول كرومر ، حسب الرأى الذي أدلى به الذين استشارهم في هذه المسألة ، أن التشريعات المصرية التي لا تزال تعتبر سارية قانوناً في السودان ، هي فقط ، التشريعات التي صدرت قبل ١٨٨٤ ، أي قبل السنة التي خضع فيها السودان خضوعاً كلياً لسيطرة الدراويش ، وهذا يشمل القوانين المصرية الصادرة في يونية ١٨٨٨ . ويجب أن نذكر هنا أن المراد بذلك كان لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي صدرت في ١٤ يونية ١٨٨٨ ، والقانون المدنى الصادر في ٢٨ أكتوبر وقانون التجارة ، والقانون التجارى البحري وقانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات في ١٣ نوفير ١٨٨٣ . ثم استمر كرومر يقول ، ومن وقانون تحقيق الجنايات في ١٣ نوفير ١٨٨٨ . ثم استمر كرومر يقول ، ومن المقترح أيضاً في الوقت نفسه جعل كل القوانين المصرية سارية المفعول في السودان كذلك . ونما لا يحب إغفالة أن المادة الرابعة هذه تجعل من حق الحاكم العام تحوير أو نسخ أي قانون من القوانين المصرية القائمة باستصدار منشور منه بذلك. وتتناول المادة السادسة من المشروع ، مسألة هامة في نظر كرومر هي المسألة المالية . وكان كرومر يبغي من الترتيب المالي الذي يريده للسودان أن عقق غضين :

أولهما: أن يمتنع على صندوق الدين التدخل في مالية السودان. وقد اطمأن بعد بحث هذه المسألة إلى أن النفقات التي تتحملها مصر من أجل السودان يمكن إدخالها في حساب الميزانية المصرية تحت باب المصروفات. وقد وافق صندوق الدين على هذا الإجراء، وأن صندوق الدين إنما سوف يتدخل عندما يتضح أن هناك فائض في ميزانية السودان من زيادة الإيرادات على المصروفات، مما يقتضى البحث من جديد في العلاقة المالية بين البلدين. ولم يكن كرومر يتوقع لزمن طويل أن يكون هناك فائض في ميزانية السودان. وعلاوة على ذلك فعلى فرض حدوث صعوبات من جانب صندوق الدين ، فإن أية نصوص يتضمنها (الوفاق) في هذه المسألة لن تساعد في الوصول إلى تسوية. ولذلك

يرى كرومر من الأفضل ترك هذه المسألة جانباً في الوقت الحاضر.

أما الغرض الآخر ، فهو أن يجعل الحكومة المصرية مسئولة وحدها عن تحمل النفقات المدنية والعسكرية العادية في السودان، في نظير وضع كل إيرادات السودان تحت تصرفها . فهو لا يريد أن تتحمل الخزينة البريطانية أية نفقات بشأن السودان ، ويعتقد كما يقول أن في وسع الحزينة المصرية أن تتحمل وحدها ودون حاجة للمعونة البريطانية كل المصروفات العادية المدنية والعسكرية . ثم يستطرد كرومر فيقول: إن المادة موضع البحث تشتمل على الفقرة التالية: تتعهد (أو تقوم) حكومة جلالة الملكة البريطانية بتحمل كل نفقات أي عدد من الجنود البريطانيين الذين قد يوضعون في السودان ، خلاف قوات الحملة الحاصة » . ويقول – كرومر – إن السير فرنسيس غرنڤيل واللورد كتشنر يريان ضرورة أن توجد بالخرطوم قوة دائمة من حوالي ٢٥٠ جندياً بريطانياً ؛ لأن وجودهم هناك إلى جانب أنه يشيع الثقة والطمأنية في النفوس ، يكون ذا فائدة في مواجهة أية صعوبات من ناحية الجنود الوطنيين وخصوصاً السود مهم . ولا شك في أن نفقة هذه القوة سوف تكون ضئيلة لا سها وأن هذا العدد سيؤخذ من القاهرة ودون حاجة إلى زيادة عدد الجيش البريطاني في مصر. ويرجو كرومر أن تقبل الحكومة البريطانية تحمل هذه النفقة الصغيرة لأنه لو طلب كرومر من الحكومة المصرية دفع هذا المبلغ لكان لذلك وقع سبيٌّ للغاية . وعلى كل حال ، يرى كرومر من العدل أن تتحمل الحزينة البريطانية هذا المبلغ .

ويختم كرومر ملاحظاته بقوله إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لإرسال قوات أخرى إلى السودان ؛ فإذا شاء سوء الحظ أن يحدث هذا ، فمن الممكن أن تتحمل إنجلترة ومصر النفقات مناصفة بيهما .

على أنه مما تجب الإشارة إليه هنا أن هذه المادة كانت موضع مناقشة فيما أ بعد ، انتهت بحذف هذه المادة أصلا من وثيقة الوفاق النهائية .

والمادة السابعة من المشروع تضمنت الحق الذي يخول وضع الشروط

التى بموجبها بمكن أن يقيم الأوروبيون في السودان أو يتاجرون معه أو يقتنون به الممتلكات. وقال كرومر إن من المؤكد للأسباب التى سبق أن ذكرها ، أن يكون هذا الحق موضع معارضة. ومن سوء الحظ أن يكون الأمر كذلك. ولكن لا حيلة في هذا. و فنحن ممتلكون للسودان ، وفي قدرتنا أن نؤكد ونثبت حقوقنا حتى ولو كنا عاجزين عن إقناع الغير بصحة مركزنا أو بصلاحية حججنا. وفي الوقت نفسه في وسعنا أن نفعل شيئاً للتلطيف من حدة شعور العداء ضدنا. وذلك إذا أعلنا العمل بالسياسة التجارية المعروفة باسم سياسة الباب المفتوح ؛ وإذا بينا أن الأوروبيين من كل الجنسيات سوف يلقون نفس المعاملة وعلى قدم المساواة في كل الأمور الأخرى ».

وقد صارت هذه المادة في وثيقة الوفاق المادة السادسة .

وأما المادة الثامنة من المشروع فتعلقة بمسألة الرسوم الجمركية . وقال كرومر إنه كان يريد من صياغة هذه المادة أن يساعد مدلولها على إدراك إن هناك حقاً كامناً يخول فصل النظام التجارى فى السودان عن النظام التجارى فى مصر ، ولو جاءت هذه المادة خالية من النص صراحة على وجود هذا الحق . وتوقع كرومر أن يلتى كذلك هذا الحق معارضة شديدة . وحينئذ لا مندوحة من الاعتماد مرة أخرى على (حق الفتح) لدفع الاعتراض المنتظر على هذه المادة وفي وثيقة الوفاق صارت هذه المادة ، المادة السابعة .

وفى المادة التاسعة من المشروع ، تقرر عدم الاعتراف بامتداد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ، فيا عدا مدينة سواكن . والتعليقات التي أراد كرومر أن يفسر بها هذه المادة على جانب عظيم من الأهمية ، لأنها تبين الاعتبارات التي كانت ، إلى جانب المشاركة البريطانية في إدارة السودان بالصورة التي تمكن بريطانيا من الاستئثار بكل سلطان عليه ، حجر الزاوية في الوفاق الثنائي ، من حيث استبعاد الامتيازات الأجنبية من السودان . ولقد أرفق كرومر مع (مذكراته) التفسيرية هذه عن مشروع الوفاق

الثنائى وثيقتين من إعداد المستشار القضائى المستر ماكيلريث ينبين مما جاء فيهما أن هناك بعض الشك فى جواز امتداد سلطة المحاكم الأجنبية على السودان، حتى على فرض أن تغييراً ما سوف لا يطرأ على الوضع السياسى لهذا القطر، وذلك لأن قرارات محكمة الاستئناف جاءت كلها متناقضة فى هذه المسألة. وقال كرومر إنه شخصياً بعد أن وزن كل الحجج المقدمة لتأييد وجهات النظر المختلفة يذهب قطعاً إلى ترجيح الرأى القائل بعدم امتداد سلطة المحاكم المختلطة على السودان. ومع ذلك فلا يجب نسيان أن المحاكم المختلطة تميل إلى أن تمتد سلطتها ، ولا نسيان أن هذه المحاكم لا تحضع عملياً لأية رقابة تشريعية ، وأنه إذا هى ادعت امتداد سلطتها عن السودان ، فالطريق الوحيدة لمقاومة هذا التجاوز إنما تكون فقط برفض تسلم إعلان الدعاوى المرفوعة منها ورفض تنفيذ أحكامها . والذلك يرى كرومر أن من الحكمة عدم الاعتماد على الحجج التى يذكرها والذلك يرى كرومر أن من الحكمة عدم الاعتماد على الحجج التى يذكرها المتعلقة بالموضوع ، بل يرى العودة إلى الاستناد مرة أخرى على الوضع السياسى المتعلقة بالموضوع ، بل يرى العودة إلى الاستناد مرة أخرى على الوضع السياسى الخاص الذى صار للسودان ، وعلى السبب الرئيسي الذى رفض من أجله امتداد الحاط الخاكم المختلطة على السودان .

ثم انتقل كرومر من ذلك إلى ملاحظه أن سواكن قد استثنيت من تطبيق هذه المادة: فسمح هذا الاستناد بامتداد سلطة المحاكم المحتلطة عليها. وأخذ كرومر يعلل هذا الاستثناء بقوله إن امتداد سلطة المحاكم المحتلطة كان معترفاً به في سواكن من سنوات عدة سابقة ، وسواء أكان ممن الحطأ أم الصواب امتداد هذه السلطة عليها. ومن المتوقع لذلك إذا أدخل تغيير على الحالة هناك أن يرتفع صوت الاستنكار عالياً ضد هذا العمل من كل جانب. وفي رأى كرومر أن ليسهناك ما يدعو كثيراً لإجراء هذا التغيير. ولذلك فالصواب ترك الأمور على ما هي عليه في هذه المسألة. وهذه المادة صارت المادة الثامنة في الوفاق الثنائي.

وأما المادة العاشرة فخاصة باعتبار السودان بأجمعه ، ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية بصورة مؤقته . ويذكر كرومر من الأسباب التي تبرر في نظره وضع السودان تحت الأحكام العرفية ، أن إعلان هذه الأحكام سوف يزيد من قوة موقف أصحاب (الوفاق) في مسألة المحاكم المختلطة ، ومنع امتداد سلطتها على السودان . لأن كثيرين من القضاة الذين يرفضون الاعتراف بصلاحية أو مشروعية الحقوق المؤسسة على استرجاع السودان ، أي على حق الفتح ، سوف يعترفون بأنه طالما بتي القانون المدنى العام معطلا ، تعذر على المحاكم المحتلطة ممارسة سلطتها القضائية .

ولكن كرومر لم يلبث أن استدرك قائلا : إنه لم يكن من أجل ذلك ، يريد إعلان الأحكام العرفيه في السودان . بل يريد ذلك لأن الحالة في السودان نفسه تستدعي في الوقت الحاضر هذا الإجراء. فالبلاد لا تزال في قلق واضطراب، وتكثر فيها حوادث السلب والنهب وقطع الطريق ؛ ولذلك يرى كرومر أن يعطى الحاكم العام في هذه الظروف سلطات واسعة للمحافظة على الأمن والنظام . ويجب على وجه الحصوص أن تكون لديه السلطة الكاملة والحق في طرد أي إنسان سواء أكان أوروبيا أم وطنياً من البلاد . ومع ذلك فإن إعلان الأحكام العرفية ليس معناه كما يقول كرومرأن يتولى الحاكم العام الفصل في كل الأمور. أو أن يقوم بذلك أحد الضباط الذين يخولهم الحاكم العام السلطة في ذلك نيابة عنه. فقد تأسست المحاكم فى مديرية دنقلة ، ويبدو أنها تؤدي العمل المطلوب منها على خير وجه ؛ وقد خصص مبلغ في ميزانية السودان للتوسع في إنشاء هذه المحاكم . وعلى ذلك فالذى يريده كرومر من إعلان الأحكام العرفية هو إذاً أن تستخدم هذه السلطات الكبيرة المعطاة للحاكم العام في الحالات الاستثنائية فقط . وعلاوة على ذلك فإن الجهود سوف تتوافر لجعل إدارة شئون القضاء في السودان متلائمة ومتفقة بمرور الزمن مع مبادئ القضاء المدنى العامة المعترف بها . وهذه المادة صارت المادة التاسعة في الوفاق .

وكانت المادة الحادية عشرة من المشروع متعلقة «بتعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصليات السودان »؛ فنصت على أن هؤلاء لا يمكهم الإقامة بالسودان إلا بتصريح من الحكومة البريطانية بذلك . وقال كرومر إنه يرى اشتراط الحصول على هذا التصريح ضرورياً . ولكنه يتوقع أن يكون هذا الحق موضع معارضة من جانب أولئك الذين يقولون بأن الوضع السياسي للسودان لا يختلف في شيء عن الوضع السياسي لسائر أملاك الدولة العمانية . وقد صارت المادة الحادية عشرة في الوفاق .

وأما المادة الثالثة عشرة والأخيرة فى المشروع ، فخاصة بمنع «إدخال الأسلحةالنارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغليها ». وقال كرومر: ومع أن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يبدو ضرورياً كل الضرورة ، فمن المستحسن لفت النظر خصوصاً إلى مفعول معاهدة بروكسل المبرمة فى ٧ يوليو ١٨٩٠ فيما يتعلق بشروط التجارة فى الأسلحة والمشرو بات الروحية وتصديرها. وهذه المادة صارت المادة الثانية عشرة فى الوفاق .

\* \* \*

وبذلك تنتهى مذكرة اللورد كرومر التى يفسر بها مشروع ألوفاق الثنائى وبعث بها مع المشروع إلى لندن من القاهرة فى ١٠ نوفمبر ١٨٩٨ .

ولما كان كرومر قد طلب فى الحطاب المنفصل الذى بعث به مع هذه المذكرة إلى اللورد سولسبرى فى نفس التاريخ أن تستشير الحكومة الإنجليزية فى هذا المشروع السردار كتشنر الذى كان موجوداً فى إنجلترة آنئذ ، فقد أطلع سولسبرى السردار على مشروع الوفاق ، وأبدى هذا الأخير ملاحظاته على المادتين الرابعةوالسادسة خصوصاً .

فقال كتشر فى ملاحظاته على الجزء من المادة الرابعة من المشروع الحاص بإرجاء تحديد أو تعيين سلطات الحاكم العام إلى اتفاق على ترتيب يوضع فيما بعد ، أن من الواجب تحديد هذه السلطات فوراً ودون أى إرجاء ،

لأن من المتوقع أن يكره الحديو هذه الفقرة وأن تنشأ صعوبات كثيرة عند النظر في التفاصيل . وأما فيما يتعلق بالحصول سلفاً على موافقة الحديو والقنصل الجرال البريطاني على القوانين واللوائح قبل أن يستصدر الحاكم العام منشوراً بها ، فقد عارض – كتشر – في ذلك ، واستبدل بهذا صيغة أخرى هي : « وجميع المنشورات واللوائح التي لها قوة القانون ، التي يصدرها من هذا القبيل الحاكم العام عليه أن يبلغها على الفور بعد إصدراها إلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الحديوى وإلى وكيل وقنصل جبرال حكومة جلالة الملكة في القاهرة ؛ وفي كل الحالات تكون هذه المنشورات واللوائح التي لها قوة القانون ، خاضعة لما قد يقرره هذان الأخيران بالاتحاد ، من تحوير فيها أو نسخ لها » . ومما يجب ذكره أن ملاحظة كتشر هذه أخذ المسئولون بها ؛ فاستبدل بالحصول فكره أن ملاحظة كتشر هذه أخذ المسئولون بها ؛ فاستبدل بالحصول واللوائح إليهما فور استصدارها . ولكن من جهة أخرى ، حذفت من المادة التي والنوائح على موافقة رئيس مجلس النظار والقنصل الجنرال ، تبليغ هذه المنشورات واللوائح للتحوير والنسخ بناء على قرار رئيس مجلس النظار والقنصل الجنرال . حذفت من المادة التي والنسخ بناء على قرار رئيس مجلس النظار والقنصل الجنرال .

وأما في ملاحظته على المادة السادسة ، فقد اعترض كتشر على وضع كل إيرادات السودان تحت تصرف الحكومة المصرية ، لأنه إذا كان الغرض من ذلك أن يعهد إلى وزارة المالية المصرية في القاهرة إدارة مالية السودان ، فإن هذا الترتيب في رأى كتشر أمر غير ورغوب فيه كلية ، لأن هذا الترتيب إذا كان مقصوداً \_ إنما معناه إعطاء القاهرة كل فرصة للتدخل في تفاصيل شئون الإدارة في السودان ، باعتبار أن إيرادات السودان جزء لا يتجزأ من إيرادات مصر ؛ وعندئذ سوف ينتفي الغرض الذي ذكر اللورد كرومر أنه يريد تحقيقه ، وهو منع صندوق الدين من التدخل في مالية السودان . واقترح كتشر صياغة أخرى لهذه المادة ، حاول بها تجنب إعلان أن من حق مصر التصرف في إيرادات السودان ، ولو أن (كتشر) في صياغته الجديدة بتي متأثراً بفكرة في إيرادات السودان ، ولو أن (كتشر) في صياغته الجديدة بتي متأثراً بفكرة

(كرومر) الأصلية ، وهي خضوع مالية السودان لإشراف ومراقبة وزارة المالية المصرية في القاهرة . واقتنع لورد سولسبرى بوجاهة هذه الملاحظة . ولكن لما كانت هناك صعوبات عديدة تحيط بهذا الموضوع الذي أثاره كرومر في مشروعه وفي مذكرته ، فقد رئي أخيراً الاستغناء عن هذه المادة كلية .

وكان بعد الاسماع لكل هذه الملاحظات إذاً من جانب كتشر والحكومة البريطانية أن تسلم الحبراء القانونيون فى القاهرة صياغة المشروع فى صورته النهائية . وقبل أن يفرغ هؤلاء الحبراء من مهمتهم ، قام اللورد كرومر بأولى زياراته للسودان .

# حــ خطاب كرومر في أم درمان ( ٤ يناير ١٨٩٩) :

فقد غادر كرومر القاهرة فى ٢٨ ديسمبر ١٨٩٨ قاصداً إلى أم درمان ، فوصلها فى مساء ٣ يناير المالى والضباط وأركان حرب ». ولهذه الخطبة أهمية خاصة: «على جمع كبير من الأهالى والضباط وأركان حرب ». ولهذه الخطبة أهمية خاصة: أولا : من حيث إنها تكشف لأول مرة لسواد الناس عن «نية الإنجليز فى حكم السودان » — على نحو ما كتب المعاصرون ؛ وتبين لأهل السودان نوع الحكم الذى دلل عليه رفع العلم البريطانى إلى جانب العلم المصرى على أم درمان والحرطوم. وثانياً : لأن حادثاً معيناً وقع أثناء إلقاء الخطبة هو استفسار أحد المشايخ المستمعين إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية ستكون محترمة ونافذة المفعول فى السودان ؛ ودل ما دار من مناقشات حول هذا الحادث على أن النية متجهة لفتح السودان للرسالات التبشيرية على نطاق واسع ، خصوصاً فى السودان الجنوبى ؛ وثالثاً : لأن كرومر أشار فى هذه الخطبة بطريق غير مباشرة إلى استبعاد القضاء المختلط من السودان ، وأكد الاعتماد فقط على المحاكم الأهلية فى توزيع العدالة ، وذلك كما قال من أركان (الوفاق) الأساسية فى نظره .

ورابعاً : وأخيراً أن كرومر استند على دعوى سوء حكومة المصريين السابقة

وفسادها فى تبرير الوضع السياسى الجديد المنتظر ، وهو اشتراك بريطانيا فى الحكم مع مصر ، واستئنارها بالنصيب الأوفر من الحكم كذلك ، على أساس أن فى هذا الاشتراك والاستئناء ضمان لتأمين أهل السودان ، هذا من جهة ، ولحعل هذا (النظام الثنائى) المنتظر من جهة أخرى مقبولا فى الوقت نفسه لدى أهل السودان ، باعتبار أن انفراد المصريين وحدهم بالحكم ، على نحو ما كان عليه الحال قبل الثورة المهدية ، يهدد بعودة عهد المظالم والقسوة والمفاسد . ولقد ذكرنا أن تلك النظرية الحاطئة ، نظرية فساد حكومة المصريين السابقة كانت من الأسس التى بنى عليها كرومر ذلك الوضع السياسى الذى أوجد على حد تعبيره — نظام (الدولة المولدة) فى السودان .

وفیما یلی خطاب کرومر :

« إنى أعد نفسى سعيداً بمقابلتى إياكم لأهنئكم على الخلاص من استبداد حكومة الدراويش بفضل ما أظهره السردار وضباطه من الحذق فى تدبير القتال، وبما برهنت عليه الجنود البريطانية والمصرية من الشهامة والثبات .

« وأنم ترون العلمين البريطانى والمصرى يخفقان على هذا المكان . وفي هذا إشارة إلى أنكم ستحكمون في المستقبل بملكة إنجلترة وخديو مصر . والنائب (الممثل) الوحيد في السودان عن الحكومتين البريطانية والمصرية سيكون سعادة السردار الذي أودعت فيه جلالة الملكة وسمو الحديو تمام ثقتهما . واعلموا أن البلاد السودانية لا تستمد أحكامها من القاهرة ولا من لندن ؛ بل إن السردار وحده هو الذي سيقوم بالعدل فيا بينكم . فلا يجب التعويل على أحد غيره . ولست أشك في أنه يحقق أمانيكم ، ويحقق لكم كل ما ترجون .

« إن جلالة الملكة وشعب جلالتها المسيحى شديدا الإخلاص والمحبة لديهما ولكهما يعرفان أيضاً كيف يحترمان ديانة الآخرين . وجلالة الملكة تحكم رعايا من الغربيين أكثر مما يحكم أى عاهل فى العالم ؛ وهؤلاء يعيشون راضين تحت حكمها الرحيم . وديانتهم وعاداتهم (شعائرهم) الدينية موضع احترام دقيق .

ولكم أن تثقوا أن هذا المبدأ نفسه سوف يتبع في السودان . ولن يكون هناك أي تداخل إطلاقاً في شئون دينكم » .

وكان عندئذ أن قاطع أحد المشايخ. الحاضرين اللورد ، ليسأله إذا كان هذا التعهد بعدم التداخل في شئون الدين معناه أن الشريعة الإسلامية سيكون معمولا بها في السودان ؟ فأجاب اللورد كرومر بأن هذا كذلك . ثم استأنف خطابه ليقول :

« إنى أعرف أن مساوئ كثيرة كانت موجودة أيام الحكم المصرى فى السودان فلم يكن هناك محاكم تستحق هذه التسمية ؛ وكانت الضرائب ثقيلة ، والإتاوات التى كانت تحصل زيادة على الضرائب ، كان كثيراً حدومها . ولكن فى وسعكم أن تطمئنوا الآن لعدم عودة هذه المساوئ مرة ثانية . فأنتم ولا شك قد سمعتم أن الحكومة المصرية الآن تحدوها روح تختلف اختلافاً تاماً عن تلك التى كانت سائدة فى الأزمنة السابقة . وإنى واثق من أن السردار سوف يكون فى وسعه قبل مضى وقت طويل أن يؤسس نوعاً بسيطاً من المحاكم التى تقوم على توزيع العدالة بالتساوى على جميع الناس عنيهم وفقيرهم على السواء . سوف يطلب منكم بطبيعة الحال دفع الضرائب . ولكن هذه سوف تكون بمقادير معتدلة وفى مواعيد بطبيعة الحال دفع الضرائب . ولكن هذه سوف تكون بمقادير معتدلة وفى مواعيد واقع فى كل بلاد الغرب . ولكم أن تتأكدوا أنه لن تطلب منكم إتاوات استثنائية أخرى ، بمجرد أن تدفعوا المقدار المطلوب منكم قانوناً أن تدفعوه . وسوف يقيم جماعة قليلة من الضباط الإنجليز فى كل جهة حتى يروا تنفيذ هذه القواعد بدقة » .

« ولكن لا يجب أن تنتظروا من الحكومة أن تفعل لكم كل شيء . فالواجب يقتضيكم أن تتحركوا وتنشطوا أنتم أنفسكم كذلك . وإنى موقن أنكم وأنتم رجال لهم نفوذ أن تستخدموا هذا النفوذ في صالح النظام والسكينة . وعلى وجه الخصوص أنكم تشجعون أولئك الذين تتصلون بهم على استئناف زراعة حقولهم ،

الأمر الذى فى وسعهم أن يفعلوه الآن دون خوف من التعرض لأية مضايقات أو أذى . ورجائى قبل أن أزور السودان مرة ثانية أن يكون قد صار فى وسع السردار أن يسمح لكم بالعودة إلى بيوتكم القديمة فى مدنية الخرطوم التى سوف تتحسن حالها كثيراً قبل مضى وقت طويل » .

« وإنى أرجوكم أن تعوا فى أذهانكم الكلمات التى تفوهت بها ، وأن تعيدوا ذكرها لإخوانكم ومواطنيكم . ولكم أن تثقوا أن هذه الأقوال إنما تعبر تعبيراً صحيحاً عن المبادئ التى سوف يسترشد بها السردار فى أدارة شئون السودان فى المستقبل » .

عاد كرومر من هذه الرحلة إلى القاهرة التى وصلها فى ١٣ يناير ١٨٩٩ ، فكتب على الأثر إلى ــ سولسبرى ــ أن رحلته إلى الحرطوم أثارت اهمامه بدرجة كبيرة ، وأنه وجد نفسه مضطراً لإلقاء خطبة صغيرة يرجو أن لا يكون تجاوز فى ما ذكره فى هذه الحطبة ما يريده (سولسبرى) ؛ وأن هذه الحطبة كان لها محلياً وقع حسن ، وأنه كان من الواجب إزالة الحوف من المبشرين .

وكرومر فى هذه العبارة الأخيرة يشير إلى ما جاء فى الحطبة خاصاً بتأمين الناس على ديبهم ، من جهة ، ثم إلى ما حدث أثناء إلقائها من سؤال أحد المشايخ إذا كان المقصود أن يكون معمولا بأحكام الشريعة الإسلامية فى السودان وهو السؤال الذي عرفناها أن كرومر أجاب عليه بالإيجاب .

وقد هنأ (سولسبری) كرومر على خطبته هذه . ولكنه لم يلبث أن كتب إليه فى ٣ فبراير ١٨٩٩ يستفسر عن الكيفية التى يمكن بها معالجة مسألة الرقيق الهارب (من أصحابه) عند تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التى أكد (كرومر) فى خطابه أنها سوف تكون مرعية فى السودان . وذلك لإن المسئولين فى لندن — كما قال سولسبوى — اعتبروا هذا الوعد الذى قطعه كرومر على نفسه خطوة غير موفقة ما كان يجب اتخاذها ، لأن من المعتذر أن تتدخل الحكومة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الرقيق الهارب ، فى الوقت الذى من سياسة

الحكومة وأغراضها إلغاء الرق إلغاء تاماً من السودان ؛ وهذا إلى جانب اعتراف كرومر نفسه بصعوبة معالجة مسألة الرقيق المنزلى عموماً ، مما جعله اى كرومر \_ يغفل فى مشروع الوفاق \_ المادة الثانية عشرة \_ ذكر هذه المسألة ، ويكتنى بالنص على تحريم تصدير الرقيق وتوريده أى التجارة فيه . على أن الاعتراض الذى كان أكثر أهمية ، على هذه الخطبة ، كان مبعثه الحوف من تعطيل نشاط الرسالات التبشيرية ، ومنع ذهابها إلى السودان ، وذلك بعد أن أثير موضوع الشريعة الإسلامية وأكد كرومر فى خطابه مراعاة أحكامها . ولذلك فقد تساءل رئيس الأساقفة فى إنجلترة إذا كان تعيين أسقف للكنيسة الأنجليكانية فى القاهرة يمتد سلطانه على السودان لا يضع الصعوبات فى طريق (كرومر) . وقال (سولسبرى) وهو ينقل إلى (كرومر) سؤال رئيس الأساقفة ، إن هذا الأخير يرى أن هذه الحطبة قد تكون عقبة كأداء فى سبيل هذا التعيين لمدة سنة أو سنتين على كل حال .

وعند التعليق على هذه المسألة يقول (زتلاند) (Zetland) في كتابه عن حياة اللورد كرومر ، إن مقترح تعيين أسقف أنجليكاني في مصر يمتد سلطانه على السودان كان أسقف القدس الذي ذكر هذا الموضوع للقنصل الحيرال ، وتحدث ضمن أشياء أخرى عن ضرورة اتخاذ الوسائل التي تمكن من تنصير (تعميد) الشلك. ولكن الشلك كانوا لا يزالون متبربرين . واعتبر (كرومر) لهذا السبب سابقاً لأوانه التفكير في اتخاذ الوسائل التي تمكن من تنصيرهم . وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك اعتبارات كثيرة تجعل من غير المناسب اتخاذ هذه الحطوة في الوقت الحاضر . فليس من عادة الشرقيين أن يفكروا في المسائل بإمعان ؛ ومن العبث أن تجعل سواد الناس يدركون أن هناك فرقاً بين عمل تقوم به الحكومة الإنجليزية ، وعمل يقوم به أفراد عاديون من فرقاً بين عمل تقوم به الحكومة الإنجليزية ، وعمل يقوم به أفراد عاديون من الإنجليز . بل إن الناس سوف لا يرون في تعيين كبير من رجال الكنيسة المسيحية إلا أنه أول مظهر ملموس من مظاهر سيطرة الإنجليز في السودان ؛

وخطوة قصيرة تلك التى بها يكون الانتقال من هذا الظن إلى الاعتقاد بأن التنصير هو سياسة الإنجليز العامة فى هذة البلاد . وينهى (زتلاند) ملاحظاته هذه بقوله : وكان طبيعياً أن يأسف رئيس الأساقفة لأن ذلك كان موقف الممثل البريطانى (كرومر) . ولكن رئيس الأساقفة كان عاجزاً عن تفنيد حجج (كرومر) ودعاواه . ولما كان آخر ما يريده هو أن يسبب (لكرومر) أية متاعب أو مزعجات ، فإن أحداً لم يثر هذه المسألة مرة ثانية .

وأما الاعتراض الأكبر على هذه الخطبة ، بل وعلى السياسة البريطانية التى اتضحت من هذه الخطبة الأسس التى سوف تقوم عليها فى السودان ، فقد جاء من جانب المصريين عموماً ومن جانب الخديو ورجال بطانته – ولا نقول الحكومة – خصوصاً. فقد ذكر (كرومر) فى رسالته إلى (سولسبرى) فى ١٠ نوفير ١٨٩٨ ، أنه لم يبحث مع الحكومة المصرية النقط التفصيلة الواردة فى مشروع الاتفاق . ويبدو كذلك مما ذكره (كرومر) فى رسالته هذه أن بحثاً جدياً لم يدر مع هذه الحكومة حتى فى المبادئ العامة التى قال كرومر إنه فهم بقدر ما استطاع إدراكه من بعض ما بدر من الوزراء المصريين أثناء الحديث معهم حول هذه المبادئ أنهم موافقون عموماً عليها . ومن الثابت أن الخديو ورجال بطانته ما كانوا يعرفون شيئاً على وجه الدقة عن الوضع السياسي الذي يراد تقريره للسودان ، وعن تفاصيل نظام الحكم فيه . بل بتى الخديو وأهل بطانته وسواد الشعب المصرى يعتقدون جميعاً أن استرجاع السودان معناه بكل بساطة أن يعود (الوضع) الذي كان لهذه البلاد قبل المهدية ، وأن تسترجع بساطة أن يعود (الوضع) الذي كان لهذه البلاد قبل المهدية ، وأن تسترجع الحديوية المصرية منفردة سلطتها على غرار ما كان عليه الحال سابقاً .

ولذلك كانت كبيرة دهشة الضباط المصريين ثم الأهالى السودانين الذين كانوا يطالبون وعلى نحو ما عرفنا ، بعودة الحكم المصرى إلى السودان ، من الأيام السابقة على حملة دنقلة (١٨٩٦) ، والذين كانت مطالبتهم هذه من أسباب هذه الحملة وتقرير استرجاع السودان — كانت دهشة هؤلاء والضباط المصريين ،

كبيرة عندما تبين لهم من خطبة كرومر فى أم درمان أن رفع العلمين البريطانى والمصرى جنباً إلى جنب ليس المقصود منه إلا التدليل على مشاركة البريطانيين فى حكم السودان وتقرير سيطرتهم عليه عن طريق السردار الإنجليزى الذى قالت الحطبة عنه إنه «النائب الوحيد فى السودان عن الحكومتين البريطانية والمصرية والذى لا يجب التعويل على أحد غيره ».

وكانت قد تألفت جميعة سرية في الجيش المصرى من الضباط المصريين الموالين للخديو ، عرفت باسم (جمعية المودة السرية) سنة ١٨٩٤ ، وذلك عقب حادث الحدود المشهور في يناير من السنة نفسها . وحادث الحدود هو حادث الأزمة التي أثارتها الحكومة الإنجليزية بسبب بعض ملاحظات على الجيش أبداها الحديد أثناء رحلته إلى الحدود ، فانتقد تدريب بعض الأورط ونظامها وهو يستعرضها في وادى حلفا . وثارت ثائرة الإنجليز لما اعتبروه إهانة لحقت بهم وهم المسئولون عن تدريب الجيش المصرى ونظامه ، وأرغموا الحديو على الاعتذار ، وهددوه بالحلع إذا لم يفعل . فتألفت هذه الحمعية السريةالتي استمرت من ذلك الحين تبعث بالأنباء الهامة عن كل نشاط يحصل أو حادث يقع إلى الحديو . وعندما ألتي (كرومر) خطابه في أم درمان ، كان بعض الضباط المنضمين إلى هذه الجمعية من بين الذين سمعوا هذه الحطبة ، فبادر واحد منهم بإرسالها إلى الحديو ؛ وقال هذا الضابط : « إن جميع الضباط المصريين استاءوا لهذه الحطبة » ثم سأل « إذا كان ثم شيء من الاتفاق بخصوص السودان حتى (يقول) اللورد (كرومر) مثل هذا الكلام » .

وكان للخطبة عند وصول خبرها إلى القاهرة وقع شديد فى النفوس. فيقول أحمد شفيق (ج٢ قسم أول ص ٢٩٤) إن ما جاء بها كان: «إعلاناً صريحاً من الجانب الإنجليزى بأنه لا يبغى الاشتراك فقط فى حكومة السودان بل ويعتزم غل اليد المصرية نهائياً عن التدخل فى شأنه، ما دام السردار الإنجليزى هو الشخص الوحيد الذى سيقوم بالأمر. وبهذه الحطبة وضحت نيات الإنجليز من رفع

العلمين معاً ، واتضحت خطتهم المقبلة فى السودان » . ثم استمر يقول : « ولقد كانت تلك الحطبة مفاجأة ، وكانت موضع دهشة حتى إن الحديو عندما بلغته قال : « إننى لا أصدق أن يكون هذا نص خطبة اللورد كرومر ! » ولكن تبين فها بعد أنه هو النص الصحيح » .

ومما يدل كذلك على أن الحديو لم يكن يعرف شيئاً عن تفاصيل الاتفاق المنوى إبرامه ، وكانت معلوماته حتى عن المبادئ العامة التى سوف يقوم عليها هذا الاتفاق ضيئلة . أن حدث عند مقابلة كرومر له فى ١٧ يناير ١٨٩٩ من المعدة ودار الحديث بينهما بشأن هذه الحطبة حدث أن اعترض الحديو بأنه «لم يكن له بها علم من قبل » . فاعتذر كرومر «بأنه قبل أن يذهب للسودان لم يكن ينوى إلقاء خطب أو تصريحات ولكنه اضطر إلى ذلك اضطراراً » . ثم إنه كان فى هذه المقابلة على نحو ما يذكره أحمد شفيق باشا (ص ٢٩٥) أن «أشار (كرومر) فى حديثه إلى أن اللورد سالسبورى بعث إليه بصورة اتفاق إنجليزى مصرى يختص بالسودان ، وأنه سلم نسخة منه لبطرس غالى باشا ناظر الخارجية » .

# د ــ اتفاق أو وفاق الحكم الثنائى :

انعقد مجلس النظار المصرى للنظر في مشروع الاتفاق الذي أبلغه كرومر لوزير الحارجية بطرس باشا غالى . واتضح أن المجلس لم يكن لديه غير نسخة واحدة من هذا المشروع وأن أكثر النظار لم يكونوا قد اطلعوا على المشروع . كما اتضح أن النظار جميعاً كانوا مع ذلك متفقين على قبول الوفاق بالصورة التي قدم إليهم بها . وذلك بالرغم من أنهم كانوا يعرفون موقف الحديو من هذا الاتفاق ، وهو الذي اعتبر «أنه لا يجوز للحكومة المصرية عقد اتفاق كهذا لأن فيه اعتداء على السيادة التركية » . وأقر مجلس النظار المصرى مشروع الاتفاق .

وفى 19 يناير 1099 وقع بطرس باشا غالى نائباً عن الحكومة المصرية ، واللورد كرومر نائباً عن الحكومة البريطانية وثيقة (وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب العالى خديو مصر بشأن إدارة السودان فى المستقبل). وفيها يلى نص الوفاق:

«حيث أن بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الحديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالى الحديوي .

« وحيث قد أصبح من الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم على حال من التأخر وعدم الاستقرار إلى الآن ، وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة .

« وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المرتبة على مالها من حق الفتح وذلك بأن تشترك فى وضع النظام الإدراى والقانون الآنف ذكره وفى إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى المستقبل.

« وحيث أنه تراءى من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادى حلفا وسواكن إدارياً بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما :

« فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيا بين الموقعين على هذا بمالهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأتى وهو :

#### (المادة الأولى)

تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة جنوبي الدرجة الثانية والعشرين في خطوط العرض وهي :

أولا: الأراضى التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ ١٨٨٢ أو ثانياً: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتياً ثم افتتحما الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد أو

ثالثاً: الأراضى التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

### (المادة الثانية)

يستعمل العلم البريطاني والعلم المصرى معاً في البر والبحر بجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصرى فقط .

#### (المادة الثالثة)

تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد يلقب (حاكم عموم السودان) ويكون تعيينه بأمر عال خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر برضاء الحكومة البريطانية.

#### (المادة الرابعة)

القوانين وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول به والتى من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام ، وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسرى مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزءمعلوم منه ، ويجوز أن يترتب عليها صراحة أوضمنا تحوير أو نسخ أى قانون أو أية لائحة من القوانين واللوائح الموجودة .

وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من

هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الحديوى .

#### (المادة الحامسة)

لا يسرى على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدا إلا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها .

#### (المادة السادسة)

المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التى بموجبها يصرح للأو روبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول.

#### (المادة السابعة)

لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية ، إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانى ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التى تحصل علما عن القيمة الجارى تحصليها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الحارج . ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التى تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التى يصدرها بهذا الشأن .

#### (المادة الثامنة)

فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه .

#### (المادة التاسعة)

يعتبر السودان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن ، تحت الأحكام العرفية ، وذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام .

#### (المادة العاشرة)

لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصلاتات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية .

#### (المادة الحادية عشرة)

ممنوع منعاً مطلقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن .

#### (المادة الثانية عشرة)

قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ٢ يوليه سنة ١٨٩٠ فيها-يتعلق بإدخال الأسلحة النارية واللخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها .

تحريراً بالقاهرة في ١٩ يناير ١٨٩٩ – الإمضاءات (كرومر) ، بطرس غالى هذا . وفي اتفاق لاحق بتاريخ ١٠ يوليو ١٨٩٩ ، ألغيت النصوص الواردة في وفاق ١٩ يناير ١٨٩٩ ، « التي كانت بموجبها مدينة سواكن مستثناة من أحكام النظام الذي تقرر في ذلك الوفاق لإدارة السودان في المستقبل » . وهي النصوص التي كان معترفاً بفضلها بامتداد سلطة المحاكم المختلطة إلى سواكن فقط ومن دون سائر بلدان السودان . و بذلك يكون اكتمل للورد كر ومر تحقيق أمنيته الرئيسية – دائماً إلى جانب استئثار الإنجليز بالسيطرة في إدارة السودان – من ذلك الوضع السياسي الذي أوجد ( الدولة المولدة ) في السودان .

\* \* \*

كتب اللورد كرومر سنة ١٩٠٨ وهو يحاول تفسير المبادئ أو بيان الأسباب التي قام عليها اتفاق الحكم الثنائي في السودان ما يمكن نقله إلى العربية فيما يلى بتصرف قليل :

«إنه في سنة ١٨٩٨ ، كان للسيطرة العثمانية في السودان سواء كانت هذه ممثلة في شخص السلطان أم في شخص الحديو ، من قوه الاعتبار ما يجعل ضرورياً الاعتراف بها كحقيقة واقعة ، ولا يمكن النظر إلها في العرف الدبلوماسي كأنها مجرد خيال أو طيف ؛ وبالرغم من أنها في بعض الأحيان كانت تتبخر كشبح في الهواء فإن الهيكل كان يبقى دائماً ملحوظاً وبدرجة كافية لا يتسنى معها إغفال هذه الحقيقة عند وضع النظام السياسي المطلوب للسودان .

«لقد تسبب عن سوء الحكم المصرى فى السودان قيام الثورة قبل خمس عشرة سنة . وبفضل الحكم البريطانى فى مصر أمكن أن تنهض مصر عسكرياً ومالياً بالدرجة التى تبرر السير فى سياسة ترمى إلى استرجاع السودان . ولكن الذى استرجع أو فتح السودان كان فى واقع الأمر إنجلترة وليس مصر . حقيقة محملت الخزينة المصرية أكبر قسط من النفقات ، وأن العسكر المصريين

وضباطهم مع ذلك من الإنجليز – كانت جهودهم فى الحملة مشرفة للغاية: ولكن يد إنجلترة كانت هى المرشدة سواء أثناء الاستعداد والتأهب أم عند تنفيذ السياسة التى هدفت لاسترجاع السودان. ومن السخرية افتراض أن من غير المعاونة البريطانية بالمال والرجال والإرشاد عموماً ، كان فى وسع الحكومة المصرية أن تفتتح السودان ثانية.

« وعلى هذا الأساس إذا ضمت إليها إنجلترة هذه الأراضى التى افتتحت فهناك ما يبرر هذا العمل جزئياً . ولكن هناك أسباب لها وزنها ضد هذا الإجراء:

« أولا : أن الدور الذى قامت به مصر فى هذا الجهد المشترك ، ولو أنه ثانوى ، كان دوراً مفيداً ومشرفاً بالرغم من أن إنجلترة هى الشريك الأكبر بلا نزاع فى الشركة الإنجليزية المصرية ، ومن الظلم تجاهل مطالب مصر عند تقرير الوضع السياسي للسودان .

«ثانى هذه الأسباب أن الحملة من أولها إلى آخرها كانت باسم الحديو . فإذا حدث مباشرة عقب انتهائها أن اتخذ إجراء له أثر حاسم باسم الحكومة البريطانية وبفعلهاهي وحدها ، فعني ذلك أن تغييراً حصل بلامقدمات ، وموضع اعتراض ، قد طرأ على السياسة التي ظلت متبعة حتى هذه اللحظة . «ثالث الأسباب ، وهو سبب يكفي وحده لأن يكون قاطعاً في رفض إجراء ضم هذه الأراضي إلى إنجلترة ، أن ليس في صالح بريطانيا العظمي أن تأخذ على عاتقها مسئوليات جديدة إلى جانب مسئولياتها التي صارت في الوقت الحاضر ممتدة إلى كل أنحاء العالم ، وذلك بأن تتحمل أعباء الحكم المباشر في أراضي أخرى شاسعة في أفريقية .

« هذه الاعتبارات إلى جانب غيرها مما لا داعى لذكره ، أفضت جميعها إلى نتيجة واحدة هى أن من الضرورى اعتبار السودان أرضاً عمانية ، وأن السودان لذلك يجب حسب الفرمانات الشاهانية أن يقوم بالحكم فيه الحديو الذى هو تابع السلطان .

«ومع ذلك فإن هناك اعتراضاً يستند إلى أساس صحيح ضد الأخذ بهذا الإجراء ، هو أنه إذا جاء الوضع السياسي للسودان مطابقاً من كل الوجوه للوضع السياسي الذي لمصر ، فالنتيجة المترتبة على ذلك بالضرورة هي أن إدارة هذه البلاد (السودان) سوف يكون عليها أن تتحمل عبء إدخال الامتيازات الأجنبية إلى السودان ، بل وفي واقع الأمر تحمل كل حواشي تلك الدولية التي تسببت كثيراً في تعطيل تقدم مصر . ومن السخرية أن تضحي بزيطانيا بأبنائها وأن تنفق أموالا من أجل أن تزود الدول بأسلحة إلى جانب ما لديها منها ، وهي التي قد تصبح إحداها (أي إحدى هذه الدول) في المستقبل من أعداء إنجلترة . وزيادة على ذلك فإن الأخذ بهذا الإجراء يؤذي أذي بليغاً المصالح المصرية . فقد أوذيت مصر أكثر مما أوذيت إنجلترة من هذا الكابوس الدولى .

« ومن هنا نشأت معضلة من وجهين و إن شئت من ثلاثة وجوه ، حيث كان لا بد من الملائمة أو الموافقة بين حجج ثلاث هدامة .

« فلقد كان أولا أمراً أساسياً أن يكون النفوذ البريطاني ، عملياً ، هو النفوذ المستعلى أو الذى له السيطرة الكاملة فى السودان . وذلك حتى لا ينال المصريون (حرية زنيمة) (Bastard Freedom) ليكرروا مساوئ حكومتهم السابقة .

« وثانياً: ليس ممكنا استخدام النفوذ البريطانى تحت شروط مثل تلك الشروط غير المحددة والشاذة السائدة في مصر دون أن يؤدى ذلك إلى إدخال النظام الدولى الفتاك والذي يضر بالسودان .

« وثالثاً: كان ممنوعا لأسباب سياسية وتقوم على تحرى العدالة والإنصاف اتخاذ إجراء ضم السودان إلى إنجلترة . أى اتخاذ الإجراء الذى كان يحسم هذه العقدة الدولية .

« وبناء عليه فقد صار ضروريا ابتكار الطريقة التي يتسيى بها أن يكون

السودان مصوياً بالدرجة التي ترضى اعتبارات العدالة وضر ورات السياسة ، وأن يكون مع ذلك بريطانياً بالدرجة التي تكفي لمنع تعويق أو تعطيل إدارة وحكومة البلاد بسبب تلك الطفيليات الدولية التي تعيش بالضرورة على جوانب الحياة السياسية في مصر .

« ووكان واضحا أن كل هذه المطالب المتضاربة لا يمكن أن يحققها إلا ابتكار نوع من الحكم المولد لم يسبق أن عرف الفقه الدولى شيئا عنه .

« لقد تناول البحث المسألة وأنا موجود بلندن في يوليو ١٨٩٨ . ولكن في ذلك الوقت لم يمكن اقتراح حل للطريقة التي يتسنى بها تحقيق الأغراض المنشودة . غير أن التعلمات صدرت إلى اللورد كتشنر بأن يرفع العلمين البريطاني والمصرى جنبا إلى جنب عند الاستيلاء على الحرطوم ، وذلك حتى يأتى هذا كإشارة ظاهرة إلى أن الوضع السياسي للسودان ، في نظر الحكومة البريطانية ، إنما يختلف عن الوضع السياسي الذي لمصر . وهذه الأوامر نفذت . ولكن لم يلفت هذا الإجراء النظر كثيراً بسبب الحرب ، والانشغال بأفراح النصر . فلم تتضح أهميته إلا بعد مرور خمسة شهور . فقد ألقيت خطابا في أم درمان في ٤ يناير ١٨٩٩ ، وكنت حينئذ هناك ، على المشايخ المجتمعين . وكما كنت أريد ، وأتوقع ، لفت هذا الحطاب الأنظار كثيرا. وكان المقصود أن يسترعي انتباه الناس في مصر وأوروبا بقدر ما كان مقصوداً أن يلفت نظر أولئك الذين استمعوا له . وقلت فى أثناء هذا الحطاب : أنتم ترون العلمين البريطانى والمصبرى يخفقان على هذا المكان . إن في هذا إشارة إلى أنكم ستحكمون في المستقبل بملكة انجلترة وحديو مصر ؛ وكان لا سبيل لعدم فهم المراد من هذه العبارة ، ولم يكن هناك رغبة فى أن يخطئ إنسان فهم المراد منها . ومعناها أن السودان سوف يحكمه شريكان ، وأن إنجلترة هي الشريك صاحب النفوذ أو السلطان الراجع.

( وقبل القاء مند الملك كتت قدمت للورد سولسبرى مشروع اتفاق (Agreement) من الملك المل

وقام بإعداد هذا المشروع وبناء على التعليات التى أصدرتها إليه ، السير مالكولم ماكليريث المستشار القضائى للحكومة المصرية . وبعد عودتى إلى القاهرة بقليل ، صدر لى الأمر بالتوقيع ، وبناء عليه فقد وقعه وزير الحارجية المصرى ووقعته أنا أيضا فى يوم 19 يناير 1099 . . .

« إن النقطة الأولى ، وهي أهم النقط في هذا الوفاق : كانت إثبات أن لملكة إنجلترة حقاً في ممارسة حقوق السيادة في السودان بالاشتراك مع الحديو . ولا يمكن أن يستند ذلك إلا على أساس واحد ، هو حق الفتح . ومن مزايا الحق المستند على هذا الأساس أنه متفق مع واقع الموقف . ثم هو كذلك ، إن لم يكن متفقا مع القانون الدولي ، \_ ومن الواضح أن من المتعذر إطلاقا التزام قواعد معينة منه إلا في بعض الحالات الخاصة ـ فهو على كل حال متفق مع ما يجرى العمل به بين الدول « دوليًّا » على نحو ما يقول به الثقات . وعلى ذلك فقد جاء النص في مقدمة الوفاق على « أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح ، وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره ، وفي إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل » . « وعند تقرير أو قبول هذا المبدأ تمهد الطريق للعمل مرحلة أخرى . فقد أزيلت بجرة قلم ادعاءات السيادة التي للأتراك من الناحية العملية وإن بقيت هذه من الناحية الإسمية. واختفاء هذه الادعاءات اقترن به إلغاء كل تلك الامتيازان التي كانت للدول الأوروبية في أملاك الدولة العثمانية الأخرى من أجل منع السلطان من إساءة حقوق السيادة التي له . وكان كل الذي بتي بعد ذلك ، الوصول إلى تسوية المسائل الأخرى بالصورة المناسبة والمؤدية فقط إلى رعاية مصالح طرفي هذا الوفاق وحدهما ، وهما الحكومتان البريطانية والمصرية » . ثم انتقل ( كرومر ) إلى بيان الأسباب التي جعلت في رأيه احتجاجات السلطان على هذا الوفاق تذهب سدى . وفحواها أن موقف انجلترة من مسألة الحكم في السودان كان صحيحا وعادلا ، كما أنه كان ثابتا فلم يزحزح انجلترة

شيء عما أرادته ؛ ولأن اللول كانت مقتنعة بأن وجود انجلترة في السودان معناه أن رعايا اللول سوف يلقون معاملة عادلة ؛ وأنه بفضل ما جاء في المادة السادسة من الوفاق سوف يلتى ، في نشاطهم التجاري ، كل رعايا الدول من ألمان ، وفرنسيين ، وإيطاليين وغيرهم نفس المعاملة التي يلقاها رعايا ملكة بريطانيا .

وأختتم « كرومر » ملاحظاته بقوله :

" وهكذا ولد السودان الجديد . الذي أعطى من القوة ما يكفيه لأن يعيش ومع ذلك فقد كان لدرجة ما بالضرورة مولود الفرصة السانحة . فإذا قدر له أن يموت في آخر الأمر ، ليخلي مكانه لمولود آخر ، أقوى بنية منه ، وذلك لأن الذي أوجده نظام سياسي حقيقي أكثر من الأول ، فلا على الذين ابتكروه أن سكوا على ذهابه » .

## ى \_ تكييف الوفاق:

قوبل في مصرهذا الوفاق الثنائي بعاصفة استنكار شديدة. وسخطت الصحف العربية على ما اعتبرته سلبا لحقوق مصر « الإدارية » في السودان . وقالت إنه مقدمة لاستيلاء الإنجليز على السودان ذاته . وزاد السخط عندما قامت الحكومة المصرية ، يوم ٢٩ يناير ١٨٩٩ ، بتسديد مبلغ « ٢١٥,٠٠٠ » جنيه إلى الحكومة الإنجليزية قيمة نفقات الجنود الإنجليز في حملة السودان في واقعتى العط ة وأم درمان . وكتب أحمد شفيق باشا تعليقا على ذلك : « وقد كان لمطالبة الحكومة الإنجليزية بهذا المبلغ الذي زعمت أنها من أجل إنفاقه ومن أجل الحملة التي انفق عليها ، قد أصبحت شريكة مصر في السودان ، صدى دهشة . ولكن هذه التصرفات كانت تتكرر تباعا بحيث لم يبق مجال للدهشة بعد » .

أما الصحف الفرنسية فى مصر فقد حملت حملة عنيفة على الوفاق - خصوصا «لوفارودلكسندى» (Le Nil)، «لونيل» (Le Nil)، «لاريفورم» (La Réforme)، ولوكوريه دوريان » (Le Courrier d'Orient)، « لوجورنال

اجيبسيان» (Le Journal Egyptien) ، وعنفت جريدة « لوجو رنال اجيبسيان » حتى أنها عطلت في ٢٥ يناير ١٨٩٩ بسبب اللهجة الشديدة التي تحدثت بها عن السودان .

وكان حينئذ أن أخذ كثيرون من رجال السياسة والقانون يبحثون في مشروعية هذا الوفاق الثنائي نفسه .

ويبدأ البحث في مشروعية الوفاق الثنائي بمحاولة تحديد « الوضع السياسي » في السودان أيام المهدية عندما كان الدراويش يحكمون السودان فعلا ، ولهم كل السلطة عليه . فقد اعتبر فريقأن السودان في عهد سيطرة المهدية بلادلاحكومة بها ولا سيد لها ، وأرض مباحة لا يملكها أحد . بينها اعتبر فريق آخر أنها جزء لا يتجزأ من مصر « أو من الحديوية » ، وأنها لذلك جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية ، وأن الذي حدث بسبب المهدية ، أن صار يحتل هذه الأراضي جيش ثائر على صاحب السلطان الشرعي . في الحالة الأولى تكون القوات المصرية البريطانية الزاحفة على السودان قد افتتحت هذه البلاد ، بينها في الحالة الثانية لايعدو هذا التعاون العسكري أن يكون بكل بساطة عملا المقصود منه إخماد الثورة وإعادة الاحتلال ، أي استرجاع الأراضي التي اعتبرت دائمامن أملاك الدولة العثمانية .

وترتب على كل من هذين الاعتبارين نتائج قانونية معينة . في الحالة التي تعتبر فيها حقوق السيادة العبانية قائمة خلال الثورة المهدية ، فإن إنشاء نظام سياسي جديد للسودان من غير التشاور مع السلطان العباني صاحب السيادة الشرعية العليا على هذه البلاد أو نيل موافقته إنما هو إجراء لا يتفق مع ما جرى به العمل قانونا في العادة . وبالعكس من ذلك إذا كانت الثورة المهدية أزالت كل حقوق السيادة التي يمارسها السلطان عن طريق مصر ، وأن السلطة التي بقيت بالبلاد هي تلك التي تمارسها القبائل المختلفة تحت حكم الحليفة التعايشي ، فهناك إذاً ما يبرر تأسيس نظام جديد للحكم والإدارة ، بدون حاجة للحصول على موافقة السلطان العباني .

ومن المعروف ، وكما رأينا في هذه الدراسة ، أن بريطانيا في سنوات المهدية الأولى ، وحتى حوالي منة ١٨٩٥ ، كانت تعتبر السودان «ملكا مباحا» ، ولا صاحب له (res nullius) ، أي أرضاً كانت من أملاك الدولة العمانية ، ولكنها خرجت من حوزتها ، ولم يبق أى أثر فيها للسيطرة العثمانية . وكان على أساس هذا الاعتبار أن أبرمت انجلترة مع ألمانيا في أول يوليو ١٨٩٠ ، ذلك الاتفاق الذي ذكرناه عند الكلام في موضوع «حاجز لادو» ، وقلنا إن الغرض منه تحديد مناطق النفوذ بين ألمانيا وانجلترة في أفريقية ، وأدخلت بمقتضاه انجلترة في دائرة نفوذها أجزاء من مديرية خط الاستواء المصرية القديمة . وكان على أساس هذا الاعتبار كذلك أن أبرمت انجلترة مع إيطاليا « بروتوكول » روما فى ٥ مايو ١٨٩١ لتعيين مناطق النفوذ في أفريقية الشرقية ؛ وبموجبه أعطيت هرر إلى إيطاليا ، بينها أخذت بريطانيا زيلع وبربرة « أى دخلتا فى منطقة نفوذها نهائيا » وكلها من أملاك مصر في السودان . ولعل أكبر مظهر لاعتبار بريطانيا السودان «عمليا» ملكا مباحا ولا صاحب له ، هو إبرام المعاهدة الإنجليزية الكونغولية في ١٢ مايو ١٨٩٤ التي أوجدت «حاجز لادو » ، والذي استأجره ليوبولد الثاني ملك بلجيكا من انجلترة ، في حين استأجرت ولاية الكونغو الحرة قسما آخر من الأراضي التي كانت من أملاك مصر في مديريتي بحر الغزال وخط الاستواء. وزيادة على ذلك فقد اعترفت هذه المعاهدة بامتداد النفوذ الإنجليزي على المنطقة ذاتها التي اعترفت بها المعاهدة الإنجليزية الألمانية التي أشرنا إليها في أول يوليو ١٨٩٠ ، والواقعة تحت النفوذ الإنجليزي .

على أن موقف إنجلترة لم يلبث أن تغير عندما اتضح فى سنة ١٨٩٦ أن فرنسا مصممة على الوصول إلى حوض النيل الأعلى ، بالصورة التى أفضت إلى بلوغ الكولونيل (مارشان) فاشودة فى الظروف التى مرت بنا . فقد قررت الحكومة البريطانية منذ ١٨٩٦ مساعدة مصر على استرجاع السودان . وفى استمبر ١٨٩٨ الهزم الدواويش فى واقعة أم درمان ، وسقطت هائياً حكومة

الحليفة عبد الله. وفي ٢١ سبتمبر ١٨٩٨ وصل كتشر إلى فاشودة . فكان حادث فاشودة ، الذي تكلمنا عنه ، وأوضحنا أن انجلترة في مطالبتها الفرنسيين بالانسحاب من فاشودة استندت إلى حقوق مصر في السيادة على السودان . وهكذا تنازلت انجلترة عن موقفها السابق من حيث اعتبار السودان «ملكا مباحا» ؛ وأعلنت أنها إنما تحتل السودان ليس فقط ارتكازا على حق الفتح – وقد تمسكت بهذا الحق – بل وكي يتسنى لمصر ممارسة الحقوق المشروعة التي لها في السيادة على السودان ؛ وأن هذه الأراضي كانت في الماضي من أملاك مصر ، فاسترجعها آلاف من جنود الحديو بالاشتراك مع الجنود البريطانيين ؛ ولذلك فالحقوق القديمة إنما تسترد قوتها وتنبعث فيها الحياة من جديد ، ثم يزيد عليها حق الفتح كذلك . وعلى هذا الأساس رفضت انجلترة أن تسمح لفرنسا باحتلال جزء من أقاليم النيل العليا ، وطلبت انسحابها من فاشودة .

ولقد كان من المتعذر على فرنسا دفع هذه الدعاوى التى تقدمت بها انجلترة ، حيث أن الحكومة الفرنسية كانت نفسها تنبى بشدة نظرية « الملك المباح » أى أنها كانت تنبى أن السودان بسبب الثورة المهدية وإخلاء المصريين له قد صار أنها كانت تنبى أن السودان بسبب الثورة المهدية وإخلاء المصريين له قد صار أرضا لا صاحب لها ، ولا حكومة قائمة بها ؛ بل بقيت مصر صاحبة الحقوق الشرعية عليها . وكان على هذا الأساس - كما ذكرنا في موضعه - أن عارضت الشرعية عليها . وكان على هذا الأساس - كما ذكرنا في موضعه - أن عارضت فرنسا المعاهدة الإنجليزية الكونغولية « في ١٢ مايو ١٨٩٤ » السالفة الذكر ، غرنسا المعاهدة الإنجليزية الكونغولية « في ١٢ مايو ١٨٩٤ » السالفة الذكر ، ألسودان لا يزال تحت سيادة السلطان العليا ، وأن الحديو هو صاحب الحكم الشرع ، فه .

ولكن من المسلم به فى نظر فريق من القانونيين ، وفى مقدمتهم « فرنون أرورك» (Vernon O'Rourke) ، أنه من المتعذر اعتبار السيادة العثمانية قائمة على السودان فى حين أن الدراويش ظلوا يحكمون السودان حوالى خمسة عشرة عاما ، أى مدة كانت كافية لإزالة أية بقايا للسيادة العثمانية هناك . لقد نجح السودانيون فى

ثورتهم علىمصر ، وكان نجاحهم كبيراً لدرجة أنهم حاولوا غز و مصر نفسها . ولم يوقف هذا الغزو غير تدخل الإنجليز . ثم إن المهديين لم يحكموا السودان فحسب بدون أى تدخل من الحارج في شئونهم ، بل إنهم أوقعوا بالأحباش هزيمة بالغة ــ في واقعة القلابات في ٩ مارس ١٨٨٩ ــ عندما كان الأحباش يزحفون على بلادهم . وهذا وحده يكني لإنهاء كل سيادة للعثمانيين على السودان . أضف إلى هذا أنَّ شيئاً من الأوامر التي يصدرها السلطان العثماني أو الحديو لم يكن يتنفذ في السودان ، ولم يكن في وسع السلطان أو الحديو تحصيل أية ضرائب في هذه البلاد ، أو فرض أية أتاوات أو مطالب أخرى عليها ، بل إن الزعماء المحليين والخليفة عبد الله ، هم الذين كانوا يفرضون الضرائب ويحصلونها ، وهم الذين كانت أوامرهم أو القوانين التي يسنونها هي النافذة. وبدلا من أن يعمل الدراويش بالتعليات التي تصدر من القاهرة ، ساروا على سياسة كانت مناقضة تماما لمصالح مصر وتركيا . وكان من رأى « أرورك » أن الدراويش نجحوا ليس فقط في اقتلاع السيادة العثمانية « والمصرية » من جذورها بل وفي إنشاء « سيادة سودانية » قانونية حلت مكان السيادة العثمانية المنتهية . ويقول « أرورك » إن مصر نفسها قد اعترفت بوجود الحكم الذي أنشأه الخليفة عبد الله ، ولو أنه اعتراف جزئى ، وذلك عندما قرر مجلس النظار المصرى ، أثناء عنفوان سيطرة الحليفة ، في ٢٦ أبريل ١٨٨٨ جعل الحدود المصرية تقف عند نقطة في شمال الأراضي التي يحتلها اللمواويش . وزيادة على ذلك فقد أرسلت الحكومة المصرية ( في مايو ١٨٨٦) إلى وادى حلفا يوسف باشا شهدى للمفاوضة مع الدراويش كي يحاول منع زحفهم لغزو مصر .

وناقش و أرورك ، وفاق « أو اتفاقية » الحكم الثنائى فى ضوء هذه الاعتبارات التى ذكرناها ، لمعرفة نوع أو طبيعة الحال الذى وصل إليه الذين عقدوا هذه الاتفاقية لتسوية مشكلة السيادة . هل اعترفوا بالمطالب العمانية – أى بحقوق تركيا فى السيادة ، فأنشأوا للسودان وضعا سياسيا على هذا الأساس وحده ؛

أو أنهم اعتبروا السودان ملكا مباحا ولا صاحب له ، وبلدا لكل من يشاء ويقدر على ذلك أن يغزوه ويفتحه ؟ وفي رأى « أرورك » تعترف مقدمة الوفاق بهاتين النظريتين . فالحيثية الأولى في مقدمة الوفاق ، تقول « إن بعض أقاليم السودان خرجت عن الطاعة الحديوية » فهي لذلك تعتبر أن السودان بتي جزءاً لا يتجزأ من مصر وبناء عليه بتى جزءاً لا يتجزأ كذلك من الدولة العمانية. ومن ناحية أخرى فإن الحيثية الثالثة في المقدمة تقول إن لحكومة جلالة ملكة بريطانيا مطالب مترتبة على ما لها من حق الفتح . ولا جدال في أنه يتعذر الملاءمة بين اعتبار السودان في حالة ثورة وقتية ضد مصر ، واعتباره ملكا مباحا تستطيع أية دولة أن تغزوه وتفتحه . ولذلك فلا مفر من الاختيار بين هذين الاعتبارين . وفي رأى « أرورك » أن اتفاقية ١٨٩٩ بالرغم من التصريحات المتناقضة التي جاءت في مقدمتها ، والتي أعلمها الطرفان المتعاقدان ، إنما تقوم في الحقيقة على أساس اعتبار السودان ملكا مباحا وأرضا لا صاحب لها . ويبني «أرورك» هذا الرأي على أن السودان كان قبل الثورة المهدية تابعا لتركيا ، وعلى أنه صار بعد الوفاق الثنائي من أملاك بريطانيا وتركيا (ومصر تنوب عن السلطان العثماني في هذه الحالة ». وذلك تغيير جوهري ولا يمكن تفسيره إلا بقبوله نظرية « الملك المباح »، ذلك بأن انجلترة ما كانت تستطيع أن تطلب المساهمة « المشاركة » في امتلاك السودان ــ وعلى نحو ما فعلت في اتفاقية ١٨٩٩ ــ لو أن الإضطرابات التي قامت به أخذت شكل ثورة وقتية فقط ، وبقيت تركيا صاحبة السيادة القانونية على السودان .

وانتقل «أرورك» من موضوع السيادة – وهو يخص النظام الدستورى والإدارى للحكم أو الوضع السياسى فى السودان – إلى موضوع آخر لا يقل عنه أهمية فى نظر القانون الدولى خصوصا ، هو مشروعية الوفاق الثنائى نفسه من عدمه ، أى معرفة ما إذا كان هذا الوفاق غير صحيح من الناحية القانونية باعتبار أن مصر دخلت فى معاهدة أو كانت طرفا ثانياً فى وفاق سنة ١٨٩٩ من غير

أن تنال موافقة صريحة من تركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها تجيز لها إبرام هذا الاتفاق ؛ ومن المعروف أن تركيا ليست فقط لم تعط هذه الموافقة ، بل إنها احتجت على هذا الواق. أضف إلى هذا أن الفرمان الصادر إلى محمد توفيق في ١٨٧٩ « ١٩ شعبان ١٢٩٦ » نص على « أن الامتيازات التي أعطيت إلى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحديوية وأودعت لديها لا يجوز لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقا » ؛ وأن الفرمان الصادر إلى عباس حلمي الثاني في ١٨٩٢ نص على نفس ما ذكره الفرمان السابق من « حيث إن الامتيازات التي أعطيت لمصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية . . إلخ » ، وعلى ذلك فإن مشاركة بريطانيا في امتلاك السودان بطريق الاتفاق مع مصر وليس بطريق الاتفاق مع تركيا « صاحبة السيادة الشرعية على مصر والسودان » يجعل وفاق ١٨٩٩ اتفاقاً لاغياً وغير قانوني . وهذا بطبيعة الحال إذا اعتبرنا أن السودان بق خاضعا للسيادة العثمانية خلال الست عشرة سنة التي حكم فيها الدراويش . أما إذا أخذنا بنظرية « الملك المباح »فالبريطانيون يستمدون مشاركتهم في السيادة ، في هذه الحالة من حق الفتح المستند على واقع الاشتراك في عمليات استرجاع السودان.

أضف إلى هذاأن الفرمانات العثمانية ، منعت الحديوية المصرية ، في غير ما يتعلق بشئون التجارة ، من عقد أية معاهدات أو اتفاقات سياسية . فإذا عقدت الحديوية معاهدات أو اتفاقات لها هذه الصفة السياسية ، أو عارض السلطان في إبرامها ، فإن للباب العالى الحق في اعتبارها ملغاة وكأنها لم تكن . « فرمان لا يونية ١٨٦٧ ، وفرمان ٨ يونية ١٨٧٧ » . ومن الواضح أن الاتفاقية الثنائية بين انجلترة ومصر لا تدخل في نطاق الاتفاقات أو المعاهدات التي أجازت عقدها الفرمانات التي حددت الوضع السياسي في مصر ؛ وهي إلى جانب هذا اتفاقية وقعها الحديو وحده فقط دون أن يسميه السلطان العثماني نائبا عنه في عقد

الاتفاقية ، ودون أن يأذن له بذلك . ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي قام عليه نظام الحكم في السودان ، وهو نظام لم تلبث أن اعترفت به الدول عندما أخذت تنشئ صلات مع حكومة السودان في الميدان السياسي وغيره من الميادين .

على أن كثير ين من رجال القانون اعتبر وا \_ لهذا السبب ولغيره من الأسباب الفاقية الحكم الثنائى ملغاة ولاقيمة قانونية لها . فيقول (كوشرى) (Cocheris) : لا مجال للشك بتاتاً في أن اتفاقية ١٨٩٩، من الناحية القانونية ، ملغاة ولا قيمة لها ، وذلك لاعتبارات أوردها ، ويمكن بيامها فها يلي :

أولاً: أن مصر ليست لها الصفة التي تخولها عقد اتفاق دولى كاتفاقية المراه المراه العثمانية. وعلى فرض أن لها كدولة تابعة شيئا من السيادة الذاتية ، فقد أجمع فقهاء القانون على أن هذا النوع من « الدولة التابعة » عاجز إطلاقا عن عقد الاتفاقات الدولية التي على غرارها اتفاقية 1 يناير 1019.

وثانياً: أن الحديو ليس له الصفة التي تخوله التوقيع على الوفاق – لأن الحديو حاكم مقاطعة أو ولاية وليس سيدا «أو ملكا» فهو لا يملك الأراضي التي عهد إليه بالحكم فيها فقط والمحافظة عليها – أى أودعت لديه ، ليتولى شئوبها بوصفه نائباً ومفوضا عن السلطان العثماني في ذلك ، ولهذا فسلطاته محدودة ومقيدة بالشروط التي تضمنتها الفرمانات التي أنابته في حكم هذه الأراضي . وهو لا يملك أن يعقد اتفاقا يربط به السلطان صاحب السيادة عليه ، ولايستطيع كذلك أن يخرج على اشتراطات الفرمانات التي هي العقد الذي استخدمه به السلطان في مهمة إدارة شئون الولاية . أضف إلى هذا أن هذا العقد «أى الفرمان» اشترط عليه – والمقصود هنا فرمان ١٨٩٢ الذي صدر بتولية عباس حلمي الثاني – عدم التنازل للغير إطلاقاً عن شيء من الامتيازات المعطاة له أو الأراضي التي عهد إليه بالحكم فيها .

وثالثاً: أن انجلترة ذاتها وهي مرتبطة بمعاهدات سابقة لا يمكنها أن تتخلص من العهود التي قطعتها على نفسها . وذلك بأن انجلترة قد اعترفت في كل المعاهدات الدولية بمبدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية . فهي قد وقعت مع النمسا والحجر ، وبروسيا ، وروسيا ، اتفاقية لندن في ١٥ يوليو ١٨٤٠ ، ومذكرة ٣٠ يناير ١٨٤١ ، والمذكرة المشتركة في ١١ مارس ١٨٤١ ؛ ووقعت معاهدة باريس في ٣٠ مارس ١٨٥٦ ، ثم معاهدة برلين في ١٣ يوليو ١٨٧٨ وبروتوكول النزاهة الصادر عن مؤتمر الآستانة في ١٨٨٢ . وهي فوق ذلك قد اعترفت بكل الفرمانات العثمانية الصادرة إلى الحديوين بما في ذلك فرمان ١٨٩٢ ، أى الفرمانات التي تمنع مصر من عقد المعاهدات السياسية الدولية ؛ وهي قد أعلنت أن الأراضي السودانية أرض عثمانية كما فعلت عند إبرام المعاهدة الإنجليزية الكونغولية في١٢ مايو ١٨٩٤ «الحاصة بحاجزلادو وإقليم بحر الغزال» وهي قد استندت على نفس هذه الحجة لوقف الزحف الفرنسي على حوض النيل الأعلى في حادث فاشودة « ١٨٩٨ » . وعلى ذلك فانجلترة مرتبطة بما تعهدت به ولا يمكنها أن تدعى الجهل بالوضع السياسي والقانوني الذي كان لمصر. فلا يجوز والحالة هذه أن تخرق تعهدات دولية هي عاجزة في واقع الأمر وبحكم هذه الارتباطات نفسها أن تفعل ذلك ، سواء فها يتعلق بالاعتداء على حقوق السلطان العثماني نفسه ، أو على الارتباطات التي كانت الدول الأخرى طرفاً ثانياً فيها . ولذلك كان اتفاق ١٩ يناير ١٨٩٩ اتفاقاً ملغي ولا وجود له .

ورابعاً: أن ليس لانجلترة ولا مصر الحق في الاعتداء على حقوق معينة صارت للدول. والمقصود بهذه الحقوق ، الامتيازات الأجنبية. فقد منعت بجرة قلم المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة من الاتفاق امتداد سلطان المحاكم المحتلطة على السودان ، وألغت الامتيازات المتعلقة بالضرائب الجمركية ، وتعيين القناصل وإقامتهم ، والذين صار لا يجوز تعييهم ولا يصرح لهم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.

ولكن اعتبار أن الاتفاق الثنائي بالرغم من هذا كله اتفاق لاغ ولا وجود له أمر تصعب الموافقة عليه للأسباب التي قد يكون من أهمها أن هذا الاتفاق بتي معمولا به كنظام أساسي للوضع السياسي في السودان منذ إبرامه سنوات عديدة حتى أنهته اتفاقية ١٢ فبراير ١٩٥٣ بين مصر وانجلترة – فنال اعتراف الدول التي ذكرنا أنها تعاملت مع السودان وأنشأت صلات معينة مع الحكومة التي أوجدها الوفاق الثنائي ؟ ولأن فريقاً من الفقهاء في القانون يأخذون على كل حال بالنظرية القائلة بأن السودان عند الفتح الثاني « ١٨٩٨ » كان ملكا مباحا ولا صاحب له ، أي الذين يؤسسون الوفاق على نظرية أن الحقوق التي صارت للمصر في السيادة مستمدة من حق الفتح – كما هو الحال فيا يتعلق بالحقوق التي صارت لانجلترة في السيادة كذلك ؟ ولو أن هذا القول يضعفه أن الحديوية المصرية بحكم تبعيتها لتركيا عاجزة أصلا من الناحية القانونية عن إبرام أية اتفاقات سياسية .

على أن الاتفاق الثنائي بفضل النظام الذي أوجده للحكم في السودان لاشك في أنه قد أنشأ للسودان كيانا دستوريا وإداريا منفصلا عن الكيان الذي لمصر . حيث قد صار للسودان « بمقتضى المواد الثالثة والرابعة والحامسة » حاكم عام يتبع إجراء خاص في تعيينه وتنحيته وأعطى السلطات الواسعة في الناحيتين التنفيذية والتشريعية ؛ وحيث قد صار للسودان « بمقتضى المادة السابعة » ترتيب مستقل في نظام الضرائب الجمركية ؛ واتضح أن له كيانا منفصلا « بفضل ما جاء في المواد السادسة والثامنة والعاشرة » بشأن القيود التي أبطلت في السودان انتفاع رعايا الدول بالمزايا التي كانت لهم في مصر بفضل الامتيازات الأجنبية ، وبشأن منع امتداد سلطان المخاكم المختلطة على السودان .

ولذلك وفى ضوء ما تقدم جميعه يمكن تلخيص الوضع فى السودان على أثر اتفاقية ١٩ يناير ١٨٩٩ فيما يأتي :

أولا : أن السودان بتي تحت السيادة العثمانية نتيجة على كل الأحوال لأن

مصر التى تخضع لسيادة الدولة العنمانية الشرعية عليها ، كانت طرفاً فى هذا الاتفاق ، ولا يعنينا عندئذ أن يكون « الوفاق » قد قام على اعتبار أن الأراضى التى استرجعت كانت لا تزال ملكا لتركيا « ولمصر » أو أن هذه الأراضى كانت « ملكا مباحا » استندت حقوق تركيا فى السيادة عليها « وحقوق مصر » على واقع أن مصر افتتحت السودان .

ثانياً: أن بقاء السودان تحت السيادة العثمانية ينفى أن لانجلترة حقا فى المشاركة مع تركيا «أو مع مصر » فى السيادة على السودان. وواضح أن هذا القول يستند على الرأى القائل بأن الدراويش لم ينجحوا فى إنشاء « دولة » معترف بها فى السودان ؛ وأن كل الذى أحدثه قيام المهدية كان تعطيل حقوق مصر « وتركيا » مؤقتا فى السيادة على السودان.

ثالثاً: أن الاتفاق الثنائى ، لا يعطى بريطانيا مشاركة فى حقوق السيادة على السودان — للاعتبارين السالمى الذكر ، وللتعهدات الدولية التى جاءت من جانب بريطانيا نفسها — : وإن ادعاء بريطانيا أن لها أى حق فى المشاركة فى ذلك يجعل من تلقاء ذاته هذا الاتفاق ملغى من الناحية القانونية ولا وجود له .

رابعاً: أن لبريطانيا الحق - بواقع وثيقة الوفاق - فى المشاركة مع مصر فى إدارة شئون السودان ، وليس لبريطانيا أية حقوق أخرى . ولم يرد فى الاتفاق ما يدل على أن لبريطانيا الحق فى الاستئثار بالحكم فى السودان ، بل تدل نصوص الاتفاق على أن يكون اشتراك الطرف الثانى « وهو مصر » فى الحكم اشتراكاً فعليا .

خامساً: أن اتفاقية السودان ، فى ضوء ما أوضحنا عن الحوافز لإبرامها ، وما ذكره (كرومر) نفسه عن اغراضه منها ، لم تكن إلا إجراء « انتهازيا » أى لمواجهة ظرف خاص ، ووسيلة لإيجاد تسوية أو حل وسط لقيام نوع معين من الحكم ينى بحاجات الطرفين المتعاقدين (Modus Vivendi) . فهى لذلك تسوية مؤقتة ينتهى العمل بها بمجرد انتهاء الظروف التى أوجدتها «أو أدت إليها» وعندئذ

#### 7.7

تنتهى بانتهائها حقوق المشاركة التي لبريطانيا، ولكن تبقى قائمة الحقوق التي كانت واستمرت أيام الثورة المهدية وبعدها - ، لمصر منذ ١٨٢٠ في السيادة على السودان ، ما لم يطرأ بعد ذلك على هذه الحقوق ذاتها ما يتسبب عنه تعطيلها أو إلغاؤها .

الحمد لله

#### مصادر البحث

ALET .

الغرض من ذكر المراجع التالية معاونة من يشاء من حضرات المراء على الاستزادة من المعرفة في الموضوعات التي يتناولها الكتاب. وقد يلاحظ حضراتهم أن أكثر اعتمادنا في هذه الدراسة كان على الوثائق الحكرمية الموجودة في دور محفوظات الدول سواء في القاهرة أو في لندن وباريس وثينا وواشنطن. وأكثر هذه الوثائق تتناول الفترة لغاية سنة ١٨٨٥، وجزء مها يشمل الفترة التالية لغاية ١٨٩٩. وقد كنا أثبتنا قائمة مطولة بهذه الوثائق في كتبنا السابقة سواء ما ظهر منها بالعربية أم بالإنجليزية ، كما كنا أثبتنا «مجموعات للمراجع» خاصة بتاريخ مصر والسودان. ولذلك فسوف نكتني الآن بذكر طائفة من المطبوعات بتاريخ مصر والسودان. ولذلك فسوف نكتني الآن بذكر طائفة من المطبوعات التي هي في متناول اليد ، بالمكتبات العامة كدار الكتب ومكتبة جامعة القاهرة ، «ومكتبة ( الأمير ) إبراهيم حلمي » ، ومكتبة قصر الجمهورية ، ومكتبة الجمعية الجغرافية ، وغير ذلك .

#### ا ــ وثائق مطبوعة :

- 1. Actes diplomatiques et Firmans Impériaux à l'Egypte (1804-1879). (1880)
- 2. Affaires d'Egypte. Documents diplomatiques. (1878).
- 3. Blue Books (Egypt) Parliamentary Sessional Papers (1863-1890).
- 4. Cattaui, J.E. Histoire des Rapports de l'Egypte avec la Sublime Porte du XVIII Siècle à 1814 (1919).
- 5. Conventions, Decrets, Reglements et Instructions rélatifs à la suppression de la Traite des Esclaves. (1880).
- 6 Die Grossé Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914 (vol XI).
  - (a) Documenti Diplomatici Presentati Alla Camera Dal Ministro Degli Affari Esteri Mancini nella Toranta del 14 dicembre 1882. Questione Di Egitto (1881-1882) Roma 1882.

- 7. Documents diplomatiques Français (1871-1914) 1 Serie (1871-1900). (1930)
- 8. Documents et extraits de journaux relatifs aux affaires d'Egypte. (1881).
- 9. Egypte, Affaires Etrangères. Documents diplomatiques. (1900).
- 10. Egypt-Firmans granted by the Sultans to the Viceroys of Egypt 1841-1873 with correspondence relating thereto. (1879).
- II. Egypt No.1 (1878) Convention between the British and Egyptian Governments for the suppression of the Slave Trade. (1878).
- 12. Fragments des journaux relatif aux années (1878 et 1879).
- 13. Gooch, G.P., and Harold Temperley. British Documents on the Origins of the War 1898-1914. Vol. 1. The End of British Isolation. (1927)
  - 14. Martens, Le Bn. Ch. de, et Cussy, le Bn. Ferd. de Recueil Manuel et Pratique de Traités... (1846).
- 15. Nahoum, Haim Eff. Receuil des Firmans imperiaux ottomans adressés aux Valis et aux Khedives de l'Egypte (100 H. 1322, 1597 J.C. 1904).
- 16. Noradounghian, G. Recueil d'Actes Internationaux de l'Empire Ottoman. (4 vols). (1897-1903).
- 17. Slave-Trade No.1(1881). Correspondence with British Representatives and Agents abroad etc.
- 18. Strupp, K. Ausgewahlte Diplomatische. Aktenstucke zur orientalischen Frage (1916).
- 19. Wolf, Sir H. Drummond Report by ... on the administration of Egypt. (Egypt No. 5) 1887.
- 20. Wolf, Sir H. Drummond Further correspondence respecting ... mission. Egypt( No. 7) 1887.

#### ب \_ في مسائل منوعة:

- 1. Abbas, M. The Sudan Question. (1952)
- 2. Achkar, J. Le Khédivat d'Egypte. Etude de droit politique. (1912)
- 3. Allen, B.M. Gordon and the Sudan (1931)
- 4. Bonola Bey, F. Sommaire Historique des Travaux geographiques executés en Egypte... (1889)
- 5. Bréhier, L. Etudes d'histoire contemporaine. L'Egypte de 1798 à 1900 (s.d.)
- 6. Budge, A.E.W. The Egyptian Sudan. Its History and Monuments. 2 vols. (1907)

- 7. Cameron, D.A. Egypt in the Nineteenth Century etc... (1898)
- 7(a) Charles-Roux, F. L'Egypt de 1801 A 1882. (Hist. de la Nation Egyptienne t. VI. éditeur Gabriel Hanotaux.) Paris 1936.
- 8. Chirol, V. The Egyptian Problem. (1920).
- g. Cocheris, J. Situation Internationaled'Egypte et du Soudan... (1903)
- 10. Crabitès, P. Americans in the Egyptian Army. (1938)
- 10(a)Dehérain, H. Le Soudan Egyptien de Mohamed Aly à Ismail Pacha (Hist du la Nation Egyptien t. VI.) (1936)
- 11. Duncan, J.S.R. The Sudan. A Record of Achievement. (1952).
- 12. Elgood, P.G. The Transit of Egypt. (1928).
- 13. Fitzgerald, P. The Great Canal et Suez... (1876).
- 14. Frezcinet, C. de. La Question d'Egypte. (1905).
- 15. Galatoli, A.M. Egypt in Midpassage. (1950).
- Gordon, Sir H.W. Events in the Life of Charles George Gordon. (1886).
- 17. Grunau, Von. W. Die Staats-und Vol Kerrechtliche Stellung Egyptens. (1906).
- 18. Hallberg, Ch. W. The Suez Canal... (1931).
- 19. Hamilton, J.A. De. C. (Editor) the Anglo-Egyptian Sudan from Within. (1935).
- 20. Hasenclever, A. Geschichte Agyptens im 19 Jahrhundert 1798-1914 (1917).
- 21. Hassan, Chaffik Statut Juridique International de l'Egypte (1928)
- 22. Heyworth-Dunne, J. An Introduction to the history of Education in Modern Egypt (1938).
- 23. Hill, R. A Bibgraphical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan (1951).
- 24. Johnston, H. The Nile Quest. (1903).
- 25. Lamba, H. Droit public et administratif de l'Egypte, (1909).
- 26. Low, S. Egypt in Transition. (1914).
- 27. Mac Michael, Sir H. The Anglo-Egyptian Sudan. (1935).
- 28. Michels, Baron de. Souvenirs de Carrière. (1901).
- 29. Milner, A. England in Egypt. (1894).
- 30. Neumann, Th. Das Moderne Egypten. (1893).
- 31. Omar, Abdel-Moneim. The Sudan Question Based On British Documents. (1952).
- 32. O'Rourke, V.A. The Juristic Status of Egypt and the Sudan. (1935)
- 33. Rifaat, M. The Awakening of Modern Egypt. (1947).
- 34. Sabry, M. Le Soudan Egyptien (1821-1898). (1947).
- 35. Sabry, M. L'Empire Egyptien Sous Mohamed Ali... (1930).

- 36. Sabry, M. L'Empire Egyptien Sous Ismail... (1983).
- 33. Sabry, M. La génèse de l'Esprit national Egyptien (1863-1882).
- 78. Sammarco, A. Les règnes de Abbas, de Said et d'Ismail. (1935).
- 39. Traill, H.D. England, Egypt and the Sudan. (1900).
- 40. Trimingham, J.E. Islam in the Sudan. (1949).
- 41. Weigall, A.E.P.B. A History of Events in Egypt from 1789 to 1914. (1914).

## حــ فى تاريخ مصر والسودان لغاية ١٨٧٩ :

- Anonym. The Present Crisis in Egypt in Relation to Our Overland Communications with India. (1851).
- 2. Anonym. La Politique d'Ismail Pacha et les intérêts de l'Europe dans la question d'Egypte... (1869).
- 3. Abbate Pacha. Le Soudan sous le Régne du Khédive Ismail... (1905).
- 4. Abbate, Dr. L'Afrique Centrale ou Voyage de S.A.

  Mohamed Said Pacha dans les Provinces du Soudan. (1858).
- 5. Audouard, O. Les Mystères de l'Egypte devoilés... (1865).
- 6. Baker, S.W. The Nile Tributaries of Abyssinia. etc... (1872).
- 7. Baker, S.W. Ismailia: A narrative of the Epedition... 2 vols (1874).
- 8. Barthélemy Saint Hilaire, J. Lettres sur l'Egypte. (1857)
- 9. Bemmelen, P. van. L'Egypte et l'Europe par un ancien juge mixte... (2 vols) (1882-4).
- 10. Billard, F.L. Les Mœurs et Gouvernement de l'Egypte... (1867).
- 11. Bordeano, N. L'Egypte d'après les traités de 1840-41. (1869).
- 12. Burton, R.F. First footsteps in East Africa, or an Explortaion of Harrar. (1856).
- 13. Burton, R.F. Wanderings in Three Continents... (1901).
- 14. Carliles J. Egypt Under Ismail. (1883).
- 15. Cattaui, J. Le Khedive Ismai'l Et La Dette De l'Egypte. (1935).
- 16. Charmes, G. Un essai de Gouvernement europeen en Egypte Revue des deux Mondes 15 aout, 15 sept. (1879).
- 13. Couvidou, H. Etude sur l'Egypte contemporaine. (1873).
- 18. Crabitès, P. Ismail The Maligned Khedive... (1933).
- 19. Crabitès, P. Gordon, the Sudan and Slavery(. 1933).
- 20. Déhérain, H. Le Soudan Egyptien sous Mehemet Ali. (1898).

- 21. De Leon, (Edwin) The Khedives' Egypt... (1877).
- 22. De Leon (Edwin) Egypt Under Its Khedives (1882).
- 23. Douin, G. Histoire Du Regne Du Khédive Ismail (5 vols) 1936...
- 24. Duff Gordon (Lady). Letters from Egypt 1863-65. (1865).
- 25. Dye, W. Mc. E. Moslem Egypt and Christian Abyssinia... (1886).
- 26. Engelhardt, Ed. La Turquie et le Tanzimat. 2 vols (1882).
- 27. Farman, E.E. Egypt and Its Betrayal... (1908).
- 28. Gay Lussac. L'Egypte et la Turquie. (1869).
- 29. Gellion Dangler, E. Lettres sur l'Egypte contemporaine 1865-1875. (1876).
- 30. Gessi, R. Seven Years in the Sudan. (1892).
- 31. Gifoon (Ali Effendi). Memoirs of a Sudanese Soldier-Dictated to and Translated by Captain Percy Machell. (Cornhill Magazine. New Series. vol I. July-Oct.) 1896.
- 32. Gobbetti, G. Reflexions sur la succession directe dans le Vice Royauté d'Egypte. (1868).
- 33. Guillaumont, H. le Khedive et le Sultan. (1870).
- 34. Hoskins, G.A. A Winter in Upper and Lower Egypt (1863).
- 34. Hill, G.B. Colonel Gordon in Central Africa (1874-1879) (1899).
- 35. Jerrold, B. Egypt under Ismail Pacha... (1879).
- 36. Junker, W. Travels in Africa during the Years 1876-78. (1890).
- 37. Laury, F.V. Le Differend turco-egyptien... (1869).
- 38. Lesseps, F. de. Memoire à l'Academie... sur le Nil Blanc et le Soudan. (1857).
- 39. Lesseps, F. de Egypte et Turquie. (1869).
- 40. Lesseps, F. de Souvenirs d'un voyage au Soudan. (Nouvelle Revue 6 an. t. XXVI) Paris (1884).
- 41. Lesseps, F. de Souvenirs de quarante ans. (2 vols). 1887.
- 42. Loring, W.W. A Confederate Soldier in Egypt. (1884).
- 43. Lucovich, A. Le Cas du Pacha d'Egypte (1867).
- 44. Lüttke, M. Agyptens neue zeit. 2 vols. (1873).
- 45. Malortie, Baron de. Native Rulers and Foreign Interference. (1883).
- 46. McCoan, J.C. Egypt as it is. (1877).
- 47. McCoan, J.C. Egypt under Ismail. (1889).
- 48. Marriette, E. Marriette Pacha, Lettres et sonvenirs personelles (1904)
- 49. Melly, A. Souvenirs d'André Melly... (1852).
- 50. Melly, G. Khartoum and the Blue and White Niles. 2 vols. (1851).
- 51. Merruau, P.O. L'Egypte sous le gouvernement de Said Pasha (Revue des Deux Mondes 15 sep. 1857).

- 52. Merruau, P.O. L'Egypte contemporaine de Méhémet-Ali à Said Said Pacha 1840-1857. (1858).
- 53. Merruau, P.O. L'Egypte sous le gouvernement d'Ismail Pacha (Revue des Deux Mondes 15 Aout) 1876.
- 54. Mouriez. P. Des Intérèts Européens en Orient (Note A. Tanzimat Constitution du Gul-Hane...) (1852).
- 55. Petherick, J. Travels in Central Africa... 2 vols. (1889).
- 56. Petherick, J. Egypt, the Sudan and Central Africa... (1861).
- 57. Ravert et Dellard. Historique du bataillon négre Egyptien au Mexique (1863-1867). Revue d'Egypte t. I. (1894).
- 58. Ronchetti, A. Quelques mots sur l'hérédité à la viceroyauté d'Egypte... (1866).
- 59. Ronchetti, A. L'Egypte et ses progrès sous Ismail pacha (1867).
- 60. Rothstein, Th. Egypt's Ruin. (1910).
- 61. Sacré, A. et Outrebon, L. L'Egypte et Ismail Pacha (1865).
- 62. Schweinfurth, S. Au Cœur de l'Afrique (1868-1871) 2 vols. (1875) In The Heart of Africa. 2 vols. (1890).
- 63. Shukry, M.F. The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan (1863-1879). (1937).
- 64. Shukry, M.F. Equatoria Under Egyptian Rule. The Unpublished Correspondence of Col. (Afterwords Major-Gen.) C.G. Gordon with Ismail Khedive of Egypt and the Sudan, During the Years 1874-1876. With Introd. and Notes. (1953).
- 64a Sibeney, E.F. Gordon in Central Africa. (1881).
- 65. Taylor, B. A journey to Central Africa... (1854).
- 66. Whately, R. The Present state of Egypt... (1858).

### د ـ فى تاريخ مصر والسودان بعد ١٨٧٩:

- 1. Adams, W.H.D. Egypt past and Present... (1885).
- 2. Alfred, H.S.L. and Sword, W.A. The Egyptian Sudan. Its Loss and Recovery. (1898).
- 3. Anonym. Pictorial Records of the English in Egypt, with a full and descriptive life of General Gordon... (1885).
- 4. Anonym. Why Gordon Perished... (1896).
- 5. Archer, Th. The War in Egypt and the Sudan. (1886).
- 6. Arminjon, P. La Situation Economique et Financière de l'Egypte et le Soudan. (1911).

- 7. Atteridge, A.H. Towards Khartoum, the story of the Sudan War of 1886 (1887).
- 8. Baker, S.W. The Egyptian Question... (1884).
- 9. Bell (Moberly). Khedives and Pachas... (1884).
- 10. Bennet, B. Khartoum Campaign 1898-1899.
- 11. Bennett, E.N. The Downfall of the Dervishes. A Sketch of the Final Sudan Campaign of 1898. (1898).
- 12. Bermann, R.A. The Mahdi of Allah... (1931).
- 13. Biovès, A. Français et Anglais en Egypte 1881-1882. (1910).
- 14. Blunt, W.S. Gordon At Khartoum. (1911).
- 15. Blunt. W.S. Secret History of the English Occupation in Egypt (1922).
- 16. Borelli, O. La Chute de Khartoum. (1893).
- 17. Borelli, O. Choses politiques d'Egypte 1883-1895. (1895).
- 18. Brackenbury, H. The River Column. (1885).
- 19. Broadley, A.M. How we Defended Arabi... (1884).
- 20. Buchta, R. The Story of the Rebellion in the Sudan... (1888).
- 21. Chaillé Long, Ch. Central Africa naked truths of naked people. (1876).
- 22. Chaillé Long, Ch. Les Trois Prophetes Le Mahdi, Gordon, Arabi (1886).
- 23. Chaillé. Long, Ch. L'Egypte Et Ses Provinces Perdues. (1892).
- 24. Chaillé Long, Ch. My Life in Four Continents. 2 vols. (1912).
- 25. Charmes, G. L'Egypte et l'occupation anglaise (Revue des Deux Mondes 15 aout & 15 sept.) 1883.
- 26. Churchill, W. The River War (1889).
- 27. Colborne, J. With Hicks Pacha in the Sudan. (1884).
- 28. Colville, H.E. History of the Sudan Campaign. (1899)
- 29. Colvin, Sir Auckland. The Making of Modern Egypt. (1906).
- 30. Crabitès, P. The Winning of the Sudan. (1934).
- 31. Cromer, Earl of. Modern Egypt. 2 vols. (1908).
- 32. Daryl, Ph. Lettres de Gordon à Sa Sœur... (1884).
- 33. Delebecque, J. Gordon et le Drame de Khartoum. (1935).
- 34. Dicey, E. England and Egypt (1881).
- 35. Dicey, E. The Story of the Khedivate. (1902).
- 36. Dicey, E. The Egypt of the Future. (1907):
- 37. Dujarric, G. L'Etat Mahdiste Du Soudan. (1901).
- 38. Giffard, P. Les Français en Egypte (1883).
- 39. Girard, B. L'Egypte en 1882 (1883).
- 40. Gleichen, Count. With the Mission to Menelik 1897. (1898).

- 41. Gleichen, Count. Handbook of the Sudan. (1898)
- 42. Gleichen, Count. Report on the Nile and Country between Dongola, Swakin, Kassala and Omdurman. (1898).
- 43. Gleichen, Count. Handbook of the Sudan With A Supplement. (1899).
- 44. Gleichen, Count. The Anglo-Egyptian Sulan: A Compendium (1905).
- 45. Gordon, Ch. G. Unpublished Letters of ... (Sudan Notes and Records. Vol. X. Khartoum) 1927.
- 46. Gordon, Ch. G. The Journal of ... at Khartoum. Introduction and Notes by Egmont Hake. (1885).
- 47. Gozzi, D. Note Alla Buona sugli avenementi di Egitto E. Sudan Dal 1882 al 1885 Con Atlante. (1890).
- 48. Graham, (General). Last Words With Gordon. (1887).
- 49. Hennebert, E. Les Anglais en Egypte. L'Angleterre Et le Mahdi, Arabi et le Canal de Suez (1885).
- 50. Hennebert, E. The English in Egypt. Arabi and the Suez Canal. (1884).
- 51. Hervé, J. L'Egypte (1883).
- 52. Heumann, Le Lapt. Le Soudan. Gordon et le Mahdi. (1885).
- 53. James, F.L. The Wild Tribes of the Sudan... (1884).
- 54. Junker, W. Travels in Africa during the Years 1878-1883... (1891).
- 55. Knight, E.F. Letters from the Sudan... (1897).
- 56. Kussel, Baron de An Englishman's Recollections of Egypt, 1863 to 1887... (1915).
- 57. Malet, E. Shifting Scenes or Memoirs of Many men in many lands. (1901).
- 58. Malet, E. Egypt 1879-1883. (1909).
- 59. Margoliouth, D.S. On Mahdis and Mahdiism (Proceedings of the British Academy, 1915-1916). 1916.
- 60. Ninet, J. Arabi Pacha, Egypte 1883-1884. (S.D.)
- 61. Neufeld, Ch. A prisoner of the Khaleefa... (1899).
- 62. Ohrwalder, J. Ten Years' Captivity in the Mahdiist Camp... (1892).
- 63. Peel, S. The Binding of the Nile and the New Sudan. (1904).
- 64. Pensa, H. L'Egypte et le Soudan Egyptien. (1895).
- 65. Pimblett, W.A. Story of the Sudan War from the Rise of the Revolt of july 1881 to the Fall of Khartoum and death of Gordon. January 1885. (1885).

- 65. Plauchut, E. L'Egypte Et l'Occupation Anglaise. (1889).
- 66. Power, F. Letters From Khartoum. Written During the Siege... (1885).
- 67. Rae, W.F. Egypt To-day. The First to the Third Khedive. (1892).
- 68. Rivoyre, D. Aux pays du Soudan, Bogos, Menseh, Souakin. (1885).
- 69. Royle, Ch. The Egyptian Campaigns, 1882 to 1885 and the events which led to them. 2 vols. (1886).
- 70. Royle, Th. The Egyptian Campaigns, 1882-1885 ... continued to December, 1899. (1900).
- 71. Russell, H. The Ruin of the Sudan. A Resumé of Events (1883-91) (1892).
- 72. Sartorius, E. Three months in the Sudan... (1885).
- 73. Scotidis, N. L'Egypte Contemporaine et Arabi Pacha. (1888).
- 74. Shebeika, M. British Policy in the Sudan, 1882-1902. (1952).
- 75. Shukry, M.F. Gordon at Khartoum 1884-1885. (1951).
- 76. Slatin, R. Fire and Sword in the Sudan... (Trans. by Wingate) (1898).
- 77. Slatin, R. Feuer und Schwert im Sudan (1928).
- 78. Speedy (Mrs). Wanderings in the Sudan. 3 vols. (1884).
- 79. Theobald, A.B. The Mahdiya. (1951).
- 80. Wallace, M. Egypt and the Egyptian Question (1883).
- 81. Wilson, Sir Charles. W. From Korti to Khartoum. (1886).
- 82. Wingate, F.R. Chronological Index of Events in the Sudan for the years 1881-1889 inclusive. (1890).
- 83. Wingate, F.R. Mahdiism and the Egyptian Sudan... (1891).
- 84. Wingate, F.R. The Rise and Wane of the Mahdi Religion in the Sudan... (1892).
- 85. Wylde, A.B. '83 to '87 In the Soudan. 2 vols. (1888).
- 86. Vizetelly, E.A. Gordon and the Mahdi... (1885).

#### هـ أملاك مصر والسودان المفقودة:

- 1. Alport, C.J.M. Hope in Africa (1949).
- 2. Ashe, R.P. Chronicles of Uganda (1894).
- 3. Ashe, R.P. Two Kings of Uganda. (1889).
- 4. Austin, Major. With Macdonald in Uganda... (1903).
- 5. Banning, E. Le Partage Politique De l'Afrique... (1885-1888). (1888).

- 6. Baratier, A.E.A. Au Congo, souvenirs de la Mission Marchand... (1921).
- 7. Baratieri, O. Memoire d'Afrique (1892-1896) (1899).
- 8. Barker, J. S.S. Eritrea. A history of the Italian possessions in the Red Sea... (1885).
- 9. Barré, P. Fachoda et le Bahr-el-Ghazal... (1898).
- 10. Billot, A. La France et l'Italie (1881-1899). 2 vols. (1905).
- 11. Boulger, D.C. The Congo State or the growth of Civilization in Central Africa. (1898).
- 12. Boulger, D.C. The Reign of Leopold II King of the Belgians and Founder of the Congo State. (1925).
- 13. Bourne, H.R.F. The other side of the Emin Pacha Relief expedition. (1891).
- 14. Bujac, E. Les Egyptiens dans l'Afrique Equatoriale. (1878).
- 15. Bujac, E. Précis de quelques campagnes contemporaines, III. Egypte Et Soudan. (S.D.)
- 16. Bujac, E. L'Etat Indepéndant du Congo... (1905).
- 17. Caix de Saint-Aymour, R. de. Fachoda, la France et l'Angleterre. (1899).
- 18. Casati, G. Ten Years in Equatoria and the return with Emin Pacha... 2 vols. (1891).
- 19. Castellani, C. Vers le Nil français avec la mission Marchand... (1898).
- 20. Castellani, C. Marchand l'Africain... (1902).
- 21. Colosimo, G. Relazione delle colonie italiane. Confini della colonia Eritrea... (1918).
- 22. Colville, H.E. The land of the Nile Springs... (1895).
- 23. Darcy, J. La Conquête De l'Afrique... (1900).
- 24. Darcy, J. France et Angleterre. Cent Annees De Rivalités Coloniales. (1904).
- · 25. De Caix, R. Fashoda(1899).
  - 26. Dubreucq, R. Les opérations militaires en Afrique. (1898).
  - 27. Emily, J. Mission Marchand 1896-1899. (1913).
  - 28. Fallot, E. L'Avenir colonial de la France. (1901).
  - 29. Fraisse, G. Situation internationale des pays tributaires du bassin du Congo... (1904).
  - 30. Giffen, M.B. Fashoda. The Incident and its Diplomatic Setting. (1930).
  - 31. Hanotaux, G. Fachoda. (1900).
  - 32. Hanotaux, G. La négociation africaine... l'incident de Fachoda. (1909).

- 33. Hanotaux, G. Le partage de l'Afrique : Fachoda (1909).
- 34. Hertslet, E. The Map of Africa By Treaty. 3 vols. (1896).
- 35. Jonston, H.H. The Uganda Protectorate... 2 vols. (1902).
- 36. Jonston, H.H. Britain Across the Seas. Africa. (1910).
- 37. La Jonquière, C. de. Les Italiens en Erythrée... (1897).
- 38. Langer, W.H. The Diplomacy of Imperialism 1890-1902. (1951).
- 39. Lebon, A. La politique de la France en Afrique, 1896-8 : la Mission Marchand... (1901).
- 40. Leclère, C. La formation d'un empire colonial belge. 3 vols (1931).
- 41. Le Jeune, L. Choquet, A. Histoire Militaire du Congo... (1906).
- 42. Liebrechts, C. Léopold II, fondateur d'empire. (1932).
- 43. Longrigg, S.H. A Short History of Eritrea. (1945).
- 44. Lugard, F.D. The Rise of Our East African Empire. 2 vols. (1893).
- 45. Manning, O. The Remarkable Expedition: The Story of Stanley's Rescue of Emin Pacha. (1947).
- 46. McDermott., P.L. British East Africa... (1895).
- 47. Michel, C. Mission de Bonchamps. Vers Fachoda, à la rencontre de la mission Marchand... (1901).
  - 48. Michaux, O. Au Congo. Carnets de campagne de 1889 à 1897... (1907).
  - 49. Monteil, P.L. Souvenirs vécus Quelques Feuillets de l'Histoire Coloniale... (1924).
  - 50. Mounteney-Jephson, A.J. Emin Pacha and the Rebellion at the Equator... (1896).
  - 51. Padmore, G. Africa. Britain's Third Empire (1948).
- 52. Parke, Th. H. My Personal Experiences in Equatorial Africa as Medical Officer in the Emin Pasha Relief Expedition. (1890).
- 53. Paulitschke, P. Le Harrar sous l'Administration Egyptienne 1875-1885. (Bull. Soc. Khéd. de Géog. de Caire. Sér. No. 11. Mars) (1887).
- 54. Père Schynse. (Puplié par Charles Hespers) A travers l'Afrique avec Stanley et Emin Pacha... (1890).
- 55. Peters, Dr. Karl. New Light on Dark Africa. Being the Narrative of the German Emin Pacha Expedition... (1891).
- 56. Pimblett, w. Emin Pacha. His Life and Work. With an account of Stanley's Relief March. (1890).
- 57. Portal, Sir Gerald; An Account of the English Mission to King Johannis of Abyssinia in 1887 (Privately Printed) S.D.
- 58. Portal, Sir Gerald. The British Mission to Uganda in 1893. Editedwith a Memoir By Rennell Rodd. (1895).

- 59. Reed, J.H. Fashoda and the Bahr-el-Ghazal (1899).
- Rodd, Sir J. Rennell. Social and Diplomatic Memories. 3 vols (1922).
- 61. Schweinfurth, G. Au Cœur de l'Afrique... (1868-187) 2 vols (1875).
- 62. Schweinfurth, G. In the Heart of Africa. 2 vols. (1890).
- 63. Schweinfurth, Ratzel, Felkin, & Hartlaub Emin Pacha in Central Africa... (1888).
- 64. Schweitzer, G. Emin Pacha. His Life and Work... (1898).
- 65. Scott-Keltie, J. The Story of Emin's Rescue... (1890).
- 66. Scott-Keltie, J. The Partition of Africa... (1893).
- 67. Slade, J.R. Eritrea and Abyssinia. A Short history of the relations between Italy and Abyssinia... 1868-1896. (1896).
- 68. Stigand, C.H. Equatoria. The Lado Enclave. (1923).
- 69. Teisseire, R. Marchand et Fachoda. (1898).
- 70. Troup. J.R. With Stanley's rear column. (1890).
- 71. Velay, E. Les rivalités franco-anglais en Egypte 1870-1904 (1904).
- 72. Vita Hassan. Die Wahrheit Über Emin Pacha... (1893).
- 73. Wauters, A.J. Stanley's Emin Pacha Expedition... (1890).
- 74. Wauters, A.J. Histoire politique du Congo Belge. (1911).
- 75. White. A.S. Le développement de l'Afrique... (1894).
- 76. White A.S. The Expansion of Egypt under Anglo-Egyptian Condominium. (1899).
- 77. Wilson, C.T. and Felkin, R.W. Uganda and the Egyptian Soudan. 2 vols. (1882).
- 78. Woolf, L. Empire and Commerce in Africa. (1920).
- 79. Zuccinetti, V. Souvenirs de mon séjour chez Emin Pacha... (1890).



- 1. Arthur, Sir G. Lord Kitchener (1920).
- 2. Barnes, R.H. & Brown, C.E. Charles George Gordon (1885).
- 3. Barnett Smith, G. General Gordon... (S.D.).
- 4. Bauer, L. Léopold le Mal-Aimé. (1935).
- 5. Beatty, Ch. His Country was the World. A Story of Gordon of Khartoum. (1954).
- 6. Bertrand, A et Ferrier, B. Ferdinand de Lesseps... (1887).
- 7. Biovès, A. Un Grand Aventurier du XIX°. Siècle, Gordon Pacha. (1907).

- 8. Black, C.E.D. The Marquess of Dufferin and Ava. (1903).
- 9. Boulger, D.C. Life of Gordon (1896).
- 10. Butler, W.F. Charles George Gordon. (1898).
- 11. Chaltin, L.N. Léopold II. (S.D.).
- 12. Childers, E.S.C. The Life of the Rt. Hon. Hugh C.E. Childers. (1901).
- 13. Dutreb, M. Marchand (1922).
- 14. Edgar-Bonnet, G. Ferdinand de Lesseps... (1951).
- 15. Elton, (Lord). Gordon of Khartoum (1954-5).
- 16. Fitzmaurice, Ed. The Life of Granville (1815-1891) 2 vols. (1905).
- 17. Gardiner, A.G. The Life of Sir William Harcourt. 2 vols. (1923).
- 18. Gwynn, S.L. & Tuckwell, G.M. The Life of Sir Charles Dilke (1917).
- 19. Hanson, L. & E. Gordon: The Story of A Hero (1953).
- 20. Hiltbrunner, C. Ismail, vice-roi d'Egypte (1867).
- 21. Hodges, A. Lord Kitchener (1936).
- 22. Holynski, A. Nubar Pacha devant l'histoire. (1886).
- 23. Jackson, H.C. Black Ivory and White or the Story of El Zubeir Pacha... (1913).
- 24. Jackson, H.C. Osman Digna... (1926).
- 25. Levi, G. Osman Dekna Chez Lui... (1884).
- 26. Lichtervelde, L. de. Léopold II (1926).
- 27. Lichtervelde, L. de. Leopold of the Belgians (1929).
- 28. Lyall, A. The Life of the Marquis of Dufferin and Ava. 2 vols. (1905).
- 29. Mackay. Mackay of Uganda... (1890).
- 30. Morley, J. The Life of William Ewart Gladstone. 3 vols. (1895).
- 31. Mourice, Sir F.D. & Arthur, C.C. Lord Wolseley. (1924).
- 32. Murray, D. & White. S. Sir Samuel Baker. A Memoir. (1895).
- 33. Ravaisse, P. Ismail Pacha Khédive d'Egypte (1820-1885). (1896.)
- 34. Strachey, (Lytton) Eminent Victorians. (1918).
- 35. Wilkins, W.H. The Romance of Isabel, Lady Burton. (1898).
- 36. Wingate (Roland). Wingate of the Sudan. London 1955.
- 37. Zaghi, C. Vita Di Romolo Gessi. (1939).
- 38. Zetland; Marquess of. Lord Cromer (1923).

- ز ــ المراجع العربية :
- ۱ إبراهيم فوزى (باشا) كتاب السودان بين يدى غردون وكتشنر .
   جزءان . (۱۳۱۹ه)
- ٢ أحمد شفيق ( باشا ) مذكراتي في نصف قرن ٣ أجزاء ( ١٩٣٤ )
- ۳ المحمد صادق موسى تاريخ الدين المصرى العام المالى والسياسى . . .
   ۱۹٤٤) .
- ٤ أحمد عرابي كشف الستار عن سر الأسرار . . . الجزء الأول ( ١٩٣٢)
- ه السماعيل سرهنك ( باشا ) حقائق الأخبار عن دول البحار ٣ أجزاء
   ١٣١٢ ه)
- ٦ إلياس الأيوبي تاريخ مصر في عهد الحديو إسماعيل باشا . . . جزءان
   ١٩٢٣)
- ٧ أمين سامى (باشا) تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا ومحمد سعيد المجلد الأول من الجزء الثالث! ثم عصر إسماعيل باشا المجلدان الثانى والثالث من الحزء الثالث (١٩٣٦)
- ۸ بنولا (بك) كتاب مصر والجغرافيا . . . تعريب أحمد زكى (۱۸۹۲)
  - ٩ \_ توفيق أحمد البكري \_ مهدى الله ( ١٩٤٤)
  - ١٠ \_ جبرائيل حداد ( الطرابلسي ) تاريخ الحرب السودانية ( ١٨٨٨ )
- ١١ ـ جمال الدين الأفغاني ( السيد) والشيخ محمد عبده ـ العروة الوثتي (١٩٣٣)
  - ١٢ ــ سعد الدين الزبير ـ الزبير باشا رجل السودان ( ١٩٥٢)
- ۱۳ ـ جولیت آدم (تعریب علی فهمی کامل بك) ـ إنجلترا فی مصر . جزءان ( ۱۹۲۵)
  - ١٤ سليم خليل نقاش مصر للمصريين . ٩ أجزاء ( ١٨٨٤ )
- ١٥ ـ عبد الرحمن الرافعي ـ الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي ( ١٩٣٧)

- 17 عبد الرحمن الرافعي مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال . . . ( 1987 ) .
  - ١٧ \_ عبد الله حسين \_ السودان \_ ٣ أجزاء ( ١٩٣٥ )
- ١٨ عمر طوسون (الأمير) بطولة الأورطة السودانية المصرية فى حرب المكسك (١٩٣٣)
- ١٩ عمر طوسون (الأمير) الجيش المضرى فى الحرب الروسية المعروفة
   بحرب القرم ١٨٥٣ ١٨٥٥ . (١٩٣٦)
- ٢٠ عمر طوسون ( الأمير ) تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية من فتحها إلى ضياعها ( ١٩٣٧ ) م ٣ أجزاء ( ١٩٣٧ )
  - ٢١ ـ فيليب جلاد (بك) ـ قاموس الإدارة والقضاء ستة أجزاء.
- ۲۲ ــ محمد أحمد الجابرى ــ فى شأن الله أو تاريخ السودان كما يرويه أهله ( ۱۹٤۷ )
- ۲۳ محمد رشید رضا تاریخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ۳ أجزاء ۲۷ محمد صبری (الدکتور) مصر فی أفریقیة الشرقیة هرر ، زیلع و بربره . (۱۹۳۹)
- ۲۰ محمد صبری (الدكتور) الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر
   ۱۹٤۸)
- ٢٦ محمد فؤاد شكرى الإمبراطوربة الأفريقية صفحة من تاريخ مكافحة الرق والنخاسة في السودان (كتاب إسماعيل بمناسبة مرور خمسين سنة على وفاته). ( ١٩٤٥)
- ۲۷ محمد فؤاد شكرى صفحة من تاريخ السودان الحديث . رحلة محمد على إلى فاز وغلى ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ (ونشر جريدة الرحلة) فصلة من مجلة كلية الآداب العدد الثاني المجلد الثاني ديسمبر ١٩٤٦ .

- ۲۸ محمد فؤاد شكرى مصر والسيادة على السودان الوضع التاريخي للمسألة . (١٩٤٧)
- ۲۹ محمد فؤاد شكرى الحكم المصرى فى السودان ۱۸۲۰ ۱۸۸۰ . (۱۹٤۷).
  - ۳۰ \_ محمود الخفيف \_ أحمد عوابي الزعيم المفترى عليه (١٩٤٧)
  - ٣١ (محمود القباني) السودان المصرى والإنكليز . . . ( ١٨٩٦)
- ۳۲ محمود طلعت غرائب الزمان في فتح السودان الكتاب الأول ( ۱۳۱٤ ه ) .
- ٣٣ محمود فهمي المهندس . البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر الجزء الأول ( ١٣١٢ هـ)
  - ٣٤ ـ مكي شبيكة \_ السودان في قرن ١٨١٩ ـ ١٩١٩ (١٩٤٧)
- ۳۵ ــ میخائیل شاروبیم (بك) ــ الكافی فی تاریخ مصر القدیم والحدیث الجزء الرابع (۱۸۹۸)
- ۳۱ \_ نجیب مخلوف \_ نوبار باشا وما تم علی یدیه (بدون تاریخ) ۳۷ \_ نعوم شقیر (بك) \_ تاریخ السودان الحدیث وجغرافیته فی ثلاثة أجزاء (۱۹۰۳)

# موضوعات الكتاب

| صفحة       |        |      |          |         |         |             |               |            |          |                                        |
|------------|--------|------|----------|---------|---------|-------------|---------------|------------|----------|----------------------------------------|
|            |        |      |          |         |         |             |               |            |          | تصدير                                  |
| ٥          | •      | •    |          |         | •       | •           |               |            | . ق      | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧          |        | •    | . (1     | ٨٤٠     | \A      | <b>Y•</b> ) | ساسية         | حدة الس    | منشأ الو | - 1                                    |
|            |        |      | : (      | ۱۸٤۱    | - 1/    | (۲۰)        | لصرية         | المسألة ا. | تسوية ا  | _ Y                                    |
| ١٥         |        |      |          |         | •       |             | نسوية         | صول الت    | (1)      |                                        |
| ۲1         | •      |      |          |         | ۱۸٤۱    | - 14        | ية ٤٠،        | قد تسو     | (ب       |                                        |
| Y0         | الوادى | شطری | ِية في ا | ة المصر | السياسا | توجيه       | وية فى        | أثر التس   | (~)      |                                        |
|            |        |      |          |         | :       | 1874        | ۱ إلى '       | ن ۸٤۸      | משת מ    | _ r                                    |
| ۲۸         | •      | •    | •        | •       | •       | •           |               |            | J        | تهدّ                                   |
| 44         | •      |      |          |         |         | العثمانية   | ظیات ا        | زمة التنف  | (1)      |                                        |
| <b>۳</b> ۸ | •      |      |          |         | ثمانية  | ات الع      | -<br>ة التنظم | آثار أزمة  | (ب)      |                                        |
| ٤٢         | •      | •    |          | ā       | الباشوي | •سند        | -<br>تقوية    | محاولات    | (~)      |                                        |
| ٥٣         |        | •    |          | الى)    | ( القنص | جنبی        | نفوذ الأ      | نغلغل ال   | (د)      |                                        |
|            |        |      |          |         | : 1/    | لی ۱۶۳      | ١٨٤ إل        | ، من ۸     | السودان  | _                                      |
| ٦٣         |        | •    | •        |         | •       | •           | •             |            | ل        | يعهت                                   |
| 77         | •      | •    | •        |         | •       |             | صری           | لحكم الم   | (1)      |                                        |
| ۸۰         | •      | •    |          | •       |         | الوادى      | وحدة ا        | التمسك ب   | (ب)      |                                        |
| ۹٠         |        |      |          |         |         |             | _             | نغلغل الن  |          |                                        |

| صفحة  |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | o _ الحديوية : خديوية مصر والسودان ( ١٨٦٣ _ ١٨٧٩ ) :  |
| 97    |                                                       |
| 1.1   | (١) الفرمانات وحقوق السيادة فىوادىالنيل (١٨٦٣–١٨٦٧)   |
| 1.4   | (ب ) الأزمة المصرية العثمانية في عام ١٨٦٩             |
| 119   | ( ح ) الضباط الأمريكان في الجيش المصري .              |
| 177   | ( د ) الفرمان الشامل ( ۱۸۷۳ )                         |
| 148   | ( ه ) آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا ( ١٨٧٣ )     |
| ۱۳۸   | (و) استكمال وحدة وادى النيل السياسية ودعمها .         |
| 1 2 9 | (ی) معاهدة الرقیق مع بریطانیا ( ٤ أغسطس ١٨٧٧ )        |
|       |                                                       |
|       | ٦ _ ضعف مسند الحديوية :                               |
| 701   |                                                       |
| ١٥٨   | (١) الأزمة المالية .                                  |
| ۱۷۱   | (ت) المنافسة الدولية                                  |
| 177   | ( ح) تقریر فارمان ( ۸ یولیو ۱۸۷۹ ) .                  |
| 194   | (د) عزل الحديو إسماعيل (٢٦يونيه سنة ١٨٧٩)             |
|       | e din e si e                                          |
| 190   | ٧ ــــ آثار ضعف مسند الخديوية                         |
|       | ٨ _ الحركة العرابية ( فى مصر ):                       |
| 197   |                                                       |
| ۲.,   | (١) التعاون الفرنسي ـــ الإنجليزي                     |
| ۲٠٤   | (ت) الوصاية الدولية والحركة العرابية .                |
| 7.7   | (ح) سياسة فرنسا وأصول المذكرة المشتركة (٧ يناير ١٨٨٢) |
|       |                                                       |

```
177
صفحة
                (د) نص المذكرة المشتركة في ٧ينابر سنة١٨٨٨
717
                                  (ر) آثار المذكرة المشتركة
77.
             ( ط) سياسة فرسينيه ومنشو ر ١٢ فبراير ١٨٨٢ للدول
444
              (ع) نشوء الحالة الفعلية الموجبة للتدخل .
741
             (ل) سياسة فرسينه مرة أخرى: المظاهرة البحرية.
747
                               (ه) انفراد إنجلترة بالعمل .
40.
       (و) « التدخل المادي »: ضرب الإسكندرية وبداية الاحتلال
404
                                 ٩ ... الثورة المهدية (في السودان):
                                         (١) أسباب الثورة
777
                   (ب) التمهيد للثورة: السودان بعد عزل إسماعيل
110
                                   (ح) الثورة: قيام المهدية
44.
                           ١٠ _ الاحتلال البريطاني و إخلاء السودان :
         (١) بداية الاحتلال البريطاني والموقف في السودان.
191
            (ب) سياسة الاحتلال: الوجه الأول (عدم التدخل)
4.4
                                 (ح) بعثة الكولونيل ستبوارت
41.
                                    ( د ) حملة هيكس .
414
                               (ه) انتشار (وامتداد) الثورة
475
         (ى) سياسة الاحتلال: الوجه الثاني ( إخلاء السودان)
44.
                                  ١١ ــ مأمورية غردون في الخرطوم:
            (١) اختيار غردون لمأمورية الإخلاء . . . .
459
        (ت) تعلمات حكومة المستر غلادستون إلى غردون . .
400
```

| صفحة  |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 409   | ( ~ ) إضافة في القاهرة إلى تعليمات غردون .                |
| 471   | ( د ) غردون يخطئ تقدير الموقف فى السودان                  |
| ۲٦٨   | (ل) إجراءات غردون .                                       |
| 475   | (م) حصار الحرطوم                                          |
| 444   | ( ه ) فوات الفرصة                                         |
| ۳۸۰   | ( و) حملة الإنقاذ                                         |
| ۳۸٦   | (ی) سقوط الحرطوم                                          |
|       | ١٢ – عهد سيطرة المهدية في السودان :                       |
| 494   | (١) انسحاب حملة الإنقاذ (أو الحملة النيلية)               |
| ٤٠٢   | (ب) إخلاء بقية السودان                                    |
| ٤١٤   | (ح) حكومة عبد الله التعايشي .                             |
| ٤٤٦   | ( د ) اقتسام أملاك مصر في السودان .                       |
|       | (١) الأملاك المصرية في الصومال:                           |
| ٤٤٧   | ١ – الصومال الإنجليزي                                     |
| ٤٤٨   | ۲ ــ الصومال الفرنسي                                      |
| 2 2 4 | ٣ ــ الصومال الإيطالي                                     |
|       | (ت) الأملاك المصرية في بحر الغزال وخط الاستواء :          |
| 204   | ١ _ محمية أوغندة                                          |
| 274   | ۲ _ حاجز لادو                                             |
|       | (ح) الأملاك المصرية في ساحل البحر الأحمر والسودان الشرقي: |
| ٤٦٨   | ۱ ــــ أرتريا وكسلا                                       |

١٣ ــ مصر واسترجاع السودان :

| 774                                                            |     |         |        |          |         |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|----------------------------------|--|
| صفحة                                                           |     |         |        |          |         |                                  |  |
|                                                                | عاع | ( استرج | ثالث ( | الوجه ال | نى :    | (١) سياسة الاحتلال البريطاني     |  |
| ٤٧٦                                                            |     | •       | •      |          | •       | السودان) .                       |  |
| ١٠٥                                                            |     |         |        |          |         | (ت تجريدة دنقلة .                |  |
| 011                                                            | •   |         |        | •        | لحبشة   | (ح) بعثة (رنيل رود) إلى ا-       |  |
| ۰۲۰                                                            | •   |         |        |          | •       | ( د ) حملة النيل : أم درمان      |  |
| ٥٢٣                                                            |     |         | •      |          |         | ( ه ) حادث فاشودة                |  |
| ٥٤٣                                                            | •   | •       | •      | •        |         | (ى) احتلال بقية السودان          |  |
|                                                                |     |         |        |          | :       | 18 – اتفاق الحكم الثنائى ( ١٨٩٩) |  |
| 0 2 0                                                          | •   |         | .•     |          |         | (١) أصولُ الاتفاق .              |  |
| 000                                                            |     |         |        |          | الثنائى | (ب) مشروع كرومر للحكم ا          |  |
| ٥٧٤                                                            | •   | ( \ \   | بر ۹۹  | ( کا بنا | رمان    | (ح) خطاب كرومر فى أم در          |  |
| ٥٨١                                                            |     | •       |        |          | نائی    | ( د ) اتفاق أو وفاق الحكم الثن   |  |
| 091                                                            |     |         |        |          |         | (ى) تكييف الوفاق .               |  |
|                                                                |     |         |        |          |         |                                  |  |
|                                                                |     |         |        |          |         | الخرائط التوضيحية :              |  |
| (١) خريطة تبين انتشار المهدية في السودان المصري (١٨٨١–١٨٨٩)    |     |         |        |          |         |                                  |  |
| (٢) خريطة توضح اقتسام أملاك مصر والسودان فى أفريقية            |     |         |        |          |         |                                  |  |
| الوسطى والشرقية ــ اتفاقات رسم الحدود لغاية سنة ١٨٩٩ .         |     |         |        |          |         |                                  |  |
| (٣) خريطة تبين الصومال البريطاني والصومال الإيطالي             |     |         |        |          |         |                                  |  |
| (٤) السودان المصرى ــ الإنجليزي (بعدالاتفاق الثنائي لسنة ١٨٩٩) |     |         |        |          |         |                                  |  |

7.4

378

مصادر البحث . . .

كشاف . . . .

#### الكشاف

أباتة ( الدكتور ) ۸۸ أحمد شفيق باشاه ٢٤٦ ، ٣٤٦ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ 0 1 1 6 0 1 4 6 0 5 1 إبراهيم ( سلطان دارفور ) ١٥٤ أحد عرائي ٧٤ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، إبراهيم إلهامي باشا ٤٠ ، ٤١ ، ٢٤ . إبراهيم بن محمد على ٢٤ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣١ YTV : YTE : YTT : YY7 : YYT 107 - 007 : YOY : YOO - YO! 94 6 00 إبراهيم عبد الدافع ٦٩ أحمد على ( القاضي ) ٤٣٣ إبراهيم فوزى ٣٦١ أحمد مختار باشا ( الغازي ) ٣٩ ، ٤٨١ ، أبو بكر شحيم ١٢٤ أبو حمزة ٢٠٤ ، ٤٠٤ ، ٣٠٤ ، ٢٣٤ ، £ A £ 6 £ A Y £ A A أحمد ود عل ٤٧٢ أرتمانوف ۱۹ه ، ۲۸ ه أبو روف ۲۹ ٤ أرثر سيلفا هوايت ٢٦٧ أبوقرجة ( محمد عثمان ) ٤٧٢ أبونا متاؤس القبطي ١٥ إدريس أبتر ١٥٢ ارل ( جنرال ) ۳۹۳ أرندروب ١٤٢ أدولف هازنكليفر ١١٢ أر بموندي ٤٧٢ ، ٣٧٤ إدوين دي ليون ٠٤٠ ، ٢٤ ، ٥٥ ، ٧٥ ، استفان ىك ٧٦ AY 6 09 إسماعيل الأزهري ٢٩٢ أديب إسحق ٢٠٦ إسماعيل (الخديو) ١١، ٢٤، ٩٨، إجرتون ٣٨٢ إحمونت هيك ٣٨٩ ، ٣٩٠ · 11 · - 1 · \ - 1 · \ - 1 · \ أحمد أسعد ٢٥٧ 177 - 170 ( 177 ( 119 - 117 أحد الأزهري ٢٩٢ ، ٣٠٠ 124 4 120 4 122 4 121 4 172 أحد العقاد ه ٩ - 107 ( 100 ( 100 ( 129 أحمد المكاشني ٣٠٠ ، ٣٢٢ · 178 · 178 · 170 · 109 أحمد النور ١٥٢ -1476148 - 1416174 - 170 144-144 6 148 6 144 6 14. أحد باشا جركس ١٢ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٧ أحد خدى ٢٧١ ، ٢١٣ T . . . 191 - 197 . 198 - 191 أحمد عفت الشركسي ٨٠٨ . 779 . 77X . Y.V . Y.W -أحد رفعت ۲۸ 070 4 2 4 4 4 7 1 4 7 4 7 4 0 7 0

```
إسماعيل الولى الكردوفاني ۲۹۲ ، ۳۰۰
               177 . 204 - 207
                          أنحيلو ه ٩
                                                 إسماعيل أدوب باشا ١٣٩ ، ٣٠٥
                         أنسطاسي ٤٥
                                                     إسماعيل حق باشا الكردي ٧٧
          أنطونللي ٢٨٤ ، ٧٠٤ ، ٢٧٤
                                         إسماعيل راغب باشا ٢٥٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣
                         أنطونيولي ه ٩
                                             اسماعيل كامل بن محمد على ٩٠٨ ، ٢٤
             أوجيبي ( الأمراطورة ) ١١٣
                                         إفلن بارنج ( انظر أيضاً كرومر ) ١٦٠ ،
 أوكلاند كولفن ٢١١ – ٢١٥ ، ٢١٧ ،
                                         774 - 771 · 771 · 197 · 177
        £A . . TV . . TTT . TTT
                                         TOX ( TO7 - TO . ( TE7 - TET
أوهر والدر ٥٣٦٠ ، ٣٦٧ ، ٤٠٤ ، ٣٣٤ ،
                                         *** . *** . *** . *** . ***
                                         491
                                         £17 6 £ 1 1 79 7 6 79 7 6 79 1
                    أوين ٢٦٠ ، ٢٦٥
                                         007 4 292 - 297 4 29 - 240
                                                                ألىرتونى ٧٣
                         باراتییه ۲۸ه
                                                                  التون ٣٩١
          باراتىرى ٧٧٤ ، ٣٧٤ ، ٩٥٤
                                                                   إلج ١١٥
                   بارافللي ١٦٠ ١٩٣٤
                                                            الحردلو أبوسن ١٨
  بارتلمي سانت هيلبر ۲۰۶ ، ۲۰۸ ، ۲۹۷
                                         الزاكي طمل ٤١٨ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٧
                          بارثلمي ٤٩
                                                                    EVY
                          باستریه وه
                                         الزيس رحمت ١٣٩ ، ١٥١ ، ١٥٣ ، ٢٩١
                بالزلوسكي ۲۹۳ ، ۲۹۵
                                               117 > 777 - 777 · 777
             باولینو بك ۷۰ ، ۲۱ ، ۸۸
                                                                 إمتيسا ٤٥٤
                          بتراكي ٣٦
                                                                 المك عقيد ٨
                          براج ۱۲٤
                                                                 المك عمر ٨
                           برافای ۷ ه
                                                            النور الكنزى ٣٩
               براکنری ۳۹۳ ، ۳۹۴
                                                      النور عنقرة ١٥٢ ، ١٥٤
                       روان رولیه ۹۳
                                                   ألوله ( الرأس ) ٤٣٤ ، ٧٠٤
                   دراوت ۱۷۲ ، ۱۵۲
                                           إلياس باشا أم برير الحملي ١٥٢ ، ٤٨٥
                     يروس ٠٤٠ ٢٤
                                       أليسون ( أرشيبالد ) ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣١٠ ،
                       بریدیف ۲۳۳
                         بريدو ١١٣
                                                                   أميل ٤ ٩
                      بساطي مدنى ١٥٢
                                                     إميل أوليفييه ١١٥ ، ١١٧
 بسارك ١٨٥ - ١٧٧ - ١٧٥ ، ١٨٤ ،
                                                  إميلياني ١٥٢ ، ١٥٤ ، ٢٨٧
 789 - 787 . 771 . 77. . 197
                                        أمين ( دكتور شنيتزر ) ۱۵۲ ، ۲۸۷ ،
                     771 4 707
                                         177 . 277 . 3 · 3 - V · $ · P74
```

```
ثيوبولد ٣٣٢
                                      بطرس باشا غالی ۴۱، ، ۲۰۰، ۲۰۰،
       ثيودور كاسا (الثاني) ٨٤ ، ١١٢
                                                     0 1 4 0 1 4 0 1 1.
                                                        بطلر (جورج ) ۱۲۶
                                                              ىلاق ىك ١٢٤
                      حاكسون ٥٣٧
                                                                 ملان ۱۱۳
                          حارا ۷ ه
                                               بلمرستون ۱۲ ، ۱۵ ، ۳۶ ، ۳۵
                 جرامون ۱۱۹ ، ۱۱۹
                                                         بلنت ۲۲۹ ، ۲۲۹
جرانفیل ۲۰۶ ، ۲۰۸ – ۲۱۱ ، ۲۱۵،
                                                                  بلودن ۸۳
772 4 777 4 717 4 717 4 717
                                              بلور ( هنری ) ۶۹ ، ۲۸ ، ۱٤۷
779 : 77V : 777 : 779 : 77V
                                                              بن بطلر ۲۲۶
YEA . YE7 - YET . YE1 . YE.
                                                                  بندیتی ۸۳
T.T . 77. . 707 - 701 . 719
                                                            بنيتو جوارز ٥٠
TTT : TIX - TI7 : TI : T . T
                                                               بو بولا ئی ۸۸
- 177 · 177 · 737 - 137. ·
                                          بوشامب سیمور ۲۵۹ ، ۲۲۳ – ۲۹۰
TV0 ( TV - T07 ( T08 - T0 .
                                      بورتال ( جىرالد ) ٨٥٤ ، ٩٥٤ ، ٢٦٠ ،
7 7 3 1 1 3 3 7 1 3 3 7 7 8 7 7 7 7 8
                                                   279 ( 277 ( 27)
                       جرانت ۱۲٤
          جراهام ۳۲۷ ، ۳۲۸ ، ۳۹۲
                                                         بوردی ۱۲۹ ، ۱۲۹
                                                           بورفىرو دياز ٠٠
                  جرای ۳۰ ، ۳۰
                                                              بور بجار ۱۲۰
                   حرتشا کوف ۱۷۵
                                                            بول کامبون ۴ ، ٥
                   جرجس بولص ٩٣
                    جرکس رستم ۷۷
                                                               بولونىزى ە ٩
                                                                 بونسيه ٤ ٩
                 جركس على باشا ٨١
                                                 بونِشامب ۱۲ه ، ۱۹ه ، ۲۰ه
                        جرمان ۳۶ه
                                                 بونفالو ۱۱ه ، ۱۲ه ، ۱۵
       جزائرلي سليم باشا ( الحر بوطلي ) ٧٧
                                                               بىردسلى ١٣٩
               جليخن (كونت) ١٣٥
               حمال الدين الأفغاني ١٩٧
                     حمالي باشا ١٣٨
                                                          تریل ۲۶۷ ، ۴۶۰
          جوبير ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٨٧
                                                تشرمسيد ۲۲۸ ، ۲۰۸ ، ۱۳۴
                                                       تُریکو ۱۲۲ ، ۱۹۳
                        جو دو ۱۸۳
           جوشن ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۸۷
                                                                 تر عو ۹۳
           جورج (ملك اليوذان) ١٠٨
                                                                  تيبو ٩٣
                                            تیسو ۲۶۰ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۵۰
                    جورج مللی 🕻 ۷
                     جول فری ۲۰۹
               جون بٹریک ۹۳، ۹۶،
                                                       ثورنتون ۱۲۳ ، ۱۲۶
```

0 - 2 4 2 2 4 4 17 4 2 1 1 جون مورلي ۲٤٥ ، ۲۳۰ دلکاسی ۲۹، ۹۹، ۹۹، ۹۸، ۹۸، دلکاسی جونکر (ولهلم) ه ٠ ٤ PY0 , 770 , 770 , A70 , 130 TAV ( 108 ( 107 ( 181 ) VAY دوجاريك ٢٥ ٤ ، ٣٣٤ جيکلر ١٥٢، ٣٣٤ ديبونو ۹۶، ه۹ جيمس بروس ١٢ دىك دەك دي بلنيس ١٩٧ ، ١٦٠ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ، حامد أغا ٢٠٤ 19 . ( 184 . 170 حامد على ٤٧٢ دي يوفال ۹ ه حسن صادق ۸ • ٤ دې دوديني ه ۹ ۶ حسن عثمان ۸۰۸ دى لابورت ۲ ؛ حسن واصف ١٢٦ دی مارتئس ۲۰ حسين الزهرة ٣٣٤ حسن خليفة ٦٩ ، ٢٩٢ ، ٣١١ ، ٣٦٣ ، ذو الفقار باشا ١٥ 777-77£ حسين عبد الرحيم ٢٩٢ ، ٣٧٠ رابح الزبير ٢٤٤ ، ٢٥٤ حليم باشا ٢٣٩ راتب باشا ۱٤۲ حمدان أبوعنجة ٢٨٤ ، ٣٥٥ – ٣٣٤ ، راسام ۱۰۱۳ راشد بك ۲۹۲ حمزة بن محمد إمام ١٥٢ ردفرز بولر ۳۹۳ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، ۳۹۹ حياتو بن سعيد ٢٤٥ ، ٢٤٥ رسيل (لورد) ١٤٧ رشد ماشا ۲۶ خلیا شای ه ۹ رضوان باشا البحري ٤١١ ، ٢١٤ خورشيد أغا ه ٩ رفاعه رافع الطهطاوي ٧٥ رنیل رود ۱۵؛ ۱۱ه – ۱۸ه ، ۱۵ه ، دابورميدا ٧٣٤ داری ۱۹۷ رهط ۱۲۶ دارسي ه ۲ ع رو برت استفنسون ۳۵ ، ۳۷ ، ۶۷ ، ۵۵ دجاج تساما ۱۹ه ، ۲۸ه روتشیلد ۱۸۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۹ درویش باشا ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۹۲ روزیری ۸۵۸ ، ۵۳۰ ، ۳۹ه دز رائیلی ( لورد بیکونزفیلد ) ۱۹۹ ، ۱۹۹ روستان ۲۲۳ ، ۲۲۵ روشتي ٤٥، ٧٥ دفرین ۲۵۷ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۳ ،

رومین ۱۹۲

717 · 717 · 77 · 714 · 717

سلطان باشا ۲۳۸ ، ۲۰۲

سلیم بمباشی (قبودان) ۷۶ ریاض باشا ۱۹۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۶ سليان الزبير ١٥١ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ٢٧٦ 297 4 200 4 727 171 C TVT C 74 . رىجوليە ١٥٢ ريفرز ويلسون ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، سلمان سامی داوود ۲۶۵ سلمان نیازی باشا ۳۰۲ ، ۳۲۱ 19. 4 187 4 177 سنکویتش ۲۱۹ ، ۲۲۷ ، ۲۳۳ – ۲۳۰ 700 ( 707 - 701 ( 711 ( 7TY زقلاند ۱۷۵ 770 6 77 · زيزينيا ٤٥، ٧٥، ١٦ سو رما ۱۸۶ سولسېري ۱۷۵ ، ۳۹۹ ، ۴۰۰ ، ۵۶۶ ، ساباتیه ۲۲ ، ۵۰ ، ۸۱ ، ۹۱ سابيتو ۲۸۸ ساغة ٤٠٤ ، ٤٣٠ ، ٨٨ PT0 : 0TA : 0TT : 0T : 0TA سېلي ۱۲۰ ، ۱۲۴ 0 £ A 6 0 £ V 6 0 £ 0 6 0 £ T 6 0 £ T ستانلي ٥٠٥ - ٤٠٧ ، ٢٥٤ ، ٤٥٤ -OVY ( 007 ( 000 ( 007 - 00. 277 6 207 0 1 1 6 9 4 6 9 7 7 ستانتون ۱۱۶ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، سوندرس ۱ ه 124 . 127 . 170 . 177 . 177 سيد برغش ١٤٢ ، ٥٣ ١ ستراتفورد کاننج ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۳ ستيفن كيف ١٥٩ ستيوارت ( الكولونيل ) ١٥٠ ، ٣١٠ – شارل رو ( جول ) ۲۵۰ شارلس بیك ۱۲ TTE . TTT . TIA . TIV . TIO شارلس مری ۳۲ ، ۳۲ – ۳۹ ، ۷۹ 777 . 770 . 771 . 700 . 771 شالتان ۲۹۷ 1744 . 74 . 444 . 440 . 444 شالميل لاكور ٢٠٩ ستون ( شارل بومروی ) ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۲۶ شاييه لونج ۱۲۰ ، ۱۲۳ ، ۱۲۱ ، ۱٤۱ T . . . 17V شراینر ۱ه، ۷۷، ۲۱، سدنی لو ۲۳ ، ۵۶۵ شرمان ۱۲۰ ، ۱۲۳ سرور أفندي ١٥٢ شنوده ۹۳ سعید باشا ۸۲ شيفر ٨٤٨ سكاكني ٧٥ سلاطين ۲۰۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۳ ، ۳۱۳ ، صالح الكباشي ٢٨ \* 17 ' 677 ' A77 ' 157 ' 778 صالح فضل الله الكباشي ٢٨٤ ، ٢٩ ، 119 6 2 . 7 6 47 4

2 A 0

£44 ( \$10 ( \$15 ( \$ . X ( \$ . X صباحي ١٥١ ، ١٥٤ ، ٣٧٦ صمویل بیکر ۲۱۲ ، ۱۲۸ ، ۱۶۰ ، ۱٤۷ و ۱۷۸ 133 > 733 > +03 2 703 2 703 6 EAE 6 EVY 6 EVY 6 ETV 1 A 2 6 7 9 2 110 - 170 - 170 - 170 - 170 · 0 2 2 . · 0 7 2 · 0 7 A · 0 7 7 -طلبه عصمت ۲۹۶ طيب بك ١٥٢ 097 عبد الله النحوى ٤٤١ عباس الأول ۱۸ ، ۲۶ ، ۲۸ – ۳۹ ، ۶۰ عبد الله بن حامد ٣٢٦ 77 . 08 . 07 . 08 . 27 . 20 -عبد الله بن فيصل بن مسعود ٥٢٤ 1.7 . 4. . 47 - 44 . 74 -عبد الله بن عبد الشكور ١٤، ١٤، ١٥ عباس حلمي الثاني ٩٩٦ ، ٥٠١ ، ٥٠٩ -عبد الله فوزي ١٢٦ 1.0 3 4 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 عبد الله ود سعد ۱۹۱ ٠٨٠ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥٠ عبد اللطيف باشا البحرى (جركس لطيف 094 6 044-باشا) ۲۷ ، ۲۷ ، ۷۷ عبد الحميد الثاني ( السلطان ) ٢٠١ ، ٢٠١ ، عبد الحيد ( السلطان ) ٤٦ ، ٤٩ £ 1 6 6 7 0 6 7 0 1 عَمَانَ آدم ٢٠٣ ، ٢٥٤ ، ٢٧٤ ، ٢٢٩ ، عبد الحميد (تاجر) ه ٩ عبان الدكيم ٢٨ عبد الرحمن ( أمبر الأفغان ) ٣٩٧ عبد الرحمن النجومي ٣٧٩ ، ٢٦٩ ، ٣٠٠ ، عُمَانَ دقية ٢٢٦ ، ٧٢٧ ، ٢٣٦ ، ٣٢٣ ، **£ A A** 4 £AA 4 £AV 4 £V7 4 ££0 -عبد الرزاق نظمي ١٢٦ 0 7 7 عبد الشكور ( الأمبر ) ١٤٠ ، ٤١٣ ، عثمان رفق ۲۳۳ عثمان شيخ الدين ٢٦، ٢٢، عبد العال حلمي ٢٣٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ عدلان محمد ۲۹ عبد العزيز ( السلطان ) ٤٩ ، ٢٠٠٠ عربی دفع الله ۴۰۸ ، ۲۲۷ عبد القادر حلمي ٢٩٦ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ – علاء الدين باشا ٣٠٢ ، ٣١٢ ، ٣٢١ ، 770 · 708 · 717 · 711 · 7 · 8 474 على أبو عمورى ٥٩ 491 على الروبي ١٩٩ عبد القادر ( قاضي الكلاكله ) ۲۹۲ ، ۳۷۰ على دينار ٤٤٥ 274 عبد القادرود الزين ٦٩ على سرى الأرنؤودي باشا ٨١

عبد الله التعايشي ( الخليفة ) ۲۷۹ ، ۲۹۱ ،

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

على فهني ١٩٩ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧

على ودحلو ٢٦٤ ، ٤٢٧ ، ٤٣٣ ، ٢٢٥

على ود سعد ٣٦٧ عمر إبراهيم ( السنجق ) ٣٨٩ ، ٣٨٩ عمر المكاشنى ٣٢٢ عمر باشا لطنى ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦ عمر صالح ٧٠٤ عوض الكريم أبوسن ٢٩٢ ، ٣٦٩ ، ٤١٨

غردون ۱۲۷ ، ۱٤۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

غطاس ه ۹

۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۵ ، ۲۱۰ – ۲۰۱ خمید ۲۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ – ۲۶۷ – ۲۶۷ – ۲۲۰ ۲۹۰

فاسییر ۹۶ فارمان ۱۲۹، ۱۷۳، ۱۷۶، ۱۷۸، ۱۹۷، ۱۹۰، ۱۹۲ ، ۱۹۶ فافر ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۹۸ فالنتین بیکر ۲۹۸، ۳۲۷، ۳۳۳

۳۹۳ فان کرکھوفن ۲۶ فاندلور ۲۰۰۰ فرانز بندر ۲۰

فرانك باور ۲۲۱ ، ۳۲۸ ، ۳۸۱ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ فرانك باور ۲۰۱۱ ما ۱۵۲ فردريك روسيه ۲۰۱۲ ، ۷۰۰ فردنند دلسبس ۴۰ ، ۲۱۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ فردنند دلسبس ۴۰ ، ۲۱۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ فرج باشا الزينی ۲۹۲

فرسینیه ۲۲۷ – ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۴۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰

فؤاد باشا ۲۶۶ فودیه ۹۳ فورج ۲۲۰

> فیتاحسان ۴۰۶ فیفیان ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۸۳

> > كارتريت ٢٦٣

کارل بیترز ۱۵۶، ۲۵۶ کارل نوفل ۲۹ کافور ۷۶ کامبل ۱۵، ۱۲۲، ۱۲۷ کامرون ۱۱۳ کاننجهام ۲۰۶

کشنر ۲۸۳ ، ۹۶۸ ، ۹۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۶ ، ۲۶۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ،

لاسال ( سیر فرانك ) ۱۹۳

لافاليت ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱

لافارج ٤ ٩

كرم الله الشيخ محمد الكركاوي ٣٢٦ ، ٣٢٨ لاورین ۱۳ ، ۷۲ . 278 . 2 . 2 . 479 . ليتون بك ٢٨٧ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٤٠٤ ، كرومر (انظر أيضاً إفلن بارنج) ٢٠٨، 207 770 4 787 4 787 4 777 لحارد ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۹۰ لورنج ۱۲۷ ، ۱۲۴ ، ۱۲۷ 1.44 . 1.53 . 033 . 1.3 ليرون ديرول ٢٦٣ 0.9 (0.2 (0.7 (0.1 ( 299 ليندوك مونكر سف ٣٢٧ -010 6011 6070 60796011 ليو بولد الثاني ه ٣٧ ، ٤٤٦ ، ٥٥٤ ، ٥٥٤ V30 - P00 > 770 - 0V0 > AV0 197 6 197 6 177 - 177 6 107 7.16 041 609.6017 6017 -097 6 0 . 7 6 0 . 2 - 0 . . 6 294 کرسی ۷۰٪ ، ۹۵٪ کریمر ۱۹۰ ليوتار ٢٦٩ ، ٩٨٨ – ٥٠٠ ، ١٢٥ ، کستلانی ۷ ہ 071 4 074 - 070 4 07. كفائلي ٧٠٤ ليونتيف ١٢ه ، ١٤ه کلارندون ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ليونس ١١٥ ، ١١٦ ، ٢٠٨ - ٢١٠ ، 172 71 . 477 . 777 . 779 . 710 778 6 777 6 707 6 787 6 787 کلوشیت ۱۱ه ، ۱۹ه ، ۱۹ه ، ۲۰ه کلیرفورد ۴۰۰ 113 کىرلى ۳۹ه کنوبلخر ۸۸ ، ۸۹ ماديوه ٣٢٨ ، ٣٢٨ كوشك على ٥٥ مارشان ۲۱۱ ، ۲۲۷ ، ۵۰۰ ، ۲۱۰ ، کوشیری ه ۱۰ ، ۳۷ ، ۹۸ ، ۹۸ 310 , 400 , 120 , 220 , 270 · 0 2 · - 0 77 · 0 7 · 0 7 \ -کورسیل ۲٤۹ ، ۳۸ه ، ۳۹ه کوزی ۳۷۹ 098 کوکسن ۲۹۰ مارييت بك ٩٤ كولِستن ١٢٦ ماكدوذالد ٢٠٤ ، ٢٦٤ كولفيل ٢٦، ٤٩٨، ٤٦١ و٢٦٥ ما کولی ۳۹ ، ۶ ه کولون ۱۹۳ ماکونن ۷۱٪ ، ۱۶ه ، ۱۳ه – ۱۸ه کونراد ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ما كيلريث ه ١٥ ، ٥٧٠ ، ٩٠٥ كوهون ٢٤ ، ٢٦ - ٢٩ ، ٥٧ ، ٦٠ ما كيلوب باشا ١٤١ ، ١٤٢ كىرك ١٤٢ ، ٥٠٥ مالت ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۶ – ۲۱۷ ، 777 . 777 . 777 . 770 - 771

701 · 722 · 779 · 777 - 770

777 - 77. · 717 - 717 · 711 772 · 770 ماذرو ۲۸۷ 771 · 777 · 717 · 111 · 119 مازون ۱۲۲ ، ۹۰۹ . £ V A . £ Y O . £ . 9 . £ . 7 . 770 مانسيني ١٣٤ متشل ۱۲۶ محمد توفيق المصرى ٣٢٦ ، ٣٢٧ محبوب البصيل ٥٥ . محمد حمزة ٢٩٤ محمد أبو السعود العقاد ٢٩٤، ٢٩٥ محمد خالد زقل ۲۰۵ ، ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، عمد أحد المهدى ٣ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥٣ £77 6 £79 6 £7A 6 £7V مخمد خير ه ۹ ، ۹ ۹ - 74 . 47 . 477 . 477 . 147 محمد رؤوف ۱۲۲ ، ۱۶۰ ، ۱۵۲ ، ۲۸۳ VA7 - Y97 : YAA : YAY P+7 7.17 > 717 > 017 > 17.7 محمد سعيد ( الوالي ) ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ · ٣٣٩ · ٣٣٤ · ٣٢٨ · ٣٢٤ ٣٢٢ · 9 · - A · 6 71 - 27 · 2 · 6 72 · \*\*\* \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* < 1.7 < 1.1 < 9A < 97 < 97 731 2 A01 2 1A7 217 - 212 6 2 . . . 499 6 797 محمد سعید ( مدیر کردفان ) ۲۹۹ ، ۳۰۰ 113 > +73 > 773 > 373 > 773 محمد شريف (الخليفة) ٢١٦ ، ٢٢٦ ، 0 2 2 4 0 7 7 4 2 7 7 6 2 7 7 £97 محمد الحسين ٨٤ محمد شریف باشا ۵۸ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، محمد الحبر ٥٠٠ ، ٢٨٤ 117 . 114 . 1.0 . 14x . 14. محمد الزين ٢٠٥ 771 - 777 : 770 : 777 - 777 محمد الفضل ١٥٤ T19 . 702 . 707 . 701 . 777 محمد المهدى السنوسي ٢٠٤ ، ٤٠٤ ، ٤١٦ TET . TT9 - TTV . TT0 . TT. 007 6 727 -373 - 773 3 443 محمد إمام الخبيري ١٥٢ محمد صادق ۱۲۶ محمد بن على السنوسي ٤٠٣ محمد عبد الحليم باشا ٨١ ، ٨٢ ، ١٩٣ محمد بك المك ٢٩٢ محمد عبد الكريم ٤٠٨ محمد تهامي جلال الدين ١٠٢ محمد عبده ۱۹۸ ، ۲۰۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ محمد توفيق ( الخديو ) ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ مثان أبو قرجه ۴۳۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۷ مثان ودحاج خالد العمرانی ۱۵ ه محمد عثمان أبو قرجه ٤٣٢ محمد عزت ۱۲۶ · 777 - 777 · 777 · 719 -محمد على ٧ - ١٩ ، ٢٠ ، ٢٣ - ٢٥ ، 707 : 700 : 720 : 721 : 749

منغاشيا ٧٠ ، ٢٧٤ 4 2 2 4 2 7 4 7 4 7 4 7 1 - TA منليك الثاني ١٢٤، ٤٤٧، ٥٤٤، ٨٨٤ . TA . TV . T1 . 02 . 07 . 29 -0176 011 6 297 6 2VY - 2V. 1 - T C - AA C AA C VO C VT - V1 0 6 9 6 0 7 1 6 0 1 9 6 0 1 7 TE . . YTA . 179 . 1 . 1 -موافحا وه و ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ محمد على بك ٣٨٣ . 277 4 271 محمد کرقساوی ۲۸ ع محمد ماهر ۱۲۶ موحيا. بك ٨٨ . موسى العقاد ٩٢ ، ٩٥ محمد مختار ۱۲۶ محمد ود أرباب ۱۰٪ ، ۲۴٪ موط ۱۲۶ ، ۱۲۶ - مونتي ۲۹ ، ۲۹ ، ۹۹ ، ۹۹۶ محمد يوسف ٢٤٤ ، ٢٥٥ محدود أحمد ٣٠٤ ، ٣١١ موذتيني جفسون ٤٠٦ ، ٤٠٧ مونسون ( إدموند ) ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۳ ، محمود الثانی ( السلطان ) ۸ ، ۱۰ ، ۱۵ ، 370 , 740 , 130 ميخائيل شاروبيم ١٥٢ ، ١٥٣ . محمود القياني ۲۹۲ ، ۲۹۳ میخانیل هیکس بیتش ۵۵۱، ۵۵۱ محمود إمام ١٥٢ محمود باشا طاهر ٣٢٦ مبرشر ۱۱۷ مىرزا أمان خان ٩٣ محمود بك ٤١ محمود سامی البارودی ۲۰۰ ، ۲۲۲ ، ۲۳۰، ميسيداليا ١٥٤ ، ١٥٢ - ٣١١ – ٣١٤ 707 - 701 6 779 - 770 6 777 میشیل (البارون دی) ۱۹۲ 709 - 70V نابلون الأول ١٨١ محمود صدر ی ۱۲۹ نايليون الثالث ٣٧ ، ٥٤ ، ٤٧ ، ١٥ ، محمود عبد القادر ۲۷٪ مساعد قيدوم ٣٢٤ ، ٧٧٤ ، ٣٧٤ 141 . 104 . 114 . 114 . 114 ناترر ۹۳ مصطنی فاضل ۹۹، ۱۱۰، نازلی هانم ۳۰ ، ۳۱ ، ۲۱ مصطنی فهمی ( باشا ) ه۰۰ ، ۷۰۰ ، ۴۱ ه نجيب بطراكي ٢٩٢ نظامي باشا \$ ٢٤ مكسميليان (أرشيدوق) ٥٠ نعوم شقیر ۲۹۲ ، ۳۲۰ ، ۳۲۹ ، ۲۵۵ ملېره ( دوق ) ۷ ؛ ه نوال ( الماركز دى ) ۲۵۷ ملزاك ٤٤، ٥٩ نوبار باشا ۱۰۸ ، ۱۱۰ - ۱۱۷ ، ۱۲۵ مللر ۹۳ Y.V . Y.. . 1XT . 1V7 . 17V ملنر ۱۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ممتاز باشا ۱۳۸ TO9 . TOE . TO. . TE7 . TTV 2 . 7 . 7 . 7 . 4 . 3 منروره نو رتبر وك ٤٥٥ منزنجر ۱۳۹ ، ۱۶۲

واد إبراهيم ه ، ۹ ، ۹ ، واد المنجنون ۱۷۵

والد وهمانوت ۱۳ ه نور عنقرة ٣٠٠ والش ٤١١ نيجرا ( الكونت ) ١٣٤ ، ٢٩٩ واطسون ٣٧٣ نراتزيني ٢٧٣ ولسون ( سير شارلس ) ۳۰۶ -- ۳۰۷ ، ۳۱۰ TA7 . TO . . TTY . T18 . T17 هارتنجتون ٤٥٧ ، ٣٥٤ ، ٣٥٨ ، ٣٩٢ ، **799 6 789** 799 - 79V . 797 -هارون ۱۵۱، ۱۵۶، ۲۷۲، ۲۹۰ ود بر جوب ۳۲۲ ولسل ۲۰۱۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، هانوتو ه ۲ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۵۲۰ ، 098 6 04. 740 . 747 . 747 . 7A9 . 7A0 هر برت ستيوارت ۲۸۵ ، ۲۸۹ ، ۲۹۳ 2 . . 6 499 -هربين ٣٨٧ وليام ثاير ١٥ هنتر ۱۱۱ ، ۲۱۲ ولیم الثانی ( امبراطور ) ه ه ٤ هنري إليوت ١٤٩ وليم لانجر ٥٠، ١٥٤ هنری ودرموند وولف ۲۳۹ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ – وليم ماكينون ٥٦٪ ، ٥٥٪ ، ٢٥٪ ، ٢٦٤ ونجت (سير ريجنالد) ٣٦٥ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ هنري دو رليان ۲۶ ٤ ، ۲۲ ه 077 6 211 هنری غردون ۳۹۹ وود ( سير إيفلن ) ۲۹۸ ، ۳۳۰ هنری ( قومندان ) ۲۲۶ يعقوب (أخو الخليفة) ٢٢ ، ٢٢٥ هنری لمبرت ٤٤٨ يعقوب سامى ۲۰۰ هنزل ۲۹۲ ، ۲۹۳ يوحنا س ( يوحنا الرابع ) ١٤٢ ، ١٤٣ ، هوير، ۲۸ ، ۸۶ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۰ P-3 > 373 > 373 - 773 > PF3 هوچلن ۷۷ ، ۸۷ ، ۸۵ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ 011 6 240 6 24. هولد سميث ۲۶۶، ۶۶۶، ۵۶۶، ۵۶۸ يوسف ابن السلطان إبراهيم ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، هویت ۴۰۹ ، ۱۵ £7 . - £ 7 A هیکس ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۳۱۷ ، يوسف باشا شهدي ٤٣٩ ، ٤٨٤ ، ٥٩٥ TT0 - TTY . TT0 - TT. . T19 يوسف حسن الشلالي ١٥٢ ، ٢٩٦ 77A . 70+ . 719 . 71V . 77A يوسف حلمي ١٢٦ £ £ . 6 TAA

يونس الدكيم ١٨٤ ، ٤٣٤ ، ٢٥٥ ، ٤٧٦

OTT

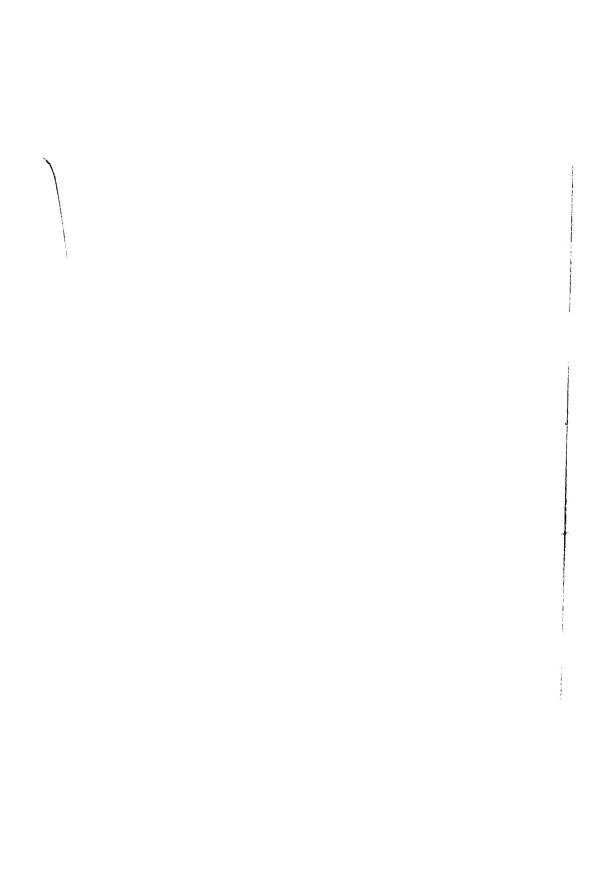

و قد كان يجز في نفوس أهل الجنوب، حتى بعد انفصاهم السياسي عن الشمال ، خضوع أشقائهم في الشمال للحكم الأجنبي. و أبلغ دليل على ذلك، وعلى قوة الرابطة بين الفريقين في الإخاء و الحضارة و المشاعر، أنه عندما انتفض المصريون ثائرين على عسف البطالمة وإرهاقهم، و اشتعلت نيران الثورة في البلاد من أقصاها إلى أقصاها على عهد بطليموس الرابع والخامس، مد هم أهل الجنوب يد المساعدة إلى حد أنه قد تزعم ثورة المصريين في منطقة طيبة أميران نوبيان، كانا على التعاقب أرماخيس (Armachis)، و أفلحت هذه المنطقة في الانفصال عن وأنخماخيس (Anchmachis)، و أفلحت هذه المنطقة في الانفصال عن ملك البطالمة فترة دامت عشرين عاما.



www.gocp.gov.eg

تصميم الغلاف: فكرى يونس